

# أعمال ندوة مستقبل الترتيبات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على الوطن العربى

( القاهرة ٢٧ – ٢٩ ديسمبر ١٩٩٧ )

#### اشراف: أ. د. سمعان بطرس فرج الله

د. أحسم محمود عبد الرحمن مبرى د. محمود عبد الفضيل

د. أحمد الرشيدي مجدي صبحي د. نادية مصطفي

د. حسسن أبو طالب محمد خالد الأزعر د. نيـ فين مسعــد

د. زينب عبد المخيم د. محمد نبيل فؤاد د. هيئم الكياني

بشيب السَّالِح الحبيب

## الحتويات

| ٧       | تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 409     | ■ المحور الأمنى                                                        |
| 11      | * الحد من التسلح والاستراتيجية الأمنية العامة في المنطقة               |
|         | د. محمسد نبيل فسؤاد                                                    |
|         | البعد الأمنى لمعاهدة السلام الأردنية/ الإسرائيلية والاتفاقية العسكرية  |
| 1.4     | التركية/ الإسرائيلية                                                   |
|         | د. هيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
|         | # الترتيبات الأمنية في الخليج: العراق و إيران حدود الاستبعاد والاحتواء |
| 180     | المزدوج                                                                |
|         | د. أحميد ثابت                                                          |
| ١٨٣     | # البعد الأمنى للشراكة الأوربية / المتوسطية                            |
|         | د. زينب عبد العظيم                                                     |
| 441     | # تعقیبات ومناقشات                                                     |
| 107-113 | ■ المحور الاقتصادي                                                     |
| 404     | * العرب والترتيبات الاقتصادية الإقليمية الجديدة: نظرة تقويمية          |
|         | د. محمسود عبسد الفضيل                                                  |
| 177     | * قراءة في البعد الاقتصادي لاتفاقية المشاركة العربية/ الأوربية         |
|         | د. عبد السرحن صبرى                                                     |
| 441     | * الترتيبات الإقليمية لاستخدام المياه في الشرق الأوسط                  |
|         | مجــــدی صـــبحی                                                       |
| 441     | * مجموعة الثماني دول الإسلامية                                         |
|         | د. نيفين عبد المنعم مسعد                                               |
| 2.4     | * تعقیبات ومناقشات                                                     |

| 004-819     | ■ المحور السياسي والثقافي                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 173         | * الترتيبات الإقليمية لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين                                      |
|             | محمد خالد الأزعر                                                                            |
| 200         | * البعد الثقافي في الشراكة الأوربية/ المتوسطية                                              |
|             | د. نـاديـة مصــطفي                                                                          |
| 840         | <ul> <li>النظام التعاون الفرعية بين الدول العربية و إحياء النظام العربي</li> </ul>          |
|             | د. حسن أبر طسالب                                                                            |
|             | * تحديث آليات العمل العربي المشترك كمدخل للتعامل مع الترتيبات                               |
| 019         | الإقليمية المطروحة في الشرق الأوسط                                                          |
|             | د. أحمد الرشيدي                                                                             |
| 0 2 1       | * تعقيبات ومناقشات                                                                          |
| 7.7-000     | ■ المحاضرة الختامية                                                                         |
| ( . ( - 55) |                                                                                             |
|             | <ul> <li>* مستقبل الترتيبات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على الوطن</li> </ul> |
| ٥٥٣         | العربي : نظرة نقدية مقارنة                                                                  |
|             | د. سمعان بطرس فرج الله                                                                      |
| 090         | * تعقیبات ومناقشات                                                                          |
| 717-717     | ■ المشاركون في الندوة                                                                       |
| 717-718     | in a little of the man                                                                      |

# تطالبين

■ شهد العالم منذ النصف الثاني من الثانينات وحتى الآن من المتغيرات ما أحدث تغيرات جذرية على كافة المستويات عالميًا وإقليميًا ومحليًا ، وكان نصيب الوطن العربى من هذه المتغيرات واضحًا ، ويكفى أن نشير إلى الآثار الاستراتيجية التي ترتبت على تغير السياسة السوفيتية اعتبارًا من منتصف الثانينات ثم تفكك الاتحاد السوفيتي ذاته في بداية التسعينات ، وكذلك إلى أزمة الخليج (١٩٩٠) وتداعياتها على النظام العربي.

ولقد تبلورت هذه المتغيرات وانعكاساتها في أحد أبعادها في تدشين مرحلة جديدة من محاولات التسوية السياسية للصراع العربي/ الإسرائيلي كها وضح في انعقاد مؤتمر مدريد في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩١، وكان هذا الحدث وما تلاه من تطورات في إطار التغيرات الجذرية التي سبقت الإشارة إليها إيذانًا بدخول الوطن العربي حلقة جديدة من حلقات الصراع بين الترتيبات الإقليمية التي يخُطط لها من الخارج لأوضاعه الذاتية وعلاقاته بالقوى المحيطة به والقوى السائدة في النظام العالمي من ناحية ، والترتيبات العربي فيها يتعلق بذات المسائل من ناحية أخرى .

ولقد طرح هذا على الجهاعة البحثية العربية مهامًا بحثية شديدة التشابك والتعقيد يتعين الوفاء بها إذا أردنا أن نفهم البيئة الخارجية المحيطة بأوضاعنا العربية فهمًّ سليمً يساعدنا بالتالى على حسن التخطيط لحركة فاعلة نحو مستقبل أفضل ، ولذا رأى معهد البحوث والدراسات العربية أن يساهم فى الوفاء ولو بجزء من هذه المهام ، فخصص ضمن برنامجه البحثى لعام ١٩٩٧ مشروعًا لدراسة « مستقبل الترتيبات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على الوطن العربى » .

ولقد شرف المعهد بقبول الأستاذ الجليل الدكتور سمعان بطرس فرج الله أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة الإشراف على إنجاز هذا المشروع الأمر السياسية جامعة القاهرة الإشراف على إنجاز هذا المشروع الأمر الندى أفضى - كيا سيلاحظ القارئ - إلى أقصى درجات التعمق والموضوعية المكنة في هذا الإنجاز ، ولذلك خرج العمل مدعاة للاعتزاز البالغ من قبل المعهد ، ومثل إضافة قيمة إلى مساهمات المعهد البحثية السابقة في دراسة القضايا الحيوية الملحة للأمة العربية ، فله من المعهد ولكل الأساتذة الباحثين اللحة للأمة العربية ، فله من المعهد والعرفان والتقدير ، ويأمل المعهد الستوى المشرف كل الشكر والعرفان والتقدير ، ويأمل المعهد أن يكون بهذا العمل قد واصل دوره الذي بدأه منذ قرابة نصف القرن في الدراسة العلمية لقضايا الأمة العربية .

مدير المعهد

د. أحمد يوسف أحمد محمد

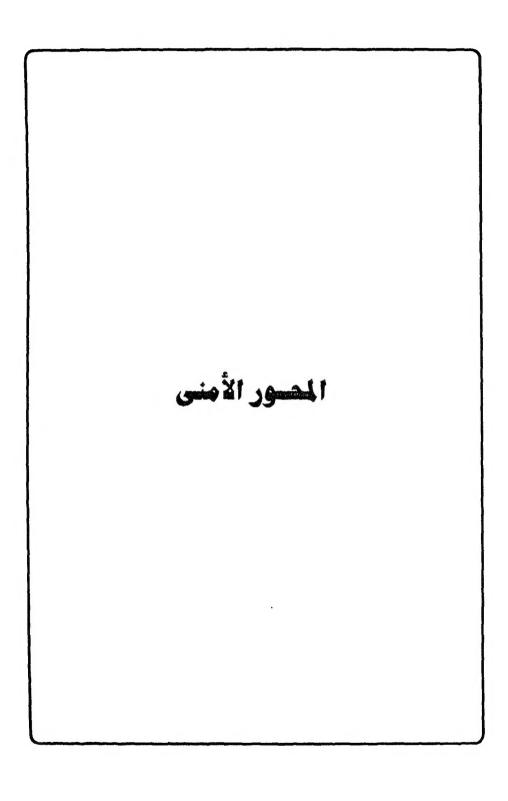

# الحد من التسلح والاستراتيجية الأمنية العامة في المنطقة

إعـــداد د. محمد نبيل فؤاد

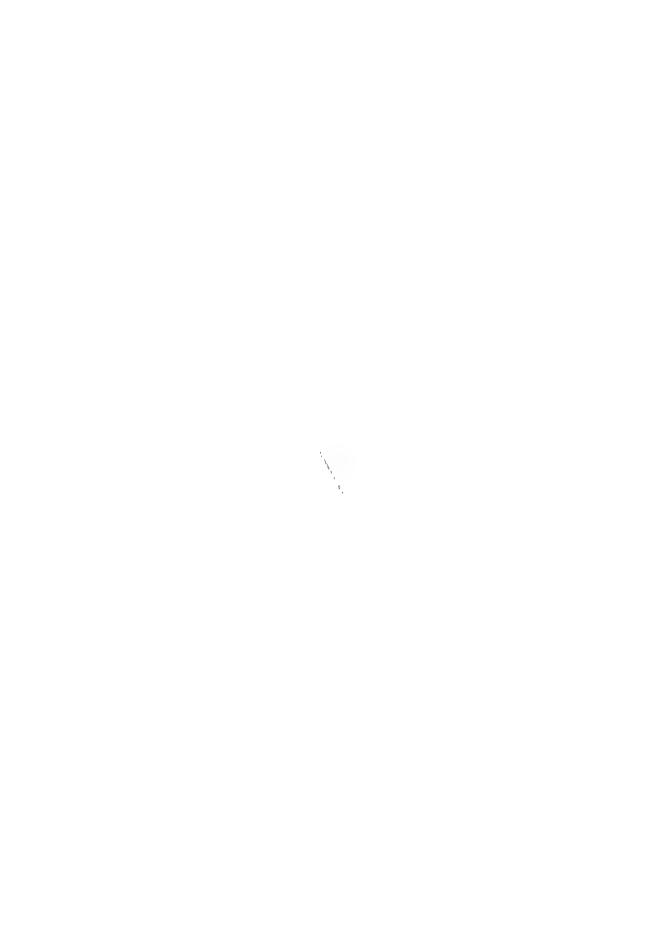

# الحد من التسلح والاستراتيجية الأمنية العامة في المنطق

#### ● تقديم:

تشهد المنطقة العربية ، ومنطقة الشرق الأوسط مجموعة من المتغيرات السريعة المتلاحقة في مجالات متعددة سياسية واقتصادية وأمنية وحضارية ، وذلك في إطار النظام العالمي « الجديد » وتوجهاته في المنطقة ، خاصة بعد حرب الخليج الثانية ، وما يهدف إليه ذلك من إعادة صياغة العلاقات الاستراتيجية بمفهومها الشامل بين دول الشرق الأوسط .

إن هذه الدعوة للتعاون الشرق أوسطى ليست وليدة هذه المرحلة ، بل هى دعوة قديمة لضم إسرائيل ضمن نسيج المنطقة ، بالإضافة إلى تأمين المصالح الحيوية للقوى الكبرى خاصة الدولايات المتحدة ، التى تعيد الترويج لهذا التعاون تحت مسمى جديد « الشرق أوسطية » ، وما لها من تعاريف وأطر جغرافية ليست كلها محل اتفاق .

إن هذا التعاون المنشود لابد له من بيئة طبيعية ترتكز على حالة من « الاستقرار الاستراتيجي » الذي يعنى: «حالة العلاقات السياسية والعسكرية ، ومن ثم الاقتصادية ، وحالة البيئة والظروف التي تخلق اهتهامًا متبادلاً بينا جانبين بالسلام ، وبحل النزاعات ، وبالسيطرة على الأزمات بطرق سلمية حتى لا تتحول إلى نزاع عسكري »(١). وهو ما لن يتحقق إلا نتيجة لتفاعل عدة عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية . غير أن الدور الرئيسي هو من نصيب العوامل السياسية التي يمكن على ضوئها أن يبتعد إغراء استخدام القوة في المنطقة ، من هذا المنطلق طفت على السطح بعد حرب الخليج الثانية وفي توقيت موازى للدعوة «للشرق أوسطية » دعوة أخرى ليست جديدة ، ولكن البيئة الإقليمية دفعت بها بقوة إلى سطح الأحداث ، وهي الدعوة إلى «ضبط التسلح » بالمنطقة .

Joseph Rotblat & Seven Hellam: Nuclear Strategy & World Security, Annals of Pugwash, 1984. (1)

إن هدف الدعوة يبدو فى ظاهره «الرحمة » من حيث أنها تهدف إلى خفض الإنفاق العسكرى وانعكاسات ذلك على اقتصاديات المنطقة ، ومن ثم مستويات معيشة شعوبها ، كما يشار إلى أنها تهدف إلى توفير الحماية « للأمن القومى » لدول المنطقة من خلال الحد والإقلال من التهديدات الموجهة لهم فى إطار حالة من التوازن العسكرى فيها بينهم . وهى أمور ظاهها جيد كها ذكرنا .

غير أن منطقة الشرق الأوسط تتميز بخصوصية واضحة لتعدد الأبعاد التي يجب أن توضع في الاعتبار عند التخطيط الاستراتيجي للعلاقات الإقليمية بها. فالتوتر على المستوى الإقليمي ما زال قائمًا ، بل يبدو أنه يتصاعد في غياب حلول عادلة لمشاكل المنطقة .

إن ما يجرى اليوم من تباطئ ، بل وتوقف في المسيرة السلمية لحل النزاع العربي الإسرائيلي ، والذي بدأت تداعياته منذ تولى حكومة الليكود زمام السلطة ، قد أعاد المنطقة إلى حالة اللاسلم واللاحرب ، أو ما يسمى بالحرب الباردة ، واحتمالات مواجهات عسكرية مكبوتة صامتة ، لكنها ليست مستبعدة تمامًا ، لذلك فإن الإصرار على ضبط التسلح في المنطقة في مثل هذه لظروف لابد أن تتضاءل احتمالاته ، نظرًا لأنه يجب علينا أن نضع في الاعتبار أنه موهون بمدى ما يمكن التوصل إليه من سلام عادل أولاً ، وهنا تبرز الإشكالية هل نضع عربة ضبط التسلح أمام حصان السلام أم أنه من الضروري العودة إلى السباق الصحيح بوضع الحصان أولاً أمام العربة وربطها معًا .

ويثير ذلك إشكالية أخرى ربها تكون غائبة أو مغيبة عن الأذهان ، وهي الفرق بين ضبط التسلح وضبط النزاعات ، لأن الخلط يبدو واضحًا أحيانًا في أن ضبط التسلح أولاً سيؤدى إلى ضبط النزاعات . إن الارتباط بين السلاح والنزاع كان ولا يزال محل جدل بالنسبة للمهتمين بالعلاقات الدولية ، وهل وجود السلاح يؤدى إلى الحرب ، أو هل الزيادة في حجم السلاح تعتبر ظاهرة أساسية من ظواهر النزاع ترتبط أساسًا بالنزاع السياسي الذي ينشأ نتيجة خلافات متعددة (احتلال أراض ونزاعات حدودية - خلافات أيدلوجية - مسائل عرقية ومشاكل أقليات . والخ ) تشكل المرتكز الرئيسي الذي يمكن أن تنشب الحرب بسببها . إن الدول لا تلجأ إلى الحرب بسبب وجود السلاح ووسائل شن الحرب ، حيث يجب التسليم بأن أغلب النزاعات لابد أن يكون لها مرجعية أساسية ، غير أنه لا يمكن الإنكار في الوقت ذاته

أن توفر السلاح ، يمكن أن يشجع على بدء الصراع (١) لإنه يكون فى هذه الحالة فى إطار القاعدة الاستراتيجية الهامة التى تشير إلى « أن القوة العسكرية امتداد للسياسة ولكن بوسائل أخرى » ، ومن ثم فمن البديهى وجود نزاع أو مشكلة أصلاً .

من هـذا المنطلق يمكن لضبط التسلح أن ينجح حينها تكون حالة «الاستقرار الاستراتيجي » سائدة بين الدول المتعاقدة . أما في حالة استمرار النزاعات ، فلن يكون ذلك ، عديًا ، وإن تم فسيكون مجحفًا بأحد الأطراف طالما أن هناك مشكلة قائمة لم تحل بعد .

ويؤكد ذلك فشل المبادرات السابقة في المنطقة ، والمثال على ذلك :

- البيان الثلاثي عام ١٩٥٠ .
- ٠ اتفاق القوتين العظميين على الاسترخاء العسكري في المنطقة عام ١٩٧٢ .

تلك كانت الأبعاد الرئيسية لموضوع الدراسة عن الشرق أوسطية وضبط التسلح ، والتي سنتناولها تفصيلاً خلال هذه الدراسة من خلال أربعة مباحث ، هي :

المبحث الأول: الشرق الأوسط والحد من التسلح.

المبحث الشانى: ترتيبات ضبط التسلح بالشرق الأوسط.

المبحث الثالث: التوازن الاستراتيجي واتجاهات بناء القوة في الشرق الأوسط.

المبحث الرابع: مؤشرات الترتيبات الأمنية المستقبلية في الشرق الأوسط.

Paull Jabber: Not by War Alone (Los Anglos: California Uniersity. 1988).

# المبحث الأول الشرق الأوسط والحد من التسلح

#### ماهية الشرق أوسطية:

تثير العديد من الدراسات إلى أن النظام العربى يمر بأسوأ حالات ضعفه ، وقد يتعذر أن يعود إلى سابق عهده قبل حرب الخليج الثانية ، غير أنه رغم كثرة هذه الدراسات ، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى طبيعة وشكل النظام الذي يمكن أن يتواءم مع العناصر المتغيرة للمرحلة الحالية في ظل ما يسمى « بالنظام العالمي الجديد » .

إن السبب الرئيسى وراءعدم القدرة على التنبؤ بطبيعة النظام العربى أو النظام الجديد المقبل في المنطقة يكمن في مفهوم الأمن في المنطقة ، هل هو عربى ؟ أو شرق أوسطى ؟ أم هو متوسطى ؟ ، خاصة بعد انهيار مصداقية مفهوم الأمن العربى كأحد التداعيات الرئيسية لحرب الخليج الثانية .

ذلك أن قلب نظام إقليمى يتمثل فى ضهانات الأمن والاستقرار فيه . فى هذا السياق تبدو الأزمة الحالية للنظام العربى ، وهى إخفاقه فى الدفاع عن أحد أهم أسسه وقواعده المتمثلة فى «عدم جواز اللجوء إلى القوة لفض النزاعات بين دولة طبقًا لما نصت عليه المادة الخامسة من ميثاقى الجامعة العربية ، والمادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك إعهالاً لمبدأ الأمن الجهاعى » ، وهو ما أدى إلى خروج الأزمة (غزو العراق للكويت) من المستوى العربى ، ومن ثم اللجوء إلى المستوى الدولى ، وهو ما استغلته الولايات المتحدة لصالحها . لقد شكل هذا الدافع الحجة التى بررت للولايات المتحدة المبادرة باقتراح بنية أمنية شرق أوسطية جديدة ، ولم تكن المك الرؤية واضحة فى البداية ، إن كانت ستكون بديلاً يحل محل جامعة الدول العربية . غير أنه من الموضح أنه لا يمكن الفصل بين النظام الإقليمى الجديد المطروح « الشرق أوسطى » وبين النظام العربي القائم في معظم النطاق الجغرافى / السياسي له .

من هذا المنطلق كان ترويج الشرق أوسطية كنطاق جغرافي أوسع نتيجة لثبوت عجز النظام العربي ، فقد مهد ذلك إلى بروز اتجاهين رئيسيين استجابة واستغلالاً لهذا الانبهار:

#### الاتجاه الأول:

وقد ظهر على الساحة الدولية وقادته الولايات المتحدة عقب حرب الخليج الثانية من منظور أمنى في البداية يتلخص في ضرورة تأسيس بنية جديدة « شرق أوسطية » تشكل الوعاء الرئيسي الذي يجمع دول المنطقة في إطار من التعاون المتعدد المحاور ، يمكن أن يشكل في المستقبل الأداة الرئيسية لردع أعمال العدوان المحتملة في المنطقة .

#### التصور الأمريكي للشرق أوسطية:

تتضح ملامح المشروع الشرق أوسطى من وجهة النظر الأمريكية من الوثيقة التى أعدتها ثمان وزارات وعشرة مراكز بحوث على رأسها الأكاديمية الأمريكية للعلوم . أكدت الوثيقة أهمية العمل على بناء تعاون إقليمى فى الشرق الأوسط يقوم على مرتكزين أساسين : الجغرافى والاقتصادى ، كبديلين عن التعاون الإقليمى المبنى على أساس قومى - سياسى (تقصد النظام الإقليمى العربى) ، ويشمل ما سبق اعتراف العرب بإسرائيل وإدماجها فى النظام الإقليمى للمنطقة . ومن ناحية البعد الجغرافى ، تشير الوثيقة إلى التأكيد على قيام بنية إقليمية تضم دول المشرق العربى بجانب إسرائيل وإيران (فى عهد الشاه) وتركيا. وتحدثت الوثيقة على الأساس الاقتصادى وكيفية تحقيق تعاون إقليمى عبر مراحل ثلاث : قصيرة ، متوسطة ، طويلة الأمد ، على النحو التالى(۱):

١ - تنمية التعاون في مجالات علمية وتكنولوجية في المرحلة القصيرة مع شق الطرق الإقليمية وإقامة محطات للاتصال، وبحث بدائل الطاقة بجانب السياحة والطب.

٢ - تطوير مصادر المياه بصفة أساسية في المرحلة متوسطة الأجل من خلال مشروعات ختلفة . مثل البحر الميت ، خليج العقبة ، نهر الأردن ، الشاطىء الشرقى للبحر المتوسط ، شبه جزيرة سيناء .

٣ - أما فى المرحلة طويلة الأجل فيتم تجاوز الأبنية الأساسية المتعارضة والمشكلات التى تعرقل العلاقات ، مثل الصراع العربي/ الإسرائيلي ، من خلال تنمية البنية الاقتصادية وفتح الأسواق المحلية .

<sup>(</sup>١) ماجد الكيالى: النظام الإقليمي في الشرق الأوسط ومفهوم التسوية الأمريكية الإسرائيلية ( بيروت: الفكر الاستراتيجي العربي - العدد ٤١ يونيو ١٩٩٢) .

كما سبق أن اقترح « بريجنسكى » مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق قيام اتفاق بين دول الشرق الأوسط على غرار مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي ، يضم كل دول المنطقة (١٠).

ثم كانت أزمة حرب الخليج الثانية هي التي دفعت بهنري كيسنجر إلى الحديث عن أهمية اضطلاع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بالترتيبات التالية :

- □ الحد من التسلح ورعاية اتفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  - 🗖 تقديم برنامج دولي لحصار الإرهاب ومعاقبته بصرامة .
    - 🗆 الحفاظ على ميزان القوى الجديد.
      - □ ترتيبات للأمن الجماعي.
- الإبقاء على ميزان قوى إقليمى ودولى يتمكن من منع الظروف التي تخلق فراغًا مياسيًا قد يغرى الدول الراديكالية بالتقدم بحل النزاع العربي/ الإسرائيلي<sup>(٢)</sup>.

وكان جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي السابق قد عبر عن نفس المعنى بقوله: «إن الولايات المتحدة تعتبر الشرق الأوسط وحدة لا تتجزأ ، كما أن مبدأ توازن القوى يقتضى عدم استبعاد الدول الإقليمية الأخرى من المنطقة ، وضمان الأمن من خلال إقامة مؤسسات ومنظهات إقليمية مستقلة ودائمة لتوفير الاستقرار ، مع استعداد الولايات المتحدة وبريطانيا للمعاونة في هذه الترتيبات (٣).

### التصور الإسرائيلي للشرق أوسطية:

من الجدير بالذكر أن التصورات الأمريكية لا تختلف عن التصور الإسرائيلي «للشرق أوسطية » غير أنها تزيد الأمر وضوحًا ، وهو ما يمكن استنتاجه من خلال ما عبر عنه ه «شيمون بيريز » الذي يعد في مقدمة من يتبنون « الشرق أوسطية » ، حيث قال(٤) : إن

<sup>(</sup>١) ماجد الكيالي: النظام الإقليمي في الشرق الأوسط ومفهوم التسوية الأمريكية/ الإسرائيلية . مصدر سابق .

<sup>(</sup>٢) د.هنري كيستجر : برنامج لما بعد حرب الخليج ( واشنطن : النيوزويك ، ٢٨/ ١/ ١٩٩١) .

<sup>(</sup>٣) د. وليد عبد الحي: الصراع العربي الصهيوني - نظرة مستقبلية (بيروت: شئون عربية، العدد ٥٦ ، يناير

<sup>(</sup>٤) شيمون بيريز: الشرق الاسط الجديد - تجمة محمد حلمي عبد الحافظ ( عيان: الأهلية للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى ، ١٩٩٤).

السلام بين إسرائيل وجيرانها سيخلق البيئة الموائمة لإعادة تنظيم مؤسسات الشرق الأوسط بصورة أساسية ، وأن التوافق وقبول العرب بإسرائيل كاملة ذات حقوق ومسئوليات متساوية سينجب نوعًا جديدًا من التعاون ، لا بين إسرائي وجيرانها فحسب ، بل بين البلدان العربية أيضًا ، وذلك سيغير وجه المنطقة ومناخها الأيدلوجي .

إن مشكلة هذه المنطقة من العالم لا يمكن أن تحل على يد دولة منفردة ، أو حتى على مستوى ثنائى أو متعدد . إن التنظيم الإقليمى هو المفتاح إلى السلام والأمن ، ولسوف يعزز إشاعة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية ، والنمو القومى ، والازدهار الفردى . إلا أن هذا التحول لن يتم بسحر ساحر أو بلمسة يد دبلوماسية ، فتوطيد السلام والأمن يقتضى ثورة فى المفاهيم . وهذه ليست بالمهمة السهلة ، إلا أنها ضرورية مع ذلك ، وبغيرها فإن أى اتزان نحرزه سيكون قصير الأجل . وهدفنا النهائى هو خلق أسرة إقليمية ذات سوق مشتركة وهيئات مركزية مختارة ، على غرار الجامعة الأوروبية . وأن الحاجة إلى هذا الإطار الإقليمى تقوم على أربعة عوامل جوهرية :

- الاستقرار السياسي .
  - € الاقتصاد.
- الأمن القومي والأمن الإقليمي.
  - € إشاعة الديموقراطية .

وهو مفهوم شامل لمستقبل المنطقة يتطابق مع التوجهات الأمريكية ، ويحقق مصالحها هي الأخرى ، غير عابئين بها يمكن أن يشكله ذلك من هدم لنظام آخر قائم فعلاً في المنطقة ، حتى ولو على أنقاضه ، وهو النظام العربي . ورغم اختلاف رئيس الوزراء الحالى « نتنياهو » مع هذه التوجهات ، والتي عبر عنها صراحة ، إلا أن قاطرة وآليات الشرق أوسطية ما زالت فوق القضبان ، وإن كانت تسير ببطء شديد من خلال قاطرتها التي تمثلها المؤتمرات الاقتصادية الأربعة التي عقدت والتي تباينت مستويات نجاحها حتى كان سقوطها الأخير في مؤتمر الدوحة .

ويمكن تلخيص المشروع الإسرائيلي للشرق أوسطية: بوضوح مخططاته وشمولها وتطابقها مع دوائر نظرية الأمن الإسرائيلية المعروفة، والتي تمتد من باكستان شرقًا إلى المغرب غربًا، والتي تتطابق هي الأخرى مع دوائر الهيمنة الاقتصادية المستهدفة، مستغلة في ذلك المميزات النسبية التي تتمتع بها إسرائيل في بعض القوى الشاملة للدولة، وأبرزها: التفوق التكنولوجي – التفوق العسكري التقليدي والنووي – التفوق في مجال المعلوماتية. وذلك في إطار اعتبارها المدخل لأي مساعدات خارجية للمنطقة (الولايات المتحدة – البنك الدولي) المزمع تدفقها على المنطقة والمنسق لتوزيعها كذلك. وبتعبير آخر يضع هذا المشروع إسرائيل في قلب الإقليم وكمركز وقابض إقليمي على التطورات المختلفة للمنطقة السياسية – الاقتصادية – العسكرية.

أما الاتجاه الثانى: فقدظهر فى السلوك الفعلى لعدد من الدول العربية وفى مقدمتها مصر التى تعترف بعدم كفاية الترتيبات الأمنية العربية (١)، ولكنهم لا يسلمون بانهيار النظام العربى، ولا يسلمون بضرورة قيام بنية شرق أوسطية جديدة على أنقاض النظام العربى، ومن ثم فهم لا يرفضون الشرق أوسطية فى إطار كونها نظامنا موازيًا للنظام العربى، تبنى العلاقات بينها على التعاون وليس على التنافس.

تلك هي النقطة المحورية التي أفرزها النظام العالمي « الجديد » على المستوى الإقليمي في المنطقة ، والتي لابد أن يكون لها توابع وتداعيات كثيرة ، وأول هذه التوابع والتداعيات هو ما أصاب النظام الأمنى للمنطقة ، من خلال ما يطرح من أطر متعددة للتعاون الأمنى بين دول المنطقة ومع دول من خارج المنطقة ، من خلال محاولات فرض سياسات للحد أو لضبط التسلح دون مراعاة للظروف الجيواستراتيجية التي ما زالت تموج بها المنطقة ، وذلك للدرجة التي أوجدت نبوعًا من الفوضى الأمنية في المنطقة ، بحيث لم يصبح الاعتهاد الأمنى لدول المنطقة وفيها بينها نابعًا من داخلها ، بل أصبح موجهًا ومعتمدًا على دول من خارج المنطقة ، وهو ما أعاد المنطقة من جديد إلى سياسة المحاور ، ببداية ظهور المحور العسكرى بين إسرائيل وتركيا ، الأمر الذي يزيد من تعقيد المسائل الأمنية بها ، لما يشكله كل ذلك من تهديدات دائمة لدول المنطقة .

<sup>(</sup>۱) د. عبد المنعم سعيد: نحو نظام عربي جديد بعد أزمة الخليج/ كراسات استراتيجية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الأهرام ، يناير ١٩٩١).

### مفهوم إقليم/منطقة الشرق الأوسط:

إن البداية الحقيقية للتوصل إلى أية اتفاقات خاصة بقضايا ضبط التسلح الإقليمي في أى منطقة هو ضرورة اتفاق مفاهيم ومنطلقات الدول الفاعلة في هذا الإقليم منذ البداية على عنصرين رئيسيين يشكلان المدخل الطبيعي الذي يمهد لأي اتفاق في هذا المجال، وهما:

● الاتفاق على حدود المنطقة/ الإقليم الذى سيتم إخضاعه لعملية ضبط التسلح ، فهل هي حدود جغرافية ، أم حدود أيدلوجية ، أم دول قومية ، أم حدود استراتيجية ؟ لابد من الاتفاق بداية على ذلك ، لأنه يحدد الدول الداخلة فيه ، وما لذلك من انعكاسات على التوازنات الاستراتيجية العسكرية في الإقليم ، وهي الركيزة الرئيسية لبناء نظام ضبط التسلح بعد ذلك .

● ضرورة التوصل إلى مفاهيم ومصطلحات موحدة لكل القضايا المتعلقة بموضوع ضبط التسلح، فهذه المفاهيم هي التي تحدد مضمون وطبيعة ومشتملات عملية ضبط التسلح المقصودة.

إن خبرة التفاوض فى لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمى المنبثقة من مؤتمر مدريد بين الدول العربية وإسرائيل قد أكدت ذلك ، حيث بدا أن لكل طرف مفهومه الخاص لإقليم الشرق الأوسط والدول الداخلة فيه ، وأيضًا تصورات كل طرف ومفهومه لضبط التسلح ، ومن ثم ما ترتب على ذلك من طرح كل طرف لمجموعة من المطالب فى مواجهة الأطراف الأخرى ، وهو ما أدى إلى تباين مبكر فى وجهات النظر ، خاصة أن المفاهيم والمنطلقات الدولية لضبط التسلح فى الشرق الأوسط قد تكون لها خصوصية قد لا تتمشى مع المنظور والخبرة الدولية خاصة الغربية ، ومن ثم فإن المفاهيم التقليدية للسيطرة أو لخفض التسلح ليست كافية بالضرورة فى بعض الأحيان ، كما أنها غير ملائمة فى أحيان أخرى مع قضايا الأمن والتسلح فى المنطقة .

لقد أدى ذلك إلى قيام لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمى إلى تشكيل «مجموعة عمل للمفاهيم » تكون مهمتها العمل على التوصل إلى تعريفات موحدة يتفق عليها جميع الأطراف فيها يتعلق بضبط التسلح ومفاهيمه وأبعاده ومشتملاته وحدود إقليم الشرق الأوسط والدول الفاعلة فيه، وهو ما سنتناوله بشىء من التفصيل.

#### الشرق الأدنى:

وهو إطار جغرافي استخدمته بريطانيا لتعريف منطقة معينة إبان احتلالها لأجزاء كثيرة من الأرض العربية ، حيث كان يعبر عن مصالحها في حقبة زمنية معنية ، إلا أن الأحداث تجاوزت هذا التعريف خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وانسحابها من المنطقة ، ويضم هذا الإقليم المشرق العربي أساسًا : سوريا - الأردن - العراق - لبنان - فلسطين ، ويضم كذلك مصر وليبيا والسعودية .

#### أما الشرق الأوسط:

فهو تعريف لإقليم أوسع من الشرق الأدنى ، تواكب ظهوره مع بداية دخول الولايات المتحدة للمنطقة لتحل محل بريطانيا ، ومن ثم بدأ هذا المفهوم يسود المنطقة ، غير أنه في كلتا الحالتين الأدنى والأوسط ظل النظام العربى المعبر عن الوطن العربى قائمًا كإقليم ونظام يرتكزان على مفاهيم قومية .

ولعل المدخل المناسب لتحديد إقليم الشرق الأوسط هو الدراسة التى قامت بها لجنة خاصة من الخبراء بتكليف من السكرتير العام للأمم المتحدة لبحث إمكانية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط، تطبيقًا للقرار ٤٣/ ٢٥ فى ٧/ ١٢/ ٨٨، فإن المنطقة تنقسم إلى دول القلب والدول المحيطة (Core Countries % Peripheral Countries)، وقد استرشدت اللجنة بدراسة حديثة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة النووية ، جاء بها أن منطقة الشرق الأوسط هى تلك الواقعة بين ليبيا غربًا وإيران شرقًا وسوريا شهالًا واليمن جنوبًا (١).

وقد يفيد هذا التعريف في تحديد دول القلب ، إلا أنه لا يصادر أى تعريف آخر يضم عددًا أصغر أو أكبر من الدول . وطبقًا لهذه الدراسة فإنه يمكن أن يتم إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية على مراحل بحيث تضم المرحلة الأولى بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية بالإضافة إلى إسرائيل وإيران . « ويلاحظ أن الوكالة الدولية للطاقة النووية استبعدت

<sup>(</sup>١) ماهر خليفة وطاهر فهمى: دراسة رقم (٩) المناطق الخالية من الأسلحة النووية - سلسلة علاقات السلاح (القاهرة: المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ، ١٩٩٢).

تركيا وقبرص ومالطا من المنطقة » ، باعتبار أن تركيا عضو في حلف الأطلنطى ويموجد على أراضيها منشآت نووية أمريكية . كما يمكن اعتبار قبرص ومالطا من دول الجوار للمنطقة المزمع إنشاؤها . ونظرًا لأن الاهتهامات السياسية والعسكرية لكل من أفغانستان وباكستان تركز على مناطق جغرافية أخرى ، فإن أمر اشتراكهما في أية اتفاقية لاقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية لن يكون عمليًا .

ويستبعد تعريف الوكالة الدلية كل من جيبوتي والصومال والسودان من منطقة القلب. غير أنه يمكن النظر في ضم السودان لاعتبارات جغرافية . ونفس الموقف بالنسبة لدول المغرب العربي ، فقد استبعدها تعريف الوكالة أيضًا من الإشارة إلى أن بعض دول القلب قد تطلب انضهام بعض أو كل هذه الدول . وبالنسبة لبعض المناطق التابعة لأسبانيا على الجزء الغربي من الساحل الشهالي الأفريقي ، فإنه يمكن تطبيق ما ورد بالبروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية تلاتيلولكو بشأن المناطق المها ثلة .

وتضم المنطقة المقترحة مناطق بحرية عديدة كأجزاء كبيرة من البحر الأحمر والخليج العربى وخليج العقبة والسواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط والساحل الأطلنطى لدول المنطقة والسواحل الشهالية الغربية للمحيط الهندى مع أخذ المضايق في الاعتبار (جبل طارق – باب المندب – تيران – هرمز). كها أن قناة السويس بوضعها القانوني الخاص تمثل جزءًا هامًا من المنطقة المقترحة . ولا شك أن نجاح إقامة مثل هذه المنطقة يتوقف إلى حد بعيد على دعم وضهان القوى النووية الكبرى التي تجوب سفنها المحملة بالأسلحة النووية في المياه المتاخة للمنطقة .

ورغم ذلك تعددت تعريفات الشرق الأوسط، فتشير بعض الدراسات، على سبيل المثال، إلى أنه يضم: الشرق الأدنى مضافًا إليه اليمن وجزءًا من كل من السودان وباكستان.

بينها ترى إسرائيل أنه يجب أن يضم الباكستان بالكامل . أما الولايات المتحدة فتراه من منظور أوسع ليشمل الدول الواقعة في المنطقة التي تبدأ من مصر غربًا على البحر المتوسط حتى الباكستان شرقًا ، ومن تركياعلى البحر الأسود شهالاً حتى السودان وأثيوبيا في وسط وشرق القارة .

هكدا تبدو المدلولات المربه لمفهوم الشرق الا وسط، والتي حددها من دوب طبق مستسهد الاستراتيجية العليا، ومن ثم فهو ليس تعريفًا إسرائيليًا.

في هذا السياق بدأت مفاوضات « لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي » بتحديد المقصود بالشرق الأوسط لأغراض ضبط التسلح استنادًا على أسس استراتيجية واستنادًا على أسس جغرافية ترتبط سياسيًا بالتطورات التاريخية لتلك المنطقة ، وكذلك استراتيجيات القوى الكبرى في العالم تجاهها ، إضافة إلى بعض السيات الجغرافيية والثقافية . من هذا المنطلق جرى العديد من الاتصالات والمناقشات بغية التوصل إلى حالة من التوافق العام ، الذي ليس بالضرورة أن يكون نهائيًا ، حول التعديلات المطروحة في النطاق الجغرافي استنادًا على الأسس الاستراتيجية للمنطقة . وفيها يلي أهم النقاط الخلافية التي أثيرت :

إلحاق شال أفريقيا بالشرق الأوسط، فمنطقة شيال أفريقيا التى تضم تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، والتى كان يطلق عليها الشرق الأدنى هى أيضًا تمثل امتدادًا استراتيجيًا للقلب العربى فى الشرق الأوسط، بحكم نمط العلاقات والتحالفات القائمة وارتباط دول شيال أفريقيا عضويًا كدول عربية بدول وقضايا الصراع العربى/ الإسرائيلى، وقد شاركت دول شيال أفريقيا في أعيال لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمى بشكل فعال، واستضافت تونس الجولة التى عقدت فى ديسمبر ١٩٩٤، حيث لا يوجد خلاف بين أطراف العملية السلمية على ذلك، وإن كانت بعض دول شيال أفريقيا العربية ذاتها تسهم بالتزامات كبيررة فيها يتعلق بمقتضيات ترتيبات الأمن فى الشرق الأوسط أو دائرة الصراع العربي/ الإسرائيلى، فقد قامت كلها تقريبًا بالتوقيع على معاهدة الأسلحة الكيميائية فى باريس (يناير ١٩٩٣) نتيجة لارتباطاتها التاريخية بفرنسا ومصالحها مع الدول العربية عمومًا.

● استبعاد باكستان من دائرة ضبط التسلح الإقليمى ، فإدخال باكستان باعتباها دولة إسلامية ضمن نطاق الشرق الأوسط يدخل إلى دائرة ضبط التسلح نظامًا استرتيجيًا آخر له موازينه الخاصة ، هو النظام الباكستانى / الهندى / الصينى ، بحيث سيكون مطلوبًا ضبط تسلح بمنطقة جنوب وشرق آسيا ، وبها فيها «ضبط التسلح النووى » عمومًا بالتوازى مع ضبط تسلح منطقة الشرق الأوسط ،. ويبدو عما دار بهذا الشأن أن الاستبعاد نهائى ، رغم

استمرار الإشارات الإسرائيلية حول ارتباط باكستان بالدول العربية واحتهالات التعاون العسكرى فيها بينها . ويمكننا ببساطة تفنيد ذلك بطرح هذا السؤال : منذ متى تدخلت باكستان عسكريا في الصراع العربي / الإسرائيلي الذي امتد حوالي نصف قرن شهد أربع جولات عسكرية ؟ ويتداعي في نفس السياق تساؤل آخر هو : متى ومن هي الدولة أو الدول العربية التي ساعدتها باكستان تكنولوجيًا نوويًا ؟ ومن المعتقد أن الإجابة واضحة بالنفي ، ومن ثم فإن محاولة إدخال باكستان ما هي إلا ذريعة لعمل توازن نووي ظاهرى في الإقليم لصالح إسرائيل . وعمومًا فإ تصاعد وتيرة الاتصالات الإسرائيلي / الهندية الخاصة بتطور مستوى التعاون العسكرى بين الطرفين ومحاولة ادخال باكستان ضمن دائرة الشرق الأوسط نسبيًا ، سيؤدى حتمًا إلى تعقد احتهالات ضبط التسلح بالمنطقة .

♦ إن وضع تركيا في نطاق دائرة ضبط التسلح الإقليمي يتسم بالتعقيد الشديد، فالتسليح التركي يعتبر عاملاً مؤثرًا في التفاعلات الإقليمية في ظل المشكلات المتصاعدة بين تركيا وكل من سوريا والعراق، كها لا يمكن في هذا السياق تناول مسألة ضبط التسلح بعيدًا عن ارتباطات تركيا الخاصة بعضويتها في حلف شهال الأطلنطي، لأنه من الصعب ادخال عناصر الحلف على الأراضي التركية في دائرة ضبط التسلح الإقليمي والأمني، الأمر الذي لابد أن يؤدي إلى ترتيبات معقدة، ومن ثم فإن التصورات المطروحة بهذا الشأن تتراوح بين استبعاد تركيا من دائرة ضبط التسلح، أو إيجاد صيغ وسيطة للتعامل مع وضعها . غير أن تطورات العلاقات التركية ألإسرائيلية على مستوى « التعاون العسكرى » ودخول القوات التركية عدة مرات شهال العراق وإقامتها حزامًا أمنيًا هناك، قد أدى إلى إعادة طرح وضع تركيا في الترتيبات لموقفها الحرج والذي يزداد صعوبة ، لأنها وهي عضو مشارك في المفاوضات متعددة الأطراف ، فقد أصبحت طرفًا في محور عسكري إقليمي وتطلق تهديدات صريحة تجاه سوريا بين الحين والآخر ، وهو ما يعني أن وضع تركيا في نطاق الشرق الأوسط أصبح أكثر تعقيدًا مما كان عليه من قبل .

المشكلة الأخيرة هي استبعاد أطراف شرق أوسطية أصيلة ، وهي العراق وليبيا وإيران ،
 رغم أنه استبعاد مؤقت فيها يعتقد لأسباب مختلفة ودولية في الأساس ، على الرغم من أن
 مشكلات أمنية تسليحية جوهرية ستدار بشأنهم وهم غائبون وهو ما سيتخلف عنه مشاكل

متعددة، فليس من المتصور أن يتم إلزام أطراف معينة بشكل كامل لضبط التسلح فى المنطقة، في حين أنهم لم يشاركوا فى التفاوض حولها أو التوصل إليها. ولقد تم استبعاد كل من إيران والعراق وليبيا من المشاركة فى المفاوضات متعددة الأطراف، وبالتالى من نطاق المشاركة فى التفاهم حول صياغة شكل ترتيبات الأمن الإقليمية، وهو ما يؤسس لتلك الدول مواقف مسبقة من الآن خارج نطاق عملية الضبط الإقليمي، باعتبارهم غير مشاركين فيها. ورغم ذلك فالتعامل مع التسلح العراقي يتم من خلال اللجنة الخاصة التي شكلت من جانب بملس الأمن عقب نهاية حرب الخليج عام ١٩٩١ بموجب قرار وقف إطلاق النار، كما أن التعامل مع التسلح الإيراني والليبي يتم من خلال حظر خاص من جانب الولايات المتحدة وضغوط من الإدارة الأمريكية ضد الدول التي تورد لهم السلاح، وذلك في إطار «استراتيجية الاحتواء المزدوج».

على ضوء ذلك يطرح الأمن القومى والمصالح الاستراتيجية المصرية والعربية تصورهم لحدود وإطار إقليم الشرق الأوسط بعد الوضع فى الاعتبار مصالح واستراتيجيات دول الجوار الإقليمى ليشمل: المنطقة العربية بكاملها من المحيط إلى الخليج، بها فيها الدول العربية الأفريقية حتى القرن الأفريقي، ويضاف لذلك دول الجوار الجغرافي العربي، وهي إسرائيل - الركيا - إيران - قبرص - أريتريا.

لقد راعى هذا التصور نقطة جوهرية وهى ضرورة الإبقاء على جميع الدول العربية في إطار إقليم الشرق الأوسط، حتى لا يبنى النظام الشرق أوسطى في حالة قيامه على أنقاض النظام العربى ، وحتى يظل النظام العربى موحدًا ولا يتم تجزئته . ويثير ذلك نقطة جوهرية أخرى عن العلاقة بين النظامين العربى والشرق أوسطيى المقترح ، ودون دخول في التفاصيل ، فإن قيام أحدهما لا يعنى بالضرورة إلغاء أو تغييب أو تهميش الآخر ، وأن العلاقة بينها في هذه الحالة هى علاقة متكافئة لا سيطرة لأحدهما على الآخر ، فها في نفس المستوى ، ومن ثم فإن علاقاتها تكاملية وليست تنافسية . غير أن هناك شرطًا هامًا هذه المرة ، وهو أن النظام العربى من غير المنتظر أن يقبل قيام النظام « الشرق أوسطى » الذي يعنى التطبيع الكامل في العربي من غير المنتظر أن يقبل قيام النظام « الشرق أوسطى » الذي يعنى التطبيع الكامل في كل المجالات ، إلا بعد الانتهاء من الانسحاب الإسرائيلي من الأراضى العربية المحتلة والتوصل إلى حلول سياسية عادلة لكل المشاكل المتعلقة بالصراع العربي/ الإسرائيلي بها فيها الترسانة النووية الإسرائيلية .

### ماهية ضبط التسلح: Arms Control

يعتبر ضبط التسلح واحدًا من أهم الآليات التي تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى إعادة هيكلة التوازنات العسكرية والتحكم فيها في منطقة الشرق الأوسط. وواقع الأمر أن تلك الجهود قد جابهت منذ مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية إشكالية المفاضلة ما بين المناهج الشاملة والمناهج الانتقائية لضبط التسلح في المنطقة . وبينها تقوم المناهج الشاملة على تأسيس نظام متكامل لضبط التسلح يشمل جميع دول المنطقة بدرجات متساوية ، فإن المناهج الانتقائية تعتمدعلى توجيه جهود ضبط التسلح ضد دول معينة يجرى تصنيفها المناهج الانتقائية تعتمدعلى توجيه جهود ضبط التسلح ضد دول معينة يجرى تصنيفها باعتبارها تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي بأكمله ، ومن ثم ينظر إليها بوصفها تدفع إلى سباق التسلح في المنطقة ، ولكل منهج من هذين المنهجين مزاياه وعيوبه من وجهة نظر الولايات المتحدة ، في المنطقة ، ولكل منهج من هذين المنهجين مزاياه وعيوبه من وجهة نظر الولايات المتحدة ، في المنطقة ، غير أنه سوف يطول الدول الحليفة الصديقة ؟ بالإضافة لأن مثل هذا المنهج يتسم بقابلية أكثر للاختراق من جانب الأطراف الخارجية المصدرة للسلاح .

أما المنهج الانتقائى ، فهو يكفل التركيز بدقة أكبر على الحيلولة دون وصول الأسلحة والمعدات إلى الدول المستهدفة ، إلا أنه يتسم بدرجة كبيرة من الظلم وعدم المساواة ، الأمر الذي لابد أن يؤدي إلى الخلل في التوازن بين دول المنطقة (١).

ويعتبر ضبط التسلح المطروح حاليًا على الساحة الشرق أوسطية أحد صور علاقات التسلح المتعددة التي يجدر إلقاء الضوء على مفاهيمها النظرية المختلفة أيضًا.

### نزع السلاح: Disarmament

يشير هذا التعريف بمفهومه العام إلى نزع الأسلحة التقليدية وفوق التقليدية وأسلحة الدمار الشامل من منطقة أو دولة أو إقليم أو عدة دول ، سواء ناحية ما هوقائم أو إمكانيات التصنيع المحلية أو مصادر استيراده . والمثال على ذلك ما تم اتخاذه تجاه العراق بنزع أسلحته النووية – الكياوية – البيولوجية – الصواريخ أرض/ أرض .

<sup>(</sup>۱) مجموعة باحثين: البيئة العالمية والإقليمية للأمن القومى – الشرق الأوسط والتداعيات الاستراتيجية لانتهاء الحرب الباردة (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام – التقرير الاستراتيجي العربي، ١٩٩٢).

#### الحد من التسلح : Arms Timitation

وهى مرحلة أولى من مراحل السيطرة على التسلح التقليدى وفوق التقليدى والدمار الشامل، تحدد فيه مستويات معينة يتم الاتفاق عليها لحجم ونوعية القدرة العسكرية ولا تتعداه، وقد يكون على أحد أوبعض أو كل المجالات والقوات العسكرية (مثلاً الحد من القوات الجوية أو الصواريخ أرض/ أرض..)، وعادة ما يخطط الحد من التسلح لضهان عدم الإخلال بالتوازن العسكرى القائم لحين الانتقال لمرحلة أخرى. إن المفهوم المجرد للحد من التسلح هو تخفيض مستويات التسليح بها يتمشى مع حقائق العصر التى تؤكد أن الاتجاه إلى القوة العسكرية يجب أن يكون محدودًا بهدف الدفاع عن الدولة ومصالحها، وأن عنصر الغزو والاحتلال قد انتهى، ومن ثم التوصل إلى شكل/ وضع يتضمن عدم نشوب حرب مفاجئة أو من خلال الصدفة. وذلك في إطار توازن استراتيجي عسكرى عادل بين دول الإقليم بشكل من خلال الصدفة. وذلك في إطار توازن استراتيجي عسكرى عادل بين دول الإقليم بشكل عام، والدول المتجاورة بشكل خاص. وعما لاشك فيه أن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال توازن القوى الذي نتحدث عنه، ليس مجرد التوازن الذي يعتمد على المقارنة المجردة للقوات العسكرية، وإنها يجب إدخال التفوق النوعي لأنظمة التسليح وللقوة البشرية في الاعتبار.

#### خفض التسلح: Arms Reduction

وهو التوصل إلى اتفاق محدد بشأن تخفيض قدرة عسكرية محددة ، اما لتحسين التوازن العسكرى أو تقليل التوتر أو تقليل فرص احتالات استخدام القوة العسكرية في الصراع ، ما يؤدى إلى الاستقرار الدفاعي والأمنى . وتشكل اتفاقات «سولت» بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية مثالاً لذلك .

#### ضبط التسلح: Arms Control

وهو كافة أشكال التعاون بين طرفين أو أكثر بهدف تقليل احتمالات الحرب أو تضييق نطاقها . ويشمل بالإضافة إلى القدرة العسكرية الحد من الإنفاق الدفاعي ، وبها لا يخل التوازن والاستقرار الدفاعي والأمني بين أطراف الاتفاق . وقد يصحب ذلك الاتفاق على تحديد مناطق عازلة أو حرمان طرف من استخدام أسلحة غير متوفرة لدى الأطراف الأنحرى أو

استيراد تكنول وجيا جديدة . وهو الصورة الإقليمية المناسبة لدول العالم الثالث ، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط ، وقد لا تكون صورة محددة ، فهو يشمل كل أو بعض علاقات التسلح السابقة .

ورغم منطقية هذا المفهوم إلا أن ما يحتاج للتفسير هنا هو ما يبدو للوهلة الأولى مز انطباعات حول فاعلية دور القوة العسكرية والحد منها في الشرق الأوسط. فالملاحظة الأول في هذا الصدد أن ما يسمى بالنظام العالمي « الجديد » لا يزال حتى الآن مفهوما » سر أوسطى فقط » إلى حد كبير ، فلا يوجد مثل هذا النظام في مناطق أخرى من العالم بتلا الصورة ، فهناك دول عديدة تمتلك برامج نووية ولا يتم التمثيل بها كما يحدث في العراق ، كما أن هناك دولا كثيرة أخرى خارج وداخل المنطقة ارتكبت ما يمكن اعزاره تجاوزات إنسانية جسيمة ( مثل ما حدث من الصرب في البوسنة والهرسك ، وما يحدث من إسرائيل ضد الفلسطينين وفي جنوب لبنان ) ولا يتم تهديدها ، كما يحدث مع ليبيا مشلاً ، بها يشكل الفلسطينين وفي جنوب لبنان ) ولا يتم تهديدها ، كما يحدث مع ليبيا مشلاً ، بها يشكل عليدات من خارج المنطقة قد تكون من نصيب أي من دول المنطقة مستقبلاً . ومن ثم فإن فعالية أسلوب استخدام القوة في المنطقة يحتاج أيضًا إلى تحليل لتوضيح حدود القوة في النظام العلمي الجديد ، خاصة في الشرق الأوسط ، وذلك قبل مناقشة الحد من تسليح دولها ، وحتى لا تتعرض لعدوان من خارج المنطقة بدلاً من داخلها(١).

### الثوابت والمتغيرات الرئيسية لضبط التسلح(٢):

حتى يمكن التوصل إلى الأهداف الحقيقية والإنسانية المستهدفة من عملية ضبط التسلح . يكون من المفيد الاتفاق بداية على أهم الثوابت طبقًا للطبيعة الخاصة للمنطقة ، حتى تكون ملزمة لجميع الأطراف :

<sup>(</sup>١) لواء د. محمد نبيل محمد فؤاد طه: رؤية مستقبلية للسيطرة على التسلح التقليدى في الشرق الأوسط (القاهرة: مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة - غير منشورة، ١٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) لواء د. محمد نبيل محمد فؤاد طه: رؤية مستقبلية للسيطرة على التسلح التقليدي في الشرق الأوسط . المرجع السابق .

- توفير الحد الأدنى من القوة العسكرية الشاملة التي تحقق تأمين حدود ومصالح الدولة ضد أية تهديدات من داخل أو خارج المنطقة .
- أن تدعم من هيبة وسيطرة الدولة على أراضيها وعلى استقلال قرارها السياسي ، ومن ثم لا يشكل أي تدخل في سياساتها الداخلية أو الخارجية .
- أن يبنى ضبط التسلح في المنطقة على مبادىء عامة ملزمة لجميع دول المنطقة ، وعلى توازن دقيق وعادل بعيدًا عن الأساليب الانتقائية .
- أن تعتبر حدود منطقة الشرق الأوسط بعد الاتفاق الموضوعي عليها حدودًا ثابتة لا تخضع لتفسير رات أو تبريرات متغيرة تحقق ميزة إضافية لدولة أو عدة دول من داخل أو خارج المنطقة.
  - نبذ العقائد العسكرية الهجومية واعتناق عقائد دفاعية .

#### ٢ - متغيرات ضبط الحد من التسلح:

- ♦ الحد التكنولوجي المسموح به ، وذلك طبقًا للتطور التكنولوجي المستمر في تقنيات نظم الأسلحة التقليدية .
- نوعيات وأعداد نظم الأسلحة فى كل جانب ، بها يحافظ على التعاون العسكرى بين الأطراف المختلفة ، وذلك فى إطار التطور المستمر فى تكنولوجيا التسلح .
- التحالفات الدفاعية بين طرفين أو أكثر من دول المنطقة ، بها يدعم الدفاع عنها ولا يشكل في الوقت ذاته تهديدًا لباقي دول المجموعة.

### ضبط التسلح المطلق والنسبى:

يثير هذا الموضوع تساؤلاً هامًا ومحوريًا هو: « ما علاقة أو تأثير الحدمن التسلح لدولة فى أقصى الشيال مثل تركيا مع دولة مثل السودان فى الجنوب أو موريتانيا فى الغرب على سبيل المثال ؟ » وهل يمكن تناوله من منظور مطلق لكل دول الشرق الأوسط ، أم من منظور نسبى لكل دولة مع دول جوارها ؟ وهل هناك عوامل مؤثرة على ذلك ؟

وللإجابة على هذه التساؤلات، يمكن القول أن تحديد مدلول ومفردات منطقة الشرق الأوسط بنيت على مرتكزات تاريخية وحضارية واستراتيجية وجيوبوليتيكية، والتي يمكن من خلالها تصنيف دول المنطقة في شكل مجموعات فرعية تعتمد في تصنيفها على الموقع الجغرافي وعلى تاريخها الحضاري ومشاكلها العرقية والتاريخية والمعاصرة، بالإضافة إلى مصالحها الاستراتيجية المشتركة أوالمتضادة، ويمكن في هذا السياق طرح هذه المجموعات الفرعية التي يمكن من خلالها التوصل إلى توازنات استراتيجية واقعية إذا ما تم تنفيذ آليات الحدمن التسلح فيها بينها، مع الالتزام بضوابط عامة للإقليم ككل.

ويمكن تصور تلك المجموعات الفرغيةفيها يلي (١):

- المجموعة الفرعية الأولى: وهي تعتبر المجموعة الرئيسية الأكثر أهمية ، وتشمل إسرائيل دول الطوق العربية ( مصر وسوريا والأردن ولبنان ) الدول المساعدة ( العراق ليبيا السعودية ) .
- ◄ المجموعة الفرعية الثانية: وهي تعتبر مجموعة رئيسية تالية في الأهمية، وتشمل إيران تركيا العراق السعودية وباقي دول الخليج مصر وسوريا (إذا ماطبق إعلان دمشق).
- المجموعة الفرعية الثالثة: وهي تعتبر مجموعـة ثانويـة ، وتشمل دول المغربالعربي تشاد.
- المجموعة الفرعية الرابعة: وهى تعتبر مجموعة ثانوية وتشمل السودان أثيوبيا أريتريا جيبوتى الصومال الدول المساعدة (مصر ليبيا).

ومن المعتقد أن هذا التقسيم يؤكد ضرورة التوجه النسبى عند تطبيق ضبط التسلح لأنه الأسلوب المناسب الذى يمكنه تهيئة الظروف للتوصل إلى توازنات استراتيجية عسكرية حقيقية وأكثر منطقية داخل كل مجموعة ، بها يؤدى إلى ضبط حقيقى للتوازنات على مستوى المنطقة ككل.

<sup>(</sup>١) لواء د. محمد نبيل محمد فؤاد طه : رؤية مستقبلية للسيطرة على التسلح التقليدي في الشرق الأوسط، مرجع سابق.

#### مفهوم ضبط التسلح:

نخلص من كل ذلك إلى أن مفهوم ضبط التسلح يرتبط بمضمون عملية ضبط التسلح ذاتها وما يتصل بها من أسئلة جوهرية تتعلق بها هو مطلوب في هذا الإطار ، فضبط التسلح Arms Control هو المفهوم الرئيسي المسيطر حاليًا على المبادرات المطروحة للتعامل مع مشكلات تسلح الشرق الأوسط والمفاوضات متعددة الأطراف المتصلة بهذا الشأن . ولا يوجد في الواقع مضمون محدد يرتبط بعملية محددة تتصل بهذا المفهوم ، وإنها يعتبر تبعًا للاستخدام الذي أصبح شائعًا له - إطارًا عامًا يرتبط بمجموعة واسعة من المفاهيم والعمليات الفرعية المتصلة «بالحد والخفض والتجميد والنزاع » كذلك .

ويهدف بها إلى ضبط التوازن في مجال التسلح في منطقة الشرق الأوسط بها يتيح زيادة مستوى الأمن لكل طرف من الأطراف بأدنى مستويات التسلح . وذلك من خلال الاحتفاظ بحد الكفاية الضرورى للدفاع عن النفس من جانب كل دولة ، إضافة إلى إزالة عناصر التسلح المتقدمة (أسلحة التدمير الشامل) المسببة لعدم الاستقرار من الترسانات العسكرية للدول ، وذلك بهدف خلق بيئة تدعم فرص الاستقرار في لمنطقة . من هذا المنطلق فإن ضبط التسلح لا يعنى السير في اتجاه واحد نحو تقليص تسليح أطراف المنطقة على كافة المستويات ، وإنها يهدف لإيجاد قنوات عسكرية تمنع التهديدات ، ومن ثم فإن عملية ضبط التسلح الإقليمي قد تتضمن مايلي :

١ - إزالة قنوات التسلح الشامل التي تمتلكها دول المنطقة ، وهي أسلحة التدمير الشامل النووية ، ثم الكيمياثية والبيولوجية ، وقد يتم تقييد قدرات إنتاجها أو على الأقل مراقبة تلك القدرات .

٢ - التعامل بصورة ما مع أنظمة التسلح الصاروخية التي تمتلكها الدول سواء كانت صواريخ أرض/ أرض أو أنظمة دفاع ضد الصواريخ باعتبارها أسلحة مستقلة أو وسائل أو أسلحة مسببة لعدم الاستقرار.

٣ - تقليص مستويات التسلح التقليدية لبعض الأطراف أو لكافة الأطراف بصفة
 عامة، ولكن في إطار حسابات استراتيجية وليس بصورة آلية على نمط كمى مجرد.

٤ - اتخاذ إجراءات لبناء الثقة على المستوى العسكرى بين دول المنطقة المعنية من خلال
 الشفافية وخطوط الاتصال الساخنة ، ومراكز المعلومات و إدارة الأزمات المشتركة .

وبالرغم من ذلك فإن لمفهوم ضبط التسلح في الشرق الأوسط إشكاليات معقدة ترتبط بكل مستوى تسليحي ، يمكن رصد أهمها كما يلي :

- أن هناك تعارضات حادة حول مضامين المفاهيم المختلفة بين الطرفين العربى والإسرائيلى ، فإسرائيل تتسمك بمفاهيم خاصة بها تتصل بتصوراتها لأمنها وأمن المنطقة ، وتتعامل الولايات المتحدة مع إسرائيل على أنها حالة خاصة ، ومن ثم لا يوجد اتفاق من حيث المبدأ حول ما ينطبق وما لا ينطبق عليه مفهوم معين من مفاهيم ضبط التسلح .
- أن هناك خلافات بين الأطراف حول أولويات التفاهم حول مستوى معين أو آخر من مستويات ضبط التسلح، فإسرائيل ترغب في التفاهم حول إجراءات بناء الثقة أولاً مثل طرح قضايا أنظمة التسلح ذاتها والدول العربية طرحت عكس ذلك قبل أن يتم الاتفاق على صيغة محددة للتعامل مع هذه المشكلة.
- أن هناك خلافات حادة بين أطراف عملية التسوية أيضًا حول أولويات طرح قضايا ضبط « أنظمة التسلح » ذاتها بصرف النظر عن المفاهيم ، فالدول العربية ترى أن الأسلحة النووية تمثل أولوية مطلقة ، بينها تصر إسرائيل على التفاهم أولاً حول قضايا التسلح الكيميائي والتقليدي التي ترى أنها تمثل الخطر المباشر على أمنها .
- أن صيغ الربط بين التفاوض حول الأسلحة المختلفة من نفس الفئة أو من فئة أخرى تعقد المشكلة فالرؤية المصرية والعربية تربط بين التفاهم حول الأسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الأخرى ، وثمة جدل آخر حول الربط بين الصواريخ أرض/ أرض والأسلحة النووية باعتبارها وسيلة توصيل قائمة أو محتملة لها ، بها يـودى إلى ظهور صيغ ومفاهيم جديدة .
- ان بعض المفاهيم الجديدة غيرمحددة المضمون ، وتتسم إذا ما تم تطبيقها على وضع استراتيجي معين بعدم التوازن كمفهوم « التجميد » الذي طرحته مبادىء الرئيس السابق بوش عام ١٩٩١ للتعامل مع مشكلة التسلح التووى في المنطقة ، لذا رفضته الدول العربية

لأنه كان يعنى بقاء الوضع النووى القائم على ما هو عليه ، وتحفظت عليه إسرائيل أيضًا لأسباب خاصة بها .

● ارتباط عملية ضبط التسلح بمصطلحات عامة مطاطة يمكن تفسيرها وفقًا لمصالح كل طرف ، كمصطلح « الأسلحة المسببة لعدم الاستقرار » الذي ورد في بيان الدول الخمس الكبرى المصدرة للأسلحة التقليدية لدول الشرق الأوسط عام ١٩٩١ ، فلا يتم استنادًا عليه اعتبار الصواريخ أرض/ أرض الإسرائيلية أسلحة مسببة لعدم الاستقرار ، بينها تمارس الضغوط على الدول العربية وإيران إذا ما سعت للحصول على أسلحة أقل تقدمًا . فهناك مشكلة الانتقائية التي تتصل بمفهوم ضبط التسلح والمفاهيم الفرعية التقليدية والحديثة المرتبطة به ، وهو ما يجعل عملية ضبط تسلح في الشرق الأوسط تفتقد إلى المصداقية .

# المبحث الثانى ترتيبات ضبط التسلح بالشرق الأوسط

#### خلفية تاريخية:

إن الموضوع المثار حاليًا فيها يتعلق بالحد من التسلح وضبطه في منطقة الشرق الأوسط لا يعد موضوع عبود إلى قرن مضى، حيث كان محل اهتهام كبير نتيجة التعقيدات التي أثارتها تجارة السلاح للمستعمرات الأوروبية في أفريقيا وغرب آسيا ، الأمر الذي أدى إلى اتفاقية بروكسل عام ١٨٩٠ ، وتعتبر الاتفاقية الوحيدة التي تم تنفيذها : وهي لم تكن اتفاقية عامة لأنها نظمت تجارة السلاح لمنطقة معينة فقط ولكن على أساس علمي ، وقد وقعت عليها سبع عشرة دولة أوروبية والولايات المتحدة ، وشملت القارة الأفريقية فيها بين خط الاستواء وخطى عرض ٢٠ شهالاً و ٢٢ وجنوبًا ، وتلا ذلك اتفاقية الجزائر عام ٢٠ ١ التي وافقت عليها الولايات المتحدة وثلاث عشرة دولة أخرى ، وكانت لتدعيم اتفاقية عام ١٩٩٠ لتشمل منطقة شهال أفريقيا بهدف منع تهريب الأسلحة إليها .

لقد شكل ذلك بداية جديدة ، ازداد بعدها الاهتهام بمسائل الحد من التسلح وضبطه بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة لدور العلاقة بين الإنتاج المتوايد للسلاح وتصديره ، وبين السرعة في سباق التسلح واندلاع الحروب .

وقد تمت في هذا السياق محاولتان فاشلتان لضبط التسلح ، الأولى كان مؤتمر «سان جيرمان» عام ١٩١٩ ، والذي كان جزءًا من التسوية السياسية بعد الحرب في فرساى ، وكانت الفقرة ٢٣ من معاهدة عصبة الأمم تنص على : المراقبة العامة على تجارة السلاح والذخائر مع الدول التي يكون فيها التحكم في هذه التجارة أساسًا للمصلحة العامة ، ونصت المعاهدة على علانية الصفقات ، كها أضافت شيئًا هامًا وهو حظر بيع الأسلحة لمنطقة «الشرق الأدنى» ، إلا أن هذه المعاهدات فشلت لرفض الولايات المتحدة التصديق عليها .

هدف المؤتمر البحث عن وسائل التحكم في تجارة السلاح ، وكانت قيوده أسهل من معاهدة سان جيرمان ، بحيث لم تكن تهدف للتحكم الشامل ، بل كانت تهدف للتحكم الحكومي الكامل على مبيعات السلاح وعلانية الصفقات ، غير أن عملية إقرار تلك الاتفاقية فشلت هي الأخرى لعدم توافر النصاب اللازم لإقرارها .

نخلص من ذلك إلى أن هناك العديد من المحاولات التي جرت بهدف التحكم والسيطرة والعلانية لصفقات السلاح من خلال تركيزها على عدة نقاط هي :

- علانية صفقات السلاح عن طريق تسجيلها .
- إنشاء « مناطق حظر » وهي التي لا يجب أن يصدر السلاح إليها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك .
  - وقف تجارب السلاح إلا بعد الحصول على تصريح بذلك.

عقد فى تونس عام ١٩٢٥ فى قصر الأمم ما عرف بمؤتمر صانعى السلاح ، وذلك بهدف العمل على إيقاف الرقابة الدولية على المشروعات ، نظرًا لأن تجارة السلاح حتى هذا الوقت كانت عن طريق الشركات خارج السيطرة الحكومية ، بيد أن المؤتمر لم يصل إلى نتائج ملموسة (١).

ورغم فشل عقد أو تنفيذ الاتفاقيات الدولية ، إلا أنه اعتبارًا من الشلاثينات ، تم منع تصدير السلاح عن طريق الشركات ، وبدأت أغلب الدول المنتجة للسلاح تدريجيًا في استخراج تراخيص لتصدير السلاح . وفي أثناء الحرب العالمية الثانية تم تعديل وتحسين هذا النظام ، وتمت السيطرة الحكومية الشاملة إلى حد كبير على صناعات السلاح المحلية في الدول المختلفة .

غير أن تلك السيطرة أدت بعد الحرب إلى استخدامها كأداة فعالة في السياسة الدولية بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف السياسية للدول المصدرة في سياق الاستخدام السياسي

<sup>(</sup>۱) بول جاير : ليس بالحرب وحدها Not by War Alone (القاهرة: ترجمة مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة ، ۱۹۸۸).

للقوة العسكرية ، وهو ما أدى إلى تعقيد الأمور ، خاصة مع ما ساد العالم من تنافس في عصر القطبية الثنائية والحرب الباردة ، وبالرغم من ذلك استمرت المبادرات الدولية المستهدفة للسيطرة على التسلح .

في ٢٥ مايو ١٩٥٠ أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ما سمى بالبيان الشلاثى والذى استهدف السيطرة على التسلح في منطقة الشرق الأوسط لضان استقراره حفاظًا على مصالحهم، وهو يعتبر المرة الأولى التي يتم فيها إصدار وثيقة للسيطرة على التسلح في المنطقة ، غير أن هذه الوثيقة كانت من جانب واحد ،حيث لم تشارك فيها دول المنطقة ، ومن ثم فقد بدت وكأنها تشكل خطرًاعلى السلاح وعلى العرب بوجه خاص ، وقد استمرت فاعلية البيان الثلاثي حتى عام ١٩٥٥ حينها عقدت مصر صفقة الأسلحة التشيكية المشهورة التي أنهت عمليًا فاعلية هذا البيان .

بناء على البيان الثلاثي الذي صدر، وفي نفس الشهر رتبت كل من الولايات المتحدة وبريط انيا وفرنسا عملية السيطرة على السلاح والحد منه في الشرق الأوسط من خلال إنشاء لجنة مشتركة سميت « لجنة الشرق الأوسط لتنسيق السلاح»، واعتبرت هذه اللجنة بمثابة المحاولة الوحيدة الناجحة في إطار السيطرة على التسلح في المنطقة، رغم أن أعمال هذه اللجنة وأهدافها ظلت لفترة طويلة غير معروفة.

لقد كانت أهداف الدول الثلاث لضبط التسلح في المنطقة مبنية على مبدأين هامين: الأول: هو متطلبات إدارة الصراعات منخفضة الشدة في إطار الحرب الباردة.

الثانى: استقرار الصراع العربي/ الإسرائيلي من خلال التحكم في التوازن العسكرى في المنطقة .

الثالث: هـومحاولة إنشاء مجموعة من الدفاعات الإقليمية لاستكمال حصار الاتحاد السوفيتي السابق ، وحرمانه من التسرب إلى المنطقة .

وقد استمرت اللجنة في عملها بالمراوغة المستمرة في إمداد الدول العربية خاصة مصر بمطالبها من السلاح ، إلى أن توصلت مصر لعدم مصداقية دول البيان باكتشافها صفقة كبيرة من الأسلحة التي تم الاتفاق عليها بين فرنسا وإسرائيل ، الأمرالذي دفع مصر لعقد صفقة

الأسلحة التشيكية ، وهوما أدى بها إلى إنهاء الدول الشلاث لعمل اللجنة بعد سقوط البيان الثلاثي نفسه .

تقدمت مالطة عام ١٩٦٥، ثم مالطة والدانهارك وأيسلندا والنرويج عام ١٩٦٨ باقتراح إلى الأمم المتحدة لإحياء الكتاب العام لتجارة السلاح والذخيرة وأدوات الحرب السابق نشره بواسطة «عصبة الأمم» في الفترة من ١٩٢٤ – ١٩٣٨، غير أن المبادرة لم يقدر لها النجاح هي الأخرى.

قامت موسكو في عام ١٩٥٧ ( بعد حرب عام ١٩٥٦) بالعديد من الاتصالات مع واشنطن ولندن وباريس أوضحت بها اقتراحًا شاملاً بعدم التدخل في الشئون الداخلية في الشرق الأوسط ، لكن الولايات المتحدة رفضت الاقتراح لشعورها أنه موجه لتفريغ حلف بغداد من أهدافه ، بالإضافة إلى حرصها على ضهان السيطرة الأمريكية على المنطقة .

بعد حرب عام ١٩٦٧ أوضحت الولايات المتحدة اهتهامات معينة لضبط التسلح في المنطقة من خلال ضرورة مشاركة الاتحاد السوفيتي السابق في منع إمدادات السلاح لحلفائه في المنطقة بهدف تعزيز إمكانية التوصل لتسوية سياسية لنهاية النزاع ، وكرر نيكسون خلال فترة إدارته الرغبة في مناقشة السوفيت للتوصل إلى ترتيبات عملية لنهاية النزاع ، وقامت الولايات المتحدة بتقديم مفترحات للسيطرة على التسلح ، إلا أن الموقف السوفيتي أكد بشدة على أولوية ضهان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة قبل التفاوض على أي تحديد للسلاح ، وبذلك لم ترفض موسكو عرض واشنطن ، ثم قامت في عام ١٩٦٨ بالإعلان عن رغبتها في دراسة إجراءات ضبط التسلح في المنطقة ، غير أن الدولتين العظميين لم يتوصلا إلى نتيجة حاسمة ، نظرًا لاستمرار المشكلة الأساسية وهي مشكلة الشرق الأوسط دون حل .

فى أغسطس ١٩٧٠ تقدمت الولايات المتحدة بورقة عمل رسمية للجنة "CCD" تضمنت بعض الارشادات للسيطرة على السلاح فى منطقة الشرق الأوسط، من خلال تعهدات من الدول المحلية، بعدم إنتاج أو طلب نظم التسلح الذى تم الاتفاق على تنظيم السيطرة عليها يتواكب معها تعهدات من المصدرين الأساسيين بعدم تصدير مثل هذه الأسلحة، وأن تمتد إجراءات السيطرة على التسلح إلى كل دول المنطقة والدول المصدرة للسلاح للمنطقة، وذلك من منظور العمل على استقرار التوازن العسكرى في المنطقة.

في عام ١٩٧٢ عقب اجتماع الرئيسين نيكسون وبرجينيف في إطار حالة الوفاق التي سادت بينها ، صدر بيان عنهما يؤكد رغبة القوتين العظميين في العمل من أجل تسوية النزاع العربي/ الإسرائيلي عن طريق « التفاوض » ، وهو ما اعتبر اتجاهًا من الدولتين نحو حالة من « الاسترخاء العكسري » في المنطقة ، وهو ما رفضته مصر والدول العربية ، ومن ثم فلم يستمر هو الآخر وسقط باندلاع حرب أكتوبر عام ١٩٧٣ .

تلك كانت خلفية ضرورية لتوضيح مدى دينامية المنطقة بالنسبة لموضوع السيطرة على التسلح وضبطه ، رغم اختلاف الدوافع والأهداف في كل مرحلة أو لكل طرف ، وقد ظلت كل تلك المبادرات في إطار نظم الأسلحة التقليدية إلى أن انتقلت إلى مستوى آخر بعد حرب عام ١٩٧٣ لتشمل إطارًا أوسع من نظم الأسلحة ، وهو ما يعبر عن مرحلة جديدة .

# الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأقليمية في مجال حظر انتشار أسلحة التدمير الشامل:

قبل أن تمضى على حادثة هيروشيها ونجازاكى أربعة شهور ، وقف الفيلسوف البريطانى «برتراند رسل » في مجلس اللوردات ليعقب على الحدث قائلاً: «نحن لا نريد أن ننظر إلى هذا العمل ببساطة من وجهة نظر السنين القليلة القادمة ، ولكننا نريد أن نراه من وجهة نظر مستقبل الجنس البشرى . إن السؤال بسيط ، وهو : هل من الممكن لمجتمع علمى أن يستمر في الحياة ، أوأنه لابد لمثل هذا المجتمع أن يورد نفسه في نهاية الأمر إلى التهلكة » ؟

في هذا السياق سعى العالم منذ هذا التاريخ وبعد أن اكتشف حجم هذا الدمار، وما يمكن أن تؤدى إليه أى حرب نووية قد تنشأ، سواء بإرادة الإنسان أو عن طريق الخطأ من فناء البشرية كلها. من هذا المنطلق اتضحت ضرورة العمل على ضبط استخدامها ومحاولة قصرها على الأغراض السلمية من خلال تحسين أساليب ووسائل الأمان النووى، والعمل فى الموقت نفسه على تحريم الاستخدامات العسكرية، لتجنيب العالم ويلات هذه الأسلحة المدمرة، وقد بذلت جهود دولية كبيرة في هذا السياق في عدة خطوط متوازية تهدف إلى:

- € منع انتشار تلك الأسلحة.
- الحد من التسلح والتقليص التدريجي لنظم أسلحة التدمير الشامل ، وصولاً إلى النزاع الشامل لها .

ورغم الصعوبة الشديدة لتحقيق ذلك ، إلا أن جهودًا دولية ضخمة قد بذلت هي الأخرى حتى تم التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي دخلت جميعها حيز التنفيذ ، رغم بعض الإشكاليات التي واجهت تنفيذ بعض تلك الاتفاقيات ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط .

وفيها يلى عرض موجز لأهم هذه الاتفاقيات التي تؤثر على عملية ضبط التسلح في مجال أسلحة التدمير الشامل بمنطقة الشرق الأوسط ( باقى الاتفاقيات ملحق « أ » المرفق ) .

### ١- معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية سنة ١٩٦٨ (NPT)

(1) Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons

وهى المعاهدة الرئيسية أو المعاهدة الأم ، والتي يمتد نطاقها ليشمل العالم أجمع ( بما فيه الشرق الأوسط ). وقد وضعت معاهدة منع الانتشار في صورتها النهائية في نهاية عام ١٩٦٧، كثمرة من ثهار جهود عشرين عامًا في الجمعية العامة واللجان المتخصصة ، وعشرة أعوام في لجنة الثمانية عشر .

وقد أصبحت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية سارية المفعول ابتداء من عام ١٩٧٠، وتم النص بها على عقد مؤتمرات مراجعة للمعاهدة كل خمس سنوات ، حيث عقدت تلك المؤتمرات بالفعل أعوام ١٩٧٥، ١٩٨٠، ١٩٩٠. كما كنان هنئك بندينص على أن مدة سريان المعاهدة هو خمسة وعشرون عامًا، ومن ثم انعقد مؤتمر المراجعة في المدة من ١٧ ابريل إلى ٦ مايو عام ١٩٥٥ للنظر في أمر سريان المعاهدة ، والذي تقرر فيه أن يكون سريانها لأجل غير مسمى . وتتضمن الأهداف الفورية العاجلة منع انتشار الأسلحة النووية . وتطوير استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ، مع الالتزام بنظام للضهانات يحقق هذين المدفين . أما الأهداف الأجلة فتتضمن منع الحرب النووية وتأمين سلامة الشعوب ، ومنع سباق التسلح . والعمل على وقف جميع التجارب النووية وتخفيف حدة التوتر الدولى ، وتقوية الروابط بين الدول ، ووقف صناعة الأسلحة النووية ، وتدمير ما هو موجود منها طبقًا لمعاهدة تعقد من أجل الحظر الشامل للتسلح . وإتاحة الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية -

<sup>(</sup>١) محمود ماهر محمد ماهر: رسالة دكتوراه على نظام الضهانات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ( القاهرة: جامعة عين شمس / كلية الحقوق ، ١٩٨٠ ).

لجميع أطراف المعاهدة - هدف فورى آخر يتلو الهدف الأول فى أهميته ، ولقد أكدت المعاهدة في ديباجتها « فوائد الاستخدام السلمى للتكنولوجيا النووية ، وضرورة إشراك جميع الدول الأطراف في هذا المجال » .

#### الأسباب التي تدعو إلى ضرورة تعديل المعاهدة:

تجدر الإشارة إلى أن هناك تزايدًا ملحوظًا في المطالب الدولية - خاصة من جانب العالم الثالث - بضرورة تعديل بعض أسس معاهدة منع الانتشار النووية "N.P.T" تمشيًا بحدود المتغيرات الدولية الجديدة والظروف الخاصة بكل إقليم ، وفيها يلى أبرز تلك الملاحظات:

- اتجاه بعض الدول ( الهند )لمحاولة لتوحيد بعض الجهود الدولية لصالح تعديل بعض أسس معاهدة انتشار الأسلحة النووية بها يسمح بانضهامها لدول النادى الذرى ، غير أن الرفض الغربي المستمر ما زال يعارض ذلك.
- إعلان الأمين العام للأمم المتحدة فى يناير ١٩٩٣ ، وعلى أثر توقيع معاهدة الأسلحة الكيميائية الجديدة الأسلحة الكيميائية الجديدة الأسلحة الكيميائية الجديدة بتزايد الحاجة الدولية لبلورة معاهدة جديدة للأسلحة النووية على نفس النمط ، وبها يحقق أهداف « نزع » السلاح النووى على المستوى العالمي .
- رؤية العديد من الدول أن معاهدة "N.P.T" ذات طابع تمييزى لصالح الدول النووية، وعدم توفيرها ضهانات كاملة للدول غير النووية، خاصة في مجال التعهد بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في مواجهتها.
- استمرارية وجود بعض الدول النووية واقعيًا غير المنضمة إلى معاهدة "N.P.T" وبشكل يتناقض مع جوهر المعاهدة، ودون وجود قوى مؤثرة ضاغطة تسمح بتخليها عن الخيار النووى (إسرائيل الهند باكستان).

#### ٢ - معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية: (CWC)

فى التاسع والعشرين من ابريل ١٩٩٧ ، دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ ، حيث صادقت عليها ٧٥ دولة من إجمالى ١٦٤ دولة وقعت عليها ، وله الأمر إلى ثلاثين عامًا ليبدأ التفاوض بشأنها ، وخمس سنوات من المفاوضات ليتم

التوصل إلى صيغتها الحالية ، ومحظر المعاهدة استخدام او تطوير او إنتاج او حزين او معل الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها الدول الموقعة عليها في غضون عشر سنوات ، أي حتى عام ٢٠٠٧ ، ولم توقع أو تصادق على المعاهدات كل من مصر والعراق وسوريا وليبيا وإيران وكوريا الشالية ( وقعت روسيا الاتحادية ، ولكن مجلس الدوما لم يصدق على هذه المعاهدة ) .

#### الموقف المصرى من المعاهدة:

شاركت مصر بإيجابية خلال مختلف مراحل المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى نص واضح للمعاهدة يهدف إلى القضاء التام على إحدى فئات أسلحة الدمار الشامل، ويساوى في الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف، وأن يتحقق في النهاية الأمن والسلم الدوليين، ولكن موقف مصر الثابت والذي أعلنته عند فتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام ١٩٩٣ هو ضرورة التعامل مع اتفاقيات نزع السلاح بها يحقق التوازن في الترامات دول المنطقة، ويحمى الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويتجنب الأسلوب الانتقائي في التعامل مع أسلحة الدمار الشامل، ومن هنا ظهرت ضرورة الترابط بين توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وبين إزالة السلاح النووى في منطقة الشرق الأوسط، والسعى لإنشاء مطنقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.

ونظرًا لأن المنظمة الدولية لم تأخذ الموقف المصرى بعين الاعتبار ، فقد رفضت مصر التوقيع أو المصادقة على المعاهدة ، والجدير بالذكر أن هناك دولاً عربية أخرى لم تقم بالتوقيع أو المصادقة ، ومنها سوريا وليبيا والعراق ، وإن كانت الأخيرة قد تعرضت إلى تدمير معظم قدراتها الكيميائية والبيولوجية .

#### الموقف الإسرائيلي من المعاهدة:

تمتلك إسرائيل مجموعة متنوعة من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ، حيث تمتلك من الترسانة الكيميائية الغازات السامة ، سواء جلدية أو التي تؤثر في الدم أو المهيجة للعيون . يضاف إلى ذلك الترسانة البيلولوجية والتي تضم البكتريا والفيروسات .

وتتعدد المصانع التى تنتج كل هذه الأنواع من الأسلحة ، فنجد فى تل أبيب وحدها واحدًا وثلاثين مصنعًا على سبيل المثال . ورغم ذلك فقد وقعت إسرائيل على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام ١٩٩٣ ، ولكنها لم تصدق عليها ، وترجع المصادر الإسرائيلية السبب فى ذلك إلى:

أولاً: لامتلاك بعض الدول العربية لهذه الأسلحة واحتمال استخدامها ضد إسرائيل ، كما أن إيران تمتلك مثل هذه الأسلحة .

ثانيًا: أنها تبرر للمجتمع الدولي بأنها حاولت التوقيع في البداية لإظهار حسن النوايا ، ولكنها الآن لا تصدق على المعاهدة دفاعًا عن نفسها في وجه الآخرين .

ثالثًا: أن المصادقة على المعاهدة تتطلب قيام إسرائيل بتدمير مخزونها من هذه الأسلحة قبل عام ٢٠٠٧، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا لأمنها واستراتيجيتها العسكرية.

رابعًا: أن المصادقة سوف تعرض إسرائيل للجان التفتيش الدولية ، مما قد يدفعها لكشف الإمكانيات النووية الإسرائيلية .

خامسًا: لقد كان التوقيع الإسرائيلي على المعاهدة في البداية مناورة لكشف الدول العربية وموقفها الرافض، ولم تكن جادة في التصديق، وطالما قد تحقق الهدف فلا داعي للتصديق على المعاهدة في ظل المساندة الأمريكية لموقفها الاستراتيجي من الحفاظ على الخلل بالتوازن في المنطقة.

# ٣ - اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسموم وتدمير الموجود منها (سنة ١٩٧٢م):

Convention on Prohibition of the Development Production. Astock Piling of Bacterio-ligical (Biological) & Toxims Weapons, on Their Destruction.

تم فتح باب التوقيع والانضهام للاتفاقية في واشنطن وموسكو ولندن اعتبارًا من ١٠ أبريل سنة ١٩٧٥ م، بعد انضهام ٢٣ مارس ١٩٧٥ م، بعد انضهام ٢٣ دولة لها .

تم عقد مؤتمر المراجعة الأول بجنيف في مارس ١٩٨٠م وحتى هذا التاريخ كان عدد الدول التي انضمت للاتفاقية ٨٧ دولة وعدد الدول التي وقعت فقط دون أن توقف ٣٩ بينها مصر ولم تنضم إسرائيل أو توقع على هذه الاتفاقية .

لا تنضمن الاتفاقية أى وسيلة فعالة للتحقق من التزام الدول الأطراف بالاتفاقية وترك أمر التحقق والتأكد والتفتيش للوسائل الوطنية داخل الدولة وليس للوسائل الدولية أو لجان تُعين من قبل الدول الأعضاء بالاتفاقية.

طالبت مصر في مؤتمر المراجعة سنة ١٩٨٠ بضرورة تعديل الاتفاقية فيها يتعلق ببند إجراءات التحقق والتفتيش داخل الدولة المشكو في حقها وبررت عدم انضهامها (توقيعها فقط) بأنها تنتظر ما سيسفر عنه مؤتمر المراجعة بالإضافة لمدى عالمية الانضهام، خاصة بالنسبة لدول الشرق الأوسط (وتعنى بذلك إسرائيل).

#### ٤ - اتفاقية حظر نقل تكنولوجيا الصواريخ (MTCR):

تم الاتفاق في عام ١٩٨٧ بين كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة على خطوط توجيهية تغطى عملية تصدير تكنولوجيا الصواريخ - بهدف منع انتشار أنظمة التوجيه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل - وصل عدد الأعضاء في هذه الاتفاقية حتى الآن (٣٣) دولة .

#### ٥ - اتفاقية إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل::

- معاهدة تلاتيلوكو: تهدف لإنشاء منطقة منزوعة السلاح النووى في أمريكا اللاتينية ،
   وتم توقيعها عام ١٩٦٧ .
- معاهدة راروتنجا: وقعت عام ١٩٨٥ لإنشاء منطقة منزوعة السلاح النووى في المنطقة الواقعة من أمريكا اللاتينية شرقًا إلى استراليا وغينيا الجديدة غربًا ، ومن القطب الجنوبي وحتى المحيط الاستوائي شهالاً.
- معاهدة أنتاركتيك: وقعت عام ١٩٥٩ لإنشاء منطقة عسكرية بمنطقة القارة القطبية
   الجنوبية وبالتبعية منطقة خالية من الأسلحة النووية فضلاً عن عدم إجراء التفجيرات فيها.

معاهدة بليندايا: وقعت في ١١ أبريل عام ١٩٩٦، خاصة بإخلاء «القارة الأفريقية» من أسلحة الدمار الشامل، وقعت عليها جميع الدول الأفريقية.

#### مبادرات ضبط التسلح التقليدي في الشرق الأوسط:

أسفرت اتفاقيات فض الاشتباك على الجبهة المصرية مع إسرائيل فى أعقاب حرب أكتوبر ٧٧ ، ثم توقيع اتفاقية السلام المصرية/ الإسرائيلية عام ١٩٧٩ ، إلى التوصل لترتيبات من نوع جديد فى مجال الحد من الأنشطة العسكرية ، شملت إقامة مناطق محدودة السلاح ، وفرض بعض القيود على الأنشطة العسكرية ، كما قضى بترتيب نظام للإنذار المبكر والاستعانة بقوات دولية متعددة الجنسيات . ومن هذا المنطق ساد الاعتقاد بأنه أمكن التوصل أخيرًا إلى النموذج الذى يصلح للتغلب على المشاكل التى تعترض طريق التوصل إلى اتفاقيات لضبط التسلح فى الشرق الأوسط .

رغم أن هذا النموذج أدى إلى تحقيق الاستقرار العسكرى بين البلدين ، إلا أنه لم يسهم في استبعاد احتيالات تجدد الصراع مرة أخرى ، ومن ثم لم يتكرر هذا النموذج مرة أخرى حتى الآن. لقد شهدت تلك الفترة منذ حرب أكتوبر حتى نشوب حرب الخليج الثانية «بعاصفتها» والتى كان من توابعها إعادة فتح وتنشيط ملف ضبط التسلح بالمنطقة ، ومن ثم كان مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط عام ١٩٩١ الذي يعتبر نقطة تحول هامة في هذا المجال ، مدريد للسلام في الشرق الأوسط عام ١٩٩١ الذي يعتبر نقطة تحول هامة في هذا المجال ، حيث عقد في ظل بيئة دولية وإقليمية جديدة بعد انتهاء الحرب الباردة ، خاصة أن إسرائيل أبدت اهتهامها للمرة الأولى بقضايا ضبط التسلح والسيطرة على الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط . غير أن هذا الاهتهام كان من المنظور البراجماتي المذى لا يستهدف تحقيق نتائج متوازنة مع دول المنطقة من خلال استمرار تبني ضرورة التفوق الإسرائيلي . الأمر الذي أدى إلى الخليج الثانية لم تشهد المنطقة أية مبادرات للسيطرة على الأنشطة العسكرية ( عدا لجنة الحد من التسلح والأمن الإقليمي ) ، في حين تعددت مبادرات ضبط التسلح الإقليمي ، وهي من التفصيل :

● عقب حرب أكتوبر ١٩٧٣ صرح «د. كيسنجر » بأن أى إجراءات لضبط التسلح فى المنطقة لابد أن تتضمن كل الدول التي يمكن أن تصدر سلاحها لدولة أو أكثر من الدول المتصارعة ، وألا تقتصر على الدول المستوردة فقط .

- فى فبراير ١٩٧٥ أخذ الاتحاد السوفيتى (السابق) المبادرة بمطالبته بعقد اتفاقية بين القسوى العظمى للحد من تدفق الأسلحة للشرق الأوسط، على أن يكون ذلك فى أعقاب انسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة، غير أن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
- ق تمت عام ١٩٧٨ محادثات ثنائية سرية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى (السابق) للوصول إلى تفهم حول تكوين مجموعة عمل خاصة بتصدير السلاح التقليدى، بهدف التوصل إلى معايير خاصة بسياسة إمداد السلاح يتم على أساسها الاتفاق، وقد تضمنت تلك المفاوضات السرية مناقشات بخصوص تحقيق آلية خاصة لمتابعة تصدير السلاح للمنظمة.
- قدم وزير الخارجية السوفيتي عام ١٩٨٩ أثناء زيارته للقاهرة بعض المقترحات تتضمن (١٠):
  - اقتراحًا بإنشاء مركز إقليمي لمنع اندلاع الحروب بالشرق الأوسط.
- إجراء تخفيض متوازن للقوات المسلحة والأسلحة التقليدية بين الدول العربية وإسرائيل.
- مبادرة «بوش» الأولى في ٢٩ مايو ١٩٩١، وهي تتعلق بجميع مستويات الأسلحة ، غير أنها شملت بالنسبة للأسلحة التقليدية: دعوة الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن إلى العمل على وضع قيود على توريد أسلحة معينة لدول الشرق الأوسط، باستثناء ما تحتاجه للدفاع في حالة تعرضها للعدوان.
- وفى يوليو ١٩٩١ صدربيان «باريس» الذى اشتركت فيه الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، الذين اتفقوا على اعتهاد توجيهات مشتركة خاصة بتصدير الأسلحة التقليدية، وعلى إبلاغ بعضهم البعض عن تزويد منطقة الشرق الأوسط بنظم السلح المتطورة، بها لا يخل بالالتزامات القائمة قبل البيان ( وشمل البيان كذلك عناصر أخرى خاصة بالأسلحة النووية).

<sup>(</sup>١) بول جابر: ليس بالحرب وحدها ، مرجع سابق .

● كما صدر في أكتوبر من نفس العام ١٩٩١ « بيان لندن » الذي تضمن النقاط التالية:

- الاتفاق على أن يتم الإخطار عن نقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالدبابات - العربات المصفحة الصغيرة - المدفعية - الطائرات الحربية - الهيليكوبتر - السفن الحربية - أنظمة الصواريخ على ألا يتعارض ذلك، مع الالتزامات القائمة مع الحكومات الأخرى.

- الترحيب بجهود الجمعية العامة للآمم المتحدة بخصوص عمل نظام لتسجيل نقل الأسلحة التقليدية .

- اتخاذ إجرءات فعالة لمنع الانتشار والحد من التسلح وضرورة الحفاظ على القيود المفروضة كلما أمكن ذلك والتنسيق لوضع إرشادات خاصة بالتصدير لمنطقة الشرق الأوسط.

- الامتناع عن نقل السلاح في الحالات التالية: زيادة حدة صراع عسكرى قائم - زيادة التوتر في المنطقة أو المساهمة في خلق جو من عدم الاستقرار - الإخلال بالتوازن العسكرى في المنطقة - مخالفة حظر أو اتفاق دولي قائم بالحظر على أطراف معينة - استخدامه في أغراض غير مشروعة - تأييد أو تشجيع الإرهاب الدولي - التدخل في الشئون الداخلية لدلة ذات سيادة - أن يؤدي إلى تخريب اقتصاد الدولة المنقول إليها السلاح.

- وقد وضعت إرشادات لنقل الأسلحة التقليدية تتمثل فيها يلى : نقل السلاح يجب أن يكون بهدف تمكين الدولة من الدفاع عن نفسها . وأن نقل السلاح بصورة تفوق هذا القدر يشكل خطرًا على السلام والاستقرار - نقل السلاح لا يستخدم في انتهاك مبادىء ميثاق الأمم المتحدة - يجوز نقل السلاح إلى دولة لمواجهة تهديد معين أو لدعم إمكانياتها في المشاركة في ترتيبات شاملة أو إقليمية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة أو بناء على طلبها .

● قمة لندن للدول الصناعية السبع (١٥ –١٧ يوليو ١٩٩١)، تتضمن بيان لندن للدول الصناعية السبع بعض المبادىء الاسترشادية حول انتقال الأسلحة التقليدية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وذلك على النحو التالى:

- انتقال الأسلحة التقليدية: تطبيق مبدأ الشفافية ومساندة الاقتراح بعمل سجل دولى لانتقال الأسلحة التقليدية يكون تحت إشراف الأمم المتحدة .

- التشاور المستمر بغرض التطبيق السريع للمبادرات الحالية في هذا الشأن.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع بناء ترسانة عسكرية تفوق احتياجات الدول للدفاع ، ومنها امتناع كل الدول عن بيع السلاح إلى المناطق التي يزيد فيها التوتر وعدم الاستقرار .
- انبثقت من مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد عام ١٩٩١ في إطار المحادثات متعدد الأطراف « لجنة الحد من التسلح والأمن الإقليمي » .
- رغم ذلك عقد اجتماع فى موسكو فى أكتوبر ١٩٩١ بين مجموعة من الخبراء من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ( السابق ) ودول الشرق الأوسط تحت مظلة أكاديمية العلوم السوفيتية ، بغية التغلب على الفجوة بين مواقف الجانبين العربى والإسرائيلي من خلال تجزئة تناول موضوع ضبط التسلح فى المنطقة إلى أربع مستويات ومراحل زمنية ، مع ربط التقدم فيها بمدى التقدم في عملية السلام(١).
- عقد أولى جلساته فى يناير عام ١٩٩٢ بموسكو ، والتى عقدت ست جلسات كان آخرها فى إبريل عام ١٩٩٦ ، تباينت خلالها المواقف العربية والإسرائيلية إلى حد كبير ، فالموقف الإسرائيلي ينطلق من إحساسها بالتفوق وضرورة المحافظة عليه ، بينها الموقف العربى فى الجانب الآخر له توجهاته التى تهدف إلى التوصل إلى حالة من التوازن الاستراتيجى الذى لا يتبح التفوق لأى طرف على الآخر من حيث الكم أو النوع ، وهى توجهات تتناقض مع الرؤية الإسرائيلية للتوازن .
- في هذا السياق ركزت إسرائيل على فكرة « ترتيبات بناء الثقة » وما ينجم عنها من قيام اتصالات سياسية وعسكرية بينها وبين الدول العربية ، وقد أدى اتباع إسرائيل لهذا النهج إلى الكشف عن حقيقة أهدافها الحقيقية ، وهي : تعطيل التوصل إلى حلول للقضايا السياسية القائمة بينها وبين الدول العربية ، إنشاء خطوط اتصال مباشرة بينها وبين الدول العربية لتقليص احتمالات نشوب الحرب ، تعيين ضباط ارتباط ، الاتفاق على تفتيش مشترك على الحدود . وهكذا يتضح عدم وجود أى علاقة بين ما تطرحه إسرائيل وبين ضبط التسلح في

<sup>(</sup>١) د. عبد المنعم سعيد: الشرق الأوسط بعد المفاوضات/ نظرة عامة على المفاوضات ( القاهرة: السياسة الدولية/ الأهرام، ١٩٩٤).

المنطقة (١) ، الأمر الذي أدى إلى عدم إحراز أي تقدم في هذه اللجنة بالنسبة للأسلحة التقليدية .

- إن هذا التباعد في المواقف لم ينشأ من فراغ ، ولكنه نتج عن رؤية الطرفين العربي والإسرائيلي للمسألة ، ومن ثم الهوة الكبيرة التي تفصل بينها .

■ تم فى يناير ١٩٩٢ اعتباد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٦/ ٤٦ الخاص بتنفيذ «سجل الأسلحة التقليدية»، وكانت فكرة إنشاء مثل هذا السجل التابع للأمم المتحدة قد نشأت كفكرة ملحة لزيادة الشفافية التسليحية والأمنية بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وقد تشكلت لذلك لجنة خبراء كانت مصر ضمن أعضائها بهدف دراسة أوضاع هذا السجل ووضع الضوابط المحتلفة له. ورغم أنه لم يثبت نجاح هذه المبادرة حتى الآن ، إلا أنها تعتبر خطوة متقدمة فى مجال ضبط التسلح التقليدي لو أحسن تطوير آلياتها وضوابطها(۲). ويوضح الملحق «ب» المرافق الرؤية المصرية وتقييم السجل.

وهكذا يبدو عدم الاكتراث بمسألة ضبط التسلح التقليدى فى المنطقة ، ومن ثم بدأ تحوله تجاه أسلحة الدمار الشامل لأسباب تتعلق بدول المنطقة ، وأهمها استمرارها فى حالة اللاسلم واللاحرب ، وإصرار الولايات المتحدة وإسرائيل على استمرار التفوق الكمى والنوعى على العرب ، ولأسباب أخرى كذلك تتعلق بالدول المصدرة للأسلحة ، وهى أسباب غير معلنة تتعلق باقتصاديات تجارة السلاح وضرورة خلق الظروف ، ليس لاستمرارها فقط ، بل وبتنميتها أيضًا .

هكذا تحول الاهتهام الفعلى للدول الكبرى ولدول المنطقة إلى ضبط التسلح في مجالات أسلحة التدمير الشامل بمستوياتها المختلفة (النووية - الكيميائية - البيولوجية)، وخاصة بعد حرب الخليج الشانية. ورغم ما اتخذ ضد العراق من قرارات وإجراءات دولية لتدمير كل ذلك ، فها زالت إسرائيل تحتفظ بترسانة ضخمة متنوعة من أسلحة التدمير الشامل (نووية -

<sup>(</sup>١) مراد إبراهيم الدسوقى: السيطرة على التسلم في الشرق الأوسط - عدد ٤٢ كراسات استراتيجية (١) مراد إبراهيم الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، ١٩٩٦ ).

<sup>(</sup>٢) مجموعة باحثين : ضبط التسلح في منطقة الشرق الأوسط وأثره على التوازن العسكري في المنطقة ( القاهرة : مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة ، ١٩٩٧ ).

حیمیائیه - بیونوجیه ۱، حما ان احتمالات برور فنوی إفلیمیه احری فی المجان النووی / إیران ، ما زالت قائمة .

ورغم ما تملكه إسرائيل من كل نظم هذه الأسلحة ، إلا أن السياسة الأمريكية تغض البصر عن ذلك .

إن الولايات المتحدة تمثل في الوقت الحالى وحتى أوائل القرن القادم ثقالاً كبيرًا على المستوى الدولى في مجال ضبط التسلح، خاصة ما يتعلق بأسلحة التدمير الشامل، وذلك سواء باعتبارها قوة عالمية فريدة تتعدد مصالحها وتوجهاتها ، أو لخبراتها الفنية في هذه المجالات، فضلاً عن مشاركتها ومتابعتها الوثيقة لكل جهود ضبط التسلح على المستوى الدولى ، غير أن المارسات الأمريكية تشير إلى اتباعها أساليب انتقائية خاصة في الشرق الأوسط ، فبينها تصر بحزم على حظر انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ، والأمثلة على ذلك ما فعلته بالعراق ، وحصارها وممارساتها للضغوط على كل من كوريا الشهالية وإيران لمنعها من تطوير وإنتاج الأسلحة النووية ، نجدها على الجانب الآخر لا تمارس أى ضغوط على إسرائيسل . ونظرًا لصعوبة استمرار تفرد إسرائيل بالرادع النووى وحدها بالمنطقة في ظل تعنتها ورفضها إعادة الحقوق العربية إلى أصحابها ، فمن الممكن أن يؤدى ذلك إلى إعادة المنطقة إلى سباق التسلح مرة أخرى ، ولكنه سيكون أكثر خطورة وشراسة هذه المرة لانتقاله إلى المستوى النووى والكيميائي . تلك هي الإشكالية الرئيسية التي تعترض ضبط التسلح في المنطقة بصفة عامة ، رغم كل المبادرات التي تمت في هذا الساق .

#### المبادرات المختلفة:

قامت العديد من دول المنطقة ، ومن قوى دولية من خارج المنطقة بطرح العديد من المبادرات التى تهدف إلى ضبط التسلح بالمنطقة وإلى إخلائها من أسلحة التدمير الشامل ، غير أن تلك المبادرات شكلت موضوعات خلافية من طرف هنا وطرف هناك ، ومن ثم ظلت في نفس سياقها كمبادرة فقط ، أبرزها هي :

- المبادرات المصرية.
- المبادرات الإسرائيلية.
- قرار مجلس الأمن رقم ٦٨٧.
  - المبادرات الأمريكية .
    - المبادرات الفرنسية.

ويوضح الملحق (ج) المرفق هذه المبادرات بشيء من التفصيل.

## المبحث الثالث

## التوازن الاستراتيجي والجّاهات بناء القوة العسكرية في الشرق الأوسط

#### ١ - التواز الاستراتيجي في المنطقة :

يشير توازن القوى فى العلاقات الدولية إلى كيفية تعامل الدول مع مشكلات الأمن الدولى عن طريق تغيير أنهاط تحالفها ، ويعتبر توازن القوى نتيجة طبيعية لنظام دولى يتسم بوجود عدة دول مستقلة ذات سيادة ، يكون لكل منها حرية الدخول فى تحالفات من أجل تعظيم أمنها وحماية مصالحها(١).

أما التوازن العسكرى فهو المعيار الذى يقيس عليه كل طرف من أطراف الصراع (المعادلة) قدراته وقدرات خصمه / خصومه ، وهو الأساس الذى تبنى عليه المفاهيم الاستراتيجية والخطط العملياتية . وللتوازن العسكرى مفهوم متسع لا يقتصر على التقديرات الكمية والنوعية في آن واحد .

ونظرًا لما تتصف به منطقة الشرق الأوسط من عدم استقرار وتوتر شبه دائم لتعدد بؤر ، ومن ثم مبررات الصراع ، فقد بدت معظم العلاقات بين المدول العربية ودول الجوار في حالة من الحراك الاستراتيجي الدائم ، الأمر الذي أدى إلى التغييرات المستمر ةالتي تشهدها المنطقة بسبب تنوع المخاطر من داخل المنطقة ومن حولها ، ولذلك كان من الطبيعي أن يشهد التوازن العسكرى في المنطقة تغيرات متلاحقة هو الآخر ، من منظور تفاعلها مع المتغيرات الإقليمية والدولية ، الأمر الذي يمكن الإشارة فيه إلى أن التوازن العسكرى كان انعكاسًا لتلك المتغيرات.

ورغم كل المتغيرات الدولية المتعلقة بتوازن المصالح وتوازن القوى ، فإن لمنطقة الشرق الأوسط خصوصية ، حيث ما زال توازن القوى هو العنصر الرئيسى الحاسم في المنطقة ، والمذى تحافظ عليه الولايات المتحدة لصالح إسرائيل ، ومن ثم ومن خلاله أيضًا تديس إسرائيل استراتيجيتها في المنطقة .

<sup>(</sup>١) مجموعة باحثين: معجم المصطلحات السياسية (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية / جامعة القاهرة: ١٩٩٤).

إن الوضع العام في المنطقة وتقديراته المستقبلية (في المدى المتوسط) تشير إلى تنوع توجهات دول المنطقة في هذا المجال، فثمة دول تركز جهودها في محاولة ليزيادة نسبة الاعتهاد على النفس إلى الحد الأقصى الممكن، مع العمل على قصر الاعتهاد على الدول الكبرى إلى الحد الأدنى الممكن أيضًا. وهناك دول أخرى وفرت المظلة الدفاعية لها من خلال التحالف مع الدول الكبرى، ورغم كل ذلك ورغم كل ما يقال عن ضبط التسلح، فإن حجم الإنفاق العسكرى في المنطقة سواء للدول العربية أو دول جوارها، تشير إلى أن المنطقة ما زالت تمر بحالة من سباق التسلح، وهي حالة دينامية تؤثر على اقتصاديات ورخاء المنطقة.

وهنا يثار تساؤل هام عن تلك الإشكالية بين سباق التسلح وبين الدعوة لضبط التسلح والتوصل لترتيبات أمنية في المنطقة ؟

والإجابة هنا أن مشاكل المنطقة الرئيسية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي لللأراضي العربية ، ومن ثم الاحتكار النووى الإسرائيلي في المنطقة ، والتي ما زالت إسرائيل تعرقل أي محاولة للتوصل لحلول نهائية لها ، بالإضافة لأن هناك أسبابًا أخرى معروفة من خارج الإقليم ، وهي ما يتعلق بالمصالح الأمريكية في المنطقة ، وكذلك بتجارة السلاح الدولية التي يمكن أن تصيب الدول الرئيسية بهزات اقتصادية فيها لو حل السلام والاستقرار في المنطقة .

من هذا المنطلق تشهد دول الشرق الأوسط ومنها الدول العربية مزيدًا من عقد صفقات التسلح ، مما يشير إلى أن التواز العكسرى بين كل من الدول العربية وكل من دول الجوار يمكن أن يتعرض لحالة من عدم الاستقرار ، عدا إسرائيل الذي يظل التوازن العسكرى مضمونًا لصالحها من الولايات المتحدة .

وفي هذا السياق ليس من العدل أن تقبل الولايات المتحدة الترويج الإسرائيلى بأن ما يملكه العرب من نظم الأسلحة تفوق ما لدى إسرائيل ، هو أمر يجافى الحقيقة ، ورغم ذلك فهى دائمة الابتزاز من هذا المنظور للحصول على المزيد من نظم الأسلحة ، فهناك فارق كبير بين دول الطوق المجاورة لإسرائيل وبين الدول الأخرى البعيدة عنها مثل دول الخليج على سبيل المثال . وفي هذا السياق تنزلق « جامعة الدفاع الوطنى الأمريكية » إلى تلك المزاعم ، فتقدم مفهومًا قريبًا من المفهوم الإسرائيلى عند حسابها للتوازن العسكرى العربي/ الإسرائيلى : إذ تضع مجموعة من الدول العربية في كفة واحدة ( مصر – سوريا – الأردن – العراق – السعودية – الإمارات – قطر – البحرين – الكويت – ليبيا ) ، وتضيف كذلك إيران لهذه

المجموعة (١) ، الأمر الذى لا يشير إلى انزلاق بل و إلى مغالطات فى الفكر الاستراتيجى كذلك . إن كل ذلك ينطلق من المنظور الإسرائيلي للتوازن العسكرى فى المنطقة المبنى على «الردع»، وهو ما أكده « نتنياهو » رئيس الوزراء الإسرائيلي أكثر من مرة فى كتابه (٢) ، حيث يقول : « إن تناقص الدول العربية المستعدة لمحاربة إسرائيل باستمرار ، يجسد حقيقة أساسية فى الواقع الشرق أوسطى ، هى أن السلام بين إسرائيل وجاراتها هو سلام ردع ، وأن احتمال تحقيقه يرتبط بصورة مباشرة على قدرة إسرائيل فى الردع . فكلما بدت إسرائيل أقوى ، كلما أبدى العرب موافقتهم على إبرام سلام معها ، وكلما أبدت ضعفًا وترددًا ، كلما زادت احتمالات الحرب ضدها » .

يضاف لذلك أن من أبرز سيات التسلح العربى اتجاهاته إلى القطرية ، حيث لا مفهوم أو تنسيق جماعى حتى في إطار التجمعات العربية دون الإقليمية ( مجلس التعاون الخليجى - الاتحاد المغاربي ) ، ويندرج ذلك في مساعدات الدول العربية ذات القدرة المالية لدول عربية أخرى في مجال التسليح التي تعبر عن مجرد دعم وتعاطف مالي وقومي بعيدًا عن أي تخطيط أو تنسيق مشترك في مجال التسلح.

هذا هو التوازن العسكرى المطلوب إذعان العرب له ، وفي هذا السياق يشير الملحق «د» إلى مقارنة عددية إلى مقارنة عددية للأسلحة المختلفة لدول الشرق الأوسط ، والملحق «هـ» إلى مقارنة عددية لإسرائيل مع دول الطوق ، وباستقراء ما ورد بتلك الملاحق يبرز لنا اختلال التوازن العسكرى المذى يميل لصالح الدول غير العربية ، خاصة إسرائيل وتركيا ، بعد التقارب والتعاون العسكرى الاستراتيجي بينها ، وتجيء القوات الجوية في مقدمة عناصر الخلل في التوازن العسكرى ، ناهيك عن الصواريخ البالستية وعن القدرة النووية .

نخلص من ذلك إلى أن على العرب أن يعملوا على ضوء ذلك بـلا كلل على مسارين متوازيين :

National Defense University, Institute for National Strategic Studies: Strategic (\)
Assessment 1997. Washington D.C. 1997.

<sup>(</sup>٢) بنيامين تنياهو : مكان تحت الشمس / الطبعة الشانية (عمان / الأردن : دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية ، ١٩٩٦ ) .

#### المسار الأول:

وهو ضبط التسلح ( العادل الذي يستهدف ضبط تسلح جميع دول المنطقة ، وليس العرب فقط ) خاصة بالنسبة للأسلحة النووية .

#### المسار الثاني:

ليس سباق التسلح ، ولكنه ضرورةالتوصل إلى توازن عسكرى والمحافظة عليه ، مع العلم بأنه لا يوجد تناقض في ذلك ، وعلى أن يشمل ذلك كل منظومات التسلح : التقليدية - فوق التقليدية - الفضائية .

#### ٢ - اتجاهات بناء القوة العسكرية في الشرق الأوسط: (أهم دول الجوار)

إن مجمل العوامل والامتيازات التى تشكل البنية الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط، سواء المرتبطة ببور الصراع وعدم الاستقرار من داخل المنطقة، أو تلك المرتبطة بالسياسات والاستراتيجيات والمصالح الحيوية للدول الكبرى من خارج المنطقة، أدت بلا شك لإطلاق سباق التسلح بالمنطقة، يضاف لذلك التطور الكبير والمستمر في تقنية نظم التسلح، مع أن ما يعد حديثًا الآن سرعان ما يتقادم، خاصة أن حرب الخليج الثانية أدخلت على نظام واسع مفهوم التكنولوجيا العسكرية ونظم التسلح الحديثة إلى المنطقة بشكل أكثر كثافة عن معدلها الطبيعى، وهو ما دفع دول المنطقة إلى التسابق مرة أخرى بغية تحقيق التوازن النوعى فيها بينها، ما دامت مسيرة السلام ما زالت على حالها المتعثر.

وفى هذا السياق تعتمد معظم دول المنطقة على استيراد التقنية الكاملة فى شكل نظم تسلح كاملة ، أو تقنية جزئية ، بينها نجحت إسرائيل إلى حد بعيد فى توطين التقنية وتطويرها ، خاصة بالنسبة لميزتها النسبية فى المجال الإلكترونى ، وإن كان ذلك لا يعنى عدم استعانتها الجزئية بالتقنية الأجنبية ، خاصة الأمريكية بطبيعة الحال ، وفى المقابل ما زالت الدول العربية تحاول سد الفجوة التقنية بينها وبين إسرائيل ، إلا أن ما يبدو هو أن تلك الفجوة تزداد اتساعًا فى ظل عاملين رئيسيين :

العامل الأول: تمتع إسرائيل بعدة مزايا رئيسية ، هي:

- تفردها بالقوة النووية.
- تفوقها النوعي عمومًا على المستوى التقليدي .
- دخولها للبعد الرابع للاتستراتيجية ، وهو الفضاء .

العامل الثاني: وهو غياب أي تنسيق عربي في محاولة لسد الثغرة في هذا المجال.

أما تركيا ، فرغم أن التوتر شبه المستمر في علاقاتها العربية في الآونة الأخيرة ، إلا أنه لا ينتظر تحوله إلى صراع ساخن ، وإن كان التقارب سريع الخطا بينها وبين إسرائيل قد يؤدى إلى تغيير تلك التقديرات، فها يزيد من خطورة التوازنات في المنطقة هو أن تركيا تبذل منذ الثها نينات جهودًا كبيرة لتحديث وتطوير ترسانتها العسكرية متعاونة في ذلك مع مصادر أمريكية وحلف الناتو وإسرائيل كذلك.

وهكذا يبدو أن برنامج إعادة التسلح للقوات التركية المخطط لمدة عشر سنوات (١٩٩١ - ٢٠٠٠) بتكلفة مقدارها عشرة مليارات دولار ، قد حقق تقدمًا ملحوظًا ، خاصة ما يتعلق بالقوات الجوية والبحرية ، وإنتاج مكونات الصواريخ بالتعاون المشترك مع شركات عربية (١) ، رغم أن بنية وحجم الصناعات ومراكز البحوث العسكرية التركية ليست متطورة ..

يضاف لذلك ما يمكن أن يشكله التقارب التركى/ الإسرائيل من تغيير جذرى فى ميزان القوى فى المنطقة إذا ما وصل إلى مستوى التحالف، وما يمكن أن ينشأ نتيجة لذلك من تهديدات سياسية واقتصادية وعسكرية للأمن القومى العربى.

وتجيء إيران بعد ذلك لتكمل حلقة أهم دول الجوار ، حيث يبدو أنها تغلبت على تداعيات قيام الثورة الإيرانية ، وحرب الجليج الأولى ، حيث ركزت إيران بعد حرب الخليج الثانية على الاستمرار في تحديث ترسانتها العسكرية ، وخصصت للمرحلة الأولى من التطوير مبلغ عشرين مليار دولار (برنامج لمدة خس سنوات) . غير أن الحظر الدولى المفروض على توريد الأسلحة لإيران حد كثيرًا من قدرتها على تنفيذ الخطة . إلا أن نتائج ذلك بدأت في الظهور منذ عام ١٩٩٥ ، وقد قامت على سبيل المثال بإنفاق ٣,٧ مليار دولار ، في الفترة من الم ١٩٩٥ على التسلح ، مستهدفة بذلك أن تصبح الدولة الأكثر نفوذًا في الخليج ، والقوة العسكرية الثانية في الشرق الأوسط بعد إسرائيل(٢) ، وأن تملأ ما تسميه بالفراغ

<sup>(</sup>١) هاينز كرامر: تركيا كقوة إقليمية جديدة - دراسة للمفهوم الاستراتيجي ( عجلة شئون الشرق الأوسط - العدد ٥٥ ، سبتمبر ١٩٩٦).

International Defence Review. 1996/1997. (Y)

الاستراتيجى الناشئ في منطقة الخليج . غير أن خطط إيران الإعادة بناء قدراتها العسكرية وبخاصة برامجها الكيميائية والنووية الطموحة (تعتمد في تطوير برنامجها النووي على روسيا الاتحادية والصين وكوريا الشهالية ) تواجه الكثير من العقبات التي تثيرها الولايات المتحدة ، إلاأن برنامجها النووي من المعتقد أن يبلغ أهدافه في أوائل القرن الحادي والعشرين (إذا ما واصلت إيران جهودها في هذا السبيل) ، كما تخطط لتطوير قدراتها الذاتية في مجال الصواريخ البالستية أرض/ أرض .

هكذا تشير مؤشرات تطوير القدرة العسكرية الإيرانية بهذا الشكل الضخم الذى يمكن أن يشكل تهديدًا هو الآخر للأمن القومى العربى ، إلا أن التوجهات الإيرانية الأخيرة بعد تولى الرئيس/ خاتمى رئاسة إيران ، إن صدقت فهى تشير إلى التوجهات الإيرانية لتطبيع العلاقات مع العرب ، وفي مقدمتها مصر ، وذلك في إطار تغير للتوجهات الاستراتيجية الإيرانية في علاقتها الدولية عمومًا .

وعلى ضوء ذلك يمكننا استخلاص التوجهات الرئيسية التالية في مجال بناء القوة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط:

(أ) التفاوت في الإنفاق الدفاعي بين دول المنطقة ، فعلى الرغم من الاتجاه في السنوات الأخيرة من معظم الدول لخفض الإنفاق الدفاعي كسياسة عامة لصالح دعم وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية ، إلا أن المؤشرات لا زالت تعطى دلالات على استمرار التفاوت في مجال الإنفاق الدفاعي ارتباطًا بالعديد من الاعتبارات التي تحكم سياسات كل دول المنطقة ، وفي هذا المجال تبرز إسرائيل والسعودية في مقدمة دول المنطقة ، وإن كان نصيب الفرد من القوات العاملة من نفقات الدفاع لرفع كفاءته القتالية يتميز لكل من مصر وإسرائيل ، مع تزايد مخصصات الإنفاق على صفقات التسليح بدول الخليج العربي ، وآخرها صفقة الطائرات الإماراتية / الفرنسية بمبلغ ثلاثة مليارات دولار ، كما ينتظر أن يستمر الاعتاد على المنسيات الأخرى داخل القوات المسلحة ، ويوضح الملحق (و) المرفق مقارنة الإنفاق الدفاعي بدول الشرق الأوسط .

(ب) التوجه العام للأخذ بمبدأ الكيف وليس الكم فى بناء القوة العسكرية ، بمعنى الاعتباد على قوات أقل حجبًا وأكثر كفاءة فى إطار فكر الجيوش الذكية ، إلا أنه على جانب آخر من المنتظر أن يبرز الاختلاف فى هياكل التنظيات العسكرية والقيادة والسيطرة بين دول المنطقة .

- (ج) تزايد الاهتهام بتطبيق مفهوم حرب المعلومات ، خاصة بإسرائيل ومصر وتركيا وإيران ، وتزايد الاهتهام بتطوير وامتلاك منظومات القيادة والسيطرة التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة على مختلف المستويات للحد من المفاجأة وتجنب الحسائر ، مع انفراد إسرائيل باستخدام البعد الفضائى .
- (د) تزايد اتجاهات دول المنطقة لامتلاك وتطوير برامج إنتاج أسلحة الدمار الشامل ووسائل اطلاقها ، خاصة إيران، مع انفراد إسرائيل حتى الآن بامتلاك السلاح النووى ، كما ينتظر العمل على تطوير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية كوسيلة لتحقيق نوع من التوازن مع السلاح النووى ، مع استمرار تبنى إسرائيل للعمل الوقائي بتدمير أى منشآت نووية لأى دولة تحاول تطوير أسلحة نووية بالشرق الأوسط .
- ( هـ ) زيادة الاهتهام بامتلاك وسائل الردع بعيدة المدى مثل طائرات القتال والتزود بالوقود جوًا والصواريخ الباليستيكية ومنظومات الدفاع المضادة للصواريخ .
- (و) رغم ذلك تستمر القوات المدرعة والمشاة الميكانيكية والقوات الخاصة في احتلال أسبقية متقدمة في خطط تطوير القوات البرية.
- (ز) يزيد الاهتهام بالقوات الجوية لما لها من أهمية خاصة في خطط تطوير القوات المسلحة لدول المنطقة.
- (ح) استمرار دول المنطقة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث لتشييد بنية أساسية لصناعات الدفاع التي تتميز فيها كل من إسرائيل وإيران وتركيا .

#### (ط) استمرار إشكاليات ضبط التسلح:

من المنتظر أن تستمر إشكاليات ضبط نتيجة تفاوت مراحل ومستويات الحد من التسلح في منطقة الشرق الأوسط باللذات في الوقت اللذي قطعت فيه المستويات العالمية مراحل كثيرة على كافة مستويات التسليح النووية والبيولوجية والتقليدية والكيميائية ، حيث من المنتظر أن يظل اتباع الأساليب الانتقائية في منطقة الشرق الأوسط لصالح إسرائيل في المستوى النووي ، ولصالح إسرائيل وتركيا بالنسبة للأسلحة التقليدية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة .

هكذا تستمر دول الشرق الأوسط في سباق التسلح بعنصريه الكمى والنوعى مستنزفين في ذلك مواردهم الاقتصادية التي يمكن أن تشيع الرخاء والتقدم في المنطقة ، إلا أن ذلك يبدو قدرًا مفروضًا عليهم ، خاصة الدول العربية ، حتى تستمر تجارة السلاح ، وحتى تستمر الهيمنة الأمريكية التي لا تعدم وسيلة لذلك ، يأتي في مقدمتها إسرائيل .

## المبحث الرابع مؤشرات الترتيبات الأمنية المستقبلية في الشرق الأوسط

إن البداية الحقيقية للتوصل إلى أى ترتيبات أمنية بالشرق الأوسط هو توصيف القضايا والمصالح المتداخلة في المنطقة ، سواء منها ما هو إقليمي بين دول المنطقة وبعضها أو ما هو دول/ إقليمي بها يعني مصالح واستراتيجيات دولية ، إما تجاه المنطقة عمومًا أو تجاه دول أو مناطق فرعية بها ، كها أن هناك قضية أخرى ، وهي مدى تنافس القوى الدولية على المنطقة ، الأمر الذي سيكون له بالضرورة انعكاسات عليها سلبيًا والبعض الآخر إيجابيًا .

ومن المعتقد أن جميع الدول الضالعة في ذلك ، سبواء كانت دولاً عربية أو غير عربية من داخل أو خارج المنطقة ، لابد أنها جميعًا تعى بتلك القضايا ، ومن ثم فهى تتبنى مجموعة من الأفكار والاستراتيجيات التى تتعلق بمستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة ، ورغم وجود اختلافات متعدة في وجهات نظر العديد من الأطراف الدولية والإقليمية بالشرق الأوسط حول نمط التعامل مع المنطقة والنظام الإقليمي الذي يشكل جوهر هذا النمط ، إلا أنه يتلاحظ بدء الانتشار الواسع لبعض المفاهيم الوافدة ، التي تلاقي في الوقت ذاته قناعة من بعض المنطقة ، وبمعارضة البعض الآخر ، وأبرز تلك المفاهيم دون الدخول في تفاصيلها هي :

- الشرق أوسطية: كنظام متكامل (اقتصادى أمنى حضارى ...) كما طرحه شيمون بيريز في كتابه «الشرق الأوسط الجديد »، وهو الطرح الذي تؤيده الولايات المتحدة.
- المشاركة الأوروبية: وهي طرح اقتصادي يتبناه الاتحاد الدولي من جانب في إطار ثنائي ، أو متعدد من جانب دول الشرق الأوسط .
- المشاركة المتوسطية : وهي طرح اقتصادي أمنى تتبناه دول شمال المتوسط مع دول جنوب المتوسط .

- وهناك علاقات محدودة يهدف حلف الأطلنطي إلى تنميتها مع بعض دول المنطقة .
  - الطرح الإيراني للاعتهاد في تأمين الخليج على الدول المطلة على الخليج.
    - التعاون الإسرائيل/ التركي.
    - طرح ضبط التسلح وإجراءات بناء الثقة في المنطقة .
- هذا بالإضافة للهياكل الموجودة فعلاً في المنطقة ، مثل النظام العربي المتمثل في المنطقة ، مثل النظام العربي المتمثل في الجامعة العربية بمؤسساتها المتعددة واتفاقياتها ، وأبرزها « اتفاقية الدفاع المشترك » وإن كاند . محمدة في الوقت الحالي .
- ◄ كما يمكن الإشارة في سياق الهياكل القائمة فعلاً إلى : مجلس التعاون الخليجي الاتحاد المغاربي إعلان دمشق .
- وهناك كذلك اتفاقيات التعاون العسكرى أو الاستراتيجى بين الدول الكبرى من خارج الإقليم مع بعض دول الإقليم مثل: التعاون الاستراتيجى بين إسرائيل والولايات المتحدة المقاقيات الدفاع المشترك بين دول الخليج وبين الدول الكبرى (الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا روسيا الاتحادية ) التى وقعت بعد حرب الخليج الثانية .

هكذا تتعدد الأفكار والاتفاقيات على منطقة واحدة ، إن ذلك لا يمكن أن يكون وليد الصدفة ، ولكنها المنطقة بأهميتها المتعددة الأبعاد ، ومن ثم ما تشهده من تنافس لمحاولة احتوائها ، سواء من دول إقليمية من داخل المنطقة (إسرائيل - تركيا - إيران) ، أو من دول خارج المنطقة تأتى في مقدمتها جميعًا الولايات المتحدة .

في هذا الإطار المتشابك تشكل عملية استشراف الترتيبات الأمنية في المنطقة عملية معقدة هي الأخرى ، إلا أننا سنحاول تناولها في إطارها العام ، وإن كان بشيء من التفصيل عند الضرورة .

#### ١ - التوجهات الدولية العامة:

تعد إجراءات بناء الثقة من المفاهيم والاتجاهات الدولية الجديدة على منطقة الشرق الأوسط لكونها مدخلاً أساسيًا لتعميق وتعزيز الثقة بين دول المنطقة في كافة المجالات

بمفهومها الشامل (سياسيًا - اقتصاديًا - ثقافيًا - عسكريًا .. ) ،غير أن هذا التوجه يعتبر متعثرًا ، بل ومتوقفًا نتيجة لعدم حل المشكلات الرئيسية في المنطقة وأبرزها:

- الصراع العربي/ الإسرائيلي.
- الخلافات العربية التركية ( المياه حزب العمال الكردستاني التعاون العسكرى التركي/ الإسرائيلي ) .
- الخلافات العربية الإيرانية (جزر الإمارات التي تحتلها إيران أمن الخليج الارهاب).

إن أى مدخل لأى إجراءات لترتيبات أمنية أو لبناء الثقة بين دول المنطقة لابد أن يكون لها إطار ومضمون سياسى أولاً ، وهو ما يعنى نوعاً من التوافق السياسى حول هذه المشكلات، وأيضًا ضمن التوجهات الدولية تظل مجموعة الاتفاقات الدولية المتعلقة بأسلحة التدمير الشامل اتفاقيات حاكمة للمنطقة ، وهي NPT ، اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة الكيميائية ، اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية .

#### ٢ - الترتيبات الأمنية من المنظور الأمريكي:

وفقًا للأهداف القومية الأمريكية ، تتعامل الولايات المتحدة مع المنطقة ككتلة استراتيجية تضم مجموعة من النظم الإقليمية الفرعية ، هي : الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – القرن الأفريقي ، وذلك في إطار تحقيق مصالحها الحيوية الرئيسية التي تتمثل في :

● المصلحة السياسية: تعزيز المكانة والهيبة والهيمنة الأمريكية على المنطقة - ضمان أمن إسرائيل.

#### المصلحة الاقتصادية: البترول.

وارتباطًا بذلك فقد حددت الاستراتيجية الأمنية والدفاعية الأمريكية أهدافها بالمنطقة في الالتزام بأمن وتفوق إسرائيل التكنولوجي والنوعي العسكري، وتأمين منطقة دول الخليج بهدف الحفاظ على تدفق البترول وتأمين الممرات الملاحية أمام التجارة العالمية، والمساهمة في فتح أسواق المنطقة، وبإضافة تطوير النظم الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنطقة، مع استمرار ردع واحتواء النظم الراديكالية (لنبيا - العراق - إيران - السودان) ومكافحة

الارهاب والتطرف والقضاء على انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها ، وتقليص فرص اندلاع الصراعات والنزاعات الإقليمية على الموارد ، مع العمل على عرقلة بناء الإطار المؤسسى لصيغ الأمن الإقليمية العربية والأوروبية .

ومن هـذا المنطلق جاءت مؤشرات التحرك الأمريكي تجاه الشرق الأوسط على مدار السنوات الأخيرة كاشفة لجوهر النظام الأمنى الذي تسعى لاقامته بالمنطقة ، والذي يستند على مجموعة من المباديء والأسس يمكن بلورتها فيها يلى:

- أن تظل للولايات المتحدة اليد العليا في المنطقة والضامن الرئيسي لهذا النظام ولمصالح باقى حلفائها من خلال تقليص أي أدوار منافسة لها بالمنطقة .
- تقسيم المنطقة إلى مجموعة دوائر أمنية رئيسية تتكامل فيها بينها ، تشكل فيها إسرائيل وتركيا النواة الرئيسية لأى نظام أمنى بالمنطقة ، مع رفض أى نظام للأمن الإقليمي يقوم على دور عربى متكامل ، لتحقيق المصالح والأهداف الأمريكية .
- استمرار تطوير أشكال التعاون العسكرى الثناثى بين الولايات المتحدة وأصدقائها من دول المنطقة ، خاصة دول الخليج وإسرائيل .
- السيطرة على تدفق الأسلحة التقليدية الحديثة إلى الدول العربية وتشجيع تنمية إجراءات الشفافية وبناء الثقة في المنطقة ، ووضع ترتيبات للتحكم بالفعاليات العسكرية بها .
- ▼ تعزيز عدم الانتشار للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ووسائل إطلاقها (مع إغفال الموقف الإسرائيلي).
- تشجيع التعاون على مختلف المستويات (الثنائي الإقليمي الدولى) لمكافحة الارهاب والتطرف الديني، واستمرار فرض الحصار على الدول الراديكالية من وجهة نظرها بالمنطقة لضبط سياساتها حتى لا تكون مناوثة للسياسات الأمريكية بالمنطقة.
- استمرارر تطوير وتوثيق روابط التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل في مواجهة التحديات الناشئة من انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها بالمنطقة ، وامتلاك نظم معادية لتلك النظم من التسليح أو في مواجهة ظاهرة الارهاب والتطرف الديني .

- دعم التعاون الاستراتيجى الإسرائيل/ التركى ( إضافة للدعم المادى ، جاء الإعلان عن المشاركة الأمريكية في المناورات البحرية المشتركة كإشارة للدعم وإظهار التأييد لهذا التعاون ) علاوة على الضغط الأمريكي لضم الأردن لهذا التعاون الاستراتيجي .
- مواصلة الولايات المتحدة ضغوطها على سوريا لتحجيم وتقادم قدرتها العسكرية وتقليص تعاونها الاستراتيجي مع إيران من خلال تنمية العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد تولى الرئيس خاتمي السلطة في إيران ، بالإضافة لمارسة الضغوط على روسيا الاتحادية والصين وكوريا الشهالية لوقف تزويدها لدول المنطقة بالأسلحة المتقدمة وبصفة خاصة إيران .
- وزيادة وتعزيز التواجد العسكرى الأمريكى بالمنطقة من خلال تنسيق جهود الأسطولين الخامس والسادس فى تأمين المصالح الأمريكية بالخليج العربى والبحرين الأجمر والمتوسط.
- الارتقاء بالعلاقات مع الأردن لمستوى الحليف غير العضو بحلف الناتو والعمل على استمرار تسهيلات التخزين المسبق للأسلحة والمعدات العسكرية بدول المنطقة لاستكمال شبكة التواجد المسبق للقوات الأمريكية ، هذا علاوة على استمرار التواجد الدائم والزيارات الدورية لقواتها الجوية والبحرية ببعض دول المنطقة والتدريبات المشتركة الدورية على مدار العام مع معظم دول المنطقة .

# وفي هذا السياق، فإن الترتيبات الأمنية من المنظور الأمريكي تشمل النقاط الرئيسية التالية:

- مناطق منزوعة/ محدودة السلاح/ القوات.
- إنشاء مراكز لحل الصراعات وإدارة الأزمات بالمنطقة .
- ضبط تسلح نظم الأسلحة التقليدية والصواريخ أرض/ أرض، والأسلحة الكيميائية الحديثة والرادع الاستراتيجي (النووي).
  - التخلي عن العقائد العسكرية الهجومية.
- التنسيق والتعاون في إطار الدور المحدد للطرف الآخر ( الولايات المتحدة ) في
   المنطقة .

● وذلك بالإضافة إلى العديد من إجراءات بناء الثقة أبرزها: عمليات المراقبة عن بعد - وسائل الإنذار وتبادل المعلومات - خطوط الاتصال الساخنة - الساوات المفتوحة - عمليات التفتيش والتحقق المشتركة - الدوريات الحدودية المشتركة - الإنقاذ البحرى .

#### ٣ - الترتيبات الأمنية من المنظور الإسرائيلي:

تتعارض الأفكار الإسرائيلية في موضوع الأمن ، سواء ما هو ترتيبات قطرية ، أو ما هو توتيبات إقليمية ، ويتنازعها في ذلك توجهان رئيسيان ، هما : توجه شيمون بيريز التصالحي من خلال فكرة الشرق الأوسطى الشامل الذي عبر عنه بوضوح إلى حد ما في كتابه « الشرق الأوسط الجديد » ، من خلال مبادلة الأرض مقابل السلام .

أما التوجه الآخر فهو لبنيامين نتنياهو ، وهو فكر متشدد يعتبر أن الانتهاء الإسرائيلى للغرب أفضل من انتهائها للشرق الأوسط ، وهو يبنى علاقاته الإقليمية من منطلقين هامين هما : الأمن مقابل السلام ، أو الأمن مقابل الأمن ، متغافلاً عن الأرض ، وأن السلام مع الأنظمة ( الديكتاتورية )(١) العربية لابد أن يكون من خلال الوسيلة التي يفهمونها ، وعبر عن ذلك بأن قال : « إن استعراضنا سطحيًا لتاريخ الشرق الأوسط في السنوات الماضية ، يكفى للإثبات بأن العرب يتصارعون بحرص شديد لمبادئ سلام الردع »(٢) .

ورغم ذلك فهناك رأى آخر يشير إلى كلا الرأيين، وإن بدا بينهم الاختلاف، فهو اختلاف فهو اختلاف ظاهرى، وأن جوهر فكرهما واحد، هو التوسع والاستيطان، وفرض الإرادة والسيطرة الإسرائيليل على المنطقة، إلا أن الاختلاف بينها هو في استراتيجية أو أسلوب التنفيذ، فبينا يتناول بيريز الموضوع بأسلوب ناعم مناور، يتناوله نتنياه و بأسلوب مباشر متغطرس، ويؤكدون من وجهة نظرهم بأن القرارات الرئيسية للاستيطان بل والتنفيذ كذلك تمت بواسطة حزب العمل أساسًا.

من هذا المنطلق قد يكون من المناسب تناول كلا الفكرين فيها يتعلق بالأمن الإقليمي قبل أن نعرض الترتيبات الأمنية من وجهة النظر الإسرائيلية .

<sup>(</sup>١) هكذا يشير في كتابه في أكثر من موضع واضعًا الجميع في سلة واحدة دون روية أو بصيرة .

<sup>(</sup>٢) بنيامين نتنياهو : مكان تحت الشمس (عمان / الأردن : دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية ، ١٩٩٦)

#### ● رؤیة شیمون بیریز<sup>(۱)</sup>:

إن السبيل الموحيد لضهان مستوى معقول من الأمن القومى في هذا العصر ، عصر الصواريخ أرض/ أرض والقدرات النووية ، هو إقامة نظام إقليمى للرقابة والرصد ، وإذ نفذ الخطاحيناً إلى القرن الحادى والعشرين ، نجد أن مفهوم « العمق الاستراتيجى » لم يعد لم معنى . فالصواريخ بعيدة المدى وأسلحة المدمار الشامل قدحولت جبهة المداخل إلى جبهة أمامية . إن قصف إسرائيل عام ١٩٨١ المفاعل النووى العراقى ، ثم القصف الأمريكى بعد عقد من ذلك ، لم ينله الخطر النووى في المنطقة ، بل منحنافسحة وجيزة للراحة . واليوم نجد أن مساعى البحث والتطوير في مجال القدرة النووية قد استؤنفت ولكن في منشآت سرية سهلة الإنحفاء هذه المرة . لقد علمنا العراق أن الحملات العسكرية الباهرة قد تؤدى إلى تدمير المفاعلات النووية ، ولكنها لا تستطيع اجتثاث إرادة حديدية أو نوايا شريرة . فالحروب في أحسن الأحوال ترجئ الأخطار ، وفي أحيان أخرى تفاقمها ليس إلا . إن إطارًا أمنيًا إقليميًا متبادل النفع سيبرز محدودية القدرة النووية ، خصوصًا أن المزيد والمزيد من البلدان محصل على منامية التطور . إن التحالف الإقليمي سوف يساعد على منع طرف ما من الضغط على الزر المهلك الذي لا يبقى ولا يدر .

إن بنيسة نظام الأمن الإقليمى في الشرق الأوسط سوف تتمحور على نمطين من الالتزامات المتبادلة: أمة/ أمة (ثنائية ومتعددة)، وأمة/ منطقة. إن الترتيباتا لمباشرة، أمة/ أمة ستكون في ذاتها ولذاتها بمشابة رادع للعدوان، وأن الواجبات التي يفرضها نظام الأمن الإقليمي ستساعد على فرض السلام، ذلك لأن الإطار الإقليمي هو وحده الذي يسمح بتفكيك هياكل القوة، ويعمل باتجاه نزع السلاح وفرض الرقابة على الأصابع الشغوفة بالزناد، بان البرنامج الإقليمي سيوفر نظامًا لجمع المعلومات حول النشاطات العسكرية ونقلها إلى كل الأطراف، ولضهان استقرار طويل الأمد سيستخدم نظام الأقهار الفضائية، بالتعاون مع العوى العظمي.

إننا لا نهدف إلى إقامة نظام شبيه بحلف الأطلسي للدفاع بوجه عدو خارجي مشترك . فبعد بلوغ السلام ستنبع المشاكل الأمنية الرئيسية في الشرق الأوسط من انعدام الاستقرار في

<sup>(</sup>١) شيمون بيريز: الشرق الأوسط الجديد (عمان/ الأردن: الأهلية للنشر والتوزيع ، ١٩٩٤ ) .

النظام والتخريب السياسى ، والنكوص إلى شبكة التصادمات الدينية والاثنية والاقتصادية ، التى لا تقهر على ما يبدو . ونظام الأمن الإقليمى مصمم لمنع أية حرب يمكن أن تنشأ عن خلل فى الاتصالات ، ولزرع النظام السياسى الجديد فى تربة راسخة .

#### إن أحداث الثلاثينات تعلمنا ثلاثة دروس:

- الأول: منع المباغتة التكتيكية يتطلب أن نقيم هيئات رقابة مستقلة تتمتع بالصلاحية والقدرة على التصرف عند الضرورة ، والترتيبات في سيناء ، حيث توجد قوة وساطة دولية تعمل بموجب اتفاقات السلام المصرية/ الإسرائيلية يمكن أن تخدم كنموذج في هذا الشأن . والعوامل ذات الصلة بظروف معينة خاصة ، يجب أن تؤخذ طبعًا بعين الاعتبار أن هذه القوة ستعمل على أساس ثنائي تحت إشراف النظام الإقليمي .

- الثانى: لحاية المنطقة أكثر من أية مباغتة تكتيكية وللقضاء على أية أعال عدوانية مفاجئة وهى فى المهد ينبغى القيام بأعال مراقبة روتينية، وتقديم تقارير منتظمة إلى الدول العظمى الصديقة. وتتضمن هذه التقارير معلومات تجمعها الأقهار الصناعية، كما أشرنا سابقًا. هذه الرقابة الواسعة على التحركات العسكرية هى البديل المنطقى عن مفهوم «العمق الاستراتيجى» وستتضمن التقارير، على المستوى الاستراتيجى العام ، أعمال البحث والتطوير أيضًا.

- الثالث: في حالة انقطاع القنوات الدبلوماسية مؤقتًا خلال نشوب أزمة ينبغى أن تكون للمنطقة قوات تستطيع الرد على العدوان بصورة مؤثرة.

إن الوقت لم يحن بعد لتفكيك أسلحتنا(١) وإعادة جنودنا إلى بيوتهم ، إننا لا نجرؤ على السقوط في سذاجة قادة الغرب بعد الحرب . إننا لا نستطيع على أية حال أن نؤسس لعملية تدريجية بعيدة المدى من نزع السلاح المتقابل ، وذلك سيرسخ الثقة بين الآمم المتعاونة ويفرض سلطلة النظام الإقليمى .

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية والأمن الإقليمى ، فإن النظام الإقليمى المقترح سيتطور بموازاة سير عملية السلام بطوريها المرسومين. إن الأمن - أى منع الحرب وإقامة حدود

<sup>(</sup>١) ربه كان يشير إلى تفكيك السلاح النووى الإسرائيلي.

تنائية امنه - سيخول الفصيه المهيمنه في الطور الاول را لا لله والتاريخية والسياسية الجغرافية الاعتبارات الأمنية إلى جانب العوامل الديموغرافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية. ويصح ذلك على اتفاقنا مع مصر، واتفاقيتنا مع سوريا أواسط السبعينات، وتنطبق قضية الأمن أيضًا على خطة الحكم الذاتي مع الفلسطينين، التي ترتكز على جدول زمني لا على أرض مرسومة. وما لم تكن هناك حدود زمنية معينة فإن تدابير الأمن نفسها لايمكن أن تصمد. وعلمتنا الدروس المريرة لحرب يوم الغفران، فإن التدابير المؤقتة سرعان ما تتهاوي إذا لم تحل محلها بنود دائمة.

نخلص من ذلك إلى أن الرؤية التي طرحها بيريز تعد رؤية واضحة متكاملة ، غير أن دعوته الظاهرة للسلام تخفى استراتيجية توسعية راسخة تقوم على ضرورة استمرار الهيمنة على المنطقة ولكن بطرق أخرى يطرحها بيريز تتمثل في العلاقات الاقتصادية والثقافية وغيرها . لقد زرع بيريز البذرة (الشرق أوسطية) ، ومضى وترك بعض الآليات الضعيفة التي تعشرت في الدوحة في نوفمبر ١٩٩٧ ، بعيدًا عن الحاس العربي ، وحتى الحاس الإسرائيلي .

#### أمارؤية نتنياهو<sup>(۱)</sup>:

لنبدأ بالسؤال الذي وجهه نتنياه و لنفسه: هل يمكن تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط ؟

فإذا كانت السياسة العربية تميل في أساسها إلى العنف والكراهية ، وإذا كانت أنظمة الحكم العربية غارقة في الصراع الداخلي المستمر حول مسألة شرعية حكمها ، وإذا كان المجتمع العربي يضيق بغير العرب والمسلمين ، وإذا كانت الميول المعادية للغرب وللصهيونية متعمقة إلى هذا الحد في المجتمع العربي ، كيف يمكن مجرد التفكير بسلام دائم بين العرب أنفسهم ، ناهيك عن سلام بين العرب واليهود (٢) ؟ ممكن، وممكن أيضًا ، لا يوجد سبب للاستغراب مثلها يوجد سبب اليأس .

<sup>(</sup>١) بنيامين نتنياهو: مكان تحت الشمس ، مرجع سابق .

<sup>(</sup>٢) لقد أعلن العرب أكثر من مرة ، آخرها كان في مؤتمر القمة العربي بالقاهرة في يونيو ١٩٩٦ ، أن العرب اختاروا السلام كخيار استراتيجي .

بناء على اتفاقيات السلام بين إسرائيل ، وكل من مصر والأردن ، وبناءعلى إمكانية توسيع هذه الدائرة لتشمل دولاً أخرى ، يمكننا تحقيق سلام فى الشرق الأوسط ، ولكن فى حالة معرفة أى نوع من السلام يمكن تحقيقه فى هذه المنطقة .

فى بادئ الأمر يجب أن ندرك أنه يوجد فى العالم نوعان من السلام: سلام بين دول ديمقراطية وسلام مع دول ديكتاتورية. وطابع كل واحد من هذين النوعين يختلف عن الآخر فى غايته، وفقًا للميول وطرق تصرف أنظمة الحكم التى تتولى تطبيق هذا السلام.

بعد حديثه عن الديمقراطيات والديكتاتوريات بدأ في الحديث عن سلام الردع ، حيث قال: « لذا ففي إطار العلاقات مع مثل هذه الأنظمة ، يمكن تحقيق السلام القائم على الردع ، والطريق الوحيد لتحقيقه هي زيادة قوة الدول الديمقراطية وإضعاف قوة الدول الديكتاتورية . وهذه هي خلاصة الصعوبة في صنع السلام في الشرق الأوسط: إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة » . ولكن إصرار معظم العالم العربي على رفض مجرد التفكير وليس التطبيق بأى نوع من الديمقراطية في الوقت الذي يشهد انتشار الديمقراطية يمثل إشارة تحذير للديمقراطيين في الغرب ، لذا عليهم أن يستخلصوا الاستنتاج المطلوب ، وهو أن ما يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط حتى الآن هو السلام المبنى على الردع .

بعبارة أخرى ، السلام في الشرق الأوسط يعنى السلام الذي يتحقق عن طريق الردع أو القوة . كما أن سياسة تزويد أسلحة غربية إلى الأنظمة العربية المعتدلة ، تخلق ترسانة ضخمة من الأسلحة الدمرة ، يستخدمها المتعصبون في المستقبل الذين قد يطيحون في يوم ما بالحكام الحاليين .

إن النتيجة الأكيدة والوحيدة لتجميع هذه الأسلحة هي تعزيز إيمان أعداء إسرائيل بأن الوسائل اللازمة لتدمير دولة اليهود موجودة فعلاً في العالم العربي ، وكلما تلقت الدول العربية مزيدًا من الأسلحة ، كلما تعززت نظرية المتطرفين في العالم العربي ، بأن الشيء الوحيد الذي يؤخر انتصارهم على دولة إسرائيل هو الانقسام السائد حاليًا بين العرب أنفسهم .

لذا ففى الشرق الأوسط يعتبر الأمن (قوة الردع المعتمدة على قوة الحسم) هو العنصر الحيوى للسلام ولا بديل له: إذ أن السلام يتم عرضه بصورة معكوسة أحيانًا ، وبخاصة عندما

تكون إسرائيل هي المقصودة . هناك من يقولون لنا باستمرار أن الأمن الحقيقي هو السلام ، أي تحقيق سلام رسمي بيننا وبين جيراننا .

ورغم ذلك ، يوجد من يخلط بين السلام بين الديمقراطيات وبين سلام الردع ، ويقولون لإسرائيل أن عليها أن تأخذ على عاتقها بعض الأخطار الأمنية من أجل السلام ، لأن السلام كما يقولون لنا هو الأمن الحقيقى . لا يوجد تجسيد أفضل من هذا لوضع العجلة أمام الحصان . وكما أسلفنا ، فإن السلام الممكن تحقيقه في الشرق الأوسط مع الدول الدكتاتورية منوط قبل كل شيء بالأمن ، وليس العكس. فالسلام الرسمي بين إسرائيل وسوريا ، على سبيل المثال ، الذي يشتمل على معاهدة سلام وفتح سفارات لا يضمن شيئا في حد ذاته وبخاصة الأمن .

#### بعدذلك تناول نتنياهو ترتيبات الأمن ، حيث قال :

من المرغوب فيه أن يتم توقيع معاهدات سلام تؤدى إلى إنهاء حالة الحرب الرسمية ، لكن مثل هذه المعاهدات لا تزال غير قادرة على كبح جماح خطر اندلاع حرب جديدة في المستقبل . لذلك يجب أن تشتمل أية تسوية سلمية في المنطقة على ترتيبات أمنية مفصلة .

ولا أقصد هنا المطالب الإقليمية فقط ، فوجود ترتيبات أمنية متفق عليها بين إسرائيل والدول العربية ، مثل خط أحمر بين دمشق والقدس ، أو التزام كل طرف بإبلاغ الطرف الآخو عن المناورات العسكرية الكبيرة ، من شأنه تقليل خطر أن يؤدى توتر ما بين إسرائيل ودولة عربية إلى اندلاع حرب ، ويمكن أيضًا إنشاء مناطق فاصلة يحظر فيها حشد قوات عسكرية كبيرة بالقرب من مناطق حدودية حساسة ، بحيث يتم نزع هذه المناطق الفاصلة من الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدافع ، ويسمح لضباط من كلا الطرفين بالتجول فيها ، والتأكد من الاتفاق . وواضح أنه لدى تحديد حدود المناطق الفاصلة لابد من الأخذ بعين الاعتبار الفجوة الكبيرة القائمة بين حجم إسرائيل وبين حجم الدول العربية المجاورة لها (كما يحق لإسرائيل المطالبة بتقليص حجم الجيش السورى المرابط على حدودها) .

غير أن هذه الترتيبات كلها ، وبغض النظر عن مدى نجاعتها ، لن تكون كافية في يوم ما يقرر فيه أعداء إسرائيل خرق المبادئ المتفق عليها والشروع في حرب ضدها .

لقد سبق أن أوضحنا أنه من الناحية العسكرية لن يكون الجيش الإسرائيلي قادرًا على وقف هجوم وتجنيد الاحتياط بغية ضمان بقاء الدولة ، دون العمق الاستراتيجي المتوفر حاليًا لإسرائيل. كما أن الضمانات الدولية لايمكن أن تحل محل العمق الاستراتيجي (أو الارتفاع الاستراتيجي كما هو الحال بالنسبة للضفة الغربية والجولان معًا) ، وكذلك وضع قوة دولية رمزية في هضبة الجولان ، لن يكون كافيًا لحل هذه المشكلة بالطبع ، إذ لا توجد لمثل هذه القوة أية أهمية عسكرية ، أو قدرة على صد هجوم . وإذا قررت الدول العظمي استخدام قوة عسكرية كبيرة ، فمن المشكوك فيه أن تكون قادرة على ارسال القوات المطلوبة إلى المنطقة في الوقت المناسب . لقد أحسنت جولدا مائير في وصفها الضمانات الدولية بشأن إسرائيل عندما قالت : «حتى يأتوا لإنقاذنا ، لن يجدوا ما ينقذونه » . يمكننا إدراك مغزى وقيمة الضمانات الدولية ، ما جرى ويجرى في الصومال والبوسنة .

على أية حال ، يجب أن يكون الدفاع عن إسرائيل بأيدى قواتها العسكرية فقط - قوات تكون مستعدة وقادرة على العمل فى أى لحظة ضد أى غزو أو هجوم ، وبها أن السلام فى الشرق الأوسط يرتكز أولاً وقبل كل شيء على « الأمن » ، يجب أن نوضح ما هى الحدود الآمنة بالنسبة لإسرائيل . واضح أن حدود ما قبل حرب الأيام الستة ، كانت حدود حرب وليست حدودسلام . إذًا فالسؤال الذى يحتاج إلى الإجابة هو « إلى أى مدى يجب توسيع هذه الحدود لتحقيق الأمن المطلوب لضهان بقاء السلام ؟

لقد رأينا أنه ليس المقصود إضافة عمق استراتيجى فقط ، وإنها السيطرة على سلسلة جبال الضفة الغربية ، الجدار الواقى للدولة من أى هجوم قادم من الشرق . وكها أوضحنا فإن إسرائيل ليست قادرة على التخلى عن السيطرة العسكرية على هذا الجدار ولا حتى عن هضبة الجولان ، التى تحمى شهال البلاد ، دون تعريض نفسها لخطر حقيقى في الحرب . لذا فلا يمكننا الحديث عن السلام والأمن الإسرائيليين ، وفي نفس الوقت نطالب بانسحاب إسرائيل إلى حدود غير قابلة للدفاع عنها .

إن المقارنة التي يحاولون إجراءها بين الانسحاب من سيناء ونزعها من السلاح وبين الانسحاب من الضفة الغربية والجولان ونزعها من السلاح ، ليست ناجحة (١) .

<sup>(</sup>١) لم يكتف بالمغالطة في المفاهيم ، بل يغالط كذلك في اتفاقية موقعة يتم تداول نصوصها بشكل علني ، فسيناء ليست منزوعة السلاح، والقوات المحددة في الاتفاقية تزيد عها كان موجودًا فيها قبل عام ١٩٦٧ .

ولكى تصمد معاهدة السلام مع سوريا لوقت طويل، لا يجوز لإسرائيل أن تتخلى عن مواقعها الدفاعية والانذارية الموجودة على الهضبة مقابل ترتيبات أمنية هشة ، ترتكز بشكل رئيسى على مناطق منزوعة السلاح ومقلصة القوات ، يمكن إغراقها بقوات معادية في ساعات معدودة ، كما أن استمرار سيطرة إسرائيل على مرتفعات الضفة الغربية فقط هو ما يمكن أن يعوضها عن عدم توفر العمق الاستراتيجي المطلوب للدفاع عن القدس والسهل الساحلي ضد عدوان عربي من الجبهة الشرقية القريبة جدًا من هذه الأهداف .

ويجب على إسرائيل أن تصرعلى الاحتفاظ بالأماكن التى تىرى أنها ضرورية للدفاع عن وجودها. لأن مثل هذه السيطرة السيادية هى الضهان الوحيد لتحقيق أمن عسكرى حقيقى، لا ينهار فيها لوغير الطرف الثاني نواياه.

إن وجود الأردن كمنطقة فاصلة مقابل تهديد كهذا من جانب العراق هو أمر حيوى بالنسبة لإسرائيل ، لكنه ليس شرطًا كافيًا ولا بأى حال من الأحوال . إن تحويل الأردن إلى منطقة مواجهة بالإضافة إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية يعتبر كابوسًا استراتيجيًا ، إذ لأول مرة قد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة جبهة شرقية راديكالية ، تتمتع بتواصل إقليمي من المضاب المطلة على السهل الساحلي ، وحتى بغداد . وهذا هو الخطر الكبير الذي تنطوى عليه إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية .

إن دولة فلسطينية لا تشكل تهديدًا تكتيكيًا فحسب، إنها هي تهديد استراتيجي من الدرجة الأولى على دولة إسرائيل. وسيزداد الوضع خطورة إذا ما استخدمت الدولة الفسطينية نقطة انطلاق لتوسع الإسلام الأصولى. إن الموضوع الذي يجب مناقشته والتفاوض بشأنه مع عرب الضفة الغربية هو مسألة صفتهم المدنية وليس مطالبتهم بالسيادة العربية على هذه المناطق الحيوية لمستقبل إسرائيل. إن موافقة الحكومة اليسارية في إسرائيل على إقامة دولة ثالثة بين الأردن وإسرائيل لن تسهم في إحلال السلام بين اليهود والعرب، إنها ستزيد حماس أولئك المتطرفين بين العرب لزيادة جهودهم الرامية إلى القضاء على إسرائيل.

كذلك الحال بالنسبة لمطالبة العرب باسترجاع القدس ، فها هو عرفات يعلن منذ سنوات عديدة ، صبح مساء ، أن السلام لن يتحقق طالما لم يرفرف العلم الفلسطيني فوق المسجد الأقصى . وبعد اتفاق أوسلو ، أخذ يعلن أن هدفه هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس في أسرع وقت ممكن . ولم ترفض الدول الغربية هذه المطالب نهائيًا ، حيث تضمنت

مشاريع السلام التي عرضتها حكومات هذه الدول حتى اليوم ، بندًا يمكّن منظمة التحرير الفلسطينية من رفع علمها في المدينة بشكل عام ، في الجيزء المسمى بأجهزة الإعلام الغربية «القدس الشرقية العربية». لا يوجد شيء خاص بالعرب فقط ، في القدس الشرقية ، فهذا الجزء من المدينة يضم الحي اليهودي الذي استطاع الجيش الأردني احتلاله في عام ١٩٤٨ . ونظرًا لأهمية القدس بالنسبة للشعب اليهودي ، والحقائق التي نشأت في المنطقة بعد بناء الأحياء اليهودية الجديدة بعد تحرير المدينة عام ١٩٦٧ . لم تعد فكرة تقسيم القدس من جديد والأحياء اليهودية الجديدة بعد تحرير المدينة عام ١٩٦٧ . لم تعد فكرة تقسيم القدس من جديد واردة في الحسبان . يجب على إسرائيل في إطار اتفاقية سلام مع العرب ، أن تضمن حرية وصول المسلمين الذين يريدون الصلاة أو الزيارة إلى الأماكن المقدسة الإسلامية ، ولكن لا يجوز لها أبدًا أن توافق على أية مساس بالمكانة السيادية في المدينة وقدرتها على إبقاء القدس مدينة مفتوحة وموحدة تحت حكم إسرائيل . يجب على إسرائيل استغلال أول فرصة تتاح لها لتأكيد رفضها المطلق للبحث في مسألة السيادة على القدس ، بهدف ضمان سيادتها الوحيدة على رفضها المعالق للبحث في مسألة السيادة على القدس ، بهدف ضمان سيادتها الوحيدة على العاصمة الأبدية للشعب اليهودي .

غير أن الأسوأ والأخطر من هذا كله كانت موافقة حكومة اليسار الإسرائيلية في عام ١٩٩٤ على تمكين منظمة التحرير الفلسطينية من السيطرة على قطاع غزة ورأس الجسر في أريحا ، مهدة بذلك لتوسع سلطة المنظمة إلى بقية الضفة الغربية . إن الأنظمة العربية التي تملك مساحات كبية من الأرض تبلغ ٠٠٥ ضعف مساحة إسرائيل ، يتوجب عليهم الآن تقديم تنازل ضئيل مقابل التنازلات الكبيرة التي قدمها اليهود لللمرة الأولى في تاريخهم الذي امتاز بالاحتلال وعدم المعاناة. يتوجب على العرب التخلى عن مطالبهم الإقليمية . ومن أجل السلام أيضًا يطلب منهم أيضًا التنازل عن أربعة أجزاء من عشرة آلاف جزء (٤٠٠٠) من المناطق الواسعة التي يسيطرون عليها . وهذا التنازل يجب أن يكون عن منطقة الضفة الغربية ، المناطق الواسعة التي يسيطرون عليها . وهذا التنازل يجب أن يكون عن منطقة الضفة الغربية ، قلب الوطن القومي اليهودي ، والسور الواقعي لدولة إسرائيل ، والتي تشكل استمرارًا للجدار الواقي في هضبة الجولان .

يدّعى الكثيرون بأنه إذا احتفظت إسرائيل بهذه المنطقة ربها تحقق الأمن الذى توفره لها مساحة هذه المنطقة ، لكنها ستكون مضطرة فى نفس الوقت لتحمل أعباء وجود عدد كثير من الناس المعادين لها . لذلك يجب على إسرائيل إيجاد طريقة لتخفيف عداء هؤلاء السكان العرب الذين سيبقون تحت سيطرتها دون التنازل عن المنطقة التى تعتبر حيوية لوجودها .

إن الشرط الذى لابد منه ، لإبعادخطر الإرهاب القادم من غزة ومن أماكن أخرى فى البلاد ، هو إعادة منح حرية العمل للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن بحيث تشمل إمكانيات غير محدودة للعمل الوقائي والمطاردة والاستخبارات التي بدونها لا يمكن محاربة الإرهاب . يجب الاعتراف بالأهمية البالغة للأخطار التي تهدد وجود إسرائيل بالنات ، والكامنة في تخلي إسرائيل عن مناطق الجولان والضفة الغربية .

في الواقع ، لم تبق صلاحيات سيادية لم تسلم لمنظمة التحرير الفلسطينية في المرحلة الأولى من اتفاقيات أوسلو. وأن تطبيقًا عائلاً لبقية مراحل الاتفاقيات في بقية أجزاء الضفة الغربية سيؤدي حتمًا إلى انسحاب كامل إلى خطوط عام ١٩٦٧ ، الأمر الذي سيعرض إسرائيل لأخطار جسيمة تهدد وجودها . لذا يجب ألا نسمح بأن يكون اتفاق غزة وأريحا أولاً سابقة لتسويات أخرى في الضفة الغربية . يجب إعادة العمل بمقتضى السياسة التي تبنتها كافة الحكومات حتى عام ١٩٩٢ ، أي تحقيق تسويات تبقى بأيدى إسرائيل المسئولية الأمنية ، وتحول دون قيام سيادة عربية في الضفة الغربية ، وفي نفس الوقت تمكن السكان العرب ، من إدارة شئون حياتهم اليومية بأنفسهم في إطار حكم ذاتي . إن الحكم الذاتي لا يعني دولة ، إنه نوع من نظام حكم داخلي يسمح لأقلية قومية أودينية بإدارة شئونها تحت سيادة شعب آخر . يختلف الحكم الذاتي عن الاستقلال ببقاء عدة صلاحيات معينة بأيدى الحكومة السيادية ، وعلى رأسها السيطرة المطلقة على حدود الدولة والأمن الداخلي والعلاقات الدبلوماسية مع دول أخرى . غير أنه في إطار اتفاق الحكم الذاتي الذي وقعته حكومة رابين مع الفلسطينيين، سلمت كل هذه الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية ، لذا فالاستنتاج الحتمى لما تسميه حكومة رابين « حكمًا ذاتيًا » هو دولة . لـذا يتوجب علينا رفض هـذا النموذج المزيف للحكم الذاتي ، وعدم تطبيقه في مناطق الضفة الغربية التي يجرى التفاوض بشأنها الآن والعودة إلى نظرية الحكم الذاتي . كيف يمكننا تحقيق توازن عملى بين مطلبي الأمن لليه ود والحكم الذاتي للعرب؟

إن المتطلبات الأمنية الإسرائيلية وحاجة العرب لإدارة حياتهم اليومية يمكن تقسيمها حسب طبيعة الأرض تقريبًا . فالجيش لا يقيم منشآته داخل مراكزالمدن ، ولا يجرى تدريباته في المناطق البلدية باستثناء حالات تقع فيها مفترقات أو مناطق مسيطرة داخل حدود البلديات

إن الدفاع الإسرائيلي يعنى أولاً وقبل كل شيء السيطرة على المناطق المفتوحة ، وبالطبع تنطبق هذه الأقوال على الدفاع ضد غزو خارجي من قبل قوات عسكرية نظامية ، وليس في إطار مقاومة إرهابيين قادمين من داخل المنطقة ، الأمر الذي يتطلب الوصول إلى أية نقطة بحرية . يمكن تطبيق الحكم النذاتي على السكان العرب في مناطق التجمع السكاني العربي وعدم تطبيقه على المناطق قليلة السكان ، بحيث تضم هذه المناطق ضمن مناطق الأمن الإسرائيلية التي اتفق بشأنها مبدئيًا في كامب ديفيد والتي اعترفت بها اتفاقيات أوسلو أيضًا .

مفهوم أنه بمقتضى نظرية منظمة التخرير الفلسطينية من المقرر أن تكون الضفة الغربية منطقة متصلة واحدة وحكم عربى فلسطينى لمنطقة معظمها خال من السكان باستئناء مستوطنات ومنشآت عسكرية تكون موزعة كجزر معزولة بحيث يصبح بالإمكان خلق هذه الجزر وإبعادها نهائيًا لدى إقامة الدولة الفلسطينية على كل المنطقة، حتى الخطر الأخضر، وفعلاً لن تكون هناك أية قيمة عسكرية، لثكنات متفرقة هنا وهناك كجزر متباعدة في أحد المحيطات، إذ أنه لكى تستطيع الدفاع عن منطقة يجب أن تتوفر حرية الحركة في المنطقة كلها المحيطات، إذ أنه لكى تستطيع الدفاع عن منطقة يجب أن تتوفر حرية الحركة في المنطقة كلها الجيش الإسرائيلي ما يجرى في المنطقة، من وراء الأسلاك الشائكة المحيطة بمعسكراتها المغلقة دون أن تكون لمديها القدرة على العمل والتدخيل. إن إسرائيلي ملزمة بضيان سيطرتها الحتمية على المناطق الحيوية ليه من وسط البلاد، والسيطرة على ظهر الجبل والاحتفاظ بمنشآت عسكرية حيوية في أماكن ذات استراتيجية في الضفة الغربية، كما أن فكرة وضع قواعد عسكرية ومنشآت إندار مسبق إسرائيلية لمدد غير محدودة، في المناطق التي ستكون تحت سيطرة فلسطينية جزئية ليست مناسبة على المدى البعيد. لذا يجب على إسرائيل منع إقامة أية سيطرة فلسطينية جزئية ليست مناسبة على المدى البعيد. لذا يجب على إسرائيل منع إقامة أية سيادة أجنبية على الضفة الغربية.

يجب على إسرائيل ضمان سيطرتها على مصادر المياه فى الضفة الغربية أى السيطرة على المناطق الواقعة فوق أحواض المياه الجوفية الحيوية للاقتصاد المائى الإسرائيلى. ودون هذا الحوض ستواجه إسرائيل مشكلة خطيرة تهدد وجودها بصورة لا تقل عن مسألة الأمن العسكرى، ومفهوم أن إحضار مئات آلاف الفلسطينيين إلى المنطقة وإسكانهم فى غرب

السامرة ، سيزيد من هذا الخطر . لذا يجب الحيلولة دون تحقيق هذا الأمر الذى من شأنه خلق مشاكل إضافية خطيرة . يجب على إسرائيل أن تحتفظ لنفسها بحق المراقبة الديمغرافية ، فها هى منظمة التحرير الفلسطينية تعلن صراحة عن نيتها إغراق الضفة الغربية بأكثر من مليون لاجئ إضافى كما يجب على إسرائيل أن تحتفظ بسيطرتها على المعابر الحدودية لمنع دخول أعداد كبييرة من السكان المعادين لإسرائيل ، ويجب عليها أيضًا العودة إلى مبدأ توطين اللاجئين الفلسطينيين فى الأماكن التى يتواجدون فيها حاليًا فى لبنان وسوريا والأردن وغيرها . وإذا لم تصر إسرائيل على تطبيق هذه المبادئ ، ستجد نفسها فى غضون بضع سنوات تواجه طلبًا عربيًا بالعودة إلى مشروع التقسيم لعام ١٩٤٧ ، بغية حل المشكلة السكانية التى ستنشأ فى مناطق الضفة الغربية وغزة . إن الدمج بين الإصرار على الاحتفاظ بصناطق أمنية واسعة والاحتفاظ بصلاحيات مركزية فى كل منطقة يعتبر المفتاح لدفاع طويل الأمد عن وجود إسرائيل . وهل سيقبل العرب الفلسطينيين بالحكم الذاتى ، كما هو مقترح هنا ؟ سيقبلونه إذا أدركوا بأن إسرائيل لن توافق أبدًا على الساح لهم بإقامة دولة مستقلة فى الضفة الغربية .

وفى نهاية الأمر، نقول أن الفرق الرئيسى بين نظررية اليسار الإسرائيلى وبين النظرية الواردة هنا ، هو كما يلى : يؤمن اليساريون (١) بأن السلام سيتحقق عن طريق تقزيم إسرائيل ورضوخها لمعظم الملاءات العرب ، في حين نؤمن نحن بأن السلام سيتحقق عن طريق تعزيز قوة إسرائيل ، من خلال تمسكها بخطوط الدفاع الحالية والإصرار على حقوقها ، وفي حين أن اليساريين يريدون دولة وليس حكما ذاتيًا ، نريد نحن حكما ذاتيًا بدلاً من دولة ، كما أن الفرق بيننا ينبع من مبدأين أساسيين ، هما : نحن نؤمن بضرورة توسيع الاستيطان اليهودى وليس العربى ، وزيادة الهجرة اليهودية ، وليس تحقيق فكرة العودة الإسرائيلية ، وتعزيز قوة الجيش الإسرائيلي بدلاً من الاعتهاد على جيش من المخربين ليدافع عنا .

نستطيع تلخيص البديل الذى ننادى به بكلمتين «تقوية الصهيونية » ، فقد كانت قوة الصهيونية وثباتها ، أى دولة إسرائيل ، دائمًا وأبدً المفتاح الحقيقى للسلام مع العالم العربى . وهكذا فإنّ إسرائيل قوية ، هى فقط القادرة على التوصل إلى تسويات حقيقية مع العرب ،

<sup>(</sup>١) يقصد نتنياهو باليساريين ، حزب العمل الإسرائيلي .

لكن ليست إسرائيل والدول العربية فقط ، هي المسئولة عن إحلال السلام الدائم في منطقتنا ، إذ توجد أهمية بالغة أيضًا للمساعدات السياسية والاقتصادية من جانب الدول الغربية لتحقيق مثل هذا السلام عمليًا . يجب على العالم الغربي أن يعلن بصورة لا تقبل التأويل أن قرارات الأمم المتحدة التي مضى وقتها والمتعلقة باللاجئين أصبحت ملغاة ، وعليه أن يضع الفلسطينيين والعالم العربي أمام الأمر الواقع. إن الظروف تتغير مع الزمن ويجب على العرب أن للملسطينيين والعالم العربي أمام الأمر الواقع . إن الظروف تتغير مع الزمن ويجب على العرب أن عدركوا بأنه لا يمكنهم إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء كلما أرادوا ذلك . لذا يجب أن نكمل على أية حال المسيرة التي بدأته الأمم المتحدة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي ، وأن نلغى كافة القرارات المعادية لإسرائيل ، التي اتخذتها هذه المؤسسة الدولية خلال الحرب الباردة .

إن كل هــذه الإجراءات تشكل في الواقع مشروع ســلام واحــد يتألف من ثلاثة عناصر ، هي:

- اتفاقيات ثنائية بين إسرائيل والدول العربية ، بها فيها تحديد رسمى للحدود بينها وتسويات سلمية.

- تقديم مساعدات دولية من قِبَل بقية دول العالم .

- اتفاقيات ثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين ، يتحدد فيها كيف يمكن أن يعيش العرب واليهود معًا ، ويتم الاتفاق على مسائل الحكم الذاتي والأمن .

وكل واحد من هذه العناصر الثلاثة يتطلب بلورة صيغة دقيقة ومفصلة تأتى نتيجة لمفاوضات متعمقة.

إن محاولة تحقيق سلام بين إسرائيل والعرب يجب أن تشمل علاوة على مسألة الأراضى المختلف عليها العناصر الآتية: معاهدات سلام رسمية بين الدول العربية وإسرائيل - ترتيبات أمنية مع الدول العربية تحمى إسرائيل من أى هجوم، وتمكن الأطراف من التأكد بأن الاتفاقيات تنفذ نصًا وروحًا - تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل وإلغاء المقاطعة الاقتصادية على إسرائيل - وقف الدعاية اللاسامية واللاصهيونية الرسمية في المدارس ووسائل الإعلام في الدول العربية - هيئة دولية تمنع بيع أسلحة ووسائل قتال غير تقليدية لأنظمة الحكم المتطرفة في الشرق الأوسط - مشروع دولي لتوطين اللاجئين وتعاون إقليمي لتطوير

الشرق الأوسط. في الشرق الأوسط يتقدم الأمن على السلام ومعاهدات السلام ، وكل من لا يدرك هذا سيظل دون أمن ودون سلام . وفي نهاية الأمر محكوم عليه بالفناء . لذا فإن الطريقة الرئيسية لمنع أو إبعاد اليوم الذي ستتملك فيه الدول العربية وإيران القدرة على تدمير المدن الإسرائيلية (ومدن دول أحرى) بضغطة زر ، هي فرض حظر شديد وشامل على تزويد الوسائل والمعلومات التكنولوجية النووية لأنظمة حكم دكتاتورية في الشرق الأوسط ، وتطبيق هذا الحظر عن طريق فرض عقوبات مشددة على الدول التي تخرقه . إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدوللة الوحيدة القادرة على تطبيق مثل هذا النهج العقابي .

### ٤ - الرؤية العربية:

للدول العربية نظام مؤسسى يجمعها منذ عام ١٩٤٥ ، وهي الجامعة العربية بها يتبعها من أجهزة تخصصية تغطى جميع الأنشطة والعلاقات العربية ، ويأتى في مقدمتها اتفاقية الدفاع المشترك.

ورغم ما تعرضت له الجامعة العربية من أنواء عاصفة على مدى أكثر من نصف قرن ، إلا أنها ما زالت صامدة ، وقد أضيف إليها تجمعين عربيين آخرين قد يقويان من عضدها وهما مجلس التعاون الخليجى والاتحاد المغاربي ، إلا أنها تتعرض منذ حرب الخليج الثانية لأشرس هجمة واجهتها على الإطلاق ، تبغى هذه المرة هدمها وليس إضعافها ، وكذلك بغية الهيمنة على المنطقة من خلال مجموعة من الترتيبات الأمنية والاقتصادية في إطار نظام بديل جديد «شرق أوسطى » ، بدأت ارهاصاته ببداية مسيرة السلام في مدريد من خلال آليتين رئيسيتين متوازيتين ، هما : المفاوضات الثنائي ة، والمفاوضات متعددة الأطراف .

لقد وافق العرب على الانضهام لهاتين الآليتين من منظور اختيارهم للسلام وكخيار استراتيجي ، إلا أن الجانب الآخر يبدو أن له خيار آخر وهو ما أدى إلى توقف المسيرة كلية ، ومنها هاتين الآليتين ، وفيها يلى نستكمل ما سبق أن تناولناه عنهها إلى أن توقفا ، والآليات العاملة في الوقت الحالى .

### الالية الثنائية:

وهى تتعلق بالدول الحدودية بين إسرائيل ، ويتم من خلالها الاتفاق على الترتيبات الأمنية بين إسرائيل وكل طرف عربى على حدة بالنسبة للمسائل الأمنية على جانبى الحدود ، في إطار التطبيع السياسي بين البلدين .

وفى هذا السياق تنظم معاهدة السلام المصرية/ الإسرائيلية ، معاهدة السلام الأردنية/ الإسرائيلية ، معاهدة السلام الأردنية/ الإسرائيلية ، الترتيبات الأمنية بين كل من البلدين وإسرائيل ، بينا يتعذر تنفيد وعلان المبادئ واتفاقية أوسلو بين فلسطين وإسرائيل . أما سوريا ولبنان فلم يتوصلا إلى اتفاق بعد مع إسرائيل .

### المسار السورى/الإسرائيلي:

توقفت الاتصالات نهائيًا على هذا المسار ، خاصة بعد وصول نتنياهو للحكم عام ١٩٩٦ ، وعدم اعتراف به بها تم التوصل إليه بين حكومة شيمون بيريز السابقة وبين سوريا ، والرغبة في بدء المحادثات من نقطة البداية ودون شروط مسبقة ، بيد أن سوريا ترفض ذلك وتعلن رغبتها في مواصلة المحادثات من النقطة التي انتهت عندها ، والتي تم الاتفاق فيها على حلول لمعظم المشكلات العالقة بين البلدين ، حيث لم يكن معلقًا سوى عدد محدود من النقاط كانت في طريقها إلى الحل ، ورغم توقف هذه الآلية ، إلا أننا سنعرض ما انتهت إليه المحادثات المتوقفة حاليًا .

تحددت استنادًا إلى أوراق العمل التي قدمها الطرفان ثلاث قضايا رئيسية للتفاوض ، هي:

- الانسحاب: وقد قبلت إسرائيل مبدأ الانسحاب من الجولان دون أن تحدد نطاقه أو مداه الزمني، وتضغط سوريا في اتجاه اتمام انسحاب كامل خلال فترة زمنية قصيرة.
- العلاقات: تضغط إسرائيل باتجاه علاقات سلام كاملة ، وتقبل سوريا ذلك ، لكن إسرائيل تربط مدى الانسحاب بمدى العلاقات ، بينها تقرر سوريا أن السلام الكامل يرتبط بالانسحاب الكامل .
- الأمن: هناك خلافات حادة حول ترتيبات الأمن في الجولان، بحيث تحولت هذه القضية إلى عقدة حقيقية في مسار المفاوضات بين الطرفين.

ولقد أوضحت تطورات التفاوض على هذا المسار بشأن الأمن أن إسرائيل تضغط فى اتجاه الحصول على أكثر ترتيبات الأمن شمولاً وفاعلية ، قبل أن تقرر الانسحاب من الجولان ، وأنها تبعًا لما يعبر عنه مسئولوها رسميًا ، لن تقدم على الانسحاب دون ضهانات أمنية كافية . أما سوريا فقد أعلنت أنها تقبل ترتيبات أمن ملائمة فى الجولان ، لكنها لا تقبل بالصيغ الإسرائيلية الواسعة التى تستند على منطق «أنه لابد من منطقة أمنية جديدة لحماية المنطقة الأمنية الأولى ... وهكذا » .

إن تعقيدات هذه المسألة قد أدت إلى اتفاق كل من سوريا وإسرائيل على عقد محادثات عسكرية على مستوى رفيع ( رؤساء الأركان ) في واشنطون ، ووضح خلال هذه المحادثات التي عقدت في ديسمبر عام ١٩٩٤ ، وجود تباين واسع في وجهات نظر الطرفين ، فهناك اتفاق عام على استناد ترتيبات الأمن على المناطق منزوعة السلاح على الحدود ، وإقامة مراكز للإنذار المبكر تسمح بمراقبة التحركات ، وآلية للإشراف على هذه الترتيبات ، ربها من خلال قوات مراقبة وفصل أمريكية . لكن كانت هناك خلافات حول مطالب إسرائيل بمد ترتيبات الأمن إلى المنطقة المجاورة للجولان في العمق السورى ( مناطق أمنية ) ، والاحتفاظ بنقاط مراقبة على الهضبة . وحول رؤية سوريا الخاصة بإيجاد ترتيبات أمن متوازنة ومتبادلة على جانبي خط ٤ يونيو ١٩٦٧ وقصرها على الجولان من الجانب السورى ، مع عدم طرح أفكار تمس خط ٤ يونيو ١٩٦٧ وقصرها على الجولان من الجانب السورى ، مع عدم طرح أفكار تمس الشيادة السورية على الهضبة ، أو الاقتصار في تناول مسألة القوة العسكرية العامة على خفض الشيادة الشورية على المضبة ، وعدم تجاهل أسلحة الدمار الشامل . ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذه القضايا ، وإن كانت تصورات كل طرف قد أصبحت أكثر تحديدًا بالنسبة للطرف الأخر (١) .

### المسار اللبناني/الإسرائيلي:

تتسم قضايا الأمن على هذا المسار بالتحديد الشديد، وإن كانت لا تخلو من تعقيدات، إضافة إلى وجود ضغوط شديدة على إسرائيل فى اتجاه إنهاء مشكلة احتلال جنوب لبنان تتمثل فى عمليات المقاومة المسلحة المستمرة ضدها، والتى تصل أحيانًا إلى إطلاق صواريخ كاتيوشا على شهال إسرائيل، غير أن لهذا المسار مشكلاته الأساسية أيضًا، ومنها ارتباطه

<sup>(</sup>١) محمد عبد السلام: التفاعلات العسكرية في الصراع العربي/ الإسرائيلي ( القاهرة : التقرير الاستراتيجي العربي لعام ١٩٩٤، ١٩٩٥ ).

بالمسار السورى/ الإسرائيل، ليس بفعل الارتباطات والضغوط السياسية المتضمنة في العلاقات الخاصة بين سوريا ولبنان، وإنها كذلك بفعل الواقع العسكرى والاستراتيجى. وقد تمثلت مواقف إسرائيل الأولى على هذا المسار في أنه لا توجد مشكلة حدودية بينها وبين لبنان، مع ضرورة البدء في تشكيل لجنة عسكرية مشتركة (كخطوة أولى بين الطرفين) تهدف إلى تحقيق تقدم في المجال الأمنى سيؤدى إلى إحراز تقدم على المستوى السياسى. وتبعًا لذلك فإن مشكلة إسرائيل في جنوب لبنان تبعًا لتوجهاتها، أمنية تتطلب انسحاب القوات السورية والميليشيات، أو نزع سلاح الأخيرة، مع اقامة ترتيبات أمنية في المنطقة الحدودية.

وقد تطورت بعض محاور هذه المواقف مع تطور عملية التفاوض بقبول إسرائيل الانسحاب، ولكن بعد قيام الحكومة اللبنانية بالسيطرة على الجنوب، والتوصل إلى ترتيبات أمن مشتركة، وقد استمر الموقف اللبناني في التركيز على ضرورة الانسحاب الإسرائيلى، وامتناع إسرائيل عن التدخل في قضايا أمن لبنان، ثم التفاهم حول الترتيبات العسكرية بعد ذلك . وقد حاولت إسرائيل طوال سنوات حول مشكلة أمنها في جنوب لبنان عن طريق قواتها المسلحة ، لاسيها إزاء حزب الله دون جدوى، وقد استمرت سوريا ولبنان في المقابل بالضغط على إسرائيل عن طريق المقاومة المسلحة . وعلى أية حال فإنه ليس لقضية الأمن التي تبدو وكأنها مشكلة أولويات فقط بين إسرائيل ولبنان طابعًا مستقلاً يرتبط بمسارها الخاص، قهى ترتبط بمسار آخر .

### المسار الفلسطيني/الإسرائيلي:

ينظم إعلان المبادئ واتفاقيات أوسلو الترتيبات الأمنية ومراحل الانتشار المختلفة وتوقيتاتها، مع ترك بعض الموضوعات لمحادثات المرحلة النهائية مثل قضية القدس واللاجئين. غير أن حكومة نتنياهو أوقفت عملية الانتشار، وبدأت المساومة بغية كسب الموقت حتى يمكنها استكال فرض الأمر الواقع من خلال طرح جديد يطرح تأجيل عملية الانتشار والدخول مباشرة في محادثات المرحلة النهائية، وهو ما يعنى إخضاع كل ما تم الاتفاق عليه في أوسلو للنقاش مرة ثانية، وتأجيل الانتشار لسنوات طويلة حتى يمكن الاتفاق على جميع المشاكل، خاصة المستعصى منها، مثل القدس، ثم عادت إسرائيل تطرح في ديسمبر ١٩٩٧ إعادة انتشار محدود، تراوح من ٨ - ١١٪ من مساحة الضفة الغربية، وهو ما ترفضه السلطة الوطنية الفلسطينية، وما زالت الجهود تبذل في محاولة لإعادة تنشيط هذا المساد.

ترتبط قضايا الأمن الإقليمي المتصلة بالصراع العربي/ الإسرائيلي بلجنة المفاوضات متعددة الأطراف الخاصة بضبط التسلح والأمن الإقليمي. فهذه اللجنة تعتبر من أهم الأطر التي يجرى فيها التباحث والتفاوض بين الدول العربية وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية مع حضور دولي حول تلك القضايا ، ولكنها ليست الإطار الوحيد بهذا الشأن ، فكثير من القضايا الأمنية الهامة تطرح من خلال الاتصالات الثنائية بين الدول أو داخل المنظات الدولية ، أو في إطار التعامل مع توجهات عالمية عامة تتصل بإدارة التعامل مع الاتفاقيات الدولية التي تتم صياغتها ، أو مراجعتها ، أو مد سريانها . إلاأن أعها لما تعكس مع ذلك كافة الاختلافات والاتفاقات ، ومدى ما تم إحرازه من تقدم بين الدول العربية وإسرائيل على صعيد الأمن .

لقد عقدت اللجنة العديد من الدورات لمجموعة العمل الخاصة بها حتى الآن ، كها عقدت لقاءات مختلفة أخرى عبر مسار عمل اللجنة. لا تقل تلك الاجتهاعات أهمية عن الجلسات العامة . وقد عانت اللجنة خلال جولات انعقادها من عدة مشكلات هيكلية فرضت حالة جمود نسبى على عمليات التفاوض داخلها ، وأدت إلى استمرارها في التداول حول قضايا إجرائية لفترة طويلة ، فقد كان ثمة ربط دائم بين حدوث تطورات أساسية على مستوى المفاوضات في المسارات الثنائية والمفاوضات متعددة الأطراف ، وأدى ذلك إلى رفض سوريا ولبنان منذ البداية المشاركة في أعهالها ، طالما لم يحدث تطور ملموس على المستوى الثنائي . ومنذ الجولة الأولى ظهرت بوادر ربط آخر بين مسار العملية السلمية وترتيبات الأمن في شكل تيارين عريضين تبلورا بوضوح ، يستند كل منها على منطق خاص كالتالى :

● الأول: يرى أن الحل السياسي يجب أن يسبق الترتيبات الأمنية والتسليحية ، وبالتالى يجب أن تسير المفاوضات بخطى صغيرة ، وتبعًا لوجهة نظر إسرائيل - التي تتبنى هذه المقولة - يجب التركيز على إجراءات بناء الثقة مثل الاتصالات وتبادل المعلومات والترتيبات فيا يتصل بالقوات المسلحة .

● الثانى: يرى أنه لا يوجد تعارض بين التعامل مع إجراءات بناء الثقة والبدء من البداية في التعامل مع قضية الحد من التسلح. فالحل السياسي وترتيبات الأمن يجب أن يتوازيا. وقد تطور هذا التيار الذي تتبناه مضر والدول العربية مع تطور العملية السلمية باتجاه التأكيد على أنه لا يمكن إقامة السلام بدون إقامة نظام للحد من التسلح، أو تجاهل القضايا المحددة المتصلة بأمن المنطقة.

وقد كان من المفترض - حسبها تم الاتفاق عليه في اللجنة - أن يتم السير في اتجاه إجراءات بناء الثقة بالتوازي مع طرح قضايا التسلح المرتبطة بها . لكن أعهال الدورات المختلفة ، خاصة دورات عام ١٩٩٤ الثلاث ، تشير إلى أنه تم التوغل لمسافات بعيدة في مسألة إجراءات بناء الثقة دون أن يتوازى ذلك مع تناول قضايا التسلح . إلا أن هذه القضايا الأخيرة ، لاسيها قضية قوة إسرائيل النووية ، قد أصبحت تطرح بوضوح وبإصرار كبير من الجانب العربي ، بها أدى إلى تصاعد حدة الجدل حول قضية الأولويات داخل اجتهاعات اللجنة . فلقد كانت الأطراف العربية قد قبلت منذ البداية تنشيط التباحث حول إجراءات بناء الثقة في إطار محددات معينة ، إذ تم التأكيد على أن الالتزام بها بشكل منظم وفعلى سوف يتم - في معظم الحالات - بعد إقرار التسوية ، كها أنها يجب أن تكون عامة واختيارية ولا ترتب التزامات سياسية ، أو تلزم من لا يريد الانضهام إليها .

أما على مستوى قضايا ضبط التسلح فى الشرق الأوسط، فقد بدأ الأمر معقدًا منذ الجولة الأولى عام ١٩٩٧. فقد رفضت إسرائيل فى البداية الحديث عن المسألة النووية – التى تمثل جوهر هذه القضايا من وجهة النظر العربية – ثم قبلت الحديث عنها فى الجولات التالية مطالبة بترك هذا الأمر يمر بهدوء، مع تقديم تأكيدات غير محددة بأن كل أنظمة التسلح الإسرائيلي سيكشف عنها وتخضع للتفاوض فى الوقت المناسب، وقد استمر الضغط المصرى والعربي فى نفس الاتجاه، خاصة مع تقدم عملية السلام، وبقى الموقف الإسرائيلي على ما هو عليه، وأكدت الوفود العربية تمسكها بموقفها إزاء ضرورة إخلاء المنطقة من كافة أسلحة التدمير الشامل، خاصة النووية، وانضهام إسرائيل لاتفاقية منع الانتشار النووى وقبولها وضع منشآتها تحت التفتيش والرقابة الدولية، بينها أعادت إسرائيل طرح مواقفها المشار إليها، مع

الحديث عن إعطاء أولوية لتخفيض حجم الجيوش العربية وتسلحها التقليدى . وفى تونس أكد رئيس الوفد الإسرائيلي أن بلاده ترفض اتخاذ أى خطوات عملية فى مسألة تجريد الشرق الأوسط من الأسلحة غير التقليدية قبل التوصل إلى سلام شامل . ولذلك لم يحدث تقدم هام في مجال التفاوض حول قضايا التسلح ، وإن كانت بعض القضايا الفرعية الخاصة به كمسألة الشفافية ، ونظم التفتيش والرقابة على التسلح قد نوقشت باهتام .

بدأت فكرة إعلان إصدار المبادئ حسول ضبط التسلح والأمن في الشرق الأوسط في الظهرر منذ دورة الدوحة ، ليعبر عن رؤية الأطراف المتفاوضة لقضايا التسلح والأمن في المنطقة ، وكان التوجه الأساسي بشأنه هو أن يتم اعتباره ضمن القضايا طويلة المدى ، وليست العاجلة . رغم أنه يتضمن في ثناياه أموراً يمكن معها اعتباره اتفاقية ، وقد طرح في الدوحة متضمناً شقين :

● الأول: يـؤكد على مبادئ عامة أمنية ذات مضمون سياسى أو استراتيجى وليس عسكريًا تركز على الاعتراف المتبادل بالمصالح الأمنية لكافة الـدول، وعدة خطوات اعتبرها الوفد الإسرائيلي « إجراءات بناء ثقة ».

♦ الثانى: يركز على عدد من المبادئ العامة ذات الطابع الأمنى/ العسكرى، تتصل بتحقيق توازن عسكرى بين دول المنطقة و إزالة كافة أسلحة التدمير الشامل، وما إلى ذلك .

ولقد أثار الإعلان خلافات حادة ، ثم أعيد طرحه أكثر من مرة بعد إدخال العديد من التعديلات عليه . ولم يصدر الإعلان بعد أن تحفظت وفود معظم الدول العربية عليه بصيغته المطروحة التي لا تتضمن قضية نزع سلاح إسرائيل النووى ، وقد وضح خلال دورة تونس أن الوفد الأمريكي لم يكن متحمسًا لمارسة أي نوع من الضغط على إسرائيل لحملها على تعديل مواقفها .

وهكذا فرغم أن التفاوض حول قضايا الأمن الإقليمى فى لجنة ضبط التسلح شهد تطورات هامة على مستوى إجراءات بناء الثقة ، إلا أنه اتسم بالجمود على مستوى التعامل مع التسلح بسبب مشكلة أسلحة إسرائيل النووية التى برزت بوضوح على جداول الأعمال ، وهو ما أدى إلى توقف هذه الآلية نهائيًا .

### الآلية الموازية (غير الرسمية ) : Track-2 (١)

وهى مُشكّلة من مجموعة من الخبراء غير الرسميين من كل دولة ( وإن كانوا يقومون بالتنسيق بطريق غير مباشر مع حكوماتهم ) ، بهدف الاجتماع في الفترات بين الاجتماعات الدورية ل Track-l ، بغية بحث بعض الموضوعات الفنية وإعدادها للتمهيد لاجتماعات ل Track-l ، وقد استمرت هذه الآلية في الاجتماعات البينية خلال عامي ١٩٩٤ ، ١٩٩٥ ، عير أنها اصطدمت هي الأخرى بالمحاولات الإسرائيلية للدفع في اتجاه ضبط التسلح وإجراءات بناء الثقة مع استمرار استبعاد أسلحة التدمير الشامل ، خاصة النووية ، التي تملكها إسرائيل ، ومن ثم فقد توقفت هي الأخرى .

### الآلية الموازية - غير الرسمية ( المختلطة ) ٢٠١٤: (٢١)

وقد شكلت اعتبارًا من نوفمبر ١٩٩٦ كبديل لتوقف ٢٠ التحمد ، وهي مكونة من الخبراء غير الرسميين، وبعض المسئولين الرسميين من كل الدول المشاركة، ولكن بصفتهم الشخصية، وذلك في محاولة للحفاظ على استمرار القنوات مفتوحة ، وهي الآلية التي ما زالت مستمرة حتى الآن ، وإن كانت لم تصل لنتائج محددة نتيجة لنفس المشكلة الخاصة بالتسلح النووى الإسرائيلي ، ولكنها مستمرة .

### مداخل/مقتربات التوصل إلى ترتيبات أمنية في المنطقة :

إن التوصل إلى ترتيبات أمنية في الشرق الأوسط تحقق لدوله الاستقرار والأمن، ومن ثم التنمية والرخاء، لابد أنه يشكل الهدف الرئيسي لكل دول المنطقة وفي مقدمتها الدول العربية، غير أن تلك الترتيبات التي يقبلها العرب لابد أن تكون عادلة ومتوازنة لا تحقق لطرف تفوق أو ميزة على الطرف الآخر، وإلا انتقلت من ترتيبات أمنية تهدف إلى استقرار، لتصبح شروط اذعان تشكل البداية لعدم الاستقرار عند أول بادرة يمكن فيها نقضها. كما تشكل البيئة السياسية السائدة بين الأطراف المتعاهدة الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه هذه الترتيبات.

<sup>(</sup>١) لواء د. أحمد عبد الحليم: عضو لجنة Track-2 مقابلة شخصية .

<sup>.</sup> أهد عبد الحليم : عضو لجنة  $2^{1/1}$  - Track الحليم : عضو عبد الحليم : عضو الجنة  $2^{1/1}$ 

فنجاح العلاقات السياسية فى التوصل إلى حلول ملائمة لكل المشكلات المعلقة بين الأطراف ، لابد أن يشكل إطارًا من الثقة والتفاهم يمكن أن تمهد الطريق لقطار الترتيبات الأمنية أن يبدأ فى التحرك .

من هذا المنطلق تتحدد المقتربات/المداخل العربية التى يمكن على ضوئها التوصل إلى ترتيبات أمنية متوازنة وعادلة تحقق الأمن والاستقرار للجميع ، نوجزها فيها يلى :

- التحرك الجدى نحو السلام ، بغية التغلب على كل المشكلات المعلقة على المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية ، وذلك في إطار « الأرض مقابل السلام » ، مع ضرورة تأكيد الالتزام بكل ما تم أو يتم الاتفاق عليه .
- إيقاف بناء المستوطنات وعمليات التهويد التي يجرى على قدم وساق مستهدفة فرض الأمر الواقع ، وهو ما يرفضه العرب .
- € أن تكون الترتيبات الأمنية جزءًا من عملية السلام وليست إحداها منفصلة عن الأخرى، وذلك بأن ترتبط الإجراءات السياسية للسلام بالترتيبات الأمنية في آن واحد وبشكل متواز.
- أن المنطقة لا تتعرض لتهديدات من خارج الإقليم، ومن ثم فإن الهدف من الترتيبات لا يجب أن يتجه إلى نظام للدفاع الإقليمى، لأنه غير موجه لأحد، ومن ثم فإن الهدف يجب أن يكون مجموعة من الترتيبات الأمنية وضبط التسلح التى تكفل تهيئة حالة من الاستقرار والثقة داخل الإقليم، من خلال علاقات وترتيبات بين دوله.
- ♦ أن تعتبر أن اتفاقيات لضبط التسلح الإقليمى مكملة لاتفاقيات الحد وضبط التسلح على علي علي المستوى المدولي، ومن ثم ضرورة الالتزام وتصديق جميع دول الشرق الأوسط على المعاهدات الدولية المتعلقة بذلك، مثل اتفاقية NPT .
- أن ضبط التسلح يشكل المدخل الرئيسي للترتيبات الأمنية ، وأن إجراءات بناء الثقة تشكل المدخل الطبيعي لضبط التسلح ، ومن ثم يجب أن يتحركا سويًا دون أن يسبق أحدهما الآخر باعتبارهما عاملين أساسيين لتعميق وتعزيز ثقة الأطراف على المستويين العسكري والسياسي أساسًا ، وعلى باقي التوجهات الأخرى الاقتصادية والثقافية .. تبعًا لذلك .

- أن أى ترتيبات أمنية شرق أوسطية لا يجب أن تمس أو تبطل فاعلية أى ترتيبات أمنية عربية جماعية أو عربية إقليمية ، بل يجب أن تتكامل وأن تواءم معها ، وأن تهدف إلى تحقيق المصالح القومية لكل دول المنطقة دون استثناء فى تأمين أراضيها ومصالحها ضدأى عدائيات من داخل أو خارج المنطقة .
- ضرورة حسم مسألة « توازن الرادع النووى » أولاً من خلال طرح عادل غير انتقائى ، ووضع هذه المسألة على سلم الأولويات بالنسبة لضبط التسلح ، ومن ثم بالنسبة لإجراءات بناء الثقة ، فالانكشاف النووى الحالى للدول العربية ، واحتكاره بواسطة إسرائيل وحدها ، وإصرارها على مبدأ « سلام الردع » الذى يعلنه « نتنياهو » ، لا يمكن أن يؤدى إلى أى إجراءات لبناء الثقة أو أى إجراءات لضبط التسلح ما دام الموضوع النووى مستبعدًا منها ، لأنه يشكل مفتاح القضية كلها ، وأن ما يطرحه العرب في هذا السياق وهو « اعتبار المنطقة خالية من الأسلحة النووية » هو الطرح العادل المناسب لتلك المسألة .
- أن تظل مسألة ضبط التسلح في الشرق الأوسط مسألة إقليمية بعيدة عن ضغوط الدول الأخرى ، وألا تشمل الترتيبات دولاً من خارج المنطقة ، وإن كان يمكن أن تضمنها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن .
- الاتفاق على ركائز جديدة للتوازن الاستراتيجي العسكرى في المنطقة على أساس الأخذ باستراتيجية « الكفاية الدفاعية » التي تحقق الحد الأدنى للقوة العسكرية للدولة ( من حيث الكم والنوع ) الذي يحافظ على أمنها القومي ، دون أن يشكل خطرًا هجوميًا على الدول الأخرى ، ويدخل في هذا الإطار الصناعات العسكرية ، والمخزون الاستراتيجي من نظم الأسلحة بدول المنطقة .
- في هذا السياق تعتبر أى اتفاقات دفاعية أو استراتيجية بين أى من دول المنطقة وأى من الدول الكبرى إخلالاً بالترتيبات الأمنية وضبط التسلح في المنطقة ، لما يشكله ذلك من قوة/ دعم عسكرى مضاف إلى القوة الفعلية للدولة المحددة في الترتيبات الأمنية .
- ويضفى وقوع البحر الأحمر والبحر المتوسط، ومنطقة الخليج داخل الحدود الجغرافية لمنطقة الشرق الأوسط بعدًا دوليًا آخر لموضوع ضبط التسلح في المنطقة، الأمر الدى يفرض

ضرورة اعتبار هذه المسطحات المائية مناطق سلام يجب التنسيق مع الدول التى تتمركز فيها ولا تنتمى إليها ( وألا يغفل رأى الشعوب المطلة عليها ) ، فها جدوى ضبط تسلح دول الشرق الأوسط حتى يزول التهديد الإقليمي ليظهر تهديدٌ آخر أخطر وأشد ، من دول من خارج المنطقة تتمركز في مسطحاتها المائية بالقرب من سواحلها ، وذلك إذا ما تعارضت المصالح .

- أيضًا هناك عدة أبعاد دولية يجب أن تنسق مع دول المنطقة وأن تضع رأيها ومصالحها
   في الاعتبار ، وهي :
  - حلف شهال الأطلنطي نظرًا لمد نطاق عمله ليشمل الشرق الأوسط.
- القيادة المركزية الأمريكية ومجال عملها الرئيسي هو الشرق الأوسط ، وخاصة منطقة الخليج .
- دول جنوب المتـوسط ، بعد أن قامت بعضهـا بتشكيل قوات انتشــار/ تدخل سريع في دول شــال أفريقيا وهي : Euro-Force & Euro-Mar-Force .
- تعتبر الترتيبات الأمنية المطبقة على جانبى الحدود المصرية/ الإسرائيلية طبقًا لاتفاقيات السلام نموذجًا يمكن الاحتذاء به ، شرط أن يشمل ذلك جانبى الحدود ، ويكون لتحقيق حالة من الاستقرار لجميع الأطراف ، وليس لطرف على حساب طرف آخر .

### خاتصة:

إن حالة الاستقرار الاستراتيجي لاشك أنها تشكل هدفًا لجميع شعوب الشرق الأوسط خاصة الدول العربية التي اختارت « السلام - كخيار استراتيجي » لها ، بيد أن هذا السلام له مفهوم واحد ، هو السلام المبني على « الأرض مقابل السلام » ، وليس على « سلام الردع » أو « السلام مقابل الأمن » ، كها يفهمه « نتنياهو » ، إن أي محاولة للولايات المتحدة وإسرائيل لفرض أي ترتيبات أمنية مجحفة بالدول العربية لابد أن مآلها الفشل ، ولن يتحقق النجاح المفرض أي ترتيبات أمنية محدور في وقت واحد بشكل متواز وبنفس معدلات التقدم وهي : المحور السياسي - محور ضبط التسلح - محور إجراءات بناء الثقة . وأن توضع مسألة التسلح النووى الإسرائيلي واعتبار المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل على جدول أعمال المحاور الثلاثة ، لأنها تعتبر مشكلة ساسة/ عسكرية .

إن موضوعات بناء الثقة وضبط التسلح هي المداخل والركائز الرئيسية لأى ترتيبات أمنية ، ومن ثم فإنه يجدر مراعاة الحذر والدقة الشديدة في التعامل مع مفرداتها ، مع ضرورة التنسيق العربي في إطار أى ترتيبات جماعية ، ومع عدم إغفال أى دولة من دول المنطقة (العراق - ليبيا - إيران) لأهمية ذلك بالنسبة للأمن القومي القطري لكل دولة من دول الشرق الأوسط ، ولأهميته كذلك بالنسبة للأمن القومي العربي الذي يجب علينا التمسك به وعدم السماح بتفكيكه أو الالتفاف حوله أو إضعافه .

### ملحق(أ)

### ملحق العاهدات والاتفاقات

### ١ - معاهدة القطب الجنوبي (سنة ١٩٥٩) (The Antarcric Treary)

وتعتبر هذه المعاهدة أول معاهدة تحرم التجارب النووية وتخلق أول منظمة في العالم خالية من الأسلحة النووية ، وقد أصبحت المعاهدة سارية المفعول اعتبارًا من١٩٦١ / ١٩٦١ .

معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو و في الفضاء الخارجي وتحت
 الماء(١) (سنة ١٩٦٣) :

Treaty Banning Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water:

وتهدف إلى وضع حد لتلوث المحيط البشرى بالمواد المشعة، كخطوة أولى نحو تحقيق وقف تجارب تفجير الأسلحة النووية نهائيًا وتحقيق هدف أساسى وهو نزع السلاح.

وتحذر المعاهدة على أطرافها القيام بأى تفجير لتجربة سلاح نووى أو أى تفجير نووى أخر في الجو أو في الفضاء الخارجي أو تحت الماء ، بها يشمل المياه الإقليمية أو أعالى البحار ، أو في أى مجال آخر إذا كان هذا التفجير يؤدى إلى وجود مخلفات مشعة خارج حدودها الإقليمية .

ومن الملاحظ أن الحظر الوارد بالمعاهدة لا يشمل التفجيرات التي تجرى تحت الأرض . وقد أصبحت المعاهدة سارية المفعول اعتبارًا من ١٠ أكتوبر سنة ١٩٦٣ ، ويطلق على المعاهدة اختصار Treaty Test Ban .

٣ - معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان اكتشاف استخدام الفضاء
 الخارجي ، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى سنة ١٩٦٧ :

Treaty Principles Governing the Acrtivities of States in The Exploration and Use of Outer Space Including the Moon and Other Clestial Bodies:

<sup>(</sup>١) محمود ماهر محمد ماهر: رسالة دكتوراه عن نظام الضمانات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية (جامعة عين شمس - كلية الحقوق، ١٩٨٠م، ص ٢٤).

وقد نصت المعاهدة على تحريم وضع أى أسلحة نووية أو أى نوع آخر من أسلحة التدمير الشامل (كيميائى بيولوجى) في مدار حول الأرض أو على الأجرام السهاوية أو في المفضاء الخارجى، وتقصر استخدام القمر والأجرام السهاوية الأخرى في الأغراض السلمية.

٤ - معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ( معاهدة تلاتيلوكو سنة ١٩٦٧ ):

Treaty for the Prohibitarions of Nuclear Weapons Inlarion America (The Tlatelacio Treary)

وقد أبرمت هذه المعاهدة في ١٤ فبرايس سنة١٩٦٧ ، وتهدف إلى جعل أمريكا السلاتينية منطقة مجردة من السلاح النووي .

وتعتبر أمريكا اللاتينية أول منطقة في العالم آهلة بالسكان خالية من الأسلحة النووية .

٥ - معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الأخرى في قاع البحار والمحيطات وباطن تربتها (سنة ١٩٧٠):

Treaty on the Prohitiarion of the Emplucement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil there of.

وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع هذه المعاهدة في ديسمبر ١٩٧٠. وتحرم المعاهدة وضع أو زرع الأسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل في قاع البحار والمحيطات وما تحت القاع ، خارج نطاق الحد الخارجي لمنطقة الاثني عشر ميلاً.

٢ - المعاهدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي لتحديد تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض (سنة ١٩٧٤):

Treary Berwen the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republic on the Limitarion of Underground Nuclear Weapons Test:

أبرمت هذه المعاهدة في ٣ يوليو سنة ١٩٧٤ ، وقد نصت المعاهدة على حظر القيام بتجارب نووية تحت الأرض بمقدار يزيد عن ١٥٠ كيلو طن ، كما أن كل طرف سيقوم بتخفيض التجارب النووية تحت الأرض إلى أدنى حد ، وأن الطرفين سوف يستمران في مفاوضاتها للوصول إلى التخلى عن تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض .

### ٧ - ترتيبات فاسينار:

وقعت يوم ٢١/ ٧/ ١٩٩٦ بالعاصمة النمساوية فيينا بواسطة عدد (٣١) دولة ، منهم الولايات المتحدة وروسيا إلى جانب دول أوروبا الغربية ودول وسط أوروبا . تهدف لإنشاء نظام دولى قوى يسيطر على تداول نظم التسليح على الصعيدين التقليدي وغير التقليدي وانتقال المواد التكنولوجيا ثنائية الاستخدام والحرجة الخاصة بإنتاج تلك الأنظمة إلى دول العالم الثالث ، وبصفة خاصة مناطق التوتر والنزاع التي تمثل تهديدًا لمصالحها .

### ٨ - اتفاقية سولت وستارت:

جاءت نتيجة اقتناع كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق بحقيقتين: هما أن الحد من سباق التسلح الاستراتيجي بشقيه الدفاعي والهجمومي، سيؤدي إلى خفض احتمالات نشوب حرب نووية والاحتفاظ بتوازن استراتيجي بينها.

- عنيت سولت بالصواريخ الاستراتيجية عابرة القارات (سولت ، ١ ، ٢ ، ٣ ) .
  - عنيت ستارت بالرؤوس النووية ( استارت ١ ، ٢ ) .

### ملحق(ب)

### الرؤية المصرية وتقييم السجل(١)

### ١- أهداف السجل:

- (أ) تقليل احتمالات حدوث التوتر في المناطق/ الأقاليم التي تشهد أو تحتمل اندلاع صراعات عسكرية ، وذلك من خلال الحد من انتقال الأسلحة التقليدية لدول هذه الأقاليم ، عبر إمكانية الكشف عن الصفقات عن طريق البيانات التي تضعها الدولة المصدرة المستوردة في السجل.
  - (ب) الحد من التجارة غير المشروعة للأسلحة التقليدية وتهديد مصالح الدول الكبرى.
- (جـ) المحافظة على الأرواح والحريات الإنسانية الأساسية للأبرياء نتيجة لتعرضهم لمخاطر الأسلحة التقليدية التي يسهل انتقالها للمناطق المتوترة.
  - (د) المساعدة في زيادة الشفافية والإنذار المبكر لحدوث الصراعات.

### ٢ - فئات وآليات السجل:

- (أ) إن سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية ليس إلا نظام تعاهدى سياسى تطوعى بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتقديم كافة البيانات الخاصة بتصديرها واستيرادها لأنواع الأسلحة التقليدية المدرجة في السجل.
- (ب) قسم السجل لـ الأسلحة التقليدية ذات الكفاءة القتالية الكبرى إلى سبع فثات حتى يسمح السجل بتحقيق قدر كبير من الشفافية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، حيث اشتملت الفئات السبع على:
  - ديايات القتال الرئيسية ومركبات القتال المدرعة .
    - ناقلات الجند المدرعة .
      - الطائرات المقاتلة.
      - الهليوكوبتر الهجومية.
- (١) مجموعة باحثين: ضبط التسلح في منطقة الشرق الأوسط وأثره على التوازن العسكرى في المنطقة (القاهرة: مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، ١٩٩٧).

- € السفن الحربية .
- الصواريخ ومنصات الصواريخ.
  - المدفعية.

### ٣ - الرؤية المصرية لسجل الأسلحة التقليدية:

- (1) عمثل الموقف المصرى من البداية بالترحيب بفكرة السجل، وقد اشتركت مصر فى اجتهاعات لجنة الخبراء منذ بدايتها وشاركت بفعالية مستمرة لتطوير أداء السجل وتوسيعه، ليشمل فئات أخرى غير الفئات السبعة المطروحة على قائمة السجل على سبيل المثال: أسلحة الليزر والقنابل والصواريخ الذكية، وكذلك ليشمل أيضًا أسلحة الدمار الشامل.
- (ب) أما بالنسبة لموضوع تحسين أداء السجل ، فقد طرح المندوب المصرى فى لجنة الخبراء الخاصة بالسجل بعض الأفكار الجديدة الخاصة بالصواريخ ومنصات الصواريخ ، وذلك لأسباب فنية ، ولكن هذا الاقتراح لم يتم الموافقة عليه .
- (ج) وقد شاركت مصر بالمعلومات عن تصديرها واستيرادها من الأسلحة التقليدية فى السجل عام ١٩٩٣ عن عام ١٩٩٢، ثم امتنعت إلى الآن عن موافاة السجل بأية معلومات أخرى فى هذا المجال، وذلك لأسباب سياسية أدت لعدم التعاون مع السجل بإمداده بالمعلومات، وعلى الرغم من ذلك فإن مصر ما زالت تواظب على حضور لجنة الخيراء.

### ٤ - تقييم أعمال السجل:

- (أ) على الرغم من أن الدول الغربية ترى أن مستوى المشاركة فى السجل يعتبر كبيرًا ، إلا أن مصر وباقى الدول النامية ترى أن مستوى المشاركة ما زال ضعيفًا فى ظل إحجام نصف أعضاء الأمم المتحدة تقريبًا عن المشاركة فيه .
- (ب) عدم تطابق البلاغات الوارردة من الدولة المصدرة والدولة المستوردة واختلافها لنفس الصفقة ، مما يوضح عدم دقة البيانات المبلغة للسجل .

(جـ) تضارب الآراء بالنسبة لمسألة تـوسيع فئات السجل من عدمه ، فبينها توافق معظم الدول الكبرى على الفكرة ، فإن الـدول النامية على الجانب الآخر لا توافق على فكرة توسيع نطاق السجل ليشمل المخزون والحيازة من الإنتاج المحلى ، وقد عارضت إسرائيل أيضًا هذه الفكرة ، يضاف لذلك كل من روسيا والصين اللّتين رفضتا هذه الفكرة بوجه عام فى البداية ، إلا أنها قاما بتأييد الفكرة بعد ذلك من حيث المبدأ .

(د) وقد تلاحظ عدم تضمين السجل لأى نوعيات من أسلحة الدمار الشامل.

### الملحق (ج)

### المبادرات الختلفة لضبط التسلح

أولاً: المبادرات المصرية(١):

### ١- إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط:

(أ) دعت مصر وإيران عام ١٩٧٤ من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء منه خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وصدر القرار رقم ٣٢٦٣ بتار ٩/ ١٢/ ١٩٧٤ يدعو كافة الأطراف المعنية في المنطقة إلى الإعلان عن عزمها -الامتناع على أساس متبادل عن إنتاج أو حيازة أسلحة نـوويـة وإلى الانضمام إ معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية . وقد صدر القرار بأغلبية ١٢٨ صوتًا ، وامت كل من إسرائيل وبورما عن التصويت. واعتبارًا من الدورة ٣٥ لعام ١٩٨٠ أصدر الجمعية العامة قراراتها في هذا الشأن بتوافق الآراء (بدون تصويت) ، وبعد اعتهاد الق عام ١٩٨٠ أعربت إسرائيل عن ضرورة أن يتم إنشاء المنطقة المذكورة عن طر التفاوض الحر والمباشر بين جميع الأطراف المعنية ، بحيث تضمن كل دولة في المنه التزام الأطراف الأخرى . وفي عام ١٩٨٨ طلبت الجمعية العامة من السكرتير ال للأمم المتحدة بناء على اقتراح مصر إجراء دراسة حول الأجراءات الفعالة والقاب للتحقيق لتسهيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، آخذًا الاعتبار ظروف وخصائص تلك المنطقة ، وكذلك آراء ومقترحات الأطراف مهدف إعد دفعة لتحقيق إنشاء المنطقة . وخلصت الدراسة إلى أنه يجب التوصل أولاً إلى نمط . علاقات الأمن السلمية على الصعيد الإقليمي وتبرتيبات ملزمة حتى يمكن القضاء -التهديدات النووية على نحو فعال ودائم ، مشيرة إلى عدد من التعابير والإجراءات لب الثقة التي يمكن أن تيسر عملية إنشاء المنطقة . كما أشارت الدراسة إلى مبادرةالرئيد حسني مبارك لإجلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل باعتبار نهجًا سليًّا بعيد المدي . وفي ديسمبر ١٩٩٠ رحبت الجمعية العامة بالدراسة من خلا

<sup>(</sup>١) مستشار نبيل فهمى وآخر: المشروعات والأفكار المطروحة بخصوص التعاون الإقليمي في مجال الأ والحد من التسلح ونزع السلاح (القاهرة: مجلة السياسة الدولية/عدد ١١٥/ الأهرام، ١٩٩٤).

- القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، الذي اعتمد أبضًا بتوافق الآراء.
- ٢ مبادرة الرئيس مبارك لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار
   الشامل ، وتضمن المبادئ التالية :
- (أ) ضرورة تحريم جميع أسلحة الدمار الشامل بدون استثناء سواء كانت نووية أو كيميائية أو بيولوجية في منطقة الشرق الأوسط.
  - (ب) تقوم جميع دول المنطقة دون استثناء بتقديم تعهدات متساوية ومتبادلة في هذا الشأن.
- (جـ) ضرورة وضع إجـراءات وأساليب من أجل ضهان التزام جميع دول المنطقة دون استثناء بالنطاق الكامل للتحريم .
- (د) وفي ما يو ١٩٩٠ تضمن إعلان قمة بغداد غير العادية بناء على المبادرة المصرية أن الدول العربية تؤيد المساعى الدولية لنزع أسلحة الدمار الشامل، وتؤكد بأن تطبيق ذلك على منطقة الشرق الأوسط، لابد أن يقوم على أساس النزع الكامل لكل أسلحة الدمار الشامل في المنطقة وليس نوعًا واحدًا، كما لابد أن يتم ذلك في إطار الحل الشامل والعادل للنزاع في المنطقة، وأن يرافقه إتاحة فرص متساوية للحصول على التكنولوجيا في الأغراض السلمية دون تمييز.
- (د) وفي يوليو ١٩٩١ تقدم وزير خارجية مصر السد/ عمرو موسى بمقترحات إضافية للإسراع بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ، تضمنت مايلي :
- (و) دعوة الدول الرئيسية المصدرة للسلاح، وخاصة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى إسرائيل، وكذلك الدول العربية، إلى إيداع إعلانات لدى مجلس الأمن تتضمن تأييدًا واضحًا وغير مشروط لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وتعهدًا بعدم اتخاذ خطوات تعرقل هذا الهدف.
- (ز) دعوة المدول المصدرة للسلاح والدول الأطراف بمعاهدة عدم الانتشار النووى لضمان انضمام كافة دول الشرق الأوسط إلى تلك المعاهدة ، ووضع منشآتها النووية تحت الإشراف الدولي .

### نانيا: البادرات الإسرائيلية:

١ - قدم السفير الإسرائيلى باللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر ١٩٨٦ اقتراحًا تضمن إجراء مفاوضات مباشرة بين دول المنطقة بهدف إجراء تخفيض على أساس متبادل ومتوازن للأسلحة التقليدية في المنطقة مشيرًا إلى خطورة تراكم تلك الأسلحة وآثارها المدمرة على الاقتصاديات الوطنية. وأضاف السفير أن مثل هذه المفاوضات سوف تساهم في بناء الثقة المفقودة بين الأطراف وتفتح الطريق أمام هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

٢ – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي « إسحاق شامير » في كلمة ألقاها في عام ١٩٨٨ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تأييد بلاده لاقتراح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، على أن يتم ذلك عن طريق التفاوض المباشر والحر بين دول المنطقة واقترح إقامة منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية في الشرق الأوسط ، مؤكدًا أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ووقف سباق التسلح في المنطقة وتحريم الأسلحة الكيميائية إجراءات ضرورية وعاجلة للمنطقة .

٣ - تضمنت كلمة وزير الخارجية الإسرائيلى «بيرين » فى يناير ١٩٩٣ أثناء مراسم التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية فى باريس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ، وكذلك من الصواريخ التى تطلق من الأرض ، وبحيث تكون خاضعة لإجراءات التحقق على أساس متبادل أضاف أنه من أجل إنشاء نظام أمنى بالمنطقة بنبغي :

- (أ) وقف سباق التسلح ومنع انتشار الأسلحة التي تسبب عدم الاستقرار.
  - (ب) بناء الثقة بين دول المنطقة.
  - (ج) تخفيض حدة الشك والعداء والصراعات.
    - (د) تخفيض القدرة على الهجوم المفاجئ.
      - (ه) تدعيم الاستقرار وإدارة الأزمات.
    - (و) ضمان الالتزام بترتيبات ضبط التسلح.
  - (ز) وضع نظام للتفتيش المفاجئ على أساس متبادل بعد إقامة السلام.

ورصات بيريس أن مربيبات ومعاوضات صبط السلح يبعى أن لقبلها وأن للصم إليها جميع دول المنطقة .

### ثالثًا: قرار مجلس الأمن رقم ٦٨٧:

صدر فى أعقاب قيام العراق بغزو الكويت ، ويتناول الإجراءات التنفيذية والمؤسسية لتجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والحد من قدراته التقليدية ، وبينها خصت الفقرات التنفيذية العراق بإجراءات ملزمة لنزع السلاح . فإن ديباجته أشارت إلى عدد من المبادئ ، ودعت دول المنطقة بصفة خاصة إلى الالتزام بها ، ومنها:

- ١ الإشارة إلى أهمية انضهام جميع الدول إلى معاهدة منع تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة.
- ٢ الإشارة إلى أهمية سرعة إبرام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وأهمية أن تكون ذات عضوية عالمية.
  - ٣ الإشارة إلى هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
- ٤ الإشارة إلى الحاجة إلى العمل من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، كما أشارت الفقرة الرابعة عشرة ببمبادرة الرئيس مبارك في هذا الشأن .
  - ٥ الإشارة إلى هدف إجراء ضبط شامل ومتوازن للأسلحة في المنطقة .

### رابعًا: المبادرات الأمريكية:

- ١ مبادرة الرئيس بوش لضبط التسلح في منطقة الشرق الأوسط (مايو ١٩٩١)
   وتضمنت أبرز المبادئ التالية :
  - (أ) إن منع الانتشار مشكلة عالمية ويجب أن يكون حلها على المستوى العالمي .
    - (ب) إن الوضع في الشرق الأوسط خطير ولذلك فإن المبادرة سوف تركز عليه .
      - (جـ) المبادرة يجب أن تطبق على كل دول الشرق الأوسط بلا استثناء .
      - (د) إن تأييد مصر ومستوردي السلاح أمر ضروري لنجاح المبادرة .
- (هـ) إن المبادرة تعكس نتيجـة المشاورات التي أجرتها الولايـات المتحـدة مع الحلفاء والحكومات في المنطقة والموردين الأساسيين للسلاح والتكنولوجيا.

### القيود على الموردين:

- التزام الدول المصدرة للسلاح بقواعد عامة لترشيد نقل السلاح.
- تجميد حيازة و إنتاج صواريخ أرض/ أرض من جانب دول المنطقة كخطوة لاستبعاد مثل هذه الصواريخ من الترسانة العسكرية لهذه الدول.
- تكرار الدعوة لدول المنطقة غير الأطراف في اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية للتوقيع عليها .
  - دعوة كل الدول للتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية .
- تدعيم اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام ١٩٧٢ كل خمس سنوات في مؤتمرات المراجعة .
- دعوة جميع الدول في الشرق الأوسط للدخول في إجراءات بناء الثقة في مجال الأسلحة البيولوجية .

### ٢ - مبادرة الرئيس « كلينتون » لضبط التسلح ( سبتمبر ١٩٩٣ ) :

تضمن خطاب الرئيس «كلينتون» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢٧ سبتمبر معالم سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه نزع السلاح وضبط التسلح وأسلوب تحركها في الفترة المقبلة، وفي نفس اليوم أصدر البيت الأبيض بيانًا تفصيليًا تضمن المبادئ التالية:

(أ) إن الأمن القومي للولايات المتحدة يتطلب إعطاء أهمية خاصة لمنع الانتشار.

(ب) العمل على حشد إجماع قانوني وشعبي وكذا تأييد الأصدقاء في الخارج لتنمية جهود منع الانتشار .

### وقد تضمنت المبادرة عناصر متعددة تهدف إلى منع الانتشار ، وهي :

المود الانشطارية - قيود التصدير - الانتشار النوى - انتشار الصواريخ - الأسلحة الكيميائية والبيولوجية - المبادرات الإقليمية لمنع الانتشار .

### خامسًا: المبادرات الفرنسية:

### ١ - مبادرة الرئيس « ميتران» أو الخطة الفرنسية لنزع السلاح ( يونيو ١٩٩١):

طرح ميتران مبادرته في مطلع شهر يونيو ١٩٩١ بعد أيام قليلة من مبادرة بوش ، وتتضمن الرؤية الفرنسية ثلاثة مستويات :

الهدف الأساسى نزع السلاح النووى وضرورة تجنب الانتشار النووى خارج الدول الخمس النووية .

- ( أ ) ضرورة منع والتخلص من الأسلحة الكيميائية ودعوة جميع الدول للانضهام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية .
- (ب) ضرورة حظر الأسلحة البيولوجية مع أهمية إضافة برتوكول عن التحقق إلى معاهدة الأسلحة البيولوجية .
- (جـ) يعتبر التحكم في تكنولوجيا الصواريج الـ MTCR خطوة نحو اتفاق أكثر شمولاً وأوسع جغرافيًا ليشمل العالم أجمع . يسمح الاتفاق بالتعاون المدنى في مجال الفضاء ، ويقترح تطوير نظام لبناء الثقة في الفضاء في شكل نظام عمل Code of Conduct للأقهار الصناعية المدنية والعسكرية .
- (د) لابد ألا تعرقل صادرات الأسلحة التقليدية إحداث توازن للقوة في كل منطقة عند أدنى مستويات التسلح ، هذا مع احترام حق الدولة المشروع في الأمن.

### المستوى الإقليمي:

- (هـ) أهمية البدء بتسوية المنازعات المختلفة في المنطقة .
- (و) اعتماد إجراءات إقليمية لبناء الثقة والشفافية Transparency وإنشاء الإطار الملائم لها في شكل منظمة إقليمية .
- ( ز ) بذل الجهود لإحداث توازن إقليمي على أساس القرار الوطني والتفاوضي على أن يكون جزءًا لا يتجزأ من هدف أكبر هو إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل .

### المستوى العالمي:

(ح) أهمية قيام مجلس الأمن بتشجيع المحاولات الرامية لتوقيع اتفاقيات إقليمية ومتعددة الأط اف بهدف نزع السلاح ومنع الانتشار .

نخلص من ذلك إلى ان الموقف السياسي الدى تمر به المنطقة ما زال هو المتحكم في مدى التقدم في مجالات ضبط التسلح المختلفة رغم كل تلك المبادرات ، ومن ثم فإنها تنتظر الظروف المواتية حتى تكتسب قوة دافعة تؤدى إلى تفعيلها ، مثل مبادرة الرئيس مبارك لإخلاء الشرق الأوسط من كافة أسلحة التدمير الشامل ، ومبادرات الرؤساء « بوش » و « ميتران » و « كلينتون » و باقى المبادرات الأحرى .

### ملحق رقم (د)

# مقارنة عددية للأسلحة الختلفة بدول الشرق الأوسط

| ٣٣        | 7 5       | 41   | 17.      | 40     | 157    | >                      | 7       | 44       | ۲,   | 7      | >      | >        | > 0   | <b>×</b> | >      | -1     | 10   | ٧3      | 40    | 03     | =         | ž       |                   | القطع<br>البحرية                                                                                                             |   |
|-----------|-----------|------|----------|--------|--------|------------------------|---------|----------|------|--------|--------|----------|-------|----------|--------|--------|------|---------|-------|--------|-----------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 44        | 174       | ۲,۰  | ٥١٨      | 790    | 3.43   | 717                    | 44      | 121      | 1.3  | ٧3     | 77     | 111      | . 744 | 114      | 171    | <      | 173  | Y & .   | 141   | 10     | <         | ٥٦      | إجمالي            |                                                                                                                              |   |
| 17        | T         |      | 117      | 1      | ı      | 11                     | 14      | 43       | ı    | 3.7    | ۲.     | ď        | 100   | 10.      | 3.4    | *      | 20   | -A      | 3.1   | <      | l         | 0       | هليوكويتر         | عددالطائرات                                                                                                                  |   |
| 44        | 1.        | VY o | 199      | 790    | 3.43   | せ・1                    | ۲,      | 44       | 1.3  | 3.7    | 17     | 1.0      | 940   | 417      | 41     | 4      | . 73 | 1.      | 111   | 33     | ٧         | ٠,      | ئال               | v                                                                                                                            |   |
| 1///      | ۷::       | 1954 | 170.     | V3.6.V | 1901   | ۷۰۰                    | 54      | 777      | 41   | ٧٥     | **     | 797      | .207  | ۲۱۰۰     | 6/3    | 14.    | ۱۸۷۰ | 141     | ۲۷.   | 844    | ٧٥        | 1.4.1   | ان<br><u>ج</u> ز: |                                                                                                                              |   |
| ٧3        | م         | 164  | -:       | 31.1   | -1     | -4                     | م       | 1,       | ı    | هر     |        | 1/0      | ٠٨٤   | 10:      | ı      | 7.     | ٧.,  | 177     | 44    | ۲3     | 1         | ٠43     | صاروخية           | المدفعية                                                                                                                     |   |
| 1         |           | 144  | 110.     | 474    | ۲۸.    | 7                      | 09      | ١٧٥      | -4   | 7      | ٨٧     | ,        | . 13  | 10.      | 44.    | ı      | .03  | 140     | 174   | .03    | ı         | A       | 2.3               | عدد قطع المدفعية                                                                                                             |   |
| 12:       | 11.       | 146  | £ : :    | 1990   | 1711   | ٧٤٨                    | 1       | ۸۲       | ٦    | 77     | 17     | 110      | 174.  | 17.      | 110    | ٧      | ٧٧.  | 111     | 321   |        | ٧٥        | 4       | مجرور             |                                                                                                                              |   |
| 10.       | 14.       | AL.O | 144      | 490    | 3.43   | 4.1                    | ۲۲      | 4.4      | 1.3  | 3.4    | =      | 1.0      | 440   | 117      | 44     | 7      | . A3 | ١٨٠     | 111   | 33     | <         | ٠٠      |                   | عربات<br>القطال<br>المعلم                                                                                                    |   |
| 4         | 0         | 410. | 33       | 104.   | ٠٨٧٤   | 1.00                   | 410     | 777      | ۱۲۸  | 1:1    | 3.4    | 1110     | 3     | ***      | 1.4.   | 77.    | 141. | 47.     | 3.11  | 144    | 40        | ro.     |                   | عدد<br>الدبابات                                                                                                              |   |
| 4         |           | 33   | 140      | 014    | 144    | 11117                  | 104     | 750      | O.13 | 11     | 111.   | £7       | 571   | 4440     | .otvb  |        | 10   | 1444.   | 198   | 113    | 10700     | ۸۹۰۰۰   |                   | ناق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                    |   |
| >,0       |           |      | ٥ ره     | 3,0    | ۲,۸    | 11,1                   | 10,7    | ٨,3      | 15,4 | 0,4    | 3,3    | ~        | -4    | 17,1     | ۸, ۱   | 0,4    | 20,4 | 7 7     | 1,3   | 4.4    | 7,7       | 7,7     | القومي.           | اً أَ الْأَنْ الْمُ الْمُلِّحِينَ الْمُلِحِينَ الْمُلِحِينَ الْمُلِحِينَ الْمُلْحِينَ الْمُلْحِينَ الْمُلْحِين<br>من المالية |   |
| ١٠ مليون  | ١١٠ مليون | 7,7  | 3,5      | 7,"    | ٧, ٢   | 17,4                   | 7,0     | - 20     | 1,4  | 4,70   | . 444. | 11.4.    | 1,7   | 3,5      | .,044  | ., 500 | 1,5  | 7,7     | 1,1   | ., ٣79 | ٠,٣٢      | 3444    | П                 | مرزانیة<br>الدفاع<br>باللیار                                                                                                 | 1 |
| ۷۰۰ ملیون |           |      | <b>*</b> | 11,0   | 17/    | 140                    | V . L A | TA       | 17,7 | 0      | ٧, ۴   |          | 7     | 14,7     | , a    | \r\v   | 40   |         | 41,0  | 14, 1  | 1,4       | 45,1    |                   | الدخل<br>القومي<br>بالمليار                                                                                                  |   |
| اريريا    |           | مفر  | إسرائيل  | إيران  | بزي    | السعودية               | الكويت  | الإمارات | عان  | ليحرين | J.     | <u>ئ</u> | سوريا | العراق   | الاردن | يان    | E    | الجزائر | المرا | تونس   | موريتانيا | السودان |                   | الدولة                                                                                                                       | 1 |
|           | 1         | £ 3  | : :      | 1      | ;<br>; | <b>\(\frac{1}{2}\)</b> | -       | 6        | í    | 1      | =      | =        | 7     | -        | >      | <      | -4   | 0       |       | 7      | -         | -       |                   |                                                                                                                              |   |

ملحق رقم (هـ)

مقارنة عددية للأسلحة الختلفة بين إسرائيل ودول الطوق

| >      | 11     | >        | 14.     | 4     |           | الغ<br>الغ<br>الغ                          |
|--------|--------|----------|---------|-------|-----------|--------------------------------------------|
|        |        | <u> </u> | _       |       |           | .F.E.                                      |
| 171    | ٧      | ۸۷۲      | >10     | ÷     | إجالي     |                                            |
| 3.1    | 3      | 1::      | 117     | 1.7   | مليوكوبتر | عددالطائرات                                |
| 44     | 4      | 140      | 744     | ALO   | يا        |                                            |
| 643    | 44.    | 107.     | 170.    | 1301  | إجالي     |                                            |
| -      | ۲.     | • 43     | 1       | 111   | صاروخية   | الدنمة                                     |
| 44.    | ı      | £4.      | 110:    | LAA   | 5.3       | عدد قطع المدفمية                           |
| 110    | Y      | 175.     | •••     | 141   | مجرور     |                                            |
| 44     | 4      | 140      | 199     | ALO   | 1         | عربات<br>القتال                            |
| 1.4.   | 44.    | ***      | ٠٠٠٤    | +OFA  |           | عدد<br>النبابات                            |
| 14700  | £A4    | \$71     | 140     | ***** |           | ين و م<br>النوا<br>النوا                   |
| ٨,١    | 0,4    | 4        | 1,0     | ۲,3   | القومي    | نبة<br>الميزانية<br>من اللمخل              |
| ٠,٥٣٧  | ., ٤٥٥ | 1,4      | ٤,٧     | 3,7   |           | 12:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13: |
| 4,4    | ٧٣٧    | ۲.       | 4.4     | 1.0   | 7         | الدخل<br>القومي                            |
| الأردن | لبان   | سوريا    | إسرائيل | مهر   |           | الدولة                                     |
|        |        |          | _       |       |           |                                            |

### مقارنة الإنفاق الدفاعي بدول الشرق الأوسط

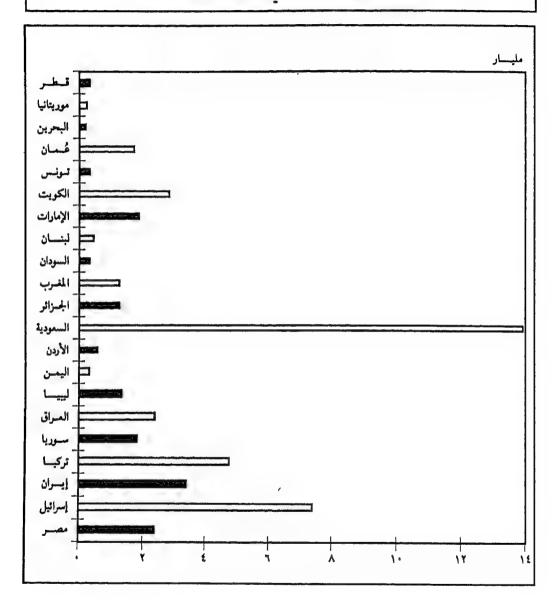



## البعد الأمنى البعد الأمنى المنطقة السلام الأردنية - الإسرائيلية والاتفاقية العسكرية التركية - الإسرائيلية

إعـــداد د. هيثم الكيلاني

## البعد الأمنى البعد الأمنى لعاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية والاتفاقية العسكرية التركية – الإسرائيلية

إعـــداد د. هيثم الكيلاني

# البعد الأمني

# لمعاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية والاتفاقية العسكرية التركية - الإسرائيلية

ولدت عملية التسوية للصراع العربي/ الإسرائيلى ، ونمت ، في بيئة دولية وإقليمية وعربية ذات سهات معينة . وقد أنتجت عملية التسوية هذه حتى الآن نتائج محددة ، صيغت في صكوك تعاقدية ، وتجسدت في آليات وأجهزة لا تزال تعمل كي تنجز ما كلفته من مهام.

ومن المعروف أن مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط (٣٠/ ١٠/ ٩٩١) الذي انبثقت منه عملية التسوية ، رسم منهجين للعمل: أحدهمايضم المسارات الثنائية للتفاوض بين كل من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان من جهة ، وإسرائيل من جهة أخرى ، وثانيها يضم خمس لجان متخصصة بموضوعات تهم مجموعة دول منطقة الشرق الأوسط ، ووصفت هذه اللجان بأنها متعددة الأطراف ، واعتبرت ، في الوقت نفسه ، الموئل الذي ولدت فيه فكرة مشروع النظام الشرق أوسطى .

ويمكن اختزال سمات البيئة الإقليمية التي عقدت في إطارها مفاوضات التسوية ، وطرح في دائرتها مشروع النظام الشرق أوسطى ، في النقاط التالية:

١ - استمرارية السيطرة الغربية ، وبخاصة جناحها الأمريكي ، على المنطقة العربية والحزام المحيط بها ، مع تغيير بعض أشكالها وأنهاطها حسب الموضع . ولا تزال السيطرة الغربية ، ووليدتها إسرائيل ، في أواخر القرن العشرين ، تزدادان تأثيرًا في رسم الخارطة الجغرا سياسية للمنطقة .

٢ - استمرارية الأهمية الاستراتيجية للمنطقة . ويعنى هذا أن القوى الغربية مستعدة للمقاتلة والمنافسة إذا ما ظهرت قوى إقليمية أو خارجية تحاول مزاحمة القوى الغربية أو الاضرار بمصالحها .

ا - اسارم بين ناصيل وجود إسرائيل في صب المسطة العربية ، وتسوير دورت ، وسن القضية الفلسطينية حلاً يضمن تصفية عناصرها الحادة من جهة ، وبين مشروع إعادة صوغ الخارطة الجغرا سياسية للمنطقة وفق مشروع نظام إقليمي مقترح للشرق الأوسط.

٤ - توافر متغيرات دولية وإقليمية وبعض المتغيرات العربية لتحقيق هدف تأصيل إسرائيل ، وبناء المشروع الشرق أوسطى على مرتكزات وظيفية اقتصادية وسياسية وأمنية وإقليمية فوق قومية .

وتزداد هذه السيات وضوحًا وفاعلية ، بالتركيز على العنصر الاحتلالى الاستعمارى الصهيونى فيها ، وهو إسرائيل ، التى تصون احتلالها فلسطين وأراضى عربية أخرى بواسطة قوتها العسكرية المسلحة بنظرية خاصة للأمن . ويشكل البعد الجغراستراتيجى أحد أهم مكونات تلك النظرية . واستنادًا إلى المراجع العسكرية الإسرائيلية ووقائع الحروب العربية / الإسرائيلية يمكن القول أن ذلك البعد يتألف من ثلاث دوائر :

١ - الدائرة الأولى: هي إسرائيل ١٩٤٨ وما قد تمد إليها سيطرتها الأمنية من أراض
 عربية محتلة ملاصقة لأراضي إسرائيل ١٩٤٨.

٢ - الدائرة الشانية: هي دائرة الحدود الآمنة. وفيها تنزل معاهدات السلام العربية/
 الإسرائيلية منزلة الراسم والضامن لتلك الحدود.

٣ - الدائرة الثالثة: هى الدول المحيطة بالدول العربية. ويدخل في هذا النطاق دول كثيرة أسيوية وإفريقية ، تسعى إسرائيل إلى التعاون معها وكسبها إلى جانبها سياسيا وأمنيًا واقتصاديًا. وتعتبر الاتفاقية العسكرية التركية/ الإسرائيلية أحد أهم وأحدث الناذج في هذه الدائرة الثالثة.

لقد أدت عملية التسوية إلى عقد معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل ، كما أدى مفهوم مشروع النظام الشرق أوسطى إلى عقد اتفاقية عسكرية بين تركيا وإسرائيل . وسنتناول في هذا البحث البعد الأمنى لكل من المعاهدة والاتفاقية ، وبخاصة في إطار مشروع النظام الشرق أوسطى .

# المبحث الأول معاهدة السلام الأردنية / الإسرائيلية

بعد توقيع إعلان المبادئ الفلسطيني / الإسرائيلي يسوم ١٩٩٣/٩/١٩ ، وقع الأردن وإسرائيل في اليوم التالى ما سمى « جدول أعمال مشترك » ، تمهيداً لعقد معاهدة سلام بينها . ولم تكن القضايا العالقة على مسار التفاوض بين البدين معقدة ، وأهمها يتعلق بأراض أ به عتلة مساحتها حوالى ٣٢٠ كيلومترا مربعا ، وبحقوق الأردن في نهرى الأردن واليرموك . وتا . ذلك إعلان واشنطن (٢٥/ ٧/ ١٩٩٤) المذى أكد موافقة الأردن وإسرائيل على إنهاء حاله الحرب بينها . ثم وقع الطرفان معاهدة السلام بينها يوم ٢٦/ ١٩٩٤ .

وقبل أن نتطرق إلى المضمون الأمنى للمعاهدة ، لابد من توضيح الظروف والعوامل التى أدت إلى عقد المعاهدة ، وهى ظروف وعوامل انتهت إلى صياغة معاهدة السلام الأردنية / الإسرائيلية صياغة تختلف ، في بعض أحكامها ، عن معاهدة السلام المصرية / الإسرائيلية الإسرائيلية صياغة تختلف ، في بعض أحكامها ، عن معاهدة الأردية / الإسرائيلية في إطارها الجيو (١٩٧٩) . يضاف إلى ذلك أنه لابد من وضع المعاهدة الأردية / الإسرائيلي ، السذى يشكل موقعًا ستراتيجي الطبيعي ، وهو المثلث الأردني / الفلسطيني / الإسرائيلي ، السذى يشكل موقعًا جغرافيًا واستراتيجيًا متميزًا ، وله مواصفاته وسهاته الخاصة به.

## أولاً - الظروف والعوامل التي عقدت المعاهدة في ظلها

تراوحت قوة النظام الإقليمى العربى بين القدرة على الفعل والتأثير ، وبين غياب أو ضعف تلك القدرة ، كانت الغالبة ضعف تلك القدرة ، كانت الغالبة في معظم الأحيان . وفي إطار هذه المراوحة ، لم توضع معاهدة الدفاع العربى المشترك ، منذ بدء نفاذها في العام ١٩٥٢ حتى اليوم ، موضع التجربة العملياتية أو الاستراتيجية الشاملة .

وقبل نشوب أزمة وحرب الخليج (٢/ ٨/ ١٩٩٠ - ٢٨/ ٢/ ١٩٩١) كانت مؤسسات العمل العربي المشترك، وبخاصة المؤسسة الأم ، جامعة الدول العربية ، في حالة شبه عطالة . وكان العمل القومي في جميع المجالات ، وبخاصة في المجال الأمني ، ضامرًا . وليس غريبًا ، في هذا السياق ، أن تتعطل تعطيلاً كاملاً الأحكام المتعلقة بشؤون الدفاع القومي ، سواء في ميثاق الجامعة أو معاهدة الدفاع المشترك .

ولقد تعرض الأمن العربى ، منذ منتصف العقد السابع حتى خريف العام ١٩٩١ - موعد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط - لمجموعة متتالية من الأحداث ، أشرت فيه تأثيرًا جذريًا ، وأخرجته من حيز العمل العربى المشترك ، وطورت مفاهيمه ومبادئه وأجهزته . ويبرز من هذه الأحداث واقعتان :

١ - الواقعة الأولى: هي عدوان إسرائيل على لبنان في صيف ١٩٨٢ ، واحتلالها أول عاصمة عربية . وقيمة هذا الحدث تتمثل في أنه كان تجربة لقدرات الأمن العربي بعد إقامة السلام بين مصر وإسرائيل (١٩٧٩) . ولقد أثبت الحدث أن الأمن العربي غير قادر على الحركة ، وأن المد القومي الذي عرفته الأمة العربية في الخمسينيات والستينيات قد تقلص وانحس .

Y - والواقعة الثانية: هي الغزو العراقي للكويت (١٩٩٠)، وما تبعه من تشكيل تحالف دولي اشتركت فيه قوات عربية. وانتهى ذلك الغزو بتحرير الكويت وتدمير القوة العسكرية العراقية وروافدها الاقتصادية والاجتهاعية. ولقد كان هذا الحدث أهم وأخطر ما تعرض له الأمن القومي من أزمات. فبسبب حرب الخليج، انهار ما بقى من بنية الأمن القومي. ولم يقتصر الانهيار على الجانب العسكري من البنية، وإنها امتد فعل الانهيار إلى مختلف الجوانب الأخرى للأمن، ومنها الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتهاعية. ولقد أفرزت حرب الخليج الثانية مجموعة من النتائج جاءت صدًا مباشرًا ومُسدّدًا على الأمن العربي، وأسهمت في تعميق تغييبه، واستطاعت على ما بقى يتردد من مفاهيمه. ومن أخطر تلك النتائج: تدمير بنية الأمن العربي، وعودة الوجود العسكري الأجنبي بصيغة جديدة، وإمكان تطبيع المركز القانوني لإسرائيل في المنطقة العربية عضوًا طبيعيًا فيها.

وهكذا بدأ الأمن العربى فى خريف ١٩٩١ أطلالاً مهدمة ، حتى أصبح الحديث عنه ركأنه حديث غير ذى موضوع ، فهو أقرب ما يكون إلى البحث الأكاديمى فى تراث لفّه الماضى فى صفحاته ، ولقد كان من الطبيعى أن تولد من هذه الحالة نتيجة جد مهمة تجسدت فى ميزان لقوى ، فقد دخل العرب مؤتمر مدريد وميزان القوى يميل إلى مصلحة إسرائيل بشكل واضح قوى. ولقد ترافق الخلل فى ميزان القوى العربي/ الإسرائيلي بظواهر ثلاث زادت الخلل حدة : فى إسرائيل صناعة حربية حديثة ومتطورة ومتفوقة ، وإسرائيل وحدها فى منطقة الشرق

الأوسط تحتكر السلاح النووى ، وتتحالف مع الولايات المتحدة في شراكة استراتيجية عميقة الجذور متنوعة الأسباب والمجالات(١) ،مع تفرد الولايات المتحدة بزعامة العالم.

ولأن الوطن العربى جزء من النظام العالمى الذى يعيش مرحلة انتقالية ، فمن الطبيعى أن تسرى عليه تبعات ونتائج متغيرات هذا النظام . وقد بلغ ذلك حد اعتبار الوطن العربى المنطقة الأولى فى العالم التى تفرض عليها متغيرات النظام العالمى تبعاتها ونتائجها ، حتى أصبح الوطن العربى ساحة انتشار لتلك المتغيرات ، ومختبرًا لها . وإذ ترافقت تلك المتغيرات مع نتائج حرب الخليج ، فقد أصبح النظام العربى ، بصورة عامة ، عاجزًا عن أداء دوره ، وفاقدًا القدرة على إيجاد آلية يتفاعل فى إطارها الفكر الاستراتيجى العربى مع المتغيرات ، ويصون مفهوم الأمن القومى وينقذ ما أمكن من أهدافه ووسائله .

وفى مؤتمر مدريد وضعت بعض الإجراءات على غير ما كان يتمناه الطرف العربى . فقد اقترحت سوريا أن تشكل الوفود العربية طرفًا واحدًا فى المفاوضات ، وأن يؤجل عمل اللجان متعددة الأطراف إلى ما بعد الانتهاء من المفاوضات الثنائية ، بحيث تنتقل عملية السلام من إنجاز ترتيبات الأمن والسلام الثنائية إلى بحث ترتيبات التعاون الإقليمى .

وهكذا كان. وأصبحت عملية السلام عجزأة ، ولم تعد شاملة ، لا في جزئياتها ، ولا في كليتها . وأخذت المسارات الثنائية ، الواحد تلو الآخر ، تعطى نتائجها ، استنادًا إلى هذا الخلل المبدئي الأساسي ، الذي أتاح لإسرائيل أن تفرض متطلباتها الأمنية على عملية التفاوض ، بجعلها نظريتها الأمنية المرجعية الفعلية التي تقيس بها القبول والرفض للمطالب العربية المستندة إلى الشرعية الدولية كمرجعية قانونية أساسية ، كها تقيس استعداد الأطراف العربية للسلام بمدى قبولهم أو رفضهم لمتطلبات النظرية الأمنية الإسرائيلية .

وتنطلق إسرائيل فى فرض نظريتها الأمنية مرجعية لعملية السلام، من أساس الربط بين الأمن ومادته الأرض العربية، وبين التفوق العسكرى ومادته السلاح النووى.

ولا تزال الأدبيات الاستراتيجية الإسرائيلية ، بمختلف مدارسها وتوجهاتها ، تعالج قضية السلام بمنظار هذه النظرية الأمنية الإسرائيلية . ونشير إلى نموذج منها ، هو دراسة حديثة للمنظر الاستراتيجي الإسرائيلي «يائير إيفرون » ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب :(٢)

١ – إن السيناريو الأكثر تخويفًا والأكثر ديمومة هو ذاك الذي يمثله تحالف عسكرى يضم مجمل البلدان العربية . وإذا كان هذا التهديد قد تقلص إلى حد كبير منذ معاهدة السلام مع مصر ، بسبب « تفكك العالم العربي وانطلاق حركة الاعتراف بالدولة العربية . . إلا أن سيناريو كهذا لا يمكن استبعاده كليًا ... إن احتمال تشكل ائتلاف عسكرى عربي ضد الدولة العبرية ، وإن كان بعيدًا ، يجب أن يؤخذ في الحسبان نظرًا إلى سباق التسلح في المنطقة بأسرها » .

٢ - هناك سيناريو آخر ، أكثر احتمالاً من سابقه ، يتمثل فى قيام ائتلاف عسكرى يجمع سوريا والعراق والأردن . وهو احتمال يجب أن يدرج فى قائمة الرؤى الإسرائيلية للتهديدات على المدى البعيد .

٣ - « يمكن للسلاح النووى أن يوازن في المستقبل أى تعديل محتمل في ميزان القوى التقليدية على حساب إسرائيل . إن القدرة التي تضيفها وسيلة ردع قوية - وهي أخيرة في الوقت نفسه - يمكنها إقناع العالم العربي بأن إسرائيل غير قابلة للتدمير ، وبالتالي تصبح التسوية السياسية أمرًا لا مفر منه » .

هذا مجمل جد موجز للظروف والعوامل العربية والإقليمية والدولية التي أدت إلى خلق بيئة صيغت في إطارها مفاهيم وأحكام المعاهدة الأردنية/ الإسرائيلية. ونضيف إلى ذلك عاملين خاصين بالأردن ، هما:

۱ – العامل الاقتصادى: فالأردن محدوة الموارد ، وعانى اقتصاده من أزمة جراء وقوف الأردن إلى جانب العراق فى حرب الخليج الثانية . واعتبر الأردن الاتفاق مع إسرائيل سبيلاً لاجتياز تلك الأزمة وتلك الصعوبات الاقتصادية ، ومنها إمكان شطب الديون المترتبة عليه للولايات المتحدة والبالغة نحو ٩٥٠ مليون دولار (٣) ، وإمكان تطوير الاقتصاد الأردنى من خلال مساعدات مختلفة من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ، وعبر التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى والسياحى والمشروعات المشتركة مع إسرائيل .

۲ - العامل السياسى: فقد كان غزو إسرائيل للبنان فى يـونيو/ حزيـران ١٩٨٢ الذى
 قاده وزيـر الدفاع الإسرائيلى يـومذاك الجنـرال اريئيل شارون علامـة على احتمال نجاح مشروع

شارون الذى ينص على أن المملكة الأردنية الهاشمية هى الدولة الفلسطينية، وأن الصراع مع الفلسطينيى يمكن إنهاؤه عن طريق إقامة دولتهم فى الضفة الغربية من نهر الأردن، وأن الضفة الغربية تبقى جزءًا من إسرائيل الكبرى. وحينها فشلت إسرائيل فى غزو لبنان وانسخبت بعد ثلاث سنوات من عدوانها ، وطوى مشروع شارون بشأن الدولة الفلسطينية ، كان من الطبيعى أن يكون الرد الأردنى على ذلك المشروع تثبيت الكيان الأردنى وترسيخه دولة ونظامًا . وكان من الطبيعى أيضًا أن يكون موقم مدريد للسلام فى الشرق الأوسط ونظامًا . وكان من الطبيعى أيضًا أن يكون الفلسطينى فى فلسطين ذاتها ، مقابل إسقاط مشروع شارون . وتأكيات الخيات الكيان الفلسطينى فى فلسطين ذاتها ، مشابل إسقاط مشروع شارون . وتأكيات المدلك وقع الأردن مع إسرائيل جدول أعمال مشترك يوم واحد من توقيع إعلان المبادئ الفلسطينى / الإسرائيلى فى واشنطن .

#### ثانيًا - مضمون المعاهدة

وقع الأردن وإسرائيل يوم ٢٦/ ١٩٩٤ « معاهدة السلام الأردنية/ الإسرائيلية » . وهي مؤلفة من ٣٠ مادة ، تضمنت نصوصًا تعاقدية بشأن إقامة السلام ، والحدود ، والأمن ، والعلاقات الثنائية ، والمياه ، والعلاقات الاقتصادية ، والسلاجئين والنازحين ، والأماكن التاريخية والدينية ، والعلاقات الثقافية والعلمية ، وعلاقات حسن الجوار ، ومكافحة الجريمة والمخدررات ، والنقل والطرق ، وحرية الملاحة ، والطيران المدني ، والبريد والاتصالات ، والسياحة ، والبيئة ، والطاقة ، والصحة ، والزراعة ، وتنمية أخدود وادى الأردن ، والعقبة وإيلات .

وتتضمن المادة الخاصة بالأمن (المادة ٤) تحديدات والتزامات تتجاوز مفهوم «الأمن الثنائى المتبادل » وتحديداته والتزاماته ، إلى مجالات لا يملك الطرفان عناصر صياغتها وتكوينها ، وإنها يملكان فقط التعبير عن الالتزام بالعمل من أجلها .

و إلى جانب التعاون الأمنى ، يلتزم الطرفان ، بموجب أحكام المادة الرابعة من المعاهدة « تعزيز أمن المنطقة » ، ويهدفان « إلى إقامة بنيان إقليمى من الشراكة فى السلام » . ومن أجل السير نحو هذا الهدف « يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي فى

تطوير مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا ويلتزمان إقامة مؤتمر الأمن والسلام فى الشرق الأوسط. ويعنى هذا الالتزام تبنى أُطر إقليمية على النحو الذى تم تنفيذه بنجاح فى فترة ما بعد الحرب العالمية ( الثانية )بها يتوج بمنطقة أمن واستقرار » .

وقد سيّج الطرفان « بناء الأمن الإقليمي » المتفق على إقامته بإطارين نصت عليهما المادة الرابعة ، إذ اتفق الطرفان على الامتناع مما يلى :

«أ- دخول (أى من الطرفين) أى ائتلاف أو تنظيم أو حلف ذى صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث، أو مساعدته بأى طريقة من الطرق، أو الترويج له أوالتعاون معه إذا كانت أهداف أو أنشطته تتضمن شن العدوان أو أية أعال أخرى من العداء العسكرى ضد الطرف الآخر بها يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.

« ب - السياح بدخول أو إقامة أو عمل قوات عسكرية أو عسكرين أو معدات تعود إلى طرف ثالث على أراضيهما في أحوال يمكن أن تخلّ بسلامة الطرف الآخر ».

وإضافة إلى ذلك ، تعاقد الطرفان على « العمل على إيجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الأوسط ( الفقرة ٧ من المادة ٤ ) و « يتعهد الطرفان خلال ٣ أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة اعتباد التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ولانهاءأية التزامات دولية أو أية تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة (المادة ٢٦)».

## ثالثًا: الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية للمعاهدة

١ – إن أبرز ظاهرة في المعاهدة هي خلوها من أية إشارة إلى ترتيبات أمنية متبادلة ، كمثل المناطق المنزوعة السلاح ، والمحدودة السلاح ، وخطوط الأسلحة الثقيلة ، ومراكز الرصد والمراقبة والتحقق ، والقوات الدولية أو متعددة الجنسيات الفاصلة بين قوات البلدين ، تلك الترتيبات التي تضمنتها معاهدة السلام المصرية/ الإسرائيلية (١٩٧٩) ، والتي تحتل مركز الصدارة في مفاوضات المسار السوري/ الإسرائيلي والمسار اللبناني/ الإسرائيلي . وكانت معاهدة السلام المصرية/ الإسرائيلية (٢٦/ ٣/ ١٩٧٩) تضمنت في مادتها الرابعة ترتيبات أمن مؤلفة من ثلاث مناطق تغطى شبه جزيرة سيناء المصرية ، إضافة إلى منطقة رابعة تقع داخل إسرائيل على الحدود المشتركة بين البلدين . وتتمركز في المنطقة (ب) في وسط سيناء

أربع كتائب مصرية ، وفي المنطقة (ج) المتاخمة للحدود المشتركة بين البدين . وتتمركز في المنطقة (أ) المتاخمة لقناة السويس فرقة مشاة ميكانيكية مصرية، وفي المنطقة (ب) في وسط سيناء أربع كتائب مصرية ، وفي المنطقة (ج) المتاخمة للحدود المشتركة قوات الأمم المتحدة والشرطة المصرية . وفي المنطقة (د) داخل إسرائيل أربع كتائب مشاة إسرائيلية . ويمكن لمصر أن تنشىء في المنطقة (أ) نظام إنذار مبكر ، ولإسرائيل أن تنشىء في المنطقة (د) نظامًا عائلاً .

٢ - ظهور الأردن بسبب وضعه الجغرافي كدولة عازلة ومغلّفة لحدود إسرائيل .

٣ - تقلص أو انحسار أو احتواء التهديدات المحتملة القادمة من الشرق، ومن خلال الحدودالعراقية/ الأردنية أو الحدود السورية/ الأردنية، وهو ما يؤدى إلى تقلص حاجة إسرائيل إلى انتشار عسكرى كثيف في الضفة الغربية.

٤ - إن ما يقلق إسرائيل، قبل المعاهدة، هو الموقع الجيو ستراتيجى للأردن، وهو موقع جد مهم وخطير بالنسبة لإسرائيل. فمنه تنطلق الحرية إلى ما يسمى «بطن إسرائيل الرخوة ». وكان قرب الأردن من الأهداف الإسرائيلية الحيوية، كالمطارات والمراكز الصناعية والسكانية شاغل إسرائيل، وبخاصة عندما تبرز احتهالات قدوم قوات عراقية أو سورية للتمركز فى الأردن. وقد سلكت إسرائيل دومًا، منذ أن كان دافيد بن غوريون في موقع المخطط لاستراتيجية إسرائيل، مسلك تهديد الأردن كلما حدث تغيير في خطط انتشار القوات في الأردن. ويمكن القول أن ذلك أصبح ما يشبه «الخط الأحمر» في الأردن. وكمثل على ذلك، نشير إلى ارسال سوريا رتلاً عسكريًا (لواء معززًا) أثناء أحداث أيلول/سبتمبر ١٩٧٠ إلى الأردن. وقد هددت إسرائيل باستخدام القوة لمنع ذلك الرتل من الدخول إلى الأردن.

٥ - إذا كانت المعاهدة بين مصر وإسرائيل (١٩٧٩) ذات طابع استراتيجي خاص ، فإن المعاهدة بين الأردن وإسرائيل ذات طابع استراتيجي مختلف . فقد كانت مصر وإسرائيل، وما زالتا ، كيانين مختلفين اختلافًا يجعلها بلدين غريبين عن الآخر . ولذلك بقيت العلاقات الناجمة عن معاهدة السلام بينها خالية من العاطفة ، إن لم تكن باردة ، بالرغم من مرور ثمانية عشر عامًا على تطبيقها . أما بين الأردن وإسرائيل ، فالأمر يختلف عما بين مصر

وإسرائيل. فقد كانت المنطقة (جنوبي بلاد الشام) قبل قيام إسرائيل (١٩٤٨) ذات جغرافية واحدة ووطن واحد هو فلسطين والضفة الشرقية لنهرالأردن. وكان التاريخ العربي الإسلامي قد صاغ المنطقة منذ أكثرمن ألف وخمسمئة عام صياغة حضارية موحدة. وحين بدأت الغزوة الصهيونية لفلسطين في أواخر القرن التاسع عشر، بدأ مؤرخو الصهيونية ومنظروها يدّعون أن للتاريخ الإسرائيلي وجودًا وامتدادًا في المنطقة. ويدّعي الصهيونيون الآن أن إسرائيل تنازلت في المعاهدة مع الأردن عن «أجزاء من الوطن»، وجاءت ضِدًا على شعار اليمين الإسرائيلي «هذه لنا، وهذه أيضًا». وإسها الإشارة في هذا الشعار يدلان على الضفة الشرقية والضفة الغربية.

7 - تخشى إسرائيل تعرضها لهجوم عبر نهر الأردن ، كما تخشى أن يشترك الأردن في ائتلاف عسكرى عربى . لهذا ترى إسرائيل أن الأردن يشكل العمق الاستراتيجي للأمن الإسرائيلي . وكان المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن قد دعا إلى « أن اضفاء صيغة رسمية على دور الأردن كعمق استراتيجي لإسرائيل سيريل تخوف إسرائيل المشروع من أن انسحابها من الضفة الغربية يمكن أن يُستغل لحشد قوة عسكرية في الضفة الشرقية »(٤) . لهذا أغلقت المعاهدة الأردنية / الإسرائيلية هذا التحسب الإسرائيلي ، وفتحت الباب أمام إمكان انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية .

ويرى باحث إسرائيل (٥) «أن العمق الاستراتيجى الحقيقى لإسرائيل غير مرتبط بالضفة الغربية ، ولكنه مرتبط بالأردن ... لهذا لا يمكن التحدث عن نظام أمنى إسرائيل / فلسطينى ثنائى ، وإنها عن نظام ثلاثى بانضهام الأردن إليهها ، حيث سيكون الأردن الدعامة الرئيسية والبارزة في دعم الأمن في المنطقة .. إن أهمية الأردن كدولة فاصلة بين إسرائيل من جهة وكل من العراق وسوريا والسعودية من جهة أخرى ظهرت أثناء أزمة الخليج ».

٧ - من المنتظر أن تختلف الترتيبات الأمنية بين الدولة الفلسطينية المنشودة وإسرائيل، اختلافًا نوعيًا وشكليًا عن الترتيبات الأمنية التي تضمنتها معاهدتا السلام مع مصر والأردن، وعن الترتيبات التي يمكن أن يتضمنها أي اتفاق بين كل من سوريا ولبنان من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى. ذلك أن الترتيبات بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل ستكون بين كيان سيتحرر ويتأسس من جهة، وبين دولة احتلال من جهة أخرى. وفي هذه الحال من المنتظر أن تفرض إسرائيل شروطها ومتطلبات نظريتها الأمنية واستراتيجيتها الدفاعية، بحيث

تخلو الأرض الفلسطينية من أى تهديد أو احتهال تهديد يقصد إسرائيل ، وذلك بتوفير الوسائل التي تمكن الجيش الإسرائيلي من استخدام الأرض الفلسطينية كموقع للإنذار المبكر ، ولفتح القوات وتعزيز القدرة على الردع والانطلاق للهجوم (٢) . ويدعم هذه الفكرة توجه إسرائيل نحو حرمان الدولة الفلسطينية المنشودة من أن يكون لها جيش ، ذلك أن « قوة الدولة الفلسطينية يجب أن تكون ، بالتحديد ، في ضعفها . يجب ألا يكون أمنها في يدها ، بل يجب أن يستند أمنها كليًا إلى ضهانات الدول الكبرى »(٧) .

ويرى بعض الاستراتيجيين الإسرائيليين أن الضفة الشرقية لنهر الأردن ، هى التى تشكل فى الحقيقة العمق الاستراتيجى للأمن الإسرائيلى . ولهذا كانت إسرائيل تتطلع ، قبل المعاهدة ، إلى أن تقنع الأردن – حسبا ورد فى أقدوال هؤلاء الاستراتيجيين – بأن يثبت فى «اتفاقية ما اعترافه بأن دخول قوات أجنبية إلى أراضيه هو مبرر تلقائى شرعى لرد فعل عسكرى إسرائيلى » (^) .

## المبحث الثانى الاتفاقية العسكرية التركية / الإسرائيلية

العلاقة بين تركيا وإسرائيل قديمة . فقد اعترفت الأولى بالثانية رسميًا في العام ١٩٤٩، وقامت بينها علاقات دبلوماسية . وبلغ اهتام إسرائيل العسكرى بتركيا درجة رفيعة حين عينت ملحقًا عسكريًا في سفارتها بأنقرة ، ولم يكن لها آنذاك ملحقون عسكريون إلا في واشنطن ولندن وباريس .

وفى أواخر آب/ أغسطس ١٩٥٨ قام رئيس حكومة إسرائيل دافيد بن غوريون بزيارة سرية لتركيا ، لم يعلن عنها إلا فى العام ١٩٧٨ . وقد وضعت أثناء الزيارة مبادئ التعاون الإقليمي بين تركيا وإيران وأثيوبيا وإسرائيل . كما وقعت اتفاقية شاملة بين تركيا وإسرائيل ، تضمنت فصلاً خاصًا بالتعاون السياسي والعسكري ، وبخاصة ضد المد القومي العربي واحتمالات التوسع السوفيتي في المنطقة .

في إثر حرب ١٩٦٧ ، أبدت تركيا تضامنها مع الدول العربية ، ووعدت بعدم تمكين استخدام قواعدها العسكرية من قبل أي دولة ضد الدول العربية (٩) . واتخذت موقفًا مماثلاً في

حرب ١٩٧٣ . وفى أثناء الانتفاضة الفلسطينية (١٩٨٧ - ١٩٩١) دعمت تركيا منظمة التحرير الفلسطينية ، وأيدت حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره. وحينها أعلنت المنظمة قيام دولة فلسطين المستقلة فى تشرين الثانى/ نوفمبر ١٩٨٨ اعترفت تركيا بدولة فلسطين .

ومنذ أن أخذ الصراع العربي/ الإسرائيلي يتسع إطاره وتتواتر أحداثه ، لم يكن ثمة مهرب لتركيا من أن تتخذ مواقف إزاء أحداثه وتطوراته . ولأن تركيا حاولت طوال فترة الصراع أن تسلك سياسة متوازنة تجاه طرفي الصراع ، فإنها لم تستطع أن تكسب سياسيًا أو اقتصايًا أو ودًا غير منقوص من سياستها تلك. ولهذا فإن مشروع التسوية السلمية في الشرق الأوسط أنهى هذه الازدواجية أو التوازنية في السياسة التركية ، وأراح صانعي السياسة الخارجية التركية من هم إجراء حسابات دقيقة ومطولة لكل خطوة يخطونها إزاء الشرق الأوسط . لقد تحررت تركيا من هذه الحالة الملتبسة . وأصبح بإمكانها تطوير علاقاتها بحرية مع إسرائيل ومع العرب في آن .

وفي العامين ١٩٩٠ و ١٩٩١ توالت المتغيرات في الساحتين الإقليمية والدولية لتفتح آفاقًا رحبة أمام التوجهات التركية الجديدة ، مستندة إلى المرتكزات التالية : مركز تركيا في الجهاعة الأوروبية وحلف الأطلسي ، ومطامعها الإقليمية ورؤيتها لمجال حيوى جديد في آسيا الوسطى ، وضعف المجموعة العربية وهزال أمنها القومي ، ومطامع تركيا في مياه النهرين الدوليين دجلة والفرات ، ومشكلاتها الحدودية مع سوريا والعراق وإيران ، والتسوية المحتملة للصراع العربي/ الإسرائيلي . إن جميع هذه المتغيرات ، إضافة إلى تحرر تركيا من الخطر السوفيتي وانحسار أهميتها الاستراتيجية في دائرة المعسكر الغربي ، واستمرارها في تعزيز قوتها العسكرية وتحديثها ، حررت تركيامن الالتزام بقواعد حسن الجوار ، وأحيت في فكرها السياسي مطامعها ومصالحها الخاصة في المنطقة ، ووجدت أن إسرائيل هي الأقرب إلى فكرها ومصالحها .

## أولاً: مضمون الاتفاقية

توجت تركيا علاقتها بإسرائيل باتفاقية عسكرية وقع عليها الطرفان يوم /٢ / ١٩٩٦ ، أثناء زيارة نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة التركية لإسرائيل . واستنادًا لأجهزة الإعلام التركية والإسرائيلية (١٠) ، يمكن رصد المعلومات الآتية :

۱ - ينشأ ما يسمى « المنتدى الأمنى للحوار الاستراتيجى » ويهدف إلى رصد « الأخطار المشتركة» التي تهدد أمن تركيا وإسرائيل ، وإلى إقامة « آلية مشتركة لمواجهة هذه الأخطار » .

٢- لإسرائيل أن تنصب في الأراضى التركية أجهزة تنصت الكترونية لرصد تحركات
 عسكرية في المنطقة .

٣ - تعهد إسرائيل بأن تزود تركيا بمعلومات وصور الأقهار الصناعية الإسرائيلية وأجهزة
 التنصت والتجسس الالكترونية

٤ - تتولى إسرائيل تحديث سلاح الطيران التركى ، من خلال برنامج تبلغ تكاليفه أكثر من ١٠٠ مليون دولار ، بهدف تحديث التأهيل القتالى لطائرات سللح الجسو التركى من طراز « اف - ٤ » .

م يقوم الطرفان بدوريات بحرية مشتركة (١١) هدفها الحيلولة دونوقوع « أعمال عدوانية » شرقى البحر المتوسط . وتتعاون هذه الدوريات وتنسق عملها مع وحدات البحرية التابعة للأسطول السادس الأمريكي .

نفت تركيا أن تكون الاتفاقية موجهة ضد أى بلد عربى أو غير عربى (إيران) في المنطقة . ففي ٩/ ٤/ ١٩٩٦ صرح وزير الخارجية التركى « أن أنقرة ليست في حاجة لمساعدة إسرائيل على ضرب سوريا ، وليست لديها الرغبة أو النية في ذلك ... واتفاقية التعاون العسكرى التي وقعتها تركيا مع إسرائيل لا تعتبر معاهدة دفاع مشترك ولا تستهدف سوريا أو إيران ، وإنها تهدف إلى قيام إسرائيل بمساعدة تركيا على تحديث وتجهيز طائرات الفانتوم التركية وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية »(١٢) . لهذا أطلق على الصك الناظم لهذه العلاقات « اتفاقية » كمصطلح قانوني هو دون « المعاهدة » ودون « الحلف » .

وقد أخذت المعلومات تترى عن مضمون تلك الاتفاقية ، في حين ظلت بنود كثيرة - ولا تنزال - طى الكتبان ، بقصد التمويه على الطرف العربى وعدم خلق المعوقات والصعوبات أمام مشروع النظام الشرق أوسطى وبخاصة جانبه الأمنى . وعلى هذا يمكن اطلاق مصطلح « التحالف العسكرى » على الحالة التركية / الإسرائيلية الجديدة . وهو مصطلح يختلف عن «معاهدة أمنية » تعقد بين دولتين تتعهد كل منها بمقتضاها بتقديم

العون العسكرى للأخرى في حالة وقوع هجوم على أى منها بواسطة دولة أو دول أخرى . كما يختلف أيضًا عن « الحلف » الذى هو اتفاق دفاعى مشترك يعبر عن أحد أنهاط القوة التى تلجأ إليها الدول للحفاظ على أمنها ومصالحها الوطنية . وقد تتعدد أغراض الحلف فلا تقتصر على المجالات العسكرية والدفاعية وإنها تضاف إليها أغراض غير عسكرية (١٣) .

### ثانيًا: في أهداف الاتفاقية

### ١ - ضد الأمن القومي العربي:

تشترك تركيا وإسرائيل فى معاهدة القومية العربية والحد من امتدادها وتقليص إنجازاتها . ويمكن اختزال تاريخ الصهيونية وإسرائيل فى التصدى للقومية العربية والاعتداء على العرب أمة وأرضًا وحضارة . أما تركيافإنها – بالأقل – لا ترتاح لأى مظهر من المظاهر القومية العربية . والتحركات العسكرية والسياسية التركية فى الخمسينيات وفى عهد الجمهورية العربية المتحدة (١٩٥٨ – ١٩٦١) مثال على ذلك .

وقد فسرت مجلة « دراسات شرقية » الفرنسية الاتفاقية العسكرية بين تركيا وإسرائيل بأن تركيا تهيىء نفسها ، من خلال الاتفاقية التي اكتسبت « طابع الحلف الاستراتيجي » - حسب قبول المجلة - لتكون قبوة إقليمية كبرى في المنطقة ، ولتشكل مع إسرائيل قبوة ردع مشتركة (١٤) . وقد أكد وزير الدفاع الإسرائيلي هذا المفهوم حين قال أن الاتفاقية « يمكن أن تكون قوة ردع لمواجهة أي هجوم قد تفكر في شنه دولة مثل إيران أو العراق أو سوريا ... إن هدفنا الحقيقي ليس استخدام القوة ، بل إيحاد قبوة موحدة لردع الآخريان عن استخدام القوة » (١٥) . وكانت الصحف التركية قالت عقب عودة وزير الدفاع التركي من زيارة إسرائيل أن إسرائيل أبلغت الوزير التركي أنها ستعتبر أي هجوم بالصواريخ على تركيا هجومًا عليها . وأضافت الصحف أن الوزير التركي رد على هذه المبادرة بأن قيام بجولة مع مسؤولين إسرائيليين في الجولان السوري المحتل ، وبتصريح قيال فيه : « إن سوريا هي المقر العام إسرائيليين في الجولان السوري المحتل ، وبتصريح قيال فيه : « إن سوريا هي المقر العام المدي بالذي يهارس ضد تركيا وضد إسرائيل في وقت واحد »(١١) .

يرى باحث إسرائيلى (١٧) أن اتفاق سوريا وإسرائيل على تسوية النزاع بينها - وهو احتمال محكن في رأى الباحث - سيمكن سوريا من إعادة ترتيب جدول أولوياتها « والدخول في نـزاع مع تركيا قـد ينشب معه صراع طـويل تـدخل فيـه أطراف كثيرة ». ويلخص هـذا

الباحث المصالح والقضايا المشتركة بين تركيا و إسرائيل في خمسة عناوين هي : مواجهة التطرف الإسلامي في المنطقة ، النفوذ في منطقة جمهوريات آسيا الوسطى ، مكافحة الارهاب ، العداء لسوريا ، التحالف مع الولايات المتحدة . وهي مصالح وقضايا تستدعي استمرار الوجود الأمريكي في المنطقة ، وتدفع الأتراك – حسب رأى هذا الباحث – إلى أن يسعوا « وعن طريق إسرائيل واليهود في أن يربطوا الولايات المتحدة بالمنطقة عمومًا وبالمصالح التركية خصوصًا » .

ويقيّم (١٨) باحث إسرائيلي آخر (١٩) العلاقة العراقية / التركية قبل حرب الخليج الثانية ، بأن تركيا كانت تغشى انسحاب القوات الغربية من منطقة الشرق الأوسط ، « الأمر الذي يهدد صراحة تركيا وسياستها التقليدية » . ويرى هذا الباحث أن تركيا كانت دائها تفضل الوجود العسكرى الغربي في مطقة الشرق الأوسط . ومن هذا القبيل عارضت تركيسا قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين الأوسط . ومن هذا القبيل عارضت تركيسا قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين (٢٩/ ١١/ ١٩٤٧) حتى لا تخرج بريطانيا من فلسطين . وعارضت إخلاء بريطانيا قواعدها في منطقة قناة السويس ، وكان موقفها سلبيًا إزاء الثورة الجزائرية ضد الوجود الفرنسي . ومع ذلك فإن الجيش التركي لم يشترك في القتال في حرب الخليج الثانية ، لأن الجنرالات الأتراك كانوا يدركون جيدًا عدم قدرتهم على مواجهة الجيش العراقي » .

وكانت تركيا قد طرحت ، أثناء حرب الخليج الثانية ، فكرة تفكيك الكيان العراقى فى إطار كنف درالية تضم ثلاث دويلات : عربية وكردية وتركهانية . وقد أبلغت تركيا الولايات المتحدة فكرتها هذه . ووافقت واشنطن – حسب قول أجهزة الإعلام التركية – على المشروع وقالت : إنه محكن التطبيق في حال انهيار الكيان العراقي (٢٠٠) .

ويلاحظ أن تركيا بدأت ، في إثر انتهاء حرب الخليج الثانية ، تواصل غزواتها على شهالى العراق . ولم تكن تفعل ذلك قبل تلك الحرب . وحينها فرض مجلس الأمن حصارًا دوليًا على العراق في العام ١٩٩١ ، بدأت العمليات البرية والجوية التركية تتواتر بدعوى مطاردة مقاتلي حزب العهال الكردستاني (التركي) . ومنذ العام ١٩٩١ جتى مطلع يونيو/ حزيران ١٩٩٧ بلغ مجموع العمليات البرية في شهالي العراق ٥٠ عملية ، والطلعات الجوية والقصف الجوي ٢٢٥ طلعة ، ومذكرات الاحتجاج التي قدمها العراق إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة الحرة (٢١).

وتهدف تركيا من عملياتها العسكرية هذه إلى إقامة شريط حدودي عازل مشابه للشريط الحدودي الإسرائيلي في جنوبي لبنان ، وتحويل المنطقة العراقية شمالي خط العرض ٣٦ إلى

منطقة مقفلة على نفوذها. ونظرًا إلى افتقار الجيش التركى إلى معدات الكترونية ذات تقنية عالية تضمن مراقبة دقيقة للتحركات عبر الحدود ، فقد استعانت تركيا بإسرائيل لتقدم إليها تلك المعدات ، إلى جانب خبرتها في إقامة المنطقة العازلة جنوبي لبنان . وتبرعت الولايات المتحدة بمبلغ ٧ ملايين دولار لتحقيق المشروع التركي (٢٢).

لقد أتاحت هذه الغزوات التركية ، وبخاصة في إثر الغزو الذي انطلق في 1 / 0 / ١٩٩٧ ، لإسرائيل أن تمتحن سلامة مبدئها الذي يجب ، في نظرها ، أن تبنى عليه عملية التفاوض والتسوية في الشرق الأوسط وهو « الأمن قبل السلام ، والأرض من أجل الأمن » . وقد مارست تركيا عمليًا هذا المبدأ في شهالي العراق ، ووجدت فيه إسرائيل تطبيقًا ناجحًا .

ومن استقراء مجمل العوامل والظروف والأسباب المحيطة بالاتفاقية العسكرية النركية/ الإسرائيلية، وفي إطار مفهوم الأمن القومي العربي ومقوماته ومتطلباته، نعرض الملاحظات الإضافية الآتية:

۱ – الهدف الرئيسى لتركيا من الاتفاقية هو الضغط على سوريا والعراق فى قضية مياه نهرى دجلة والفرات. ذلك أن تركيا ليست راغبة فى الوقت الحالى فى الاستجابة إلى الطلب العربى الذى أقره مجلس جامعة الدول العربية فى ۳۱/ ۳/ ۱۹۹۷، وهو دعوة الدول الثلاث (سوريا والعراق وتركيا) إلى الدخول فى مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائى لقسمة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف على أساس أحكام القانون الدولى.

٢ - الهدف الرئيسي لطرفي الاتفاقية هو الضغط على سوريا في المرحلة الراهنة من المفاوضات الخاصة بالمسار السوري/ الإسرائيلي . ففي أثناء عملية «عناقيد الغضب» التي شنتها إسراييل ضد لبنان (١١-٢٧/ ١٩٩٢) وجه رئيس الحكومة التركية إبان زيارته للاسكندرونة في ٢٠/ ١٩٩٢ تهديدات مباشرة لسوريا ، جاءت «في إطار حملة إعلامية وسياسية تركية ضد سوريا ، وتردد أحاديث في أنقرة عن احتمال استعداد تركيا للقيام بعمل عسكري محدود ضد سوريا في إطار تحالفها العسكري مع إسرائيل وبالتنسيق مع الولايات المتحدة أو على الأقل الحصول على موافقتها »(٢٣). وفي إثر ذلك أصدرت الأمانة العامة للصريحات للمعمقة البالغة لتصريحات رئيس وزراء تركيا وكذلك وزير خارجيتها والتي تضمنت هجومًا على دولة عربية عضو في رئيس وزراء تركيا وكذلك وزير خارجيتها والتي تضمنت هجومًا على دولة عربية عضو في

جامعة الدول العربية »(٢٤) . ولم يخف مدير « معهد موشى دايان » فى تل أبيب هذه النية حين قال : (٢٥) « إن نشر قوات جوية إسرائيلية فى شرقى تركيا موجه ضد إيران أولاً وليس ضد سوريا فى المرحلة الراهنة . ولكن انهيار مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا يمكن أن يقلب هذا الأمر » .

٣ - تشكل الاتفاقية ، بغرضها العام فى المنطقة العربية ، تهديدًا مباشرًا لـلأمن القومى العربى ، بتطويقه والالتفاف عليه وزرع مواقع الوجود العسكرى الأجنبى فيها حوله ، وبخاصة أن الاتفاقية تفتح المجال الجوى التركى بأكمله أمام السلاح الجوى الإسرائيل ، ما يعنى امكان إسرائيل القيام بتوجيه ضربة عسكرية جوية لأية دولة من دول المنطقة من اتجاهات لا تتوقها تلك الدولة .

٤ - إن مصطلح « الأخطار المشنركة » الوارد فى الاتفاقية ، ينسحب ليشمل سوريا والعراق وإيران وسائر البلاد العربية ، بالرغم من أن سوريا طرف فى عملية السلام ، ولا تشكل قط خطرًا عسكريًا أوأمنيًا على تركيا ، وأن العراق فى وضعه الراهن ولمدى زمنى منظور لايشكل خطرًا قط ، وأن إيران عتواة بالخطة الأمريكية المعروفة . ومع هذا فقد لا يبقى تحت عنوان « الأخطار المشتركة » سوى ما يسمى « الخطر الإسلامى » . وهو عدو اصطنعه بعض السياسيين والمفكرين فى أوربا وأمريكا اصطناعًا ، وهو لوا كثيرًا فيها يخص جناحه المتطرف . وفى جميع الأحوال ، ودون الانجرار وراء ذلك الخطر المصطنع ، وفى حال افتراض وجوده ، فإن مجابته لا تقتضى هذا النوع من العمل العسكرى المشترك ، ولا تتطلب جيوشًا ومدافع ودبابات ، ولا تتطلب - تحديدًا وحصرًا - طائرات مقاتلة .

٥ - فى تصورنا أن أحد الدوافع التى تكمن فى خلفية الاتفاقية هو التحسب لتطورات مستقبلية محتملة ، ترتسم فى آفاقها احتمالات حيازة التكنولوجيا النووية من قبل دولة ما شرق أوسطية غير إسرائيل . وتجدر الإشارة هنا إلى إيران والعراق وليبيا تحديدًا .

٢ - ثمة معلم آخر تلمسه من الاتفاقية ، وهو أن الولايات المتحدة تنوى ، في إطار المتغيرات الدولية والإقليمية ، وعلى أساس انفرادها بمنزلة الدولة الأعظم في العالم ، أن تنقل بعض أعبائها الدفاعية عن النظام الشرق أوسطى المأمول إلى تركيا وإسرائيل - وربما إلى غيرهما من دول المنطقة أيضًا - نقلاً بطيئًا ومتتابعًا للخطوات والمراحل ، يتناسب وإيقاع خطوات التسوية وبناء النظام الشرق أوسطى . وهي ، إذ تفعل ذلك ، تواصل ، في الوقت نفسه ، رفع

تحالفها الدفاعى الاستراتيجى مع إسرائيل إلى مستويات لا يحدها سقف أو قيد، كمثل الاتفاقيات الأمنية العسكرية التى وقعت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء زيارة رئيس وزراء إسرائيل لواشنطن في أواخر أبريل/نيسان ١٩٩٦(٢٦).

٧ - يمكن القول أن الاتفاقية تجيء توثيقًا لموجبات الارتباط الجذري بين تركيا والاستراتيجيات الأمريكية. وهو ارتباط يضم في دائرته تركيا وإسرائيل معًا. وهذا هو أحد الأسس التي بنيت عليها الاتفاقية . ولعل في قولة أحد المسؤولين الأمريكيين ، بأن هذه الاتفاقية « تتم بين دولتين حليفتين للولايات المتحدة وأنها ستقوى أمن الشرق الأوسط »(٧٧) ما يلقى الضوء على مشمولية الاتفاقية في إطار الاستراتيجية الأمريكية ، إضافة إلى المنافع والأغراض الثنائية لطرفي الاتفاقية . ويتلاقى هذا المفهوم مع قولة مسؤول في وزارة الدفاع التركية ، أن الاتفاقية « تنطلق من كون إسرائيل دولة معادية لدولة معادية إنا »(٢٨).

٨ - ربط مدير «معهدموشى دايان» فى تل أبيب بين الاتفاقية وبين احتلال اريتريا جزيرة حنيش الكبرى اليمنية فى البحر الأحمر بأنها «يندرجان فى إطار استراتيجية وقائية تنفذها إسرائيل تحسبًا لتهديدات سودانية محتملة تعرض للخطر الخطوط الملاحية فى المياه الدولية فى البحر الأحمر .. إن ما يحدث فى تركيا (أى الاتفاقية العسكرية التركية/ الإسرائيلية) وما حدث فى البحر الأحمر هما وجهان لعملة واحدة: تمركز مبدئى فى الوقت الحالى تحسبًا لحاجة مستقبلية »(٢٩).

9 - ليس من الحكمة أن نسقط من حسابنا أن هذه الاتفاقية قد تشكل مقدمة لترتيبات أمنية إقليمية تنتهى إلى «حلف شرق أوسطى» يتم فى إطار التزام أمريكى بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكرى واحتكارها للسلاح النووى كرادع استراتيجي حتى في ظل السلام، وفي إطار يتجاوز الصعوبات المشارة أمام التوصل إلى ترتيبات أمنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ويثير ذلك احتال أن تعمل واشنطن على فرض هذه الترتيبات الأمنية من خلال تشجيع دول المنطقة على عقد اتفاقيات ثنائية للتعاون العسكرى والأمنى فيها بينها، وهو ما سيجعل واشنطن في مركز القابض على التوازنات الإقليمية والترتيبات الأمنية الجديدة في المنطقة، دون أن ينفى ذلك احتال تطور هذه الترتيبات في مرحلة لاحقة إلى توجه إقليمى موحد. ومثل هذا التطور يتفق مع الاستراتيجية العسكرية الأمريكية الجديدة والقائمة على مبادئ الدفاع الوقائي والردع والهيمنة، والقائمة أيضًا منذ نهاية حرب الخليج الشانية على مبادئ الدفاع الوقائي والردع والهيمنة، والقائمة أيضًا منذ نهاية حرب الخليج الشانية على

السعى لبناء منظومة أمنية في الشرق الأوسط ووضعها في أيدى قوى حليفة يمكن الوثوق بها كإسرائيل وتركيا للحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة في مواجهة قوس الأزمات الذي يلف منطقة الشرق الأوسط، وبناء هذه المنظومة الجديدة بدءًا بالاتفاقية التركية/ الإسرائيلية وما يحتمل أن يقتدى بها من اتفاقيات ثنائية. إن هذه الاحتالات البادية في الأفق ترشح نفسها لتكون في وقت تفككت فيه المنظومة الدفاعية العربية المتمثلة في معاهدة الدفاع المشترك إلى جانب ضعف المؤسسة القومية ، جامعة الدول العربية .

• ١ - بالرغم من أن الولايات المتحدة استبعدت إمكانية قيام تحالف استراتيجي ثلاثي بين واشنطن وأنقرة وتل أبيب، لأن الولايات المتحدة تفضل أن تعمل بشكل ثنائي في المجال الأمنى في الشرق الأوسط (٣٠)، فثمة شواهد توضح وجود ارتباط بين الاتفاقية وواشنطن:

(أ) تمويل الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من تكلفة تحديث إسرائيل لطائرات « اف - ٤ » التركمة .

(ب) التزام واشنطن «بالسعى لكى تحقق لإسرائيل كافة متطلباتها الدفاعية في إطار وضع مماثل تمامًا لدول حلف الأطلسى ، والسعى لقيام علاقات عسكرية وثيقة بين إسرائيل وباقى دول الحلف »(١٦). وفي مقابل ذلك يبدأ الجانبان الأمريكي والإسرائيلي في إنشاء مخازن للذخائر وأسلحة أمريكية متطورة في المناطق الاستراتيجية المهمة بها يتيح القيام بعمليات عسكرية سريعة في المنطقة »(٢٦). ويبرز هذا تماثل وضعى إسرائيل وتركيا في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط بشأن لجوء أمريكا بعد سرب الخليج الثانية إلى تخزين أسلحة وذخائر في بعض دول المنطقة ومنها تركيا وإسرائيل لإمكانية استخدامها مستقبلاً في مواجهة أي أزمة تهدد مصالحها في المنطقة .

#### ٢ - التسليح:

تجسد إسرائيل مجتمعًا متقدمًا في صناعته العسكرية وتطوير الذكنولوجيا العسكرية إذا ما قيس بدول المنطقة ومنها تركيا، بالرغم من الفارق الكبير في حجم السكان والناتج القومى والمواد الخام بين تركيا وإسرائيل، ولم يكن لإسرائيل - وهي دولة مغيرة جغرافيًا، محدودة ديمغرافيًا، محاصرة استراتيجيًا، فقيرة في مواردها الطبيعية - أن تبلغ مذه المرحلة المتقدمة من الصناعي العسكرية لولم تكن الولايات المتحدة قد ردفتها بمع لمم إنجازها الصناعي التكنولوجي العسكري المتطور، ولولم تكن قد استعانت بالعلماء الأسانب غير الإسرائيليين،

تستوردهم من الخارج، وتقدم إليهم مختلف الحوافز، إضافة إلى العلماء اليهود في مختلف أنحاء العالم، وهم كثر ومتنوعو التخصصات. وقد أسهمت المساعدات الأمريكية وهذه المجموعة الكبيرة من العلماء والفنيين في تطوير الصناعة العسكرية بها يخدم الأغراض الاستراتيجية بعيدة المدى التي أقيمت إسرائيل من أجلها في قلب الوطن العربي. وبذلك غدت إسرائيل بلدًا متفوقًا علميًا وتكنولوجيًا، ووظفت صورتها هذه عاملاً من عوامل استقطاب تركيا في التحالف الجديد.

تستعين تركيا بالتكنولوجيا والخبرات العسكرية الإسرائيلية ، وبخاصة في مجال صناعة الأسلحة في تركيا . وقداشترت تركيا من إسرائيل رشيشات ورشاشات ومدافع هاون وصواريخ متنوعة وأجهزة اتصال وقيادة وأجهزة الكترونية وطائرات موجهة بدون طيار .

وتستعين تركيا - بموجب الاتفاقية - بالخبرة الإسرائيلية من أجل تحديث طائرات «فانتوم - ٤» التى ستسمى بعد التحديث «فانتوم - ٢٠٠٠» أو «سوبر فانتوم». ومن المعروف أن لدى تركيا ١٧٨ طائرة من هذا النوع.

#### ٣ - الاستخبار:

أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن تركيا تعتبر أهم محطات ومرتكزات أنشطة المخابرات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، وأن عمليات نفذت في سوريا والعراق ولبنان انطلقت من تركيا، سواء لجمع المعلومات ورصدها، أو لتجنيد العملاء، أو الاغتيالات، أو تنفيذ عمليات تخريبية. ولأجهزة المخابرات الإسرائيلية، مثل المؤسسة المركزية للمخابرات والمهام الخاصة (الموساد) وشعبة المخابرات العسكرية (أمان) وجهاز الأمن العام (شفاح) نشاط واسع ومتنوع في تركيا، وبخاصة بعد زوال نظام الشاه في إيران وتصفية الوجود الإسرائيلي هناك (٣٣).

وتنصب إحدى مواد الاتفاقية على التعاون فى رصد المعلومات واستقصائها وتبادلها. وهنا تبدو الأقهار الصناعية الإسرائيلية ذات فائدة جلى بالنسبة إلى تركيا، وبخاصة فيها يتعلق بأنشطة متمردى حزب العمال الكردستانى.

ولإسرائيل إنجاز متقدم في مجال الأقيار الصناعية ، وهو إنجاز تنفرد به في المنطقة ، بمثل انفرادها باحتكار السلاح النووى . فقد أطقت إسرائيل قمرها الأول « افق - ١ » في

#### ٤-المياه:

تعتبر تركيا مصدر موارد مائية غنية ، في حين أن إسرائيل تحتاج إلى أن تردفها تركيا ببعض مياهها ، وبخاصة بعد توسعها في خطط الاستعار الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة ، وبخاصة الفلسطينية . وفي مقابل هذه الحاجة المائية تقدم إسرائيل إلى تركيا خبراتها في المجال العسكري ، بشكل يصبح التحالف العسكري بين الدولتين عامل ضغط على سوريا لتقبل « مشروع أنبوب السلام التركي » الذي لابد من مروره في الأراضي السورية إلى أراضي أسرائيل .

ثمة مصدر آخر للضغط والتهديد، يتمثل في مشكلة نهرى دجلة والفرات، فمن المعروف أن تركيا استخدمت هذين النهرين ورقة ضاغطة على سوريا والعراق، هادفة من وراء ذلك إلى بلوغ أغراض مختلفة، منها ترسيخ موقعها الاستراتيجي في إطار أي تنظيم مستقبلي وقليمي لمنطقة الشرق الأوسط. ولقد أدت الطريقة التي اتبعتها تركيا فيي استثار مياه الفرات إلى حرمان سوريا والعراق من جزء كبير من حقها الثابت والقانوني في مياه الفرات، حتى أصبح المشروع التركي أشبه بسلاح سياسي يهدد حياة وأمن دولتين مجاورتين، ويعتدى على حقوقها المشروعة، ويخلق نزاعًا يعرض الأمن والاستقرار الإقليميين للخطر، ويضر بالمصالح المشتركة الكثيرة التي تجمع بين الدول الثلاث. وسيكون من غير المنطقي نفي تأثير العلاقة الأركية/ الإسرائيلية في المسلك التركي حيال أزمة الفرات، واستخدام تلك العلاقة والأزمة النركية/ الإسرائيلية في المسلك التركي حيال أزمة الفرات، واستخدام تلك العلاقة والأزمة ومن بين الأدلة على ذلك التأثير تصريح السفير الإسرائيلي في واشنطن (١٩/١/١٩٩١) بأن موارد المساه في عنداك بعدًا تركيًا للسلام مع سوريا، وأن تركيا ذات أهمية بالنسبة إلى موارد المساه في المنطقة (٢١/١/١٩٩١) بأن المنطقة (٢٤).

فإذا ما انتقلنا من هذه الـدائرة العامة إلى دائرة العلاقات السورية/ التركية تحديدًا ، فإننا نلحظ أن تركيا تضيف إلى مشكلة مياه نهرى دجلة والفرات موضوعي لواء الاسكندرونة وحزب العمال الكردستانى ليكونا مع مشكلة المياه فى خلفية تصور تركى لمشاهد (سيناريوهات) العنف قد يبلغ حد احتمال الصراع المسلح. وهى مشاهد اختصت بها أجهزة الإعلام التركية وحدها ، فى إطار حملة إعلامية واسعة تنشط ، ما بين فترة وأخرى ، ضد سوريا . وهى حملة متصلة بصورة وثيقة بمسألة المياه ، الأمر الذى يعزز المخاوف والهواجس السورية من المشاريع التركية الخاصة بنهر الفرات .

ففي تقرير لرئاسة أركان الجيش التركي (٣٥) حول العلاقات مع سوريا واحتمالات الحرب، أن موازين القبوى العسكرية بين البلدين متكافئة نسبيًا ، مع رجحان واضح من الناحية التكنولوجية لصالح تركيا . كما يذكر التقرير أن تركيا تتمتع بأفضلية بالنسبة إلى جغرافية الأرض التي قد تكون « مسرحًا » للمعارك ، وتشمل شيالي سوريا وجنوبي شرق تركيا . فسوريا - جغرافيًا - وفق ما ورد في التقرير - في موقع ضعيف بسبب الطبيعة السهلية لأراضيها ، فيها تمتاز الأراضي التركية الموازية للحدود مع سوريا بطبيعتها الجبلية ذات الممرات الضيقة . ويتطرق التقرير إلى مسألة بالغة الخطورة ، وهي أن سلسلة السدود التي بنتها تركيا على نهر الفرات ، في إطار مشروع «غاب» لتنمية جنوبي شرق الأناضول ، ستكون عاملاً حاسمًا لمنع أي تقدم بري للقوات السورية في المناطق السهلية من جنوبي شرق الأناضول ، إذ أن أقنية الرى المتصلة بالسدود المذكورة والممتدة لآلاف الكيلومترات في طول السهول وعرضها ، ومئات البحيرات الصغيرة ، ستكون عاملاً حاسماً في تغيير « البنية الطبغرافية » للمنطقة . ففي حالة نشوب حرب مع سوريا - حسب قول التقرير - ستعمد تركيا إلى وضع كميات إضافية من مياه السدود إلى الأقنية المنشأة ، فتغرق سهول شانلي أورقه وحرّان وغازي عينتاب وماردين في المياه ، ما يعيق تحرك الدبابات والمدرعات السورية . وإذ ينسحب هذا العائق على الدبابات التركية نفسها ، فإن العامل الحاسم في تقرير نتيجة الحرب سيكون لسلاح الجو والصواريخ التي تمتع بها تركيا ، في ظل موازين القوى الحالية ، بتفوق على سوريا.

تحاول تركيا ، من خلال نشر هذه المشاهد ( السيناريوهات ) إظهار تصميها على عدم « التنازل » لسوريا في مسألة المياه ، حتى لو وصلت الأمور إلى حد نشوب حرب ، وهي تقوم - بصورة متواصلة - بحملة إعلامية ودبلوماسية ليس فقط ضد سوريا ، بل ضد كل الدول العربية التي تدعمها . وفي مقدمة « الأسلحة » السياسية التي تستخدمها أنقرة ، تقديم

الدعم للأقليات التركية في الموصل وكركوك في العراق ، وإثارة مسألتي الديموقراطية وحقوق الإنسان في بعض الدول العربية .

وفى تصورنا أن قضية المياه بين تركيا وجارتيها العربيتين يصعب أن تؤدى - بمفردها - على الأرجح إلى صراع مسلح ، وإنها قد تكون سببًا يضاف إلى أسباب أخرى للتوتر والنزاع ، كمثل المطالب الإقليمية أو أوضاع الأقليات أو حركات التمرد والانفصال وماشابه ذلك من أسباب أخرى .

#### ٥ - مكافحة الارهاب:

يزداد التعاون بين تركيا وإسرائيل ضد ما اتفقت الدولتان على تسميته بالارهاب. فتركيا تعانى من حركة تمرد مسلح يقوم بها الأكراد الأتراك في الأناضول. وينهمك الجيش التركى في القضاء على هذا التمرد، ويستبيح غزو شهالى العراق من أجل بلوغ هدفه هذا. أما إسرائيل فإنها تواجه عمليات تحرر وطنى في الأراضى العربية المحتلة. وتتبادل تركيا وإسرائيل المعلومات والخبرات في مواجهة هذه الحركات، وقد وقع رئيس وزراء إسرائيل في المعلومات والخبرات في مواجهة الارهاب والتطرف الإسلامي، ويندرج ذلك في إطار اتفاق شامل بشأن الجريمة والمخدرات والارهاب.

ولقد أصبحت القضية الكردية مصدر قلق واضطراب فى تركيا . وهى قضية تمتد فروعها إلى جوار تركيا ، أى إلى إيران والعراق وسوريا . وتلتقى تبوجهات هذه الدول على رفض قيام دولة كردية مستقلة . ولهذا تنظر تركيا بعين الارتياب إلى قيام كيان كردى فى شهالى العراق . ولهذا أيضًا تؤيد وحدة العراق وسلامة أراضيه ، وتنضم فى ذلك سوريا وإيران (٢٧٠) . كما أن القضية الكردية فى البوقت نفسه تقع فى خلفية اتفاقها العسكرى مع إسرائيل ، وتعتبر سببًا كامنًا وراء سياستها الإقليمية والعديد من مواقفها إزاءالقضايا الثنائية مع هذه الدول وغيرها .

## ثالثًا : الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية والسياسية للاتفاقية

ينبنى التعاون العسكرى بين تركيا وإسرائيل على أساس الموقع الاستراتيجى لكل منها في إطار المنطقة العربية. فتركيا دولة تقع في محيط المنطقة ، في حين تقع إسرائيل في قلبها. وتفصل بينها دولتان عربيتان هما سوريا ولبنان. وفي حين تطل تركيا على العراق وسوريا

وإيران وباكستان وروسيا وآسيا الوسطى ، فإن إسرائيل تطل على سوريا ولبنان وفلسطين ومصر والأردن والبحر المتوسط .

ويتيح التعاون العسكرى لكل من الدولتين ، انطلاقًا من الرؤية المشتركة بينها ، أن يتبادلا الدعم في دوريها ومكانتيها الإقليميتين كقوتين رئيسيتين في منطقة الشرق الأوسط ، وأن يسها معًا في بناء النظام الشرق أوسطى المرتكز على التفوق العسكرى والاحتكار النووى الإسرائيليين وعلى الحجم التركى الكبير في المنطقة ومركزها في حلف الأطلسي .

ثمة نقطة هامة من المناسب الإشارة إليها ، لأنهاتلقى بعض الضوء على دور تركيا في المنطقة ، وهي أن إسرائيل ترى في تركيا ، ثقلاً مضادًا لإيران والعراق على السواء ، وفي حال الضرورة ثقلاً مضادًا لسورية (٣٨) . ولذلك أسباب ، منها أن تركيا حليفة مخلصة للولايات المتحدة وحلف الأطلسى ، وفيها مؤسسة عسكرية ضخمة أصبحت متحررة من الخطر السوفيتي السابق . ولتركيا مشاكلها مع إيران وعداء مذهبي لها ، وبينها تنافس على النفوذ والسيطرة في جهوريات آسيا الوسطى . وتركيا قادرة على الضغط على سوريا . وبين تركيا وإسرائيل مصالح ومنافع كثيرة وقديمة ومتبادلة . وتقيّم تركيا نفسها - كها يقول الرئيس الراحل تورغوت أوزال - على أنها «أقوى دولة في الشرق الأوسط في الوقت الراهن . وهي قوية بها فيه الكفاية للنهوض بدورها الخاص ، وليس كشرطي للغرب في المنطقة »(٣٩) . كما أنها تتطلع إلى أن تكون في المستقبل القريب القوة الرابعة في العالم ، بعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين (٤٠) .

وكانت تركيا تنظر إلى دورها الإقليمي في فترة الحرب الباردة على أنها جسر يربط بين أوروبا وشرقى الشرق الأوسط «أى بلاد الشام والعراق وشبه الجزيرة العربية ». وقد طورت تركيا نظرتها هذه إلى نفسها في إثر انتهاء الجرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي إلى دويلات كثيرة ، لتصبح جسرًا بين أوروبا من جهة ووسط آسيا والعالم الإسلامي من جهة أخرى . وفي كلتا الحالتين ، يخدم هذا المفهوم هدفًا أساسيًا هو القيمة الاستراتيجية السياسية والعسكرية المتنامية لتركيا كضامن للمصالح الغربية .

ويبدو أن تركيا اتجهت في إثر حرب الخليج الثانية إلى الاقتناع بأنها لم تبلغ ما تستحق من منزلة مأمولة في الشرق الأوسط لأنها لم تمارس استخدام القوة التي تملكها بالشكل والمدى اللذين يحلانها المنزلة التي تستحق. وهي في هذا تنظر إلى إسرائيل كنموذج يملك القوة

ويستخدمها . وقد ازداد هذا الاقتناع رسوخًا فى الفكر السياسى التركى ، بعد أن لاحظت تركيا أن دور الجسر الذى بدا لها مغريًا وجذابًا لم يكن بالدور الإقليمى الكافى ، ذلك أن التعاون الأوروبى - العربى والتعاون الأمريكى / العربى لا يمران أبدًا عبر تركيا ، وإنها يتجسدان فى اتصالات وعلاقات مباشرة اتخذت أشكالاً تنظيمية عدة ، منها الحوار العربى / الأوروبى ثم الشراكة العربية / الأوروبية التى بدأت ملامح مأسستها فى مؤتمر برشلونة (١٨/ ١١ / ١٩٩٥) .

وفي إطار أربعة عوامل رئيسية: أولها الاقتناع بضرورة استخدام القوة حين الضرورة في علاقاتها الشرق أوسطية ، وثانيها التوجه التقليدى في الابتعاد عن أي تورط عسكرى خارج حلف الأطلسي ، وثالثها معاناة الصراعات الداخلية التي تبدو وكأنها مزمنة ، كالصراع ضد الأكراد ، ومن قبلهم الأرمن ، والعامل الرابع التوجه الإسلامي لجهير واسعة من الشعب التركي ، ستبقى تركيا عاجزة عن محارسة سياسة قوة توسعية ذات أبعاد إقليمية شبيهة أو مماثلة لسياسة القوة التوسعية التي تمارسها إسرائيل ، ذلك أن تركيا تفقد الإجماع الوطني حول مثل هذه السياسة . وإذا ما حدث وأخذت بسياسة كهذه تجاه دولة عربية أو إسلامية ، فإنها ستجد نفسها عاجزة عن مواصلة سياسة القوة تلك .

يضاف إلى ذلك عاملان: أولها أن الاقتصاد التركى ليس قويًا إلى الحد الذى يكفى دعم دور إقليمى مبنى على استخدام الوسيلة العسكرية بصورة مسواترة، وثانيها أن القدرة العسكرية التركية ليست متطورة لدرجة تكفى لقيام تركيا بدور من هذا النمط، بالرغم من الجهود التى تبذلها منذ الثهانينيات لتطوير قوتها العسكرية، تسليحًا وإنتاجًا وصناعة وتدريبًا وعديثًا (٤١).

ولأن قدرات تركيا العسكرية ، فى الوقت الراهن ، وفى إطار الصراع العلمانى / الإسلامى المداخلى الذى قد يمتد إلى مدى زمنى غير منظور ، لا تكفى لأداء دور إقليمى ذى طابع عسكرى ، أو لمارسة شاملة الأبعاد للقوة ، ولأن تلك القدرات العسكرية موجهة للدفاع ومنهمكة فى توفير العوامل لنوع من الاجماع الوطنى ، فإن السياسة الشرق أوسطية للقوة العسكرية التركية لا تزال تتسم بأنها سياسة دفاعية انفعالية ، أكثر منها سياسة هجومية فاعلة . ولأنها كذلك ، فإنها تجدى فى تعاونها مع السياسة العسكرية الإسرائيلية ، وهى

هجومية فاعلة ، ما يساعدها على أداء دور إقليمي أكبر ، واشغال مكانة متميزة في أي تنظيم شرق أوسطى قادم .

يقيّم مستشار وزير الخارجية التركى الوضع فى الشرق الأوسط فى إثر حرب الخليج الثانية بقوله: « إنه من اللازم أن نتعامل مع الواقع بموضوعية . فبعد حرب الخليج عام ١٩٩٠ دمرت قوة العراق ، وأفرغت القضية الفلسطينية من مضمونها ، وتمزقت القومية العربية ، وصارت الجامعة العربية حبرًا على ورق ، وخرجت إسرائيل وحدها مستفيدة من تلك الحرب . إنهم (أى الأمريكيون والأوروبيون) يقولون لنا: لو زودتم إسرائيل بالمياه ، وأخلصتم فى التعاون معها ... ستحصلون على ما تريدون من التمويل الأوروبي ، وسيقف الرأى العام الأوروبي معكم ... وتقول لنا إسرائيسل أنها ستتعاون معنا فى القضاء على حزب العمال الكردي »(٤٢) .

ويمكن القول أن ثمة تشابهًا كبيرًا ، قد يبلغ حد التهاثل ، وتبدو مظاهر التهاثل في معالجة متطلبات النظام الأمنى الجديد في الشرق الأوسط ، حتى طالبت تركيا « إن من أهم متطلبات النظام الأمنى الجديد في الشرق الأوسط بغية إحلال السلام في المنطقة ، أن يتم تدمير ما تبقى للعراق من أسلحة الدمار الشامل تحت إشراف الأمم المتحدة ، ومواصلة الحظر الدولي على تصدير الأسلحة إلى العراق وإحكام القيود والضوابط الدولية عليه لمنعه من إعادة بناء قدراته العسكرية »(٤٢).

ويُلاحظ، من ناحية ثانية، أن هذا التهاثل يفسر احتلال إسرائيل مكانة خاصة في مبادرات طرحتها تركيا خلال الحرب وبعدها مباشرة بشأن التعاون الإقليمي الشرق أوسطي، وهي مبادرات نال معظمها دعم الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة. ويكتسب بعض هذه المبادرات على الصعيد الأمني أهمية خاصة، لأنه وإن لم تتح له فور إعلانه فرصة التنفيذ لاعتبارات معينة، إلا ما حدث (الاتفاقية العسكرية التركية/الإسرائيلية) قد يكون مقدمة لتحقيقه بشكل ما من الأشكال. وينطبق ذلك بوجه خاص على فكرة ترددت بقوة في أنقرة خلال الحرب مؤداها «أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يريد من تركيا أن تقود حلفًا عسكريًا على نمط الناتو في الشرق الأوسط بعد الحرب. وسيضم الحلف تركيا وباكستان وإيران - في حالة تطور الاتجاهات السياسية المعتدلة لدى الأخيرة - ومصر وسوريا ودول

الخليج والعراق - بعد تغيير نظام الأخير - وإسرائيل بعد توقيعها اتفاقيات سلام مع الدول العربية ، وستكون للحلف أمانة دائمة في أنقرة »(٤٤).

وفى مقابل موقف تركيا المؤيد لمشروع النظام الشرق أوسطى ، وتعاونها فى تأسيسه مع إسرائيل ، تنادى إسرائيل بإقامة «سوق شرق أوسطية مشتركة على أساس التكامل بين التكنولوجيا الإسرائيلية والمياه التركية والأموال الخليجية / السعودية والعمالة المصرية »(٥٥) .

وإذ تجد تركيا في التحالف العسكرى مع إسرائيل سبيلاً إلى إقامة مشروع النظام الشرق أوسطى ، فإنها تهدف من وراء ذلك التحالف ومشروع النظام إلى أن تسهم في ضهان أمن الخليج العربى ، وتضع العراق وسوريا في إطار محدد لا يتعارض قط مع الدور الإقليمى التركى:

 ا ففيا يتعلق بأمن الخليج ، فإن اهتهامات تركيا به ترتبط باحتهالات تعرضه للتهديد بجددًا من جانب قوة مسيطرة يمكنها أيضًا أن تشكل خطرًا محتملاً على المصالح التركية .

٢ - ولمستقبل العراق ارتباط مباشر بالأمن التركى. ذلك أن التطورات الناجمة عن حرب الخليج الشانية في العراق أضحت تهدد المصالح التركية الحيوية. إن احتهالات تفتت العراق وإقامة دولة كردية في شهاليه تثير القلق البالغ في تركيا، إذ أن من شأن هذه الأمور أن تهدد التوازن والاستقرار في هذه المنطقة.

٣ - أما العلاقات بين تركيا وسوريا فلم تكن دون أسباب للنزاع . فسوريا لم تعترف قط بسلخ لواء الاسكندرونة عنها في عهد الانتداب الفرنسي وضم تركيا له . وسوريا والعراق يطالبان بقسمة عادلة لمياه نهري دجلة والفرات حسب قواعد القانون الدولى . ويذهب أحد قادة القوات المسلحة التركية السابقين إلى حد المغالاة حين يقول : (٤٦) « وحتى توقيع اتفاق بشأن المياه لا يضمن إحداث تأثير في سوريا لتغيير موقفها من تركيا . وحين يتم الوصول إلى تسوية في العملية السلمية (الصراع العربي/ الإسرائيلي) ، هذا إذا تم ذلك ، وتتخلص سوريا من مواجهتها الأهم مع إسرائيل ، فمن المكن أن تواجه تركيا موقفاً أكثر عدائية من جانب سوريا . وستتشجع سوريا إلى مدى أبعد في طموحاتها القومية إذا ما تُرك العراق ليبقى مشلولاً ومعزولاً . من هنا ، فإن تركيا مهتمة اهتهامًا مخلصًا في تطوير نظام أمن إقليمي يتوازى مع العملية السلمية » .

في سياق هذه الأسباب التي يسوقها الطرفان التركى والإسرائيلي لتفسير وتوضيح الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية والسياسية للاتفاقية العسكرية بينها ، ينزل وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الغاية من الاتفاقية منزلة قيمة بينة ، إذ يوضح أن تلك الغاية هي «إيجاد قوةلردع الاتخرين من استخدام القوة». وقد امتدت حدود الاتفاق إلى المجال السياسي ، حين تعهد مورد خاى باطلاع نظيره التركي على كامل تفصيلات المفاوضات مع سوريا ، إضافة إلى تعهد ألا تعقد إسرائيل أي اتفاق مع سوريا بشأن الجولان لا يضمن المصالح التركية (٢٤) . ولا يعنى هذا سوى أن تركيا أصبحت طرفًا ثالثًا في التفاوض الثنائي السوري / الإسرائيلي .

ثمة بُعد آخر للتحالف العسكرى بين تركيا وإسرائيل ، يتمثل في عضوية تركيا في حلف شياليا لأطلسى . وتزداد أهمية هذا البُعد بسبب اعتبار الولايات المتحدة وحلفائها إسرائيل أهم حليف من خارج الأطلسى . لهذا كان من الطبيعى أن تكون عضوية تركيا في الحلف والتصاق إسرائيل به عاملين مهمين في العلاقات الاستراتيجية والعسكرية بين تركيا وإسرائيل ، وفي دورهما المشترك تجاه الدول العربية وفي منطقة الشرق الأوسط .

ولقد رعت الولايات المتحدة وأيدت التحالف العسكرى بين تركيا وإسرائيل، في مرحلة زمنية تشهد رعاية الولايات المتحدة إقامة السلام في منطقة الشرق الأوسط. وتعنى هذه الرعاية المزدوجة تأكيد الالتزام الأمريكي أن تطل إسرائيل هي المحتكر الوحيد للسلاح النووى في المنطقة ، والقوة الإقليمية العظمى فيها ، وإن تحالفها مع تركيا يدعم هذه القوة وينيد في قدراتها ، وأن قوى المشرق العربي أصبحت تحت سيطرة عسكرية غير عربية قادرة على أن تدمر أي تحرك عربي ، لا ترضى عنه الولايات المتحدة أو إسرائيل أو تركيا . وتتأكد قيمة هذه الوسيلة – أي السيطرة العسكرية غير العربية – وجدواها بارتباطها ارتباطاً جذريًا بالوجود العسكري الغربي ، وبخاصة الأمريكي ، في بعض أنحاء الوطن العربي .

ويحلّ التحالف العسكرى بين تركيا و إسرائيل فى منزلة خاصة فى إطار الاستراتيجية الأمريكية على الصعيدين العالمي والإقليمي ،وذلك من خلال تخليق الظروف والعوامل التي تمنع روسيا الاتحادية من أن تعود فتصبح خليفة للاتحاد السوفيتي السابق ووريثته كقوة عظمى مناوئة ومنافسة للولايات المتحدة ، وبخاصة فى الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي .

لاشك فى أن التعاون العسكرى التركى/ الإسرائيلي يمهد السبيل لتحرك إسرائيل من أجل مساندة تركيا فى تنمية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وبخاصة أن اليهود الأمريكيين قاموا بدور مثمر فى استقطاب رؤوس أموال أمريكية فى المشروعات الاقتصادية التركية، وفى تمرير مطالب تسليحية تركية فى الكونغرس الأمريكي (٤٨). كما أن التعاون العسكرى بين البلدين يفتح الباب أمام إسرائيل للنفاذ إلى الجمهوريات الإسلامية فى وسط آسيا.

## رابعًا: خلخلة موازين القوى العسكرية في المنطقة

يشكل التحالف العسكرى التركي/ الإسرائيلي عاملاً مهاً في خلخلة موازين القوى العسكرية في المنطقة بعامة ، وبين العرب وإسرائيل بخاصة ، ويتضح ذلك في النقاط التالية :

۱ - يسبب تحديث القوات الجوية التركية تفوقًا نوعيًا لهاعلى دول الجوار الجغراف (سوريا ،العراق ، إيران ، اليونان ، باكستان ) . كما أن تزويد السلاح البحرى التركى بقطع بحرية صغيرة جديدة يزيد في فاعلية هذا السلاح في تحقيق سيطرة شرقى البحر المتوسط بالتعاون مع السلاح البحرى الإسرائيلي والأسطول السادس الأمريكي .

٢ - يحقق برنامج التدريب والمناورات المشتركة بين الجيشين رفع مستوى الكفاءة العملياتية الميدانية للجيشين، وبخاصة للجيش التركى على الحدود مع سوريا والعراق. وليس من الحكمة ومنطق الأمور واستقراء الأحداث وحساب الاحتهالات أن نطوى إمكان قيام الجيشين بعمليات مشتركة، سواء في مستوى القيادات أو مستوى التشكيلات الميدانية، الجوية أو البرية أو البحرية، ضد سوريا أو العراق أو منطقة الخليج. ومن المحتمل أن يتمثل أحد هذه الإمكانات في أن يتولى الجيش التركى اشغال بعض القوات السورية في الشهال، في حين تكون قوات سوريا أخرى منهمكة في الدفاع جنوبًا ضد عدوان إسرائيل أو من أجل تحرير الجولان المحتل. ويمكن أن يتكرر هذا المشهد، بشكل آخر، ضد العراق، حيث يمكن أن يشترك الجيشان التركى والإسرائيلي، وبخاصة سلاح الجو الإسرائيلي، في عملية مشتركة ضد للعراق. إن هذه الاحتهالات وما يشبهها أو يها ثلها، يمكن أن تحدث على أرض الواقع، في ظروف وشروط وعوامل محددة.

٣ - يتيح التعاون العسكري لإسرائيل بأن تقيم في تركيا محطات أرضية للمراقبة

الالكترونية والإنذار المبكر والتصنت وبخاضة ضد سوريا والعراق وإيران ، في حين تستخدم تركيا الأقهار الصناعية الإسرائيلية بها تقدمه من معلومات عن التحركات العسكرية السورية والعراقية والإيرانية وغيرها من التحركات العربية والشرق أوسطية .

٤ - يعتبر الوجود الجوى الإسرائيلي في القواعد التركية وسيلة لتدمير أى مشروع نووى في إيران أو العراق أو في غيرهما من دول المنطقة ، وبخاصة أن مصادر المخابرات الأمريكية والأوروبية تواصل باستمرار التأكيد أن إيران ستملك سلاحًا نوويًا خلال خمس سنوات . وليس الوجود الجوى الإسرائيلي في تركيا سوى تمهيد لضرب المشروع الإيراني .

٥ - يسد التعاون العسكرى التركى / الإسرائيل السبل أمام أية حكومة تركية تنوى تحسين أو تطوير علاقات تركيا مع الدول العربية والإسلامية ، وبخاصة سوريا والعراق وإيران . فالأسراب الإسرائيلية المقيمة في قواعد جوية تركية تطال جميع الأهداف في سوريا والعراق وإيران ، دونها حاجة إلى التزود بالوقود جوا .

٦ - يسهم التعاون العسكرى بين تركيا وإسرائيل في معاصرة العراق وإيران وفق الخطط
 التي ترسمها الولايات المتحدة .

٧ - يتيح الاتفاق العسكرى فى مجال التدريب والمناورات المشتركة للجيشين إمكانية توحيد المذهبين العسكريين، أو - بالأقل - تحقيق التفارب بينها، مع العلم أنها يستمدان أصولها من المذهبين العسكريين الأمريكي والأطلسي . وفي هذا تحسين وتطوير لعناصر المذهب ومبادئ القتال وطرائقه في كلا الجيشين .

٨ - سعت إسرائيل دائمًا - بسبب وضعها الجغرا سياسى فى قلب الوطن العربى - إلى إقامة تحالفات استراتيجية مع دول الجوار ، كمثل تركيا واثيبوبيا واريتريا ، وفى الماضى مع إيران الشاه. وكان ديفيد بن غوريون يطلق على هذا الطوق المحيط بالبوطن العربى «حلف البدائرة» ، ويهدف إلى كسر العزلة المحيطة بإسرائيل وتحويلها إلى قوة إقليمية مسيطرة ، تعضدها فى ذلك تحالفاتها مع البولايات المتحدة والدول الغربية . وكانت تركيا - ولا تزال - دائمًا المقصد الأول للاستراتيجية السياسية والعسكرية الإسرائيلية ، لما للتحالف مع تركيا من تأثير مباشر على تطور علاقة إسرائيل بسوريا والعراق ودول الخليج العربى وإيران ، ينفع تأثير مباشر على تطور علاقة إسرائيل بسوريا والعراق ودول الخليج العربى وإيران ، ينفع

الاستراتيجية الإسرائيلية في مجالات مختلفة ، وينفع الاستراتيجية التركية في الوقت نفسه .

وإلى جانب هذا التوجه الإسرائيلي الدائم ، يقترن اسم تركيا بتاريخ حافل في مجال استقدام الأحلاف الأجنبية إلى المنطقة العربية ، وفي أداء دور رئيسي فيها. ونكتفي بالإشارة إلى «قيادة الشرق الأوسط – ١٩٥١» الدى رفضه العرب ففشل ، و «حلف بغداد – ١٩٥٥» الذي لم ينتسب إليه من الدول العربية ، لرفضها إياه ، سوى العراق ، الدي انسحب منه في العام ١٩٥٨ بعد ثورة ١٩٥٤ / ١٩٥٨ ، و «الحلف المركزي – ١٩٥٨ » الدي بقي يتياً بدون دولة عربية . ولا ننسى وقوف تركيا ضد الثورة الجزائرية عندما عرضت قضيتها في الأمم المتحدة (١٩٥٨) ، واستخدام الولايات المتحدة قاعدة «انسرليك » التركية لنقل قواتها إلى لبنان ، والحشد التركي على الحدود السورية (١٩٥٧) .

9 - وإذا كان منطق التحليل السياسي يقضى بأن توضع الاتفاقية في سياقها الجغراسياسي والجغراسترتيجي ، فلابد حينذاك من تلمس معالم الربط بين الاتفاقية وما يجرى في بعض أطراف الوطن العربي من جهة ، وبين مسيرة العملية السلمية وما تواجهه من صعوبات. وما يجعل الباحث يتوجه إلى تلمس تلك المعالم ، هو أن المشكلة الحادة العربية التركية المتمثلة في قضية مياه نهرى دجلة والفرات قضية قديمة لاتستعصى على الحل ، وبالتالى ، فإنها لا تكفى لتسويغ عقد الاتفاقية العسكرية بين تركيا وإسرائيل ، وقد يكون في قولة مسؤول أمريكي أن الاتفاق يتم بين دولتين حليفتين للولايات المتحدة ما يلقى الضوء على أهم أهداف الاتفاقية ، إضافة إلى استخدام الاتفاقية وسيلة للضغط على المسارين السورى واللبناني في عملية التفاوض مع إسرائيل ، ودعامة من الدعامات التي سيبني عليها مشروع النظام الشرق أوسطى .

• ١ - وفي جميع الأحوال ، فإن التحالف التركي/ الإسرائيلي ينضوى تحت خيمة الحرب الباردة التي تخلق إسرائيل أسبابها وعواملها في منطقة الشرق الأوسط . ويبدو أن إسرائيل كيّفت فكرها السياسي والاستراتيجي مع الخطوط الرئيسية للحرب الباردة التي كانت سائدة بين المعسكرين الغربي والشرقي . وقد انطلقت إسرائيل من الأساس الأول للحرب الباردة ، وهو خلق الـذرائع لدفع المنطقة إلى حافة الحرب ، وتركها تستقر على تلك الحافة ، من دون دفعها إلى الحرب ذاتها ، حتى تتحلل عناصر القوة العربية أو ينفد صبرها وتحملها ، فتقبل بالشروط المفروضة عليها . وإذا ما استعرضنا السياسات والمهارسات الإسرائيلية التي تتبعها إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة وتجاه عملية التسوية السلمية ومسارات التفاوض الثنائية ،

وأضفنا إليها أحد أهم عناصر الحرب الباردة ، وهو الأحلاف ، فإننا نلمس حينذاك مظاهر الحرب الباردة التي تدبرها إسرائيل ، وتستكمل عناصرها بتحالفها العسكري مع تركيا ، ذلك أن الاتفاقية العسكرية بين تركيا وإسرائيل تعيد صياغة العلاقات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط على أساس التحالفات المضادة . وتشكل الاتفاقية نواة محور سياسي دفاعي أمني في المنطقة ، بحيث يرقى ، بأهدافه ووسائله ، إلى مستوى التحالف ، الذي أصبح ، بسبب أهدافه ووسائله ، مصدر تهديد وعدم استقرار في المنطقة ، بفعل ما ينتج عنه من تحول في موازين القوى الإقليمية ، وبخاصة أنه يتوجه نحو السيطرة على منطقة الشرق الأوسط سيطرة السرائيل .

جدول مقارن للميزان العسكري لتركيا وإسرائيل وبعض الدول المجاورة لهما

| إيران             | العراق            | سورية              | إسرائيل           | تركيسا          | عناصر القوات المسلحة |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 71,800,000        | ۲۱,۰۳۸,۰۰۰        | 18,788,            | ٥,٦٢٨,٠٠٠         | ٦١,٢٨٤,٠٠٠      | السكان               |
| 014,              | ۳۸۲,٥٠٠           | ٤٢٣,٠٠٠            | 177,              | ٥٠٧,٨٠٠         | القوات العاملة       |
| 400,000           | 700,000           | 700,000            | ٤٣٠,٠٠٠           | 907,400         | القوات الاحتياطية    |
| 188.              | 44                | ٤٦٠٠               | ٤٠٩٥              | ٤٩٢٠            | دبابات               |
| ٨٥٠               | Y4                | ***                | ٨٤٨٠              | 441.            | مركبات مدرعة         |
| Y9 £ A            | 174.              | ۲۰۳۰               | ١٧٨٤              | 2770            | مدفعية               |
| 790               | ٣١٠               | ٥٧٩                | ٧٠٠               | ٥٥٥             | طائرات حربية         |
| 1                 | 14.               | ١٠٠                | 117               | _               | هليكوبتر مسلح        |
| ٣                 | _                 | ١                  | ٣                 | 10              | غواصات               |
| ۲                 | _                 | - Oneset           |                   | ٥               | مدمرات               |
| ۲                 | _                 | ۲                  | ٣                 | (med            | فرقاطا <b>ت</b>      |
| ٣                 | ١                 | - Company          |                   | 17              | قرو يطات             |
| 44                | ٨                 | 44                 | 74"               | ١٦              | زوارق مسلحة          |
| ۲ ۶ ۲ ملیار دولار | ۷ و ۲ ملیار دولار | ۲۲۲ و ۲ملیار دولار | £ , ۷ ملیار دولار | ٤,٦ مليار دولار | الميزانية العسكرية   |

The Intermational Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1996-1997, Oxford : الصدر University Press, London, 1996.

### الهوامش

- (١) انظر خطاب وزير الدفاع الأمريكي أمام اللجنة الإسرائيلية/ الأمريكية (إيباك) بواشنطن، وفيه حدد أهداف الشراكة الاستراتيجية وأسسها، 16/6/1993 Mideast Mirror, مداف الشراكة الاستراتيجية وأسسها، 18/6/1993
- (Y. Evron) ثمة مراجع كثيرة لهذه الأدبيات ، من أبرزها وضوحًا وتركيزًا الفصل الذى كتبه ياثير إيفرون (Y. Evron) ثمة مراجع كثيرة لهذه الأدبيات ، من أبرزها وضوحًا وتركيزًا الفصل الذى كتبه ياثير إيفرون (Y. Evron) بمن أبرزها وضوحًا وتركيزًا الفصل الذى كتبه ياثير إيفرون (Y. Evron) بمن أبرزها وضوحًا وتركيزًا الفصل الذى كتبه ياثير إيفرون (Y. Evron) بمن أبرزها وضوحًا وتركيزًا الفصل الذى كتبه ياثير إيفرون (Y. Evron) بمن أبرزها وضوحًا وتركيزًا الفصل الذى كتبه ياثير إيفرون (Y. Evron) بمن أبرزها وضوحًا وتركيزًا الفصل الذى كتبه ياثير إيفرون (Y. Evron) بمن أبرزها وضوحًا وتركيزًا الفصل الذى كتبه ياثير إيفرون (Y. Evron) بمن أبرزها وضوحًا وتركيزًا الفصل الذى كتبه ياثير إيفرون (Y. Evron) بمن أبرزها وضوحًا وتركيزًا الفصل الذى كتبه ياثير إيفرون (Y. Evron) بمن أبرزها وضوحًا وتركيزًا الفصل الذى كتبه ياثير إيفرون (Y. Evron) بمن أبرزها وضوحًا وتركيزًا الفصل الذى كتبه ياثير إيفرون (Y. Evron) بمن أبرزها وضوحًا وتركيزًا الفصل الذى المناطقة المنا
  - وما بين « » مقتطفات مقتبسة من الفصل .
- (٣) على جونى « التطبيع الأردنى / الإسرائيل : الأهداف والحسابات » ، مجلة شوون الأوسط ، العدد ٣٢ ، بروت ١٩٩٤ ، ص ١٢ ١٥ .
- Joseph Alpher "Security Arrangements for a Palestinian Settlement" Survival, Vol. 34, (£) No. 4, Winter 1992-1993, International Institute for Strategic Studies, London, p. 51.
- (٥) الباحث الإسرائيلي يوسف ألبير مؤلف كتاب « سيوف مثلومة » . وقد ترجمت الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة بالقاهرة فصلاً من هذا الكتاب ونشرته في « التقرير السياسي والاقتصادي » ، العدد ٣٦ يناير ١٩٩٥ ، ص ٤٨ .
- Joseph Alpher "Security Arrangements for a Palestinian Settlement", Survival, Op. (7) Cit., p. 51.
  - (V) جريدة هآرتس ، ٥/ ٨/ ١٩٩٢ .
    - J. Alpher, Op. Cit., p. 57(A)
- (٩) عبد الرحمن رشدى الهوارى ، العلاقات التركية/ الإسرائيلية ، الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة ، القاهرة ١٩٩٣ ، ص ٨.
- (۱۰) فى النشرة الشهرية «مختارات إسرائيلية» التى يصدرها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وفى تقرير نشرته جريدة الأهرام يوم ١٩٦/٢/ ١٩٩٦ عن «اتفاق أنقرة / تل أبيب فى الإعلام التركى»، وفى تقريرين نشرتها الجريدة ذاتها يومى ١١/٤/١١ و ١٩٩٦/٤/ ١٩٩٦ معلومات مفيدة عن الاتفاق العسكرى موضوع البحث.
- (١١) دعت تركيا الدول العربية إلى المشاركة في المناورات البحرية التي تجرى في خريف ١٩٩٧ في البحر المتوسط، وتشترك فيها قوات بحرية من تركيا والولايات المتحدة وإسرائيل، جريدة الحياة، ١٩٩٧/٨/١٦
  - (١٢) الأهرام ، ١٠/٤/٢٩٩١.

- (١٣) للتمييز بين « معاهدة أمن Security Treaty و « حلف Alliance » انظر: محموعة باحثين ، معجم المصطلحات السياسية ، مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة ، القاهرة ١٩٩٤ ، ص ٢٠٨ ، ٣٤٧ .
  - (١٤) لخصت الأهرام ، ٤/ ٨/ ١٩٩٧ ، مقالة المجلة الفرنسية.
    - (١٥) الحياة ، ٢٧/٤/ ١٩٩٧ .
      - (١٦) الحياة ، ٤/ ٥/ ١٩٩٧ .
- (۱۷) البروفيسور افرايم عنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان، في دراسة عنوانها «التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل وتركيا»، نشرها مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية، ١٩٩٦، وترجمتها عن العبرية المدار العربية للدراسات والنشر والترجمة، القاهرة، يناير ١٩٩٧.
- (١٨) في الأصل: قوّم تقويهاً. وللكلمة معنيان: قوّم المعوج: إذاسوّاه وعدّله. وقوّم السلعة: إذا وضع لها ثمناً. ونظرًا إلى شيسوع استعمال فعل « قيّم » ومصدره « تقييم » للمعنى الشانى ، فقد أقـر مجمع اللغة العربية بالقاهرة استعمال فعل « قيّم تقييماً ». انظر المعجم الوسيط، ص ١٠٨.
- (١٩) البروفيسور عميكام لخانى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تل أبيب، فيدراسة عنوانها: « تركيا وحرب الخليج » ، نشرها مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية ، ١٩٩٦ ، وترجمتهاعن العبرية الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة ، القاهرة ، يناير ١٩٩٧ .
- (٢٠) جريدة ميليت التركية ٢/ ٢/ ١٩٩١ ، نقلاً عن : محمد خليفة « تركيا وأزمة الخليج » مجلة مستقبل العالم الإسلامي ، العدد ٢ ، ربيع ١٩٩١ ، مالطا ، ص ١٢٤-١٢٥ .
  - (٢١) احصاء قدمته جريدة الأهرام ، ٧/ ٦/ ١٩٩٧ .
  - (٢٢) مجلة الوسط، العدد ٢٧٩ ، ٢/ ١٩٩٧ ، ص ٢٧ .
- (٢٣) من تقرير لمراسل هيئة الاذاعة البريطانية في تركيا ، بُتّ عقب نشرة أنباء الساعة التاسعة ليلاً بتوقيت غرينتش ، يوم ٢٠/ ١٩٩٦/٤ .
  - (٤٢) الأهرام ، ٢٣/٤/ ١٩٩٦.
  - (٥٧) الحياة ، ١٩٩٦/٤/١٩٥.
  - (٢٦) الأهرام ، ١١٥/ ١٩٩١.
    - (۲۷) الحياة ، ٩/٤/٢٩١.
    - (٨٨) الحياة ، ٢٥/ ٤/ ٢٩٩١.
    - (٢٩) الحياة ، ١٦/ ٤/ ١٩٩١.
    - (٣٠) الأهرام، ٨/٥/٢٩٩١.

- (٣١) الأهرام ، ٢٩/ ٤/ ٢٩٦ .
  - (٣٢) المرجع نفسه .
- (٣٣) عبد الرحمن رشدى الهوارى ، العلاقات التركية/ الإسرائيلية ، الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة ، القاهرة ١٩٩٣ ، ص. ١٥ .
  - (٣٤) الحياة ، ٢١/ ١/ ١٩٩٦ .
    - (٣٥) الحياة، ١/ ٢/ ١٩٩٦.
  - (٣٦) الحياة ، ٥/ ١١/ ١٩٩٤ .
- (۳۷) كما ظهر من اجتماعات مسؤولين من سوريا وإيران وتركيا ، كمثل اجتماعات أنقرة ١١/١١ ، ودمشق ٢/ ١٩٩٢ ، وطهران ٦/٩٩٣ .
  - ((٣٨) نداف سفران ، الأستاذ في جامعة هارفارد الأمريكية، جريدة معاريف ، ٥/ ٣/ ١٩٩٥ .
- (٣٩) جلال عبد الله عوض : « تركيا والنظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد أزمة الخليج » مجلة شؤون عربية ، العدد ٢٧ ، سبتمبر ١٩٩١ ، ص ٥٦ .
  - (٤٠) من تصريح لرئيس وزراء تركيا ، الحياة ، ٢٩/٣/ ١٩٩٣ .
- (١٤) من أجل توضيحات أكثر بشأن التسلح التركى والصناعة الحربية التركية ، انظر مقالة الباحث الألماني هاينز كرامر المنشورة مترجمة في مجلة شؤون الأوسط ، العدد ٥٥ ، سبتمبر ١٩٩٦ ، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق ، بيروت .
- (٤٢) هذا التقييم للمدكتور حسن كوني ، أستاذ العملاقات الدولية بجماعة أنقرة ومستشار وزيسر الخارجية ، ذكره د. عبد الرازق بركات في مقالته « البترول مقابل المياه » في مجلة أوراق الشرق الأوسط ، العدد ١٦ ، مارس ١٩٩٦ ، المركزالقومي لدراسات الشرق الأوسط ، القاهرة ، نقلاً من : A.G.E., S.83 .
  - Turkish Daily News, 4/3/1991. (٤٣)
  - Turkish Daily News, 7/2/1991. ( £ £ )
- (٤٥) انظر مقالة شيمون بيريس ، رئيس وزراء إسرائيل السابق ، في : « ماذا بعد عاصفة الخليج : رؤية عالمية لمستقبل الشرق الأوسط ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة ١٩٩٢ ، ص ٥.
- (٤٦) نظر مقالة الجنرال المتقاعد شادي ارغوفتش من معهد السياحة الخارجية في جامعة Hacettepi بأنقرة ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد ٢٦ ، ربيع ١٩٩٦ ، ص ٩٩ .
  - (٤٧) الحياة ، ١٩٩٧/٥/١٩٩١.
    - (٨٤) الحياة ، ٦/ ٥/ ١٩٩٧ .



# الترتيبات الأمنية في الخليج العراق وإيران .. حدود الاستبعاد والاحتواء المزدوج

إعـــداد د. أحمـــد ثابـــت

# الترتيبات الأمنية في الخليج التردوج العراق وإيران .. حدود الاستبعاد والاحتواء المزدوج

تتناول هذه الدراسة أبعاد الترتيبات الإقليمية الاستراتيجية والأمنية . التي أقدمت الدول الغربية بعامة والولايات المتحدة بخاصة على صناعتها في منطقة الخليج العربي و إزاء القوتين الإقليمتين الرئيسيتين هناك ، وهما العراق و إيران ، وذلك عقب أزمة وحرب الخليج الثانية وزوال الاتحاد السوفيتي كقوة عظمي من خريطة الاستراتيجية الدولية وانتهاء الحرب الباردة .

فقد نجم عن حرب الخليج ونهاية الحرب الباردة تغيرات حادة في بيئة كل من النظام السدولي والنظام الإقليمي العربي ودول الجوار الجغرافي ، بحيث لحقت هذه التغيرات بالاستراتيجية الكونية للولايات المتحدة بعد أن أصبحت قوة عظمي وحيدة وبموقع وبمكانة منطقة « الشرق الأوسط » ومنطقة الخليج العربي داخلها ، كها ارتبطت بظهور مصالح جديدة وأولويات مضافة إلى أجندة الاهتهامات الغربية والأمريكية مثلها أدخلت مصادر تهديد جديدة للأمن القومي الأمريكي وأمن العالم الغربي عمومًا حسبها أفصحت وثائق استراتيجية وأمنية عديدة صدرت من الولايات المتحدة .

ويمكن القول أن الولايات المتحدة خلصت من حرب التحالف الدولى بقيادتها ضد الغزو العراقي للكويت ومن صراعها وانتصارها في إطار المواجهة مع الاتحاد السوفيتي وانهياره كونيًا التي تضطلع بصياغة وإعادة ترتيب الأوضاع العالمية من جهة ، والتفاعلات الإقليمية في مناطق العالم المختلفة من جهة أخسرى . وفي هذا الإطار ، تحدثت دوائر صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي في واشنطن عن أهمية تعزيز الأمن الإقليمي في مناطق محددة تشكل مصالح حيوية للدول الغربية عمومًا وتنبع منها مصادر تهديد عديدة حالية تشكل مصالح حيوية للدول الغربية عمومًا وتنبع منها مصادر تهديد عديدة حالية ومستحدثة لهذه المصالح في علاقمة هذه الأطراف داخل الإقليم الواحد ، أو معلاقمة هذه الأطراف داخل الإقليم الواحد ، أو معلاقمة هذه الأطراف بالنظام العالمي الآخذ في التشكل والذي تقبع القوة الأمريكية في علاقمة هذه الأطراف بالنظام العالمي الآخر دقة ، أدركت الدول الغربية والولايات المتحدة صدارة إدارة توجهاته ومقاليده . وبعبارة أكثر دقة ، أدركت الدول الغربية والولايات المتحدة

على وجه الخصوص ، أن هناك حاجة ماسة لخلق أوضاع إقليمية مواتية وترتيبات إقليمية شبه مستقرة تلبى احتياجات المصالح الغربية في « الشرق الأوسط » والخليج العربي .

ومن نافلة القول أن السياسات الغربية والأمريكية ، مثلها في ذلك مثل سياسة أية دولة ، تبتفى تلبية المصالح المصالح القومية وتنميتها ، غير أن هذه السياسات وهي تتعامل وتتفاعل في ظل بيثة عالمية متقلبة وسريعة التغير وفي إطار بيئة المنطقة المراوغة وتعقيداتها ، من المفترض أن تتأسس على عدم وجود توافق تام في المصالح بين الدول الغربية والأقطار العربية ودول المنطقة الأخرى ، ومن هنا ، تبرز تحديات هامة يواجهها صانعو السياسات الغربية والأمريكية منها:

١ - ضرورة إدراك ما تتميز به منطقة « الشرق الأوسط » والخليج العربى داخلها من تعقيدات وتفاعلات صراعية وتعاونية مركبة ، ومن تداخل شديد بين الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية - الاجتماعية ، ويثار هناأيضًا مدى التشابك بين المتغيرات الدولية والمتغيرات الإقليمية والذى يوضح بالنسبة للمنطقة العربية ودول الجوار الجغراف ، وجود اختراق متزايد من قبل الفاعلين في النظام الدولي للنظام الإقليمي العربي وما يجاوره من دول وأطراف ، وحيث يزداد هذا الاختراق منذ حرب الخليج الثانية ومؤتمر مدريد ونهاية الحرب الباردة .

٢ - هناك تحد آخر ينصرف إلى أهمية التفكير في إيجاد أفضل السبل لتقوية العناصر المشتركة بين المصالح الغربية والأمريكية ومصالح الدول الصديقة أو الحليفة في « الشرق الأوسط » ، حتى تتوافر مقومات الاستقرار الإقليمي والاستمرار بسلاسة للقواسم المشتركة في المصالح، وخصوصًا في ضوء الخلافات والتباينات بين التوجهات والاهتهامات لكل من أطراف النظام الدولي والنظام الإقليمي ، وأيضًا في إطار عدم التجانس بين مصالح وأهداف القوى الغربية الكبرى بخصوص المنطقة .

٣ - ثم يأتى التحدى الثالث الخاص بالتساؤل من طبيعة الأساس الذى تقوم عليه ، وسوف تقوم ، التصورات الأمريكية ، بصفة خاصة ، عن الأوضاع الإقليمية المواتية للمصالح الغربية وعن الترتيبات الأمنية والدفاعية فى منطقة الخليج العربى على وجه الخصوص ، فمن المفترض أن ينطلق هذا الأساس من رؤى محددة ذات أبعاد استراتيجية مستقرة على الأقل فى

المدى المتوسط، ولكن رصد التحركات الأمريكية منذ حرب الخليج الثانية بين غلبة حالة من عدم التفكير مليا في القضايا طويلة ومتوسطة الأجل للسياسة الخارجية، وهذا ما أدى إلى اختيار سياسات واقعية براجماتية متأثرة تأثرًا مباشرًا بمعطيات ونتائج حرب الخليج الثانية وتركز على المدى القصير إلى حد كبير نسبيًا، وهو ما يعنى عمليًا رسم سياسة تفترض استمرار الوضع القائم وعدم وجود احتمالات جادة لتغيره.

ومن هنا يلاحظ أن السياسة الأمريكية تحركت من منطلقات عدة في مواجهة «الشرق الأوسط » والخليج العربي: ففيها يتعلق بالعراق وإيران تبنت الإدارة الأمريكية مبدأ أو سياسة ما أضحى يعرف بـ « الاحتواء المزدوج Dual Containment لكلا الدولتين ، بمعنى عدم السياح لأى منها بالوصول إلى قدرة معينة تمكنها من تهديد المصالح الأمريكية والاستقرار الإقليمي المنشود والوضع القائم ، وفيها يتعلق بدول الخليج أخذت واشنطن في مواصلة التحالف الذي شكلته إبان الاستعداد لإخراج العراق من الكويت وذلك من خلال عقد اتفاقيات أمنية مع عدة أقطار خليجية والاستمرار في تخزين أسلحة ومعدات وتجهيزات هناك ، مع الحفاظ على تواجدعسكري أمريكي دائم في مياه الخليج وبلاد المنطقة ، وأيضًا زيادة مبيعات السلاح لحد وحثها على تطوير استعداداتها العسكرية والتنسيق العسكري فيها بينها ، أما بخصوص الارتباط بين « الشرق الأوسط » والخليج ، فقد تصورت الإدارة الأمريكية أن بخصوص الارتباط بين « الشرق الأوسط » والخليج ، فقد تصورت الإدارة الأمريكية أن التسوية السلمية للصراع العربي/ الإسرائيل في إطار صيغة مدريد كفيلة بتهدئة الأوضاع والتوصل إلى اتفاقيات تسوية بين الأقطا رالعربية وإسرائيل وبها يسهم في الاستقرار الإقليمي والتوصل إلى اتفاقيات تسوية بين الأقطا رالعربية وإسرائيل وبها يسهم في الاستقرار الإقليمي للخليج ويدعم من سياستها الرامية إلى عزل كل من العراق وإيران وإضعاف قدرتها على للخليج ويدعم من سياستها الرامية إلى عزل كل من العراق وإيران وإضعاف قدرتها على تعويق مسبرة التسوية .

وتشير السياسة الأمريكية تجاه كل من العراق وإيران والقائمة على الاحتواء المزدوج تساؤلات عديدة منها: ما هى العقوبات البيئية والاستراتيجية الإقليمية التى يمكن أن تدعم من هذه السياسة وتضمن لها الاستمرار مستقبلاً؟ لماذا تغيرت السياسة الأمريكية تجاه الدولتين من ضرورة ضيان توازن ما للقوة بينها إلى الإضعاف المتوازى لها ، مع أن المصالح الأساسية لواشنطن في المنطقة لم تتغير كثيرًا مع انتهاء الحرب الباردة ؟ أية درجة من الواقعية وعمق الإدراك تتمتع بها هذه النظرية ؟ ما هى حدود التقارب والتباعد بين واشنطن وحلفائها

من اليابان وأوروبا الغربية بشأن هذه السياسة ؟ وأخيرًا وليس آخرًا ، لماذا غلبت الإدارة الأمريكية العوامل الأمنية والعسكرية على غيرها من العوامل في سياسة الاحتواء المزدوج ؟ وماذا يحدث إذا تحالفت بغداد وطهران ضد هذه السياسة ؟

ومن جانب آخر يمكن تصور فرضية أساسية على النحو التالى: انطلقت سياسة الاحتواء المزدوج من افتراض أساسى مؤداه أن البيئة التى سادت بعد انتهاء الحرب الباردة وحرب الخليج بنتائجها الإيجابية لصالح واشنطن، يمكن أن تستمرم لأطول فترة ممكنة، وإذا كانت سياسة الاحتواء المزدوج مع افتراض توافر المنطق فيها تحتاج لبيئة إقليمية مستقرة، فإن ذلك لا يتوافر عمليًا بحكم ما تتميز به المنطقة من صراعات وننزاعات وتذبلبات مستمرة، وإذا كانت أية استراتيجية تتطلب توافر بيئة دولية وإقليمية تتمتع بقدر طيب نسبيًا من الاستقرار والوضوح وتوافر تقاليد معينة للعلاقات بين النظام الدولي والنظام الإقليمي من ناحية ، وبين أطراف النظام الإقليمي من ناحية أخرى ، فإن سياسة الاحتواء المزدوج تفتقر إلى البعد الاستراتيجي ، وتستند إلى مبدأ استثنائي وليس معتادًا في العلاقات الدولية وهو مبدأ وض عزلة على دول معينة وشعوب معينة ، وهذا ما لا يوفر إمكانية للسلامة المنطقية للفكرة ولاحتيال استمرارها ونجاحها .

هناك فرضية أخرى مؤداها: توجد علاقة ارتباطية مباشرة بين إمكانية نجاح استراتيجية أو سياسة معينة لـدولة ما، وبين قدرتها على ممارسةالتأثير على التفاعلات والأحداث في البيئة الجيوبوليتيكية التي تتحرك فيها الدولة، في حين توجد قيود عديدة على تنفيذسياسة ما إذا ما كانت الـدولة تفتقر إلى إمكانات التأثير في مجريات الأمور في المنطقة . وانطلاقًا من ذلك يمكن القول أن سياسة الاحتواء المزدوج وهي تعطى الـولايات المتحدة الـدور الرئيسي لإدارة القضايا الرئيسية في المنطقة ، لا تتوافر لها مقومات الأداء الفعال في ضوء أن واشنطن تعوزها القدرة على التأثير منفردة على الأحداث والتطورات في المنطقة . هذا فضلاً عن أي استقرار إقليمي لـ « الشرق الأوسط » بعامة والخليج بخاصة يتطلب أهمية تقدير أدوار وأوزان الفاعلين الإقليميين الـرئيسيين في صياغة ترتيبات الأمن الإقليمي ، والأهم من ذلك واقع ومستقبل التفاعلات والعلاقات الإقليمية التي لا ينبغي أن تقتصر أساليب التعامل معها وإدارتها على الجوانب العسكرية – الأمنية فقط ، فهناك مجالات سياسية واقتصادية وثقافية . . إلخ . وسوف الحوان الدراسة للموضوعات التالية :

أولا : الأمن الإقليمي في إطار السياسة الكونية الأمريكية .

ثانيًا! المصالح والأهداف الأمريكية بين الاستمرارية والتغير.

ثالثًا: الأمن الإقليمي في الخليج والابتعاد عن التوازنات.

رابعًــا: دوافع الاحتواء المزدوج .

خامسًا: ترتيبات الأمن الإقليمي في مواجهة العراق.

سادسًا: أبعاد الاحتواء المزدوج لإيران.

سابعًا: حدود وآفاق معادلة الأمن الحالية في الخليج.

# أولاً: الأمن الإقليمي في إطار السياسة الكونية الأمريكية.

اتجهت السياسة الكونية للولايات المتحدة عقب نهاية الحرب الباردة إلى الإبقاء على مبدأ الاحتواء وإن اختلفت الدول والجهاعات التى يوجه إليها مع انهيار الاتحاد السوفيتى والمعسكر الشرقى ، وكذلك استحداث ما أطلق عليه عدد من المسئولين الأمريكيين باستراتيجية «التوسيع» أى توسيع ما تسميه واشنطن «أسرة الدول الحرة الديمقراطية التى تعتمد اقتصاديات السوق». وقد عبر عن ذلك «انتونى ليك» Lake مستشار الأمن القومى الأمريكى فى خطاب شهير له فى ١٩٩٢/٩/١٩ ، بقوله:

« فبقدر ما تحكم الديمقراطية واقتصادات السوق سيطرتها في الدول الأخرى ، تكون الولايات المتحدة بالقدر نفسه أكثر أمنًا وازدهارًا ونفوذًا ، في حين يكون العالم أكثر إنسانية ومسالمة »(۱) ، ويرى «ليك » أن على واشنطن ، بناء على مجموعة من المبادي العامة ، السعى لتقوية الديمقراطية ذات الأسواق الصناعية ، ودعم المديمقراطيات الجديمة والاقتصادات الليبرالية وجعلها متماسكة ومساندة سياسات إضفاء الطابع الليبرالي في مجال الاقتصاد ، وكذا مقاومة العدوان في أماكن أخرى من العالم مع الالتزام في الموقت نفسه باحترام التنوع الثقافي والسياسي ، بيد أن هناك دواعي عملية تقتضي من واشنطن أن تصادق دولاً غير ديمقراطية ، بل وأن تدافع عنها لأسباب تعود بفائدة متبادلة كها ذكر «ليك »(۲).

وفى هذا الإطار سبق للرئيس الأمريكي «كلينتون» أن حدد ملامح عصر ما بعد الحرب الباردة بوجود اتجاهين قويين يعملان في مسارين معاكسين لتحدى سلطات الدول وتقويض

فرص العمل بينها. فهناك قوى اقتصادية وتكنولوجية تجبر العالم على الاندماج، وهذه القوى تنتج عملية تفجير لطاقات وهى مطلوبة من أجل التحرر السياسى وإقامة المشروعات، غير أنها وفى الوقت نفسه تهدد بإنهاء عزلة اقتصادات واستقلال الدول وتزيد من سرعة التغيير وتجعل كثيرًا من الناس يشعرون بأنهم أقل أمنًا. كما توجد قوى أخرى تتمثل فى انبعاث جديد لجماعات دينية وعرقية تتحدى الحكومات على أسس لا يمكن للدول بمفهومها التقليدى أن تقبلها بسهولة (٣).

وقد ظهرت تفصيلات التصور السابق في مفاهيم معينة تبنتها السياسة الخارجية الأمريكية ومن أهمها وجود عدد من الدول والجهاعات غير الرسمية أصولية كانت أو عرقية اعتبرت لدى راسم هذه السياسة بمشابة إحدى مخلفات أو رواسب عصر الحرب الباردة والتي تهدد المصالح الأمريكية وقيم الديمقراطية والسوق و « التحرير » الاقتصادى التي تمثل اتجاهات المجتمع الدولي العصرى حسبها ترى المصادر الرسمية الأمريكية ، وفيها يتعلق بالدول ، فقد أطلق عليها « دول الفعل العنيف » Backlash States أو « دول خارجة عن القانون » Rogue States أو ساقول أمريكيون وأعضاء في الكونجرس ، وتتمثل في كوبا وكوريا الشهالية وإيران والعراق وليبيا وتتسم تبعًا للمزاعم الأمريكية بالقمع الداخلي وتبني إيديولوجيات راديكالية وضعف أو انعدام المشاركة الشعبية (٤٠) ، ويلاحظ أن معظم هذه السات تتوافر في دول صديقة للولايات المتحدة في « الشرق الأوسط » وغيره إلا أنها لا تعادى الولايات المتحدة ، في حين تصور دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة المنجموعة المعادية من الدول بأنها تظهر عجزًا مزمنًا في مجال التعاطي بأسلوب بنًاء مع العالم الخارجي ، ورغم أنها تفتقر إلى موارد القوى العظمي ، فإن سلوكها «عدواني ومتحد » وتستمر في تنفيذ «برامج عسكرية طموحة ومكلفة » .

وفيها يتعلق بـ « الشرق الأوسط » فقـ د حدد صانعو القـ رار السياسة الأمريكية عددًا من الأهداف لعصر مابعد الحرب الباردة من أهمهاما يلي (٥):

(أ) تأمين سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت ضرورة الحفاظ على الالتزام الأمريكي الراسخ بأمن إسرائيل وتفوقها النوعي .

(ب) الحفاظ على الأسس المتينة للعلاقات بين الولايات المتحدة وأصدقائها في العالم العربي بجانب العمل على بنائها.

(جـ) تعـزيز الترتيبات الأمنية التي تضمن الاستقرار وحرية الوصول دون معـوقات إلى احتياطي النفط الضخم لشبه الجزيرة العربية والخيلج العربي .

(د) تشجيع الديم وقراطية والتعددية وقيام أنظمة سياسية واقتصادية أكثر انفتاحًا وازدياد الاحترام لحقوق الإنسان وحكم القانون.

وفضلاً عن هذه الأهداف، فقد أضافت الوثيقة الصادرة من وزارة الدفاع «البتاجون» في أكتوبر ١٩٩٣ وسربت إلى صحيفة «واشنطن بوست» تهديدات عالمية وإقليمية للمصالح الأمريكية عما يستعدعي إعادة تقييم المفاهيم العسكرية الأمريكية وخططها العسكرية وبرامج التسليح. وقبل تناول هذه التهديدات تحسن الإشارة إلى ما أورده التقرير - الوثيقة من تحول التركيز العسكري الأمريكي من المواجهة الكونية مع الاتحاد السوفيتي السابق، إلى التركيز على المخاطر الجديدة لعصر ما بعد الحرب الباردة، وأهمها « العدوان الإقليمي »، وفيها يتعلق بالتتهديدات الجديدة أوالمستحدثة، أشار التقرير إلى تهديدين رئيسيين يمكن أن يدفعا بالولايات المتحسدة إلى التدخل العسكري المباشر و « المبرر » من وجهة نظرها، وهما(٢):

- تهديدات ناجمة عن انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى أيدى قوى إقليمية جديدة . ( وبالطبع يقصد بهذه الدول كوريا الشهالية وإيران ، فى حين لا تتعرض بالذكر لإسرائيل كقوة نووية تهدد الاستقرار الإقليمي ) .

- تهديدات إقليمية ناتجة من أعمال عدائية أو عدوان واسع تقوم به قوى إقليمية رئيسية تتعارض مصالحها مع المصالح الأمريكية . كما أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها مضطرة لتدخل عسكرى لتسوية صراعات داخلية محدودة بين جماعات عرقية أو دينية أو محاولات لقلب نظم حكم صديقة ومواجهة الارهاب الذي تدعمه أو تباشره دول أوحكومات .

وتضيف الوثيقة تهديدين آخرين قد تضطر معها الولايات المتحدة إلى تدخل عسكرى غير مباشم يؤدي دورًا مؤثرًا وقويًا وهما :

- التهديدات الموجهة إلى التطور الديمقراطي والاصلاحات الجارية في روسيا ودول شرق أوروبا وغيرهما من أقاليم عالم ما بعد الحرب الباردة .

- التهديدات الموجهة للاقتصاد الأمريكي والتي يمكن أن تدفع لتهديد الأمن القومي الأمريكي في حال ظهور قوة منافسة اقتصادية وغير متعاونة .

ومن الملاحظ أن دوائر التخطيط الاستراتيجي وصناعة السياسة الخارجية في الولايات المتحدة اتجهت إلى صياغة سياسة كونية على أسس لا تراعى بدقة ما حدث من تغيرات استراتيجية عالمية من أهمها الشواهد الملموسة على بروز عالم متعدد الأقطاب وكذا بيئة عالمية تتميز بتحول مستمر وبتقلبات غير محسوبة ، وهذا ما يفرض صعوبات عديدة على وصف ما يحدث بأنه استراتيجية كونية . هذا إلى جانب تغليب الجوانب العسكرية الأمنية وهو ما يبدو واضحًا من حقيقة التصور السائد بأن الولايات المتحدة ينبغي أن تتصرف على أنها القوة العظمى الوحيدة للفترة القادمة . إذ تتبنى الدوائر الرسمية في واشنطن رؤى عملية مفادها أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تنسامح مع مظاهر عدم التيقن أو عدم الاستقرار أو التهديد في البيئة الدولية ، وبعبارة أخرى ، يجب على أمريكا أن تشكل عالم ما بعد الحرب الباردة بما يتجاوز الأنباط المحتمل حدوثها في السياسات العالمية مثل الحرب ، عدم الاستقرار، وجود منافسين اقتصاديين ( اليابان ، ألمانيا . . إلى ) ، منافسين ذوى قدرة عسكرية عالمية ، تعدد الأقطاب وتوازنات القوة .

وفى المقابل، يعتقد الواقعيون من المحللين والخبراء أن الولايات المتحدة يمكن، بل يجب أن تتصرف كقوة كبرى عادية من زاوية أنتداخل عناصر الجغرافيا والردع النووى والقدرات الاقتصادية والتي لا تزال راسخة رغم تراجعها النسبي، يفضى منطقيًا إلى القول بأن الولايات المتحدة هي الآن أكثر أمنًا من أية قوة كبرى في التاريخ، فالمناعة النسبية ضد التهديد الخارجي تعطيها إمكانية كبيرة لتحديد مصالحها ولتكوين توازن أكثر رشادة بين الطموحات الخارجية والاحتياجات الداخلية. وفي ضوء ما تتميز به البيئة الدولية من ديناميكية وتغير مستمر، ينبغي على الولايات المتحدة أن تواجه الحقائق الجيوبولوليتيكية البازغة أكثرمن أن تحاول التملص منها. ففي عالم ما بعد الحرب الباردة سوف لا تجد واشنطن الأمن المطلق في نظام أحادي

القطبية . فمن المحتمل أن يكون العالم متعدد الأقطاب غير منظم وتنافسيًا ، وفي حين أن دولاً أخرى يمكن أن يلحقها تهديد ما بها يجعلها غير آمنة ، فإن الولايات المتحدة سوف تكون آمنة أو محصنة ضد معظم مؤثرات الصراع الدولي .

ویستعید الواقعیون ما سبق أن ذكره « والتر لیبهان » من أن واشنطن یجب أن تدرك كیف تعیش كقوة كبرى تحدد هویتها وتختار طریقها بین قوی كبری أخری(٧).

# ثانيًا: المصالح والأهداف الأمريكية بين الاستمرارية والتغير:

من الملاحظ أن الولايات المتحدة تحاول خلق انطباع بأن البيئة الإقليمية في « الشرق الأوسط » قد تغيرت على نحو جوهري بفعل الأحداث الدرامية والتطورات العاصفة التي جاءت مع أزمة وحرب الخليج الشانية وإنفراد واشنطن بدعاية وإدارة عملية التسوية السلمية للصراع العربي/ الإسرائيلي وبروز مظاهر عديدة غير مواتية تستدعي معها جهودًا أمريكية منسقة مع الحلفاء والأصدقاء لخلق أوضاع إقليمية أكثر ملاءمة للمصالح الغربية وتحقق الاستقرار الإقليمي . وهذا ما يقتضي من المولايات المتحدة ضرورة الحفاظ على التواجد العسكري الحالي لها في الخليج العربي ، ويندرج هذا التوجه الاستراتيجي في إطار أن إدارة الرئيس كلينتون قد أعلنت عن التزامها بسياسة الرئيس السابق « بوش » والتي كانت قد أضافت إلى أهدافها التقليدية في « الشرق الأوسط » أهدافًا أخرى من أهمها: الحد من أسلحة الدمار الشامل وحظر انتشار أنظمة الصواريخ متوسطة المدي ومنع نقل تكنولوجيا الحرب المتقدمة وصناعة الصواريخ والأسلحة فوق التقليدية إلى المنطقة العربية ودول الجوار الجغرافي (فيها عدا إسرائيل)، مقاومة الإرهاب والأصولية الدينية والدول والجماعات التي تمارسها وترمز إليها وتدعمها ، إلى جانب حصار ومحاولة عزل شعوب ودول معينة هي ليبيا والعراق وإيران والسودان . وعلى هذا الأساس حددت الـوثيقة الصادرة عن البنتـاجون سالفة الـذكر والتي أطلق عليها « المراجعة من القاع إلى القمة » (Bottom-Up Review (BUR أهدافًا استراتيجية في المنطقة وخصوصًا في الخليج العربي قد تكلف بها قوات عسكرية متواجدة هناك ، وتكون قادرة على تحقيقها ، وأهم هذه الأهداف : ضمان الوصول تجاريا إلى مصادر

النفط وردع أية محاولة لتهديدها من الداخل أو من الخارج، حماية المصالح والرعايا الأمريكين، منع أي تحالف للقوى والنظم الفوضوية من السيطرة على الخليج. وأشارت إلى أن ضان أمن الخليج يستلزم عمل ترتيبات إقليمية محددة تشارك فيها الولايات المتحدة والقوى الغربية الكبرى بوجود عسكرى دائم بدلاً عما كان في السيابق عندما اعتميدت واشنطن على إيران الشاه، ثم استخدام لعبة التوازن لاضعاف إيران بعد قيام الثورة، أو العراق من خلال استخدام أي منها ضيد الآخر، ويعد ذلك إجراءًا ضروريًا لسد الفراغ الأمنى وحماية المصالح الحيوية وكالتزام سياسي تجاه دول المنطقة الصديقة المعرضة للتهديد .خاصة وأن دولاً معينة مثل أقطار الخليج قوية اقتصاديًا ولكنها ضعيفة عسكريًا مثلها ذكر « ريتشارد هاس» المساعد الخاص للرئيس السابق « بوش » لشئون الشرق الأدنى وجنوب آسيا بخصوص معضلة الأمن في المنطقة . ويضيف « هاس » (^^) أنه رغم وجود مصالح شديدة الأهمية للولايات المتحدة هناك ، فإن قدرتها على حمايتها لم تكن تتاشى مع المطلوب ، ومن ثم كانت هناك دائيًا فجوة بين الأهمية الاستراتيجية للخليج وبين القدرة الأمريكية على حمايته منقبل الولايات المتحدة وجهودها للتنسيق مع أقطار المنطقة. ويؤكد على معنى مشابه « ادوارد جرجيان » مساعد وزير الخارجية الأسبق في شهادته أمام اللجنة الفرعية لأوروبا والشرق الأدنى لمجلس النواب في مارس ١٩٩٧ والتي أشار فيها إلى:

«إن مصلحتنا هي في أمن واستقرار المنطقة ، ويعتبر الخليج أحد أكثر مناطق العالم أهمية من الناحية الاستراتيجية ولكنه محفوف بالمخاطر ، أن الولايات المتحدة ترى ضرورة وضع ترتيبات أمنية جماعية بين الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي ، وهي مصممة على تلبية حاجبات الدفاع المشروع لأصدقائنا في الخليج ، في حين نحافظ على تفوق إسرائيل النوعي على أية مجموعة من الدول المعتدية ، وتشمل احتياجات الدفاع ومبيعات للأسلحة وترتيبات ثنائية للأمن تتضمن وجودًا قويًا (أمريكيًا) في الخليج وترتيبات استخدام قواعد وتخزين مسبق للأسلحة والمعدات ().

وفي عام ١٩٥٥ تشكلت لجنة من أعضاء الكونجرس الأمريكي بغرض عمل تقييم لاحتياجات الدفاع ومهام القوات المسلحة الأمريكية في ضوء ما وجه من انتقادات لوثيقة

الدفاع الصادرة في أكتوبر ١٩٩٣ وأهمها أن الوثيقة تضمنت تهديدات متعددة وصاغت سيناريوهات طموحة تتطلب نفقات وقدرات مبالغ فيها، وقد أوصت اللجنة سالفة الذكر بأن هناك إقليمين يعدان أكثر المناطق حدة وصراعًا وهما شبه الجزيرة الكورية والخليج العربى، عما يتطلب على الأقل الحفاظ على الوجود العسكرى القائم هناك. كما أن التهديدات الناجمة عن الارهاب وانتشار الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية قد تفرض صعوبة أماء احتوائها عما يستلزم نفقات عسكرية دفاعية لا يمكن تجاهلها، وإن كان ذلك لا يقال م أهمية إدارة مظاهر عدم الاستقرار الإقليمي عن طريق جهود السلام والعمليا.

ويلاحظ أن أحد الأهداف الكونية للسياسة الأمريكية ، والتي سبقت الإشارة إليها ، يتضمن هدفًا محفوفًا بالمخاطر ، وهو المتعلق بضرورة أن تتصدى ما يسمى بديمقراطيات السوق الجوهرية للعدوان وتساند عملية «تحرير البلدان المعادية للديمقراطية ولحرية السوق» ، فهو يفترض ضمنًا أن دولاً صديقة تأخذ باقتصاد السوق تعتبر ديمقراطية ، مع أن نسبة كبيرة من هذه البدول أبعد ما تكون عن الديمقراطية ، كما يعتقد وإضعو الأهداف الكونية الأمريكيةأن ثمة ضرورة للتدخل في شئون « دول معادية » للديمقراطية ولحرية السوق بها يعني العمل على تغيير أنظمة الحكم فيها ، مع أن المحاولات الأمريكية في هذا الصدد ضد كوبا وكوريا الشمالية وليبيا والعراق وإيران والسودان ، أبانت عن عجز مشهود من إسقاط الأنظمة الحاكمة في هذه المدول من خلال أعمال وضغوط خمارجية ، هذا فضلاً عن أن راسمي السياسة الخارجية الأمريكية يعتقدون أنه توجد احتالات عالية لمشاركة الحلفاء والأصدقاء في الإجراءات التي تتخذها وإشنطن ضد « الدول المعادية » بعيدًا عن مجلس الأمن والأمم المتحدة ، وهي إجراءات العزل الدولي والضغط الاقتصادي والسياسي والعمل والحفاظ على تحالفات استراتيجية مستمرة ونشر قدرات عسكرية قادرة على احتواء وردع أى عمل عدواني في حين أثبتت الأزمات المتوالية مع هذه الدول خصوصًا العراق وإيران ، كما سيأتي بالتفصيل غياب مستوى ملموس من التجارب من قبل الدول الحليفة والصديقة للولايات المتحدة مع إجراءاتها المنفردة .

# ثالثًا: الأمن الإقليمي في الخليج والابتعاد عن إقامة التوازنات:

من أهم ملامح التغير في السياسة الأمريكية تجاه الخليج العربي بعد انتهاء الحرب الباردة وحرب الخليج الشانية ، صياغة طرق تحقيق المصالح شبه الثابتة بأساليب تختلف عها كان متبعًا قبل ذلك لفترة ممتدة منذ بداية السبعينات ، ومن أهم المظاهر أن الإدارة الأمريكية تصرفت انطلاقًا من الحالة المراهنة التي تسبب فيها الغزو العراقي للكويت وانهيار الامبراطورية السوفيتية وعدم إدراك أن هذه الحالة يمكن أن يلحق بها تغير مستمر لا يمكن التنبؤ بمساراته بدقة ، كها لا توجد إمكانية لمعرفة تطورات غير محسوبة ، وفي هذا الإطار لاحظنا أن السياسة الأمريكية أغفلت إلى حد ملموس نسبيًا الجوانب الجيوبوليتيكية لمنطقة الخليج ، مع أنها تعتبر إحدى أهم مرتكزات أية سياسة خارجية للدول ، وخاصة الدول الكبرى ، هذا فضلاً عن تخلي الولايات المتحدة عن المبدأ الاستراتيجي الذي ترسخ لعقود عديدة ، وهو العمل علي إقامة التوازنات بين القوتين الإقليميتين الرئيسيتين ، وهما العراق وإيران ومحاولة صياغة معادلات أمنية بديلة تتأسى علي الاحتواء المزدوج لكليهما والذي يعني الاضعاف المستمر للدولتين معًا والحيلولة دون تنامي قدراتهما العسكرية والسياسية والاقتصادية حتى لا تتهدد صورة الاستقرار الإقليمي التي رسمتها الإدارة الأمريكية .

ويمكن القول ، بناء على ذلك ، أن هذه الإدارة أضافت لنفسها التزامات جديدة تجاه الأصدقاء في المنطقة، مثلها ضاعفت من مصادر الخطر والتهديد للمصالح الأمريكية المعروفة، وأهمها ضهان التدفق الطليق للبترول بأسعار مستقرة للدول الصناعية الغربية وإليابان ، ونتبع عن ذلك زيادة المهام الملقاة على عاتق الإدارة الأمريكية ، وبالتالي إضافة أعباء عديدة على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية ، مما يضاعف من دورها في تنفيذ السياسة الخارجية .

ومن الملفت للنظر أن الولايات المتحدة ، في ايبدو ، وهي تحاول خلق أوضاع إقليمية جديدة مواتية للمصالح والأهداف ، لم تعط اهتهامًا ذا شأن بالمعطيات الاستراتيجية والديناميات الداخلية والإقليمية في « الشرق الأوسط » والخليج ، ومن المعروف أنه توجد من بين هذه المعطيات والديناميات ملامح شبه مستقرة بحكم الطبائع الجيوبوليتيكية للمنطقة ، وأيضًا ملامح متغيرة ومتحولة بفعل الأحداث العاصفة التي شهدتها المنطقة وتأثرت بها بشدة ،

كأزمة وحرب الخليج الثانية ، ونتائج انتهاء الحرب العراقية الإيرانية ، ومضاعفات عمليات التسوية السلمية للصراع العربي/ الإسرائيلي سلبية كانت أم إيجاببية .

ولقد تولد عن هذا النمط من التفكير الاستراتيجي خلق مستوى مضاعف من الارتباط بين « الشرق الأوسط » والخليج العربي من الزاوية العسكرية الأمنية فقط لخدمة انطباع رئيسي خرجت به الولايات المتحدة وتأثرت بخصوصه إلى حد كبير نسبيًا بالرؤية الإسرائيلية ، ومفاده أن الصراع العربي/ الإسرائيلي لم يعد يمثل الخطر أو مصدر التهديد الرئيسي في المنطقة، بل تراجع لتحل محله مصادر تهديد أكثر خطورة ومنها سياسات النظام العراقي وتوجهات المحكم الإيراني والجهاعات الأصولية « الارهابية » والنزاعات الطائفية والعرقية ومنازعات الحدود بين أقطار المنطقة ..إلخ. وكدلالة على ذلك روج المشولون الأمريكيون لاحدى العداوات التي تمثل مصدر تهديد وهي الناجمة عن « أنظمة معادية للغرب » وكذا قادة سياسيون مشبعون بروح المغامرة ومتطلعون إلى مناطق الضعف المجاورة التي يمكن استغلالها لصالحهم بفرض نفوذهم السياسي والاقتصادي أو محاولة الاضرار بالاحتياجات الاستراتيجية للولايات المتحدة ، مثل محاولة قطع إمدادات البترول أوالتعرض لها(١١). وعلى هذا الأساس، برزت محاور ثلاثة أساسية للتوجه الأمريكي ترتبط بالأهداف والمهام الجديدة(١١): إقامة نظام أمني مستقر في الشرق الأوسط والخليج ، العمل على إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية وتسويتها سلميًا ، إعادة تكييف اقتصاديات المنطقة .

وفيها يتعلق بالأهداف الأمريكية في الخليج والتي صيغت كرد فعل عاجل على أحداث الأزمة والحرب ما يتضح أنها تعبر إلى حد ملموس نسبيًا عن «انقطاع » في التفكير الاستراتيجي الأمريكي تجاه المنطقة ، فإبان عصر الخرب الباردة تمثل الخطر الرئيسي على المصالح الأمنية في الاتحاد السوفيتي السابق . وأدى قيام الشورة الإيرانية إلى فقدان حليف إقليمي استراتيجي مواز هو نظام الشاه في إيران ، بناء على ذلك جاء « مبدأ كارتر » الذي أعلنه الرئيس الأسبق « جيمي كارتر » عام ١٩٨٠ عقب الغزو السوفيتي لأفغانستان ، والذي اعتبر الخليج منطقة حيوية لمصالح الولايات المتحدة ، وأنشئت قوة الانتشار السريع – القيادة المركزية لاحقًا – بغرض مقاومة أية جهود من أية قوة خارجية لتحقيق الهيمنة في المنطقة .

ومن الناحية العملية ، يلاحظ أن التحديات الرئيسية للمصالح الأمريكية في عصر الحرب الباردة نجمت عن مصادر إقليمية ومحلية وليس مصادر خارجية مثل الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ وآثارها السياسية والاجتاعية والدينية ، والحرب الإيرانية / العراقية طوال ثماني سنوات . وإزاء ذلك اتجهت الإدارة الأمريكية إلى استخدام معادلة التوازن من خلال تشجيع حدوث توتر استراتيجي بين إيران والعراق ، وفي نفس الوقت العمل على مضاعفة تسليح الحلفاء في الخليج وإعطاء ضمانات أمنية خارجية لتدفق النفط بحرية . وكان من نتائج تلك التطورات حدوث ترجيح ، ولو محدود ، لقوة العراق في حربه مع إيران مترافقاً مع جهود بحرية عسكرية أمريكية لحماية ناقلات النفط ولتقييد القدرة البحرية الإيرانية (١٣).

وقد استمرت معادة إحلال التوازن فى الخليج عقب الحرب الإيرانية/ العراقية ، فقد تطلبت مواجهة الميزة الاستراتيجية التى اكتسبها العراق من هذه الحرب تعزيز الدعم الأمريكى لأقطار مجلس التعاون الخليجى وتقليصًا كبيرًا للروابط السابقة مع العراق ومراقبة سياساته الإقليمية . وكان ذلك يعد دلالة على إحباط الحاجات والطموحات العراقية ، من وجهة نظر بغداد ، وأكثر من ذلك ، أسهمت التوجهات الأمريكية عقب انتهاء حرب الخليج الأولى ، فى تهيئة الأجواء للغزو العراقي للكويت فى الثامن من أغسطس ١٩٩٠ .

وهكذا اتجه التفكير الاستراتيجي الأمريكي مع الغزو وحرب التحالف الدولي إلى إدراك عدم مناعة سياسة إقامة «قوة موازنة »، وبدلاً من ذلك ، ظهرت محاور ثلاثة رئيسية في هذا التفكير الاستراتيجي تجاه منطقة الخليج لما بعد الحرب الباردة وأمن المنطقة بعد الحرب:

١ - سياسة «الاحتواء المزدوج » لكل من العراق وإيران .

٢ - تـواجد قـدرة عسكـريـة أمريكيـة مستمـرة ودائمة فى الخليج وقـادرة على التـدخل
 العسكرى فى المنطقة .

٣ - ازدياد التعاون الدفاعي مع أقطار مجلس التعاون الخليجي .

ولأغراض هذه الدراسة سوف يتم التركيز على سياسة الاحتواء المزدوج بملابساتها وأهدافها ومضاعفاتها على الأمن الإقليمي في الخليج .

#### رابعا - دوافع الاحتواء المزدوج:

يرتبط مفهوم « الاحتواء المزدوج » بصفة خاصة بكل من « مارتن انديك » و « انتونى ليك » وهما من كبار مسئولى الأمن القومى الأمريكى ، وبرز المفهوم مع نهاية فترة إدارة الرئيس السابق « بوش » وسرعان ما تبنته إدارة الحرئيس كلينتون ، ورغم أن المفهوم لم يعد يتردد كثرًا فى الخطاب السياسي لهذه الإدارة ، إلا أن الهدف الحرئيسي من ورائه هو « تقييد قدرة إيران والعراق معًا على تهديد الاستقرار الإقليمي » ، ما يزال باقيًا من حيث الجوهر .

وقد حدد «انديك » عندما كان مساعدًا خاصًا للرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأدنى » وجنوب آسيا في خطاب له في ١٩٩٨ / ٥ / ١٩٩٨ في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى » دوافع الولايات المتحدة وراء تبني سياسة الاحتواء المزدوج بقوله: «أن الولايات المتحدة ستكف عن اللعب على المنافسات والتوازنات بين إيران والعراق ، حيث أن قوة أمريكا وحلفائها في المنطقة - مصر وإسرائيل وتركيا والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى - كفيلة بأن تجعل واشنطن قادرة على مواجهة كلا النظامين: الإيراني والعراقي معًا ، ولمن نكون محتاجين إلى أن نلعب لعبة دفع إحدى الدولتين ضد الأخرى (١٤٠) » . ومن ناحية أخرى ، شدد «انديك » على أن السياسة الأمريكية لا تتجاهل توازن القوى في المنطقة ، بل تنظلق من «تحليل لتوازن القوى » يبين أن كلاً من العراق وإيران ينتهجان سياسة معادية بصورة أساسية للولايات المتحدة ، وأن السياسة الأمريكية فيا سبق كانت تلجأ إلى مساندة أحد هذين البلدين اللذين يشكلان قوة إقليمية . وحسبها يرى «انديك » فإن هذه السياسة لم تكن موفقة ، بل أدت إلى نتائج مدمرة فيها ترتب عليها من آثار ، وإن كان هدف هذه السياسة ما يزال قائمًا ويتمثل في الحفاظ على توازن يتهاشي مع المصالح الأمريكية ومصالح الأصداعة في «الشرق الأوسط» .

وقدعدد « انديك » مزايا هذه السياسة على النحو التالي (١٥٠):

۱ - انتهاء الحرب الباردة وزوال الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى بها دفع لإزالة أحد الهموم الاستراتيجية الرئيسية في التوجه الأمريكي تجاه الخليج العربي، ومع اختفاء قوة عظمى مناوئة تحولت الموازين لصالح أمريكا بصورة ظاهرة .

٢ - تمكنت واشنطن من خلق توازن إقليمى للقوى بين العراق وإيران خلال عشرة أعوام نتيجة لحرب الخليج الأولى والثانية ، ويمكن لها أن تحقق معادلة التوازن بقدرات عسكرية ضئيلة ، مما يسهل عملية الموازنة .

٣ - أبانت مضاعفات الغزو العراقى للكويت عن أن أقطار الخليج أضحت أكثر قبولاً بالدخول فى ترتيبات أمنية مع الولايات المتحدة عها قبل، مما يسهل لواشنطن تحديد قوتها فى المنطقة ومواجهة التحديات لمصالحها، ومصالح الأصدقاء فى المنطقة .

٤ - وأخيرًا، فإن الإطار الاستراتيجى الأوسع فى «الشرق الأوسط» ساعد على ضهان الاعتهاد على تأييد وصداقة القوى الإقليمية الرئيسية وهى مصر وتركيا وإسرائيل والسعودية. كما أن هذا الإطار يتيح للولايات المتحدة الاستفادة من البيئة التى سادت عقب انتهاء الحرب الباردة وحرب الخليج من خلال محاولة إقرار السلام بين إسرائيل والعرب بها يفيد سياسة الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإيران.

ويستخلص «انديك» من هذه التطورات الاستراتيجية - التي يعتبرها إيجابية - عدم حاجة الولايات المتحدة للاعتباد على أي من العراق وإيران في سبيل الحفاظ على توازن مقبول لها في الخليج بصفة خاصة ، ومن جانب آخر ، حاول «انذيك» التأكيد على مبدأ «الاحتواء المزدوج» لا يعنى التباثل أو خلق تشابه في الموقف من بغداد وطهران ، انطلاقًا من أن كلا منها يشكل تحديات مختلفة لمصالح بلاده . ففيها يتعلق بالنظام الإيراني ، من وجهة النظر الأمريكية ، يعتبر «نظامًا خارجًا عن القانون» وإن كانت واشنطن لا تعادى الحكومات الإسلامية ولا تسعى - حسب رأيه - إلى قلب أنظمة الحكم فيها ، وهو ما يعنى أن الولايات المتحدة لا تعادى الإسلام ، وأن الإسلام في حد ذاته لا يشكل عام للأرئيسيًا في العلاقات الخارجية لواشنطن .

على أن احتواء العراق لا يشكل ، في المقابل ، نوعًا مختلفًا من التحدى . فقد أدت سلسلة القرارات العديدة للأمم المتحدة ضد العراق إلى حصاره تمامًا مماجعل النظام العراقي ينصاع إلى حد كبير لتنفيذ بعض هذه القرارات ، وإن كان لا يزال يتعنت في قرارات أخرى ويهدد شرعية استقلال الكويت حسب رأى « انديك » . ولكن هذا النظام لم يعد يشكل تهديدًا

لجيرانه ، كما أن واشنطن لديها الوسائل الرادعة له إذاما عاد كذلك . ورغم أن الولايات المتحدة عبرت عن التزامها بعدم المساس بوحدة الأراضى العراقية ، إلا أنها لم تترك مجالاً للشك ف أن تغيير النظام العراقى هو الهدف النهائي للسياسة الأمريكية .

ويما يلفت النظر أن فكرة الاحتواء المزدوج تعتبر امتدادًا للاتجاه الداعى إلى قيام الولايات المتحدة بدور استراتيجى مباشر فى منطقة الخليج منذ انهيار نظام الشاه فى إيران والغزو السوفيتى لأفغانستان وارتفاع أسعار النفط إلى الضعف بين عامى ١٩٧٩ و ١٩٨١ و وعقب المهمة الفاشلة لانقاذ رهائن السفارة الأمريكية فى طهران عام ١٩٨٠ أرسلت الولايات المتحدة قطعًا كبيرة من الأسطول إلى الخليج فى ١٩٨٧ - ١٩٨٨ ، ووصلت إلى الذروة فى عاصفة الصحراء(١٦٠).

جانب آخر ، فإن سياسة الاحتواء المزدوج تتضمن بعض عناصر من السياسات الأمريكية السابقة في الخليج ، فهي تبتغي منع أية قوة من تهديد الدور الأمريكي المهيمن في المنطقة ، وكذا الدفاع عن أقطار الخليج العربية . ومع ذلك فإن المنطق الاستراتيجي لهذه السياسة يعبر عن خروج محسوس على نمط التعامل الأمريكي مع الخليج ، وذلك ما يعبر عنه أحد أبرز منتقدي سياسة الاحتواء المزدوج « جريجوري جوز » Gause بقوله : « تنكر هذه السياسة بوضوح احتياجنا لأي نوع من العلاقات السياسية مع كل من إيران والعراق ، وترفض فكرة أن توازنا تقريبيًا بين القوة العسكرية للدولتين يعتبر عنصرًا مهما من عناصر الاستقرار في الخليج . إن سياسة الاحتواء المزدوج تتصور للولايات المتحدة دورًا انفراديًا في وقت يكاد يصل فيه النفوذ الأمريكي على كل من اللاعبين الاستراتيجيين الأساسيين في المنطقة إلى درجة الصفر (۱۷) .

وقد حاول «انتونى ليك » Lake مستشار الأمن القومى الأمريكى توضيح ملامح سياسة الاحتواء المزدوج واكسابها نوعًا من الطبيعة الأخلاقية فيها لم يرد فى المضمون الذى سبق أن حدده «انديك ». فقد أشار إلى التزام الولايات المتحدة فى عالم ما بعد الحرب الباردة بتوسيع نطاق الدول المنتهجة للمسار الديمقراطى الذى يشتمل على تجديد البنية الأساسية وتطوير الأسواق الاقتصادية الحرة ، والقدرة على حل الصراعات والخلافات بطرق سلمية ، وكذلك

إنشاء وتعزيز منظومات أمنية جماعية . ولقد اعتبر «ليك» أن من يقف ضد هذه المبادئ الجديدة يعد «خارجًا عن القانون» وقد ذكر نفس الدول: إيران، العراق، ليبيا، كوبا، كوريا الشمالية(١٨٠).

ويتعرض «ليك» لما قامت به الولايات المتحدة من إقامة تحالفات استراتيجية ونشر قدرات عسكرية قادرة على احتواء وردع أى عمل عدوانى ، إلى جانب طرق العزل الدولى والضغط الاقتصادى والسياسى سواء عن طريق المشاركة الدولية أو الجهود الثنائية أو متعددة الأطراف. ومن ناحية أخرى ، يؤكد على أن المبدأ الاستراتيجي الرئيسي في المنطقة الخليجية هو بناء «قوى مرغوب فيها » بحيث تحمى المصالح الأمريكية الحساسة ، وأمن الدول الصديقة ، وتضمن تدفقًا حرًا للنفط بأسعار مستقرة (١٩٥).

تعتمد الولايات المتحدة في سبيل تحقيق هذا المبدأ الاستراتيجي على عدة مسارات للأداء ، من أهمها ذلك المسار الذي تحوطه شكوك عديدة بشأن إمكانات تنفيذه ويتعلق بوقف قدرات كل من العراق وإيران عند مستوى معين ، بحيث لا تسمح لأى منها بتهديد دول الخليج والمصالح الأمريكية ، أو بالتفوق في مواجهة بعضها البعض ، أى بغداد وطهران وهناك مسار آخر يشتمل على صياغة ترتيبات أمنية إقليمية في الخليج تقودها الولايات المتحدة وتتضمن ، بجانب التواجد العسكرى الدائم هناك ، توقيع اتفاقيات أمنية ودفاعية بين الولايات المتحدة وكل من الكويت والبحرين وقطر ، بجانب التواجد اللوجستى والدفاعي في هذه الدول وفي الامارات والسعودية. ويترافق مع ذلك اتفاقيات أمنية أخرى مماثلة مع بريطانيا وفرنسا . ويكمن الهدف من هذه الترتيبات في إعادة تشكيل الأوضاع الأمنية الإقليمية بها يضمن عدم تكرار ما حدث في الثاني من أغسطس ١٩٩٠ . هذا إلى جانب التواجد العسكرى الأمريكي الدائم في تركيا وقاعدة « ديجوجارسيان » بالمحيط الهندي من أجل تعزيز القدرة العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج والتي تشتمل على تواجد عسكرى في البحر والبر والجو في إطار اقيادة المركزية المسئولة عن أمن منطقة « الشرق الأوسط » ككل ، بالإضافة إلى وجود مركز قيادة متقدم في البحرين لهذه القيادة المركزية المريكية من زيارات منتظمة هي والقوات البحرية التي تنتقل بين البحر الأهمر الطائرات الأمريكية من زيارات منتظمة هي والقوات البحرية التي تنتقل بين البحر الأهمر الأهمر

والخليج العربى ، ويتزامن مع ذلك إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع أقطار الخليج وتركيا وإسرائيل في إطار التحالف العسكرى بين أنقرة وتل أبيب . ومن جانب آخر ، أقدمت الولايات المتحدة على توسيع نطاق التدريب العسكرى الذى تقدمه لدول الخليج لتقوية قدراتها المشتركة والمنسقة . وكذلك إقامة مخازن ومستودعات طوارئ للحفاظ على الأسلحة والمعدات الأمريكية في المنطقة ، وأخيرًا وليس آخرًا ، عقد صفقات عديدة للأسلحة مع دول المنطقة ، بلغت في حالة السعودية ما لا يقل عن ثلاثين مليار دولار كعقود شراء منذ عام المنطقة ، وسجلت أرقامًا كبيرة أخرى لبقية دول الخليج منها الكويت (٢١) .

لقد انطلقت دوائر الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة بخصوص هذه الترتيبات الإقليمية في الخليج العربي من افتراض مراوغ وغير واضح ، مفاده أن من شأن هذه الترتيبات وضع قيود عديدة على تطور القدرات العسكرية لكل من إيران والعراق ، وبخاصة إيران ، لأنها من المحتمل بصورة جدية - كها تزعم المصادر الأمريكية - أن تشكل تهديدًا استراتيجيًا للولايات المتحدة ، والوصول ، من ثم ، إلى تجميد للوضعية العسكرية لهاتين الدولتين بحيث لا تهدد المصالح الأمريكية وأمن الأصدقاء ولا تؤثر بشدة على معادلة الأمن الإقليمي السائدة للبعد حرب الخليج الثانية : فإلى أي حد تتوافر لهذه المعادلة إمكانات التحقق والاستقرار في بيئة غير مستقرة وملتهبة ؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتجاوب الدول الحليفة الغربية والصديقة الخليجية وتركيا مع هذه المعادلة ؟ سوف تحاول الدراسة الإجابة عن ذلك في النقاط التالية .

#### خامسًا - ترتيبات الأمن الإقليمي في مواجهة العراق:

تعتبر الولايات المتحدة أن القدرات الاستراتيجية العراقية قد ضربت بشدة من جراء حرب التحالف الدولى التى قادتها ضد بغداد والحظر الشامل الذى فرض عليها من قبل مجلس الأمن ، الذى تضمن عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية ، عا يؤدى إلى إبقاء العراق ضعيفًا لأطول فترة ممكنة وبها يمنعه من القيام بأية مغامرة عسكرية محتملة . وقدعمدت الولايات المتحدة مرازا إلى توسيع نطاق الخصار المفروض على العراق من خلال عدة وسائل منها: إنشاء منطقة محظورة جوًا يمنع على الطيران العراقي التحليق فوقها في شهال العراق ،

حيث المنطقة الكردية ، ومنطقة أخرى محظورة جنوبًا حيث الوجود الشيعى هناك ، وإقامة حكم ذاتى للأكراد في شهال العراق ، كها شجعت فصائل المعارضة العراقية بأمل أن تؤدى إلى تغيير نظام صدام حسين ، الذى عبرت مرارًا وبإرادة منفرد ، أنه نظام «خارج على القانون» ولا سبيل للتعامل معه . وفي ذلك تبنت إدارتا بوش وكلينتون مبدأ العزل الدولي على النظام العراقي ، وهو الإجراء الذى يعانى منه عمليًا الشعب العراقي من جراء قسوة وشراسة العقوبات الشاملة المفروضة عليه . ويمكن القول أن هذا المبدأ لا يجسد إحدى أخطر متناقضات العولة التي تحاول الولايات المتحدة إشاعتها وتكريسها لعالم ما بعد الحرب الباردة، ذلك أن واحدة من أهم مقومات ظاهرة العولة والتي تسود الخطاب الإعلامي والسياسي ذلك أن واحدة من أهم مقومات ظاهرة العولة والتي تسود الخطاب الإعلامي والسياسي والخدمات والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات .. إلخ ، مما يجعل محاولات عزل شعوب ودول معينة عن ظاهرة العولة بمثابة معوق وليس دافعًا لهذه الظاهرة .

يضاف إلى ذلك أن مجمل الترتيبات الأمريكية ضد العراق تلقى بظلال كثيفة على مصداقية ما أعلنته واشنطن بأنها ملتزمة بالحفاظ على وحدة الأراضى العراقية وسلامتها الإقليمية.

ويلاحظ على السياسة الأمريكية تجاه العراق اصرارها على الاحتفاظ وحدها أو احتكار تفسير قرارات الأمم المتحدة الصادرة ضد بغداد، وكذلك وضع الخطوط التي يتعين على بغداد أن تلتزم بها حتى تقرر واشنطن حدوث تقدم معين في ذلك، كما احتفظت واشنطن لنفسها بحرية مناورة عالية للعمل في أي وقت سواء بصفة منفردة أو بالتنسيق مع أصدقاء على ردع العراق وحصاره . فقد اختتم الريس السابق «بوش» فترة حكمه بشن سلسلة غارات جوية دون أي غطاء من الأمم المتحدة على قواعد الصواريخ والمدفعية والرادار العراقية تحت زعم ضرورة التزام العراق بمختلف القرارات الدولية (٢٢). وبعد أن أعلن السرئيس كلينتون في بداية رئاسته الأولى عام ١٩٩٢ عن التزامه بسياسة سلفه ، أقدم على تكرار الغارات على العراق ، وكانت أية أزمة تثور بين الأخير وفرق التفتيش الدولية على أسلحة الدمار الشامل لديه مناسبة لشن غارات جديدة أو التلويح بها ، وترافق ذلك مع تشجيع الدمار الشامل لديه مناسبة لشن غارات جديدة أو التلويح بها ، وترافق ذلك مع تشجيع

الولايات المتحدة لقوى المعارضة العراقية وخصوصًا «المؤتمر الوطنى العراقى » كبديل لنظام صدام حسين (۲۳). وعما يلفت الانتباه أن الإدارة الأمريكية قامت بعملياتها العسكرية ضد العراق دون الحاجة لغطاء من الأمم المتحدة ، بل ودون تقصّى حقائق وضع معين ، وهذا ما بدا من الهجهات الصاروخية ضد مبنى المخابرات العراقية في يوليو ١٩٩٣ ، بزعم تورط العراق ، دون أدلة ثبوتية ، في محاولة اغتيال فاشلة للرئيس السابق « بوش » إبان زيارته للكويت (٢٤).

ويلاحظ أن ما أدت إليه حرب التحالف ضد العراق والحظر الشامل من إضعاف كبير لقدراته ، لم يمنع الولايات المتحدة من ترديد مزاعم عن أن العراق ما يزال يمثل خطرًا محتملاً في المنطقة بأكملها من زاوية أنه يرفض الكشف عن مختلف برامجه واستعداداته العسكرية للجنة التفتيش الدولية المكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية ، وهذا ما بدا واضحًا من المبررات التي ساقتها واشنطن لاحتكار إسرائيل السلاح النووي في المنطقة واستمرار احتفاظها بقدرتها النووية ، ومن أهم المبررات هنا أن إسرائيل لا تزال تواجه تهديدًا ، ليس من جيرانها المباشرين فقط ، بل من إيران والعراق ، وحيث أضحى من الممكن في ضوء انتشار الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل ، اطلاق هذه الأسلحة من أماكن بعيدة بواسطة الصواريخ (٢٥).

وتستخدم الولايات المتحدة عادة الأزمات التي تحدث بين الحين والآخر بين العراق وفرق التفتيش الدولية كذريعة للدفع في اتجاه استمرار العقوبات المفروضة على العراق دون تخفيف جزئى. وذلك في مواعيد النظر في أمر هذه العقوبات في مجلس الأمن، هذا فضلاً عن اتخاذ هذه الأزمات كمبرر لتوجيه ضربة جوية للعراق، ومن ذلك ماحدث في أكتوبر ١٩٩٤ عندما وجه العراق تحذيرًا إلى مجلس الأمن بعدم التعاون مع فرق التفتيش إذا لم يتخذ المجلس قرارًا في اتجاه رفع العقوبات لتخفيف الحصار على الشعب العراقي، وإثر ذلك قام بتحريك بعض قواته العسكرية جنوب الحدود مع الكويت، مما أثار ردودفعل عاصفة آنذاك، من أهمها تدفق مزيد من القوات الأمريكية إلى الخليج ووضعها على أهبة الاستعداد، مع التلويح باحتمال شن غارات على العراق. كما اتخذت الولايات المتحدة من السلوك العراقي ذريعة لإحباط شن غارات على العراق. كما اتخذت الولايات المتحدة من السلوك العراقي ذريعة لإحباط الجهود الدبلوماسية الفرنسية للتقدم بمبادرة لتخفيف جزئي للحصار وأيدته في ذلك روسيا والصين في مواجهة التشدد الأمريكي/ البريطاني (٢٦).

ويذكر أن إدارة كلينتون قد اتخذت من هذا الحادث فرصة متجددة للاعلان عن أن العراق لا يزال يملك أسلحة قوية ولا يزال يواصل تطوير وإنتاج أسحة الدمار الشامل وتخزينها في ملاجئ وأنفاق تحت الأرض (٢٧). وقد نجحت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في استصدار القرار ٩٤٩ من مجلس الأمن والذي أدان حشد العراق قواته على الحدود مع الكويت، واستخدمت هذا القرار لتحقيق عدة أغراض من أهمها:

أولاً: التقليل من أهمية اعتراف مجلس قيادة الشورة العراقى بسيادة الكويت والحدود في . ١٩٩٤ / ١١/١ ، بحجة أن هذه الخطوة غير كافية ولا تسمح برفع العقوبات عن العراق . وفي نفس الوقت عدم تمكين روسيا من استثار وساطتها مع العراق ، والتي كانت وراء هذا الاعتراف في مجال المطالبة برفع الحظر المفروض على العراق ، وكذلك قطع الطريق على الجهود الفرنسية في هذا الصدد أيضًا ، والتي أسفرت عن فتح قسم لرعاية المصالح الفرنسية في بغداد، وإعلان باريس وضع حد لمشاركتها في الرقابة البحرية للمقاطعة على العراق في خليج العقبة . وكان الموقف الأمريكي من المبادرات الصينية مشابهًا أيضًا ، خاصة وأن الصين عبرت عن الدلالة الهامة لاعتراف العراق بحدود وسيادة الكويت كخطوة على طريق تخفيف جزئي للعقوبات (٢٨) .

ثانيًا: الاصرار على تجاوز تقارير لجنة التفتيش على الأسلحة العراقية التابعة لمجلس الأمن وعدم اعطائها أهمية ذات شأن إذا ما أشارت إلى حدوث تقدم في المفاوضات مع العراق وابدائه تفاهمًا في مجال تسهيل مهام اللجنة ، فقد أكد الرئيس الأمريكي «كلينتون» على ضوء التأكد – من جانب واشنطن بالطبع – من انصياع العراق التام لقرارات مجلس الأمن بفرض رقابة طويلة الأجل ، وفي ذلك رفض الرئيس الأمريكي تعيين فترة زمنية لاختبار حصيلة الرقابة الدولية على تسلح العراق بزعم أن «النظام العراقي قادر بعد رفع العقوبات على استعادة قوته وتهديد شعبه والدول المجاورة ، كما أنه يمكن أن يتراجع عن التزاماته تجاه الرقابة الدولية على المدى الطويل وغيرها من القيود التي وضعتها الأمم المتحدة » (٢٩) . ويعبر الرقابة الدولية على على على على على تقارير لجنة التفتيش الدولية والتي أكدت في يوليو هذا الموقف عن محاولة لقطع الطريق على تقارير لجنة التفتيش الدولية والتي أكدت في يوليو الأسلحة

العراقية قد اكتملت تقريبًا ولم يبق سوى تشغيل جهاز المراقبة والاختبار ، وأن العراق لم يعد يستطيع أن يهدد الكويت أو غيرها بالأسلحة الكياوية أو البيولوجية أو النووية أو الصواريخ البالستية (٣٠).

وقد أثيرت شكوك قوية حول تراجع اللجنة في اتجاهها إزاء العراق بعد التقارير السابقة ، فرغم أن اللجنة بدأت برنامج الرقابة طويلة المدى في أبريل ١٩٩٥ بتركيب وتشغيل كاميرات للمراقبة في مؤسسات صناعية عراقية معينة يشتبه في إمكانية استعالها لتصنيع معدات عسكرية محظورة ، ورغم ما قام به العراق في يوليو ١٩٩٥ من تدمير خمس آلات عالية الدقة تستعمل في تصنيع أجزاء صواريخ عراقية ، إلا أن رئيس فريق التفتيش السابق « رالف ايكيوس » راح يشكك في مارس ١٩٩٦ في مصداقية العراق بخصوص الكشف عن برنامجه لتطوير الأسلحة الجرثومية و إخفاء معلومات عن اللجنة الدولية (٣١). ومرة أخرى استغلت الولايات المتحدة التقرير الجديد لتأكيد مواقفها المتشددة هي وبريطانيا بضرورة استمرار العقوبات على العراق ولإحباط جهود فرنسا وروسيا والصين في محاولة استصدار قرار من العقوبات على العراق ولإحباط جهود فرنسا وروسيا والصين المحاد الدمار الشامل .

من ناحية أخرى ، تحركت الإدارة الأمريكية إلى إعادة الإعلان عن ضرورة التغيير العراقى عقب هروب صهرى الرئيس صدام حسين إلى العاصمة الأردنية عمان فى يوليو ١٩٩٥ واستغلت المعلومات التى أذاعها الاثنان حول استمرار احتفاظ العراق بمخزون من المواد الجرثومية والكيهاوية تدخل فى صناعة أسلحة فوق تقليدية ، وكانت هذه الحادثة مناسبة مواتية أيضًا لكى تعلن لجنة مراقبة أسلحة التدمير الشامل العراقية أن العراق ما يزال يخفى معلومات عن استعداداته العسكرية ، بل زادت الأزمة توترًا وحِدّة مع اتهام جديد من قبل رئيس اللجنة السابق « ايكيوس » للعراق بأنه لم يكشف عن برنامجه لتطوير أسلحة تستطيع نشر مواد مشعة دون انفجار نووى (٣٢) .

وفى إطار تعزيز الترتيبات الأمنية الإقليمية المادفة إلى إضعاف العراق وعزله عن تفاعلات وديناميات الأوضاع فى الخليج، تصورت الولايات المتحدة أن إقامة منطقة حظر جوى على العراق فى الشهال (خط عرص ٣٦) يمكن أن يكفل ضهانات أمن منطقة الحكم

الذاتى للأكراد هناك وردع العراق عن تحريك قواته إلى هذه المنطقة ، غير أن اندلاع المعارك والمواجهات الدامية بين فصيلى المعارك الكردية : الحزب الديمقراطى الكردستانى والاتحاد الوطنى الكردستانى ، بالإضافة إلى عناصر متشددة دينية فى الصدامات فى مرحلة أخرى ، أدى الم طلب الحزب الديمقراطى بقيادة البارزانى مساعدة القوات العراقية فى صراعه ضد قوات الاتحاد الوطنى بقيادة جلال طالبانى ، وقد دخلت بعض القوات العراقية بالفعل إلى محافظة السليها نية وساندت قوات الحزب الديمقراطى ، مما مكن الأخيرة من تحقيق انتصار ضد الاتحاد الوطنى . ومن الملفت للنظر أن إدارة كلينتون خشيت أن توجه ضربة جديدة للعراق فى شهاله الوطنى . ومن الملفت للنظر أن إدارة كلينتون خشيت ألى الجنوب العراقى ، خاصة وأن الاتحاد طعنى الكردستانى استعان بإيران وحصل منها على مساعدات عسكرية مكنته من توسيع نفوذه ضد منافسه الكردى قبل تدخل بغداد (٣٣) .

واتجهت الولايات المتحدة أيضًا إلى توسيع نطاق الحظر الجوى المفروض جنوبًا إلى خط عرض ٣٣ بدلاً من ٣٢ في أغسطس ١٩٩٦ ، بل طرحت فكرة إقامة منطقة برية عازلة هناك على غرار المنطقة الجوية العازلة ، ولم تجد هذه الفكرة ترحيبًا من قبل أعضاء التحالف الدولى (٣٤).

وقد حملت السياسة الأمريكية باستغلال منطقتى الحظر الجوى مخاطر شديدة ، فقد تصورت أن بإمكان واشنطن وحدها تسوية القضية الكردية مع استبعاد السلطة المركزية فى العراق من المعادلة التاريخية التى كانت هذه السلطة لاعبًا رئيسيًا فيها من خلال إقرار اتفاق الحكم الذاتى للأكراد منذ بداية السبعينات ، ولم يكن يسهم فى توتره سوى تدخلات القوى الخارجية والإقليمية ، وهذه التدخلات جعلت النظام العراقي يقدم خطأ وبقسوة على إلقاء غازات كياوية على بلدة «حليجة» بالمنطقة الكردية عقب نهاية الحرب مع إيران ، ومن هنا فإن التجاهل الأمريكي لدور بغداد دفع بفصيل كردى إلى الاستعانة بإيران التى وجدتها فرصة سانحة لمزيد من التدخل فى شئون العراق ، وهو الأمر الذى كافحت واشنطن واستهاتت من أجل الحيلولة دون حدوثه . كما أكد طلب الفصيل الآخر لبغداد بالتدخل لصالحه على دور العراق ، ومن جانب آخر ، فإن التدخلات الأمريكية أدت إلى اهتزاز صيغة التوازن الدقيق العراق ، ومن جانب آخر ، فإن التدخلات الأمريكية أدت إلى اهتزاز صيغة التوازن الدقيق

والحساس في المسألة الكردية بشدة ، ودفعت تركيا إلى رفض المساس بوحدة وسلامة الأراضي العراقية من جهة ، كما أدى فراغ القوة الناجم عن غياب تواجد بغداد وصراعات الفصائل الكردية إلى تدخلات عسكرية تركية مستمرة لمطاردة قوات حزب العمال الكردستاني التركى في شمال العراق في انتهاك واضح لسيادة العراق ، بل تمادت الحكومة التركية متأثرة في ذلك بالمؤسسة العسكرية في عدوانها على شمال العراق إلى حد الإعلان عن نواياها بإقامة منطقة آمنة عازلة على الحدود مع العراق (٥٣).

ومن ناحية أخرى ، فقد نجم عن السياسة الأمريكية في شهال وجنوب العراق تصاعد النفوذ الإيراني في الخليج عمومًا بدرجة دخول طهران بكثافة في معدلات الوضع المتوتر هناك وقيامها بشن غارات على فصائل المعارضة الإيرانية وأكراد إيران داخل مناطق في العراق وازدياد جاذبية المدعوة الإيرانية إلى أهمية أن تشارك إيران بصورة رئيسية في ترتيبات الأمن الإقليمية الخاصة بالخليج والتنبيه من جانبها إلى مخاطر تدخل قوى خارجية على رأسها الولايات المتحدة في المنطقة ، ومن شأن زيادة الانغهاس الإيراني أن يضعف سياسة الاحتواء المزدوج تجاه إيران بقصد حصارها وفرض حظر تجاري شامل عليها ، وهو الأمر الذي لم تشارك واشنطن حلفاءها فيه ، كها أدى إلى سعى إيران لتقوية قواتها المسلحة وقدرتها البحرية .

#### سادسًا: أبعاد الاحتواء المزدوج لإيران:

في حين تبدو مسألة الاحتواء المزدوج للعراق أمرًا واضحًا بفعل ما تمتع به الولايات المتحدة من آليات دولية تتمثل في قرارات وإجراءات الأمم المتحدة والتي يهارس تنفيذها تحت رقابة صارمة ووسط تعنت أمريكي واضح يهدف لعقاب الشعب الإيراني وليس فقط النظام الحاكم هناك ، تعانى سياسة الاحتواء المزدوج هذه من عدم وضوح بالنسبة لإيران ، فقد اعترف «انديك» أشهر من صاغوا هذه السياسة بأن إيران تمثل وضعية متناقضة ، فهي تمثل تهديدًا أقرى وآخر إضعاف للسياسة الأمريكية ومصالحها ، فالتهديد الأضعف يتمثل في مقارنته بالتهديد العراقي قبل حدوث الغزو ، والتهديد الأقوى يتجسد في أنه لا تشكل إيران نفس قوة الخطر العراقي في السنوات القادمة . وتشكل إيران بالنسبة للولايات المتحدة خمسة مجالات للقلق العميق وهي (٣٦):

- محاولاتها للحصول على قدرات الستخدام صواريخ ذات مواد كيهاوية ونووية وقذائف ذاتية الدفع.
  - تورط طهران في « الارهاب الدولي » وعمليات الاغتيال على نطاق عالمي .
    - مساندة إيران للمعارضة العنيفة لعملية « السلام » العربي/ الإسرائيلي .
- ما تمثله إيران من تهديدات لجيرانها وأنشطتها التخريبية ضدهم بجانب سجل حقوق الإنسان لديها .
- سعى الحكومة الإيرانية لاستغلال الظروف الصعبة التي يعاني منها بعض أصدقاء أمريكا في المنطقة في محاولة قلب نظم الحكم الحالية .

وقد اعتقد المسئولون الأمريكيون أن احتواء إيران مسألة سهلة إذا ما قورن بمواجهة العراق ، نظرًا لأن سياسات التسلح الإيراني لا تزال في بدايتها ، ورغم الإقرار بصعوبة احتواء إيران في ظل عدم وجود قرارات دولية ضدها ووجود تيار معتدل داخل نظام الحكم، إلا أن سوء الإدارة وانخفاض أسعار النفط وضع إيران في موقف اقتصادي صعب ، ومن ثم لم تعد إيران تمثل منطقة جذب استثماري مريح مما يجعل من السهل على واشنطن اقناع حلفائها بعدم التعامل التجاري معها ، وهذا ما أخفقت فيه الإدارة الأمريكية إلى حد كبير ، كما سيأتي لاحقًا، ولم تغلق الولايات المتحدة الباب تمامًا أمام إيران ، فقد عبرت عن إمكانية الحوار معها إذا تخلت عن سلوكها .

وقد استمرت إدارة كلينتون في تشديد الحصار الاقتصادي لإيران من جانب واشنطن بإرادة منفردة وسعت لزيادة الضغط الاقتصادي الدولي على طهران إلى جانب العمل على وضع ضوابط صارمة على نقل التكنولوجيا المتطورة إليها حتى تحبط الجهود الإيرانية الهادفة إلى الحصول على أسلحة الدمار الشامل. وقد ضمنت سياسة احتواء إيران أيضًا مراقبة ورفض ما ذكرته الولايات المتحدة عن تقديم إيران مساعدات عسكرية وتدريبية إلى البوسنة أبان الأزمة الطاحنة هناك ، واشترطت واشنطن في « اتفاق دايتون » للسلام في البوسنة انسحاب العناصر والميلشيات الأجنبية من هناك واعتبرت تحركات إيران بمثابة دليل على استمررارها في دعم الارهاب في أوربا(٢٧٧).

وكانت الولايات المتحدة تأمل تجاوب أوربا الغربية واليابان وروسيا في سياسة عزل إيران اقتصاديًا ، غير أن نجاح إيران في اختراق الحظر الأمريكي بعقد صفقات لتطوير صناعة استخراج النفط لديها مع الشركات البترولية الكبرى في بريطانيا وفرنسا وروسيا وتركيا والنرويج دفع الولايات المتحدة إلى إصدار القانون المعروف بقانون « داماتو » في ٥ أغسطس ١٩٩٦ بعد أن أقره الكونجرس الأمريكي في ٢٤/٧/ ١٩٩٦ ، والذي ينص على فرض عقوبات على أية شركة من أية دولة تستثمر ٤٠ مليون دولار في ليبيا أو إيران ، وجاء في القانون أيضًا « يحق للرئيس ( الأمريكي ) عدم فرض العقوبات إذا وافقت حكومة الدولة التي تنتمي إليها الشركة على اتخاذ إجراءات جوهرية تشمل عقوبات اقتصادية لمنع إيران أو ليبيا من الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو دعم الارهاب »(٢٨).

وقد أثار القانون ردود فعل غاضبة من قبل الدول الأوروبية التي وجهت انتقادات عديدة له على نحو ما يلي (٣٩):

١ - أن القانون يتعارض مع حرية التجارة العالمية ، كما أنه سوف يلحق الضرر بالمصالح الأمريكية والأوروبية معًا .

٢ - أن القانون لا يأخذ في اعتبار سوى المصالح الأمريكية وحدها وينكر مصالح الشركاء الأوروبيين.

٣ - لا توجد دلائل فعلية على أن القانون سوف يكون له أثر حقيقى في مواجهة الارهاب الدولى ، كما تزعم الإدارة الأمريكية .

٤ - يبتغى القانون فى الواقع إخراج الشركات الأوروبية من ليبيا وإيران لحساب الشركات الأمريكية فى المستقبل.

كما وجهت اليابان وروسيا انتقادات مماثلة للقانون ، وكذلك تركيا ، وأكثر من ذلك أقدمت تركيا في عهد حكومة حزب الرفاه الإسلامي بقيادة « أربكان » على إقامة مشروع ضخم لاستخراج ونقل الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا وتصديره من هناك ولاتقل تكلفته عن ١٠ مليار دولار ، كما اتفقت شركات نفط روسية وتركية وفرنسية وماليزية على التنقيب عن البترول وتطوير صناعة النفظ في إيران في أكتوبر ١٩٩٧ (٢٠٠٠).

ومن جانب آخر ، ساندت الولايات المتحدة إسرائيل فى اتهامها لإيران بالتورط فى حادث تفجير السفارة الإسرائيلية فى الأرجنتين فى عام ١٩٩٣ ، كما ظهر توافق أمريكي/ إسرائيلي فى توجيه حملة دعائية شديدة ضد مزاعم عن تطور البرنامج النووى الإيراني ، وانتقاد المباحثات والاتفاقات بين إيران من ناحية ، وروسيا والصين من ناحية أخرى ، على بناء محطات نووية فى إيران ، سواء فى إطار استكمال محطة بوشهر النووية ،أو فى نطاق بناء محطات نووية جديدة . ورغم نفى إيران المستمر وجود أية نوايا لديها فى امتلاك السلاح النووى ، بجانب تأكيدها بأن أنشطتها النووية تخضع بالكامل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فإن الولايات المتحدة التى تريد صرف الأنظار عن البرناميج النووى الإسرائيلى ، أصرت على أن البرنامج النووى الإسرائيلى ، أصرت على أن البرنامج النووى الإسرائيلى ، أصرت على أن

وعلى الرغم من أن العلاقات الإيرانية الأمريكية شهدت تحسنًا طفيفًا نتيجة دور إيران في إنهاء أزمة الرهائن الغربيين في لبنان ، إلا أن الولايات المتحدة اتهمت طهران بتقديم المزيد من الدعم التسليحي والعسكري للجهاعات الإسلامية ، وبصفة خاصة حزب الله في جنوب لبنان لتعزيز عملياته العسكرية ضد إسرائيل . وقد عانت الولايات المتحدة أيضًا من مصاعب عديدة في مجال اقناع دول معينة مثل روسيا والصين وتركيا بوقف المساعدات والتسهيلات والتجهيزات العسكرية لإيران ، ولم تنجح سوى في إقناع الصين لواشنطن في أواخر أكتوبر ١٩٩٧ (٤٢) .

الجدير بالذكر أن كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا لم يخففا من سياسة مقاطعة إيران وحصارها ، رغم فوز الرئيس الإيرانى الجديد محمد خاتمى والمعروف باعتداله وحرصه على تحسين علاقات إيران بالدول الغربية ، ولم تستطع واشنطن فرض رقابة صارمة على نجاح إيران بالفعل فى شراء أسلحة متطورة من الصين ، تشمل قاذفات بحرية وصواريخ كيهاوية وبيولوجية وبمساعدة خبراء من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان ، والأكثر من ذلك شراء مواد كفيلة بإنتاج سلاح نووى من السوق السوداء (٢٥) .

ويمكن القول أن المبدأ الاستراتيجي الأمريكي القائم على استبعاد إيران من أية ترتيبات إقليمي، إقليمي، ورفض مشاركتها في أية محاولات أو جهود لصياغة معادلة الأمن الإقليمي، أدى إلى اندفاع إيران في بـرامج تسليح ضخمة لفرض هيمنتها في المنطقة ولتهـديدها المستمر

بإغلاق مضيق هرمز (٤٤). ومن ناحية أخرى ، فإن السياسة الأمريكية لم تحصل على تجاوب ملموس من قبل أقطار الخليج العربي لتحقيق هدف عزل إيران وإضعافها.

### سابعًا - حدود وآفاق معادلة الأمن الحالية في الخليج:

لقد وجهت انتقادات عديدة إلى سياسة الاحتواء المزدوج التي تتبعها الإدارة الأمريكية ضد كل من العراق وإيران ، وإلى صورة الأمن الإقليمي التي أسستها في الخليج العرب ومن أهم هذه الانتقادات ، أنه لا توجد مبررات قوية لما عرف « بالخروج عن السياسة القديم. في الخليج » ، من زاوية أن المصالح الأمريكية الأساسية لم تتغير ، في حين تغير التصور الأمريكي لمصادر الخطر الذي يهدد هذه المصالح ولكيفية مواجهتها. وفي هذا الإطار فقد استعاضت واشنطن عن فكرة أهمية إقامة توازن تقريبي بين القوة العسكرية لكل من إيران والعراق ، بحسبان أنهما يشكلان عنصرًا مهمًا من عناصر الاستقرار في الخليج ، بتبني أسلوب إمكانية احتواء البلدين معًا ، ويبدو الخطأ المنطقي في ذلك من أن احتواء إيران يتطلب وجود عراق موحد وقوى نسبيًا على الحدود الغربية الطويلة مع إحران ، وإلا فإن العراق يمكن أن يعتبر مجالاً مناسبًا تمامًا أمام إيران تحاول من خلاله الخروج من عزلتها الإقليمية ، حيث تملك إيران روابط سياسة وثيقة مع الشيعة في العراق بجانب علاقاتها التاريخية مع جماعات كردية عراقية . يضاف إلى ذلك ، أن احتواء العراق كهدف يصعب تصوره دون الأخذ بنوع من التعاون مع إيران لضمان حدوث ضغوط من جانبها على النظام العراقي ، وقد فقدت العقوبات الاقتصادية على العراق بعضًا من فاعليتها حقيقة نتيجة عدم تجاوب إيران . بل أن البلدين بادرا بالفعل إلى إجراء اتصالات بينها للتقارب ، رغم العداوة التاريخية ولمواجهة سياسة الاحتواء المزدوج.

هذا فضلاً عن أن الولايات المتحدة لم تلق تجاوبًا كافيًا من قبل الحلفاء والأصدقاء . فقد عبرت كل من مصر وتركيا عن مطالب ملحة لتخفيف العقوبات على العراق ، وأعادت قطر علاقاتها الدبلوماسية مع بغداد ، في حين عبرت عمان والبحرين عن أهمية عدم المساس بوحدة أراضى العراق وعن الحاجة لاعادته إلى مكانه في محيط السياسة العربية. ومن جهة أخرى ، وفضت أوروبا واليابان عزل إيران اقتصاديًا ، لأن ذلك معناه فقدان سوق واسعة لاستيعاب الصادرات الأوروبية واليابانية الكبيرة ، وأعادت الكويت والسعودية فتح قنوات دبلوماسية

مع إيران لموازنة التهديد العراقي (٤٥) ، وعبر الكثير من الحلفاء والأصدقاء عن أن السلوك الإيراني آخذ في التصرف بمسئولية على النطاقين الدولي والإقليمي ، في حين أن متابعة السياسة الأمريكية في التشدد تضعف من قوة التيار المعتدل الحاكم الآن في طهران ، بل وتغذى أجنحة متطرفة تدعم الأنشطة الارهابية في الخارج .

ومن أوضح مظاهر الخلل في سياسة الاحتواءا لمزدوج أنها صيغت بناء على الافتراض ، غير المعلن ، بأن الأمر الواقع يمكن أن يستمر لسنوات قادمة في الخليج ، وأن واشنطن يمكن أن تتعامل مع أية تغيرات في ميدان الأحداث وتبقيها تحت السيطرة ، ولكن الأمر الواقع هذا لحقته تغيرات عديدة بعضها درامي عنيف وخارج سيطرة واشنطن ، فقد وقعت ، وما تزال ، صدامات وصراعات عنيفة بين فصائل المعارضة الكردية ، مما يؤدى بالفعل إلى الإخلال بالتوازنات القائمة هناك وعلى الحدود مع إيران وتركيا ، كما مضت إيران في برامج تسليح برية وجوية وبحرية طموحة أوصلتها إلى التهديد بإغلاق مضيق هرمز ، وهز الاستقرار الإقليمي الهش و إثارة مزيد من مخاوف أقطار الخليج . كما أن سياسة إقامة مناطق حظر جوى تهدد وحدة وسلامة الأراضي العراقية بالفعل وتثير شهية إيران وتركيا ، ليس فقط بالتدخل ، بل بفرض شرروطها في مجال تقرير مستقبل العراق، وتهدد أيضًا بازدياد حدة التطرف وقيام عمليات تفجير عشوائية ودموية ضد المصالح الأمريكية بالخليج، وهو ماحدث بالفعل في انفجاري الرياض والخبر ضد مجمعات عسكرية أمريكية بالسعودية(٤٦). كما تسهم هذه السياسة الأمريكية في تصاعد نفوذ إيران في أوساط الجهاعات الدينية الراديكالية في المنطقة التي تعج بالانقسامات الطائفية والعرقية ، وهو الأمر الذي نبه إليه « زيجنيو بريجنسكي » مستشار الأمن القومي الأسبق في إدارة كارتر بقوله: « أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تمضى في عزل إيران ، فنحن نحتاج لعلاقة استراتيجية معها في المدى البعيد إذا كنا ننشد ، ليس فقط الاستقرار في الخليج ، وإنها أيضًا منفذًا إلى آسيا الوسطى ، حيث توجد مخزونات كبيرة من الطاقة الهامة للعقدين القادمين » (٤٧).

وأدى عدم تجاوب الحلفاء الغربيين والأصدقاء المحليين مع الغارات الأمريكية المستمرة ضد العراق ورفضهم المشاركة في عمل عسكرى في مواجهته إلى إخفاق واشنطن في إعادة بناء التحالف الذي أقامته عقب الغزو العراقي للكويت، وبقيت واشنطن وحدها تواجه

التكاليف الباهظة للابقاء على تواجد عسكرى دائم ذى قدرة ردع عالية فى الخليج فى ضوء تقلص الموازنات والحاجة إلى تحديد أكثر دقة للمصالح الاستراتيجية وللتهديدات القائمة بالفعل (٤٨).

وفى ضوء عدم قدرة واشنطن على تجميد الوضع القائم على إعادة تشكيل التطورات الداخلية فى الخليج، لا يوجد سوى إمكانية ضئيلة للحفاظ على الاستقرار الإقليمى هناك، كها أنه لا توجد فى الواقع العملى صلات وثيقة بين الاستقرار وتدفق النفط. ورغم أن الإدارة الأمريكية تعتقد ضمنيًا أن الأمن الإسرائيلي مرتبط بسياستها فى الخليج، وحيث طالب بعض العسكريين الأمريكيين بالبحث فى احتهال مشاركة إسرائيل مستقبلاً فى عمليات أمريكية بالخليج، فلا توجد مبررات منطقية لذلك الاعتقاد، فاحتهال تعرض أمن إسرائيل للخطر بالصواريخ لا توجد إمكانات لدى دول الخليج لهذا الأمر (٤٩).

وقد شدد خبراء أمريكيون في شئون المنطقة على أهمية أن تخفف واشنطن من العقوبات الاقتصادية على العراق ، مما يعنى التخلى عن التعنت في الشروط الخاصة بتوسيع صيغة النفط مقابل الغذاء ، وفي نفس الوقت فإن هذا الاقتراح يسهم في تفرغ واشنطن لاحتواء العراق عسكريًا (٥٠).

ومن جانب آخر ، يلاحظ أن الولايات المتحدة التي تتحمل أعباء استراتيجية كبيرة وتكاليف دفاعية ومالية للابقاء على قدراتها العسكرية الدائمة في الخليج ، ما تزال تساورها شكوك قوية حول القدرات الذاتية الدفاعية لأقطار الخليج في مجال ضهان الأمن والاستقرار الإقليمي ، أظهرت – أي الولايات المتحدة – عدم فعالية شبكة إجراءات الرقابة والحظر على انتقال أسلحة الدمار الشامل إلى العراق وإيران (٥١) ، ومن هنا تظهر الأهمية القصوى لادخال البلدين في مفاوضات إقليمية ودولية للحد من انتشار هذه الأسلحة ، مع ما يستلزمه ذلك من أهمية مشاركة إسرائيل في هذه المفاوضات ، لأنها تعتبر أكثر دول المنطقة إنتاجًا وجلبًا لتكنولوجيا إنتاج الصواريخ ، والصواريخ المضادة للصواريخ ، بجانب مخاطر احتكارها للسلاح النووي .

# الهوامش

Anthony Lake, From Containment to Enlargement, address at John Hopkins University, (1) 21 Sept. 1993.

ورد فى : ركس براينن « نظرةا لـدول الغربية إلى الدور السياسى للنظام الشرق الأوسطى » ، ترجمة غسان غصن ، أبعاد ( بيروت : المركز اللبناني للدراسات ) العدد ٤ ، كا نون أول/ ديسمبر ١٩٩٥ ، ص ١٨٠ .

(٢) نفس المنصدرر، ص ١٨٠.

International Herald Tribune, 17 October 1993.

(٣)

(٤) انظ في ذلك:

A. Lake, "Confronting Backlash States", Foreign Affairs, Vol. 73, No. 2 (March-April 1994).

(٥) من أهم المصادر هنا:

Carl Vuono, "Desert Storm" and the Future of Conventional Force", Foreign Affairs, Vol. 70, No. 2 (Spring 1991).

- بيان « روبرت بيليترو » مساعد وزير الخارجية السابق لشئون الشرق الأدنى أمام اللجنة الفرعية المختصة بأوروبا والشرق الأوسط، المنبثقة من لجنة مجلس النواب للشئون الخارجية في مارس ١٩٩٤، وفي خطاب له في ولاية نورث كارولينا في ٢٠/٩/ ١٩٩٤، ورد في : براينن، مصدر سابق، ص ١٨٢.

Christopher Layne and Benjamin Schwarz. "Americak Hegemony without an Enemy", (3) Foreign Policy. August 1993, pp. 9-10.

Haries S. Robb, "Challenging the Assumptions of U.S. Military Strategy", The Wash-(\.) ington Quarterly, Vol. 20. No. 2 (Spring 1997), pp. 117-118.

(١١) ورد في الأهرام :الأهرام ، ٢٥/ ٤/ ١٩٩٢ .

Eric Watkins, "The Unfolding U.S. Policy in the Middle East", Interna-: انظر کمشال (۱۲) انظر کمشال (۱۲) انظر کمشال (۱۲) انظر کمشال (۱۲) انظر کمشال (۱۲)

أيضًا: د. ممدوح أنيس فتحى « الاستراتيجية العسكرية الأمريكية للقرن القادم » ، السياسة الدولية ، العدد ١٩٠٠، كتوبر ١٩٩٧ ، ص ١٩١-١٩١ .

(١٣) ولمزيد من التفاصيل، راجع:

Hooshang Amirahmadi, ed. The United States and the Middle East, Albany: State University of New York, 1993.

International Herald Tribune, 19 May 1993.

((١٤)) وردت في:

Policy Watch, 21/5/1993, M. Lnyk et al., Symposium of Dual Containment,: وردت في (۱۵) Middle East Policy, Vol. 3, No. 1 (1994).

(١٦) انظر في ذلك:

Richard Falk, "US Foreign Policy in the Middle East", in: H. Amirahmadi, ed., Op. Cit., pp. 71-72.

F. Gregory Gause 111, "The Illogic of Dual Containment", Foreign Affairs, Vol. 73,(\\) No. 2 (March-April 1994).

Anthony Lake, Confronting Backlash States, Op., Cit., (\A)

(٢٠) انظر في ذلك:

Richard Cottam, "US Policy in the Middle East", in H. Amirahmadi, ed., Op, Cit., pp. 38-40.

(۲۱) ركس براينن ، مصدر سابق ، ص ص ١٩٢ - ١٩٣ ، طه المجدوب ، عبد الفتاح الجبالى ، أحمد إبراهيم عمود ، « الولايات المتحدة والشرق الأوسط » ( القاهرة : المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط ) العدد ، يوليو ١٩٩٤ ، ص ص ٣٠ - ٣٣ ٧ « ماذا بعد الحظر الأمريكي على إيران » ، ملف الأهرام الاستراتيجي ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ) ، السنة ١ ، العدد ٢ ، يونيو ١٩٩٥ ، ص ص ٥٧ - ٥٨ .

(٢٢) التقرير الاستراتيجي العربي - ١٩٩٣ ، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ١٩٩٤ ، ص. ٧٧ .

(٢٣) نفس المصدر ، ص ٧٣.

(٢٤) نفس المصدر ،ص ٧٣.

(٢٥) انظر في ذلك:

مراد إبراهيم الدسوقي ، « مشكلات تجديد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية » ، في : التقرير الاستراتيجي العربي - ١٩٩٥ ، القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، ١٩٩٥ ص ص ٣٧ - ٤١ .

- (٢٦) التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٤ ، نفس المصدر، ص ١٣٠.
- (۲۷) وردت في : د. صلاح سالم زرنوقة ، « أزمة إلحشود العسكرية العراقية قرب الحدود التركية » السياسة الدولية ، العدد ١١٩٩ ، يناير ١٩٩٥ ، ص ص ١٧٤-١٧٥ .
  - (٢٨) التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٤ ، مصدر سابق ، ١ ص ١٢٩.
    - (٢٩) ورد في: نفس المصدر ، ص ١٢٨ .
      - (٣٠) نفس المصدر ،ص ١٣٠.
- (٣١) التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٥ ، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،
  - (٣٢) نفس المصدر، ١٥٥.
- (٣٣) التقرير الاستراتيجي العربي -١٩٩٦ ، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ،
  - (٣٤) نفس المصدر ،ص ١١٦.
- (٣٥) ولمزيد من التفاصيل ، انظر: د. وليد عبد الناصر ، « أكراد العراق وتأثير البيئتين الإقليمية والذولية » السياسة الدولية ، العدد ١٢٧ ، يناير ١٩٩٧ ، ص ص ٥١-٥٥ .
- Policy Watch, 21/5/1993. (٣٦)
  - (٣٧) التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٥ ، مصدر سابق ،ص ص ١٢١-١٢١ .
- (٣٨) انظر في ذلك : يوسف الشرقاوى «أوربا في مواجهة قانون (داماتو الأمريكي) »، ملف الأهرام الاستراتيجي ، السنة ٢ ، العدد ٩ ، سبتمبر ١٩٩٦ ، ص ٨٥ .
  - (٣٩) نفس المصدر, ص ٨٥.
  - (٤٠) الحياة اللندنية ، ١٥/١٠/١٩٩٧ .
  - (١٤) التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٥ ، مصدر سابق ، ص ص ٢٤١-٢٤١ .
    - (٢٤) الأهرام، ٣١/ ١٠/٧٩١.
- (٤٣) د. ممدوح أنيس فتحى «إيران قوة مضافة أم مصدر تهديد للأمن العربى ؟ »، السياة الدولية ، العدد ١٣٠ ، أكتوبر ١٩٩٧ ، ص ص ١٠٥-١٠٥ .
  - (٤٤) نفس المصدر، ص ١٠٥.
- F. G. Gause, Op. Cit., : (٤٥)

أيضًا حدديث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى جريدة الحياة اللندنية في المخاص الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى جريدة الحياة اللندنية في ١٩٩٣/١٠ والدى عبر عن عدم ارتباحه لسياسة الاحتواء المزدوج بقوله: « ما يهمنا هو أن تنعكس هذه السياسة على وضعيتنا ولا يكون لها تأثير في دولنا ».

Ottaway, "More active US Policy on Terrorism is Studies", International Herald Trib- (٤٦) une, 18 Petober 1996.

Graham Fuller and Ian O. Lesser, "Persian Gulf Myths", Foreign Affairs, Vol. 76 No. (£A) 3 (May-June 1997), p. 44.

Zbigniew Brizezinski, Brent Scowcroft and Richard Murphy, "Differentiated Contan-(0.) ment", Foreign Affairs, Vol. 76, No. 3 (May-June) 1997, p. 29.

(١٥) انظر في ذلك:

Anthony Cordesman, After the Storm: The Changing Military Balance in the Middle East, Santa Monica: RAND, 1993, also:

F.G. Gause I, "The Gulf Conundrum: Economic Change, Population Growth, and Political Stability in the GCC States", The Washington Quarterly, Vol. 20, No. 1 (Winter 1997) pp. 146-148.

Ottaway, "More active US Policy on Terrorism is Studies", International Herald Trib- (٤٦) une, 18 Petober 1996.

Graham Fuller and Ian O. Lesser, "Persian Gulf Myths", Foreign Affairs, Vol. 76 No. (£A) 3 (May-June 1997), p. 44.

Zbigniew Brizezinski, Brent Scowcroft and Richard Murphy, "Differentiated Contan-(0.) ment", Foreign Affairs, Vol. 76, No. 3 (May-June) 1997, p. 29.

(٥١) انظر في ذلك:

Anthony Cordesman, After the Storm: The Changing Military Balance in the Middle East, Santa Monica: RAND, 1993, also:

F.G. Gause I, "The Gulf Conundrum: Economic Change, Population Growth, and Political Stability in the GCC States", The Washington Quarterly, Vol. 20, No. 1 (Winter 1997) pp. 146-148.

# البعد الأمنى البعد الأمنى للشراكة الأوربية المتوسطية

إعسداد د. زينب عبد العظيم

# البعد الأمنسى للشراكة الأوربية المتوسطية

إعـــداد د. زينب عبد العظيم

#### مقدمة:

شهد عام ١٩٩٥ أعمال فكرة الشراكة الأوربية المتوسطية في حقل العلاقات السياسية الأمنية والاقتصادية والثقافية بين دول الاتحاد الأوربي والدول الواقعة جنوب حوض المتوسط. فقد حدث جدل حول هذه الفكرة في مؤتمر برشلونة للتعاون الأوربي المتوسطي في ٢٧ و ٢٨ نوفمبر١٩٩٥، فيما كانت فكرة الشراكة قد طرحت وتبلورت من قبل أجهزة الاتحاد الأوربي منذ عام ١٩٩١، وأصبحت متداولة بشكل أكثر كثافة منذ عام ١٩٩١، وأصبحت متداولة بشكل أكثر كثافة منذ عام ١٩٩٤،

والمشروع المتوسطى الذى انطلق فى برشلونة يمثل من ناحية حلقة من سلسلة حلقات سابقة متتالية يعكس كل منها الاهتهام الأوربى بجنوب المتوسط، ذلك الاهتهام الذى يبرز عادة فى فترات محددة وتحت تأثير عوامل مختلفة على نحو يبرز البرغبة فى إعادة تأكيد التواجد الأوربى فى أطر جديدة بعد فترات من التراجع أو عدم التواجد الفاعل. وقد تمثلت تلك الحلقات فى السياسة المتوسطية الشاملة ( ٧٢-١٩٩٥)، مبادرة مؤتمر الأمن والتعاون فى المتوسط (١٩٩٥)، حوار ٥+٥، وأخيرًا الشراكة الأوربية المتوسطية (٩٩٥) (٢).

ومن ناحية أخرى ، فإن المشروع المتوسطى يمثل أحد مشروعين بديلين للنظام العربى طرحه الاتحاد الأوربي تحت مسمى الشراكة الأوروبية المتوسطية ، وذلك في مقابل مشروع النظام الشرق أوسطى الذي تدفعه الولايات المتحدة . ويرى الكثيرون أن المشروعين يمثلان محاولتين لاختراق جديد ومباشر للنظام العربى من جانب قوى خارجية تعمل على تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة وتسعى لادماج إسرائيل في دول المنطقة من خلال إطار أوسع متوسطى أو شرق أوسطى ، ومن ثم اعطائها الشرعية في الوجود والبقاء من خلال علاقات متعددة مع الدول العربية المتصارعة معها (٢) . وتتمثل المهمة الأساسية للدراسة في بحث البعد الأمنى في الشراكة الأوروبية المتوسطية وهي ما تتحدد إجرائيًا في تلك العلاقات والقواعد والقيم التي تنبثق عن الإطار الذي أطلقه إعلان برشلونة في نوفمبر ١٩٩٥ الخاص بالشراكة الأوروبية المتوسطية بين دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تقع في البحر المتوسط ودول جنوبه وشرقه (٤٠).

ويمثل هذا البُعد الأمنى أحد أبعاد ثلاثة للشراكة الأوروبية المتوسطية والتي ضمت إلى جانبه بُعدين آخرين هما: الشراكة الاقتصادية والمالية ، ثم الشراكة في الأمور الثقافية

والاجتهاعية والإنسانية . فما هو جدير بالذكر ، أن المتوسطية اعتمدت لفترة طويلة على انتهاج سياسة المصالح الأوروبية في حقل اقتصادى بحت ، إلا أن المتوسطية الجديدة أصبحت تتخذ أبعادًا جيواستراتيجية أضافت إلى البعد الاقتصادى أبعادًا أخرى سياسية وأمنية هامة لضهان تحقيق الأمن الشامل والمشترك لجميع أعضاء المتوسطية .

ويستدعى الفهم المتعمق لهذا البعد إدراكًا واضحًا لطبيعة الدوافع والأهداف وراء التحرك الأوروبي المتجدد من خلال حلقة الشراكة الأوروبية - المتوسطية ، ومدى استقلالية أو ارتباط هذا التحرك على صعيد تحقيق الأمن الأوروبي في منطقة المتوسط مع التوجه الأطلسي نحو هذه المنطقة ، كذلك فإن الإحاطة بهذا البعد الأمني يتطلب التعرف على ماهية الرؤية الأوروبية لطبيعة المخاطر والتهديدات الأمنية النابعة من المنطقة ومدى تطابقها أو اختلافها مع الرؤية العربية بهذا الصدد ، وتأثير ذلك التطابق أو الاختلاف على مستقبل التعاون الأمني في المنطقة . وأخيرًا فإن مدى التوازن أو الاختلال في القوة بين الأطراف الشركاء (أوربا - إسرائيل - العرب) لابد وأن يكون له انعكاساته على بلورة مفهوم أمنى موحد ، وتحقيق التعاون الأمنى المتوسطى المنشود .

وفي ضوء ذلك يمكن طرح عدد من الاشكاليات البحثية التي تمثل الإجابة عليها الهدف الأساسي للدراسة ، وذلك على النحو التالي:

۱ – ما مدى أوربة الأمن والدفاع الأوربي عامة وفي المتوسط خاصة ؟ هل أصبح للأمن والدفاع الأوروبي هوية مستقلة بالفعل تجعله ينطلق لتحقيق أهدافه بشكل مستقل تمامًا عن حلف الأطلنطي ؟ أم لا زال لهذا الحلف دوره الأساسي في رسم وتخطيط وتوجيه الأمن والدفاع الأوربي ؟ وكيف ينعكس ذلك على صيغة الأمن الأوربي في المتوسط وعلى وضع المتوسط على خريطة الأمن الأوروبي الجديد وبعبارة أخرى هل تمثل المتوسطية في بعدها الأمني تعبيرًا عن تنافس أوربي – أمريكي في المنطقة أم أنها تجسد نوعًا من التنسيق في السياسة والحركة تجاهها ؟ وما هو مدلول ذلك بالنسبة لامكانيات الاتفاق العربي – الأوروبي بشأن الأولويات الأمنية بالمنطقة ؟ وكيف ينعكس ذلك كله على مستقبل البعد الأمني للشراكة الأوروبية المتوسطية ؟

٢ - ما هي مشتملات البعد الأمنى وفقًا لما جاء به إعلان برشلونة ؟ وما هي أهم القضايا الأمنية المثارة في هذا الصدد ؟

٣ - ما هو المفهوم والرؤية الأوروبية للأمن في المتوسط ؟ وماهى المخاطر والتهديدات الأساسية التي تنبثق - وفقًا لتلك الرؤية - من منطقة المتوسط ؟ وما هو نمط أو ترتيب تلك المخاطر والتهديدات ؟ وكيف انعكس ذلك على السلوك الأوروبي متمثلاً في تكوين القوة الأوربية المتوسطية للتدخل السريع ؟ وما هي أهداف ومهام تلك القوة ؟ وما هي الجهات المخول لها سلطة تحريكها ؟ وما هي دلالات ذلك ؟

٤ – ما هى الرؤية العربية لـلأمن فى المتوسط ؟ وما أهم القضايا التى تنصب عليها تلك السرؤية وما مدى الاختلاف أو الاتفاق بينها وبين الرؤية الأوربية بهذا الشأن ؟ ثم ما هـو الموقف العربى من القوة الأوربية للتدخل السريع ؟ وما هى المخاوف التى تثيرها من المنظور العربى ؟

٥ - ماهى أهم التطورات بشأن البعد الأمنى لإطار برشلونة ؟ وما هى أهم العقبات التى تواجه التعاون الأمنى فى المتوسط وفقًا لذلك الإطار ؟ وكيف انعكست تلك العقبات على مؤتمر مالطا أو برشلونة ؟

٦ - وأخيرًا كيف يمكن في ضوء التحليل استشراف مستقبل الشراكة الأوربية - المتوسطية في بعدها الأمنى ؟ وما هي المحددات التي يمكن أن تؤثر على ذلك المستقبل ؟
 وللإجابة على هذه التساؤلات ، فإن الدراسة سوف تتناول النقاط التالية :

١ - علاقة أوربا بحلف الأطلنطي ( الناتو ) .

٢ - البعد الأمنى في برشلونة: قراءة في النص.

٣ - الرؤية الأوربية للأمن في المتوسط.

٤ - الرؤية العربية للأمن في المتوسط.

٥ - المؤتمر الأوربي المتوسطى الثاني في مالطا.

٦ - رؤية استشرافية.

# أولاً - أوربا والناتو: هوية مستقلة أم تحالف استراتيجي:

يمكن التمييز في هذا الصدد بين رؤيتين أساسيتين ترصد كل منها التحولات على المستوى الأوربي والعالمي ، وتجعل منها مصدرًا لتفسير مختلف للتحرك الأوربي المتجدد صوب المتوسط ، ولبروز هذا المتوسط بصورة جديدة على خريطة الأمن الأوربي الجديد ،

وأيضًا لطبيعة وأبعاد العلاقة بين أوربا والناتو ( أو الولايات المتحدة ) عامة وتجاه المتوسط خاصة.

تشير الرؤية الأولى إلى أنه على المستوى الأوربى دخلت الجهاعة الأوربية في النصف الشانى من الثهانينات مرحلة تحول خطيرة – نحو صحوة أوربية جديدة لتدعيم الهوية الأوربية والكيان الجهاعى الأوربى .ومن ثم بدأ مشروع الإعدادلأوربا ١٩٩٢ من أجل التوصل إلى سوق أوربية واحدة كسبيل لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، كها تم الاتفاق على إجراء عدد من الاصلاحات في مجال عمل المؤسسات والتعاون السياسى من أجل تمكين أوربا من الاضطلاع بدور عالمي جديد ، حيث اتفق الخبراء على أنه لا يكفى للقيام بهذا الدور نجاح أوربا في تحقيق أهدافها الاقتصادية ، كذلك ربطت الجهود الأوربية بين التحرك على الصعيدين الاقتصادى والسياسى ، وأيضًا التقدم على صعيد السياسة الدفاعية والأمنية المشتركة وهو ماعكسته معاهدة ماستريخت بوضوح (٥).

ويؤمن بهذا الدور العالمي الأوربي عدد من الدول الأوربية وفي مقدمتها فرنسا ، خاصة منذ وصول الديجوليين للسلطة . فمن المعروف أن مواقف وسياسات الديجوليين تختلف عن مواقف وسياسات الاشتراكيين حول كثير من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية : فالديجوليين مبشرون تقليديون بدور عالمي لفرنسا ، وبأن هذا الدور يستحق مواجهات مع قوى دولية ( الولايات المتحدة ) إذا لزم الأمر . إلى جانب ذلك هناك الاعتقاد السائد لدى السياسيين الفرنسيين أو الذي أفصح عن نفسه في مناسبات عديدة بأن عصر الانفراد الأمريكي بالشق الأوسط يكاد أن يصل إلى نهايته ، وبالتالي فإن هناك فرصة حقيقية أمام فرنسا لتفعيل توجهاتها إلى مجالها الحيوى التقليدي جنوب وشرق المتوسط(٢) .

ومن ثم فقد قادت فرنسا ومعها إيطاليا وأسبانيا واليونان تيار الدعوة لإيلاء جنوب المتوسط اهتهامًا متجددًا. وقد عملت الرئاسة المتوسطية للاتحاد ( فرنسا - أسبانيا- إيطاليا ) على تعميق التوجه المتوسطى في السياسة الأوربية وإبرازه وإعطائه قوة الدفع اللازمة - لضبط ميزان القوى داخل الاتحاد بين التيار المتوسطى من جانب وألمانيا من جانب آخر(٧) ، والتي توجمه جل اهتمامها إلى أوربا الشرقية وتوسيع الناتو شرقًا وهي بذلك مدفوعة بدوافع جيبوليتكية متعددة(٨).

وعلى المستوى العالمي ، وجدت مجموعة من التطورات في النظام العالمي الراهن أدت به للتحول نحو تعدد الأقطاب ، والذي بمقتضاه فإن اتجاه أوربا إلى مزيد من التكامل والوحدة قبل نهاية القرن يجعل منها قطبًا مكافئًا للولايات المتحدة (٩) . وقد أدى ذلك إلى اتجاه الاتحاد الأوربي نحو محاولة الاضطلاع بدور عالمي يتسم بالفاعلية والاستقلالية .

وقد كان لهذه العوامل تأثيرها على مفهوم الأمن الأوربى كركيزة لهذا الدور، وعلى وضع حوض المتوسط بين بدائل الاتحاد الأوربى لتدعيم هذا الدور، فمع تراجع فكرة التهد؛ السوفيتى للأمن الأوربى (بعد نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتى السابق الساعدت حدة الخلافات الأوربية / الأمريكية حول مجموعة من القضايا من أهمها قضايا الأمن والدفاع ، وقد أضحى مصير الناتو في صميم الخلافات الأمنية التقليدية حول (أركان نظام أمن أوربا الجدبد ودور الولايات المتحدة فيه.

ولقد كان الحدث الأكثر أهمية على صعيد العلاقات الأوربية/ الأمريكية ، وبالتحديد في جانبها الأمنى ، هو انعقاد قمة حلف الأطلنطى في روما ١٩٩١ ، وهي أول قمة بعد تفكك التجمع العسكرى لدول شرق أوربا (حلف وارسو) ، وكان أحد أهم أهدافها الأساسية هو إيجاد نوع من التوفيق بين رؤيتي الولايات المتحدة والمجموعة الأوربية حول الدور المستقبلي للناتو وإمكانية إفساح المجال لدور دفاعي أكثر استقلالية للمجموعة الأوربية ، وفي هذا الشأن ساعدت الولايات المتحدة أوربا على تطوير هوية أمنية دفاعية خاصة بها . واعترف الحلف خلال قممه الأخيرة بالهوية الأوربية لشئون الدفاع ، وقد أعلن جاك شيراك إثر اجتماع الحلف خلال قممه الأخيرة بالهوية الأوربية لشئون الدفاع ، وقد أعلن جاك شيراك إثر اجتماع قمة الأطلنطي في برلين في يونيو ١٩٩٦ « أن نتائج القمة تعد إيجابية إذا اعترف الحلف رسميًا بهوية أوربية متميزة فيها يتعلق بشئون الدفاع »(١٠) .

ولقد انعكست هذه الاختلافات الأمنية على جانبى الأطلنطى، وسعى أوربا لتطوير هويتها الأمنية المستقلة، على السياسة الأوربية الجديدة نحو المتوسط، فالمتوسط، واتجاه لتلك الرؤية - غثل تعبيرًا عن تصاعد المنافسة الأمريكية - الأوربية في حوض المتوسط، واتجاه أوربا نحو مواجهة التفرد الأمريكي بالشرق الأوسط من خلال تحرك يتسم بالشمولية، ويغطى أبعادًا اقتصادية وثقافية وأمنية، ومعنى ذلك أن الشراكة الأوربية / المتوسطية أصبحت تتعدى المجال الاقتصادي المعتاد للاهتهام الأوربي بجنوب وشرق المتوسط إلى المجال الأمنى، وذلك خارج نطاق الأطلنطى.

وهكذا فإن هذه الرؤية كفهم التحرك نحو المتوسطية باعتباره يندرج في إطار السياسة الاستقلالية الأوربية التي كانت تتنافس مع التيار الأطلنطي ، خلال الحرب الباردة ، التي تحاول أن تبلور لأوربا سياسة خارجية واقعية متميزة عن الحلف الأكبر . كما أنها تحرك بهدف تعديل الميزان الراهن في مجال النفوذ العالمي ، وأيضًا على صعيد المتوسط ، وذلك في إطار الصراع الدائر بين الطرفين على امتلاك مناطق جديدة للنفوذ . وترتيبًا على ذلك ، فإن المتوسطية والشرق أوسطية يمشلان أحد التعبيرات المعاصرة للتنافس بين أوربا الموحدة والولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفي إطار هذا التنافس سعى كلا القطبين إلى تحقيق أكبر قدر من الهيمنة والسيطرة على حساب الطرف الآخر . فلقد كان هدفًا أساسيًا لأوربا منذ عقد مؤتمر برشلونة أن يكون لأوربا دور أبرز في تعزيز شئون منطقة المتوسط التي تتاخمها مباشرة ، وذلك أن عملية السلام في الشرق الأوسط ، وبالذات فكرة الشرق أوسطية ، قد أشعرتا الاتحاد الأوربي بأن الولايات المتحدة هي التي بيدها مقدرات الشرق الأوسط ، وأنه لا ينهض بدور يتناسب مع وزنه في منطقة تمس مصالحه في الصميم . ومن هنا كان حرص ينهض بدور يتناسب مع وزنه في منطقة تمس مصالحه في الصميم . ومن هنا كان حرص لا الاتحاد الأوربي على رفض دعوة الولايات المتحدة أساسًا للمشاركة في مؤتمر برشلونه أو حتى دعوتها « كضيف خاص » والاكتفاء بدعوتها في إطار قائمة تحت عنوان « الدول المدعوة » كدليل على إصرار أوربا على إبقائها خارج المتوسطية (١١).

وفى مقابل هذه الرؤية تأتى الرؤية الثانية والتى تميل الدراسة إلى تأييدها ، وهى تنظر إلى التحولات الأوربية القطبية بالمعنى المتعارف عليه تاريخيًا ، وإنها باعتبارها تعبر عن تحول نحو نظام عالمى يتسم بوجبود قطب عالمى من نوع جديد هو النظام الرأسهالى العالمى المعاصر . فالقطب الأمريكى والقطب الأوربى ليسا منفصلين عن بعضهها البعض بحكم الطابع الليبرالى والرأسهالى لكليهها ، ويحكم رابطة حلف الأطلنطى الأمنية . وهكذا فإنه يمكننا أن نتحدث عن عالمية أحادية المركز يتزايد التنسيق بين صفوفها فى مواجهة الجنوب بصورة تفوق تزايد التنافس أو الصراع .

ومن ثم فإن كلاً من الشرق أوسطية والمتوسطية يأتى فى إطار عملية لاستيعاب إقليم الشرق الأوسط بوسائل مختلفة فى النظام الرأسالى العالمى المعاصر والفروق بينها لاتعبر عن أطر متناقضة لتغيير النظام الإقليمى فى الشرق الأوسط، وإنها عن اختلافات فى المجال والنطاق لتحقيق ذات الحدف، وترتيبًا على ذلك يعد البعد الأمنى فى المتوسطية الحلقة المكملة

لاتمام أو إحكام عملية الدمج والاستيعاب من خلال تطوير القدرة على التصدى للمخاطر التى يمكن أيضًا أن التى يمكن أيضًا أن تعول دون إنجاح هذه العملية ، وكذلك المخاطر التى يمكن أيضًا أن تصل إلى حد تهديد الأمن الأوربى والحضارة الغربية بشكل عام . وفي هذا الإطار يذكر د. عبد المنعم سعيد أن المتوسطية تغطى فراغًا في الشرق أوسطية بانتباهها إلى الجوانب الاجتهاعية والثقافية والسياسية الداخلية للتطور اللازم للدخول في النظام الاقتصادى العالمي . فبحكم القرب الجغرافي فإن ظواهر الارهاب والأصولية والمجرة الجهاعية والجريمة المنظمة والمخدرات دفعت أوربا إلى الانتباه إلى ضرورة تنمية البنية الثقافية والاجتهاعية والسياسية لدول جنوب المتوسط تحديدًا ، وهي القضايا التي لا تشغل باقي أركان النظام الرأسهالي العالمي كثيرًا في اليابان أو الولايات المتحدة أو كندا نظرًا للبعد الجغرافي . وهنا فإن أوربا تقوم بوظيفة لهذا النظام لأنها الأكثر احتياجًا لأدائها على الأقل في المرحلة الراهنة ، ومن ثم فإنها الأكثر استعدادًا لدفع تكاليفها(١٢).

إن هذه الأبعاد التي تهتم بها أوربا من خلال المتوسطية هي التي تعبر عن الأمن بمفهومه الشامل ، والذي تسعى أوربا لضهانه من خلال تحركها الجديد في المتوسط ، وهذا التحرك لا يعبر عن تناقض بقدر ما يجسد في الحقيقة تناسقًا في المصالح وتنسيقًا في الحركة بين الأطلنطي والاتحاد الأوربي .

فهناك فى الواقع العديد من المؤشرات التى تشير إلى استمرار التوجه الأمريكى فى ابقائه على الأوضاع الأمنية فى أوربا على ما هى عليه تكريسًا لسيطرة الناتو واستمرارًا لسيطرة الولايات المتحدة على أوربا من خلال قيادتها للحلف.

ويبدو ذلك من خلال رفضها لتولى فرنسا القيادة الجنوبية للحلف(١٣). فمن المعروف أن القيادة الجنوبية لحلف الناتو المتمركزة في نابولى تشمل تحت سطوتها مناطق مهمة تمتد إلى تركيا واليونان ، ثم دول شهال أفريقيا التي ترتبط فرنسا بها تاريخيًا. وتصر فرنسا على أن يتولى أوربي ( والأفضل أن يكون فرنسيًا ) تلك القيادة الجنوبية للحلف ، والتي يبدو أنها ترتبط من وجهة نظر الفرنسيين بمستقبل منطقة حوض المتوسط ومدى السيطرة عليه ، وهل سيكون البحر بحيرة أمريكية أم بحيرة فرنسية . ولكن الولايات المتحدة ترى خلافًا لفرنسا أنه من غير المعقول أن يخضع أكبر أساطيلها في العالم ( الأسطول السادس ) المسئول عن منطقة البحر المتوسط بها فيها اليونان وتركيا لإمرة قائدغير أمريكي(١٤).

ومن ناحية أخرى ، فإن الولايات المتحدة تعتبر اتحاد غرب أوربا دعامة للناتو وليس تنظياً دفاعيًا مستقلاً للاتحاد الأوربى ، ومن ثم يتضح أنها تخطط لدخول القرن الجديد باصرار على الحفاظ على موقعها القيادى بالنسبة للنظام الأمنى الأوربى ، لأن فقد هذا الدور يعنى تقليص النفوذ الأمريكي ليس أوربيًا فقط ولكن عالميًا أيضًا (١٥).

والواقع أن الدول الأوربية تدرك ذلك تمامًا، وعليه فهى تفضل بقاء الناتو، وبالفعل فقد أظهرت أحداث البوسنة الحاجة لهذا الحلف للتعامل مع مشكلات أوربية حادة لا يزال بعضها متوترًا. بل وترفض بعض الدول الذهاب لمدى أبعد فى تطوير كيان أوربى مستقل فى المجال الأمنى خشية أن يؤثر ذلك على الناتو أو يضعفه، وحتى الدول التي لا ترى تعارضًا بين وجود كيان أوربى لملامن والناتو مثل ألمانيا، ترى فى الوقت نفسه أنه ليست هناك ضرورة للازدواجية والتكرار، وأيًا كان الأمر، فإنه ثمة اتفاق هامٌ على الاحتفاظ بالناتو وتدعيمه (١٦).

وقد وضح ذلك ، بصفة خاصة ، فى ماستريخت، حيث كان هناك اختلاف بين بعض الدول الأعضاء التى أرادت أن تتجه بسرعة نحو تطوير مكون للدفاع فى الاتحاد الأوربى، فى حين أن الدول الأخرى كانت ضد ذلك ، بل وضد أى إشارة للدفاع ، ومن ثم فقد تركت الاتفاقية القضية مفتوحة حيث أشارت إلى سياسة دفاع مشترك ، ولكنها أوضحت أن ذلك يحتاج إلى وقت طويل . وأن أى تصور مستقبل عن الدفاع المشترك قد يأتى فقط بعد اقتناع كل الدول الأعضاء بشأنه فى المستقبل . فى الوقت نفسه فإن الاتفاقية أوضحت أيضًا أن سياسة الناتو ، الاتحاد الأوربى بشأن القضايا الأمنية ينبغى أن تكون متوافقة Compatible مع سياسة الناتو ، وأن الناتو يظل حيويًا لضان الأمن والاستقرار الأوربى (١٧).

وقد استطاع الناتو من جانبه التكيف مع المستجدات الاستراتيجية من خلال تطوير محموعة من الوظائف أوسع نطاقًا من نظائرها أثناء الحرب الباردة، ومن أهم هذه الوظائف استمرار الحلف فى تأدية دوره فى تعظيم الأمن لأعضائه ضد الأخطار والتهديدات المحتملة من جانب ورثة الاتحاد السوفيتي الذين لا ينزال لديهم قدرات عسكرية تنطوى على التهديد، وكذلك حماية الأعضاء من أى تهيد آخر محتمل. وهذا التهديد قد يأتي مما قد ينشأ بين دول شرق ووسط أوربا من صراعات أو فى داخل هذه الدول، مثلها حدث فى يوغوسلافيا، كذلك قد يأتي هذا التهديد من شهال أفريقيا والشرق الأوسط، خصوصًا مع انتشار كذلك قد يأتي هذا التهديد وأسلحة الدمار الشامل فى هاتين المنطقتين (١٨).

ويزعم البعض أنه بدون المشاركة الأمريكية لن يكون بمقدور الدول الأوربية السيطرة على ما يحدث خارج القارة، ويفرض عليها التهديد، بل وربها تعجز عن الدفاع عن قارتها ضد التهديدات المباشرة. ولعل الواقع يؤيد هذه المزاعم، فالميزانيات الأوربية المخصصة للدفاع آخذة في التقلص، كما أن الاعتباد على القوات والتكنولوجيا الأمريكية من جانب هذه الدول آخذ في التزايد. وفي ضوء هذه الحقائق فها هو الدور الأوربي المستقل الدي يسعى الجناح المتوسطي إلى تحقيقه، وهل يمكن أن يعبر هذا الدور عن استقلال حقيقي أو استغناء عن الدور الأمريكي من خلال الناتو؟

فى الواقع ليس هناك ما يشير إلى أن الدول الأوربية فى سبيلها للاعتباد على الذات فى هذا المجال أو فى طريقها للتخلى عن الاعتباد العسكرى على الولايات المتحدة ، فالمساهمة الأمريكية لم تعد مسألة قدرات عسكرية فحسب ، بل أنها مسألة قيادة سياسية وقيادة عسكرية من خلال دورها القيادى فى الناتو(١٩).

ولكن هناك ما يمكن أن نصفه بأنه محاولة أوربية لأن يكون للاتحاد الأوربى «قول» في تحقيق الأمن الأوربى ، دون أن يعنى ذلك التخلى عن الحاجة إلى الناتو والقيادة الأمريكية ، وأن هذا الاتجاه الأوربى في صميمه لا يختلف مع التوجهات الأمريكية بشأن القضايا الأمنية الأساسية ، وبالتالى لا يمكن أن يطلق عليه أنه دور أمنى مستقل بمعنى أنه مختلف أو متعارض مع التوجهات الأمريكية بشأن الأمن الأوربى عامة وفي المتوسط خاصة ، ولكنه مستقل بمعنى أن أوربا تسعى لأن يكون لها دور محدد تضطلع به خارج إطار الناتو (لا يختلف في أسسه أو طبيعته مع توجهات الناتو) من أجل مواجهة مخاطر معينة تحتمها ضرورات جغرافية ، وتدعياً واستكمالاً لدور أوربى مستقل عالى يسعى الاتحاد الأوربى (دول الجناح المتوسطى وفي مقدمتها فرنسا) للاضطلاع به خلال الحقبة التالية مستغلة التطورات الدولية الجارية ، والتي أزاحت عنها التهديدات السوفيتية ، التي جعلتها لفترة طويلة تخضع خضوعًا تامًا للقيادة الأمريكية للأمن الأوربي من خلال الناتو .

ويلقى هذا المسعى الأوربى استجابة من جانب الولايات المتحدة التى تحاول من جانبها ومع نهاية المواجهة بين الشرق والغرب، أن تتخفف من التزاماتها وارتباطاتها الدولية وتتوقع من الاتجاد الأوربي والدول الأوربية أن تحمل فى نفس الوقت مسئوليات أكبر من المناطق المجاورة لها مثل وسط أوربا والبلقان والبحر المتوسط والشرق الأوسط، ولكن نظرًا

لاستمرار احتفاظ الشرق الأوسط والخليج بأهمية استراتيجية عظمى لدى الولايات المتحدة ، فإن الموقف الأمريكي من الدور الأوربي في المتوسط والشرق الأوسط والخليج يعد غامضًا وملتبسًا إلى حدما ، وذلك أن الولايات المتحدة ترغب في دور متعاظم لأوربا ، ولكن في نفس الوقت فإن مدى وحدود هذا الدور غير واضحين (٢٠) .

وفي هذا الصدد يمكننا الإشارة إلى ما يعرف بإشكاليات عمليات خارج المنطقة ، فقد نصت وثيقة تأسيس الحلف في المادة الخامسة على عدم استخدام قوات حلف الأطلنطى خارج حدود صلاحياته القانونية والجغرافية ، وإلتى تنسحب أساسًا إلى الدفاع عن أرض الدول الأعضاء في الحلف المناطن الذي عقد الأعضاء في الحلف الأطلنطى الذي عقد في واشنطن عام ١٩٧٧ ، أي منذ عشرين عامًا ، طرح للنقاش البعد الأمنى الاستراتيجي لحلف الأطلنطى وأهمية توسيعه فيها أطلق عليه دور الحلف خارج نطاقه الجغرافي الذي حدد في وثيقة تأسيسه . وقد تم هذا الطرح في إطار أنه إذا ما تهددت المصالح الحيوية للغرب خارج النطاق الأوربي للحلف ، فستجد الدول الأعضاء نفسها ، رضيت أم لم ترض ، متورطة أو مسئولة عن المشاركة في الدفاع عن هذه المصالح خارج النطاق المتفق عليه (٢٢) . وقد بعث حرب الخليج مجددًا المناقشة الحادة حول إشكالية العمليات العسكرية الأطلسية خارج بجال صلاحياته ، حيث أظهرت هذه الحرب مدى القصور القانوني لحلف شيال الأطلنطي الذي عمليات « خارج المنطقة » من بين المحاور الأساسية في المناقشات الجارية في الأوساط عمليات « خارج المنطقة » من بين المحاور الأساسية في المناقشات الجارية في الأوساط الأطلسية .

ولحل هذه الإشكالية تقترح أوساط أوربية / أطلنطية أن يكون « اتحاد غرب أوربا » الوسيط العسكرى القانونى بين حلف الأطلنطى وعمليات خارج المنطقة ، لذلك ينظر إلى اتحاد غرب أوربا على أنه « الركيزة الأوربية للحلف » أو على الأقل جسر بين حلف الأطلنطى والمجموعة الأوربية ، وهناك اتفاق عام على أن اتحاد أوربا الغربية سوف يجسد الرابط المؤسسى بين أوربا الموحدة وحلف الأطلنطى ، وخصوصًا أن أعضاء اتحاد غرب أوربا هم أعضاء في الاتحاد الأوربي في حلف الأطلنطى (٢٣) . فاتحاد غرب أوربا إذن له دور مزدوج ، فهو المكون الدفاعي للاتحاد ، وهو في نفس الوقت الدعامة الأوربية في حلف الأطلنطى ،

وهـذان الدوران في الـواقع لا ينفصلان بل يكملان بعضها البعض ، ويجسد هذا التكامل طبيعة العلاقة والتنسيق بين الاتحاد الأوربي والأطلنطي في مجال الأمن والدفاع (٢٤).

وهكذا فإن وجود نوع من التنسيق بين اتحاد غرب أوربا وحلف الأطلنطية ، إنها يسمح للدول بالتدخل في الجنوب ، حيث يقوم بمراقبة وقيادة العمليات الأطلنطية في أقاليم « خارج المنطقة » . ويسهل مثل هذا التنسيق أن ميثاق اتحاد غرب أوربا لا يحدد الصلاحيات الجغرافية للاتحاد في مناطق معينة ، كذلك فإن تصوره للتهديد شامل ، بحيث يدخل في الحسبان الأمن الاقتصادي . ومن ناحية أخرى ، فإن إعادة هيكلة البني العسكرية لحلف الأطلنطي تسير أيضًا باتجاه التنسيق بينه وبين اتحاد غرب أوربا ، عما سيسمح للقوات الأطلنطية بالتدخل خارج المنطقة تحت لواء الاتحاد ، كما يتضح من فحوى توجهات البني العسكرية الأطلنطية الجديدة (٢٥) .

إذن يتضح مما تقدم أن هناك نوعًا من التنسيق والتوفيق بين الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة يقوم على أساس تأييد الولايات المتحدة للتنسيق الأوربى داخل إطار الاتحاد كجزء تكميلى لتنسيق أكثر شمولاً في حلف الأطلنطى ، فمن وجهة نظر الحلف ، يُعد سعى الاتحاد إلى دور أوربى أكثر قوة وتنسيقاً عاملاً مناعدًا للتضامن الأوربى الأطلنطى ، وتحرص دول المجموعة الأوربية في إطارها الأمنى الجديد على تطوير دور مؤسساتها الدفاعية من أجل تنسيق سياساتها الأمنية وتحقيق الهوية الأوربية ، ولكن دون الخروج عن إطار أهداف ومبادئ حلف الأطلنطى ، وذلك على عكس ما كان يتوقعه البعض وما تحدثت عنه وسائل الإعلام من إضعاف دور الأطلنطى في إطار الوحدة الأوربية ومع انتهاء الحرب الباردة (٢٦) .

إن ما تريد الدراسة أن تنتهى إليه في هذا الجزء، هو التأكيد على أن التطورات الأوربية والدولية الجديدة لم تفسح المجال لتطوير هوية أوربية أمنية دفاعية مستقلة تمامًا بالمعنى الذي أرادت بعض الدول الأوربية وفي مقدمتها فرنسا . كما لم تسفر عن تصور أمنى مختلف أو متناقض مع التصورات الأطلنطية السائدة . وفي ضوء ذلك فإنه ينبغى أن نتجه إلى بحث البعد الأمنى في الشراكة الأوربية المتوسطية انطلاقًا من فهم واضح لطبيعة العلاقة بين الاتحاد الأوربي والاتفاق على القضايا الأمنية الأساسية والتنسيق في الحركة ، في إطار وحدة الأهداف والاتفاق على القضايا الأمنية الأساسية وأولوياتها وكيفية مواجهتها ، آخذين في الاعتبار

الحدود التي يقف عندها الدور الأوربي المستقل في المتوسط، ومتحررين من وهم الاعتقاد الخاطئ بوجود اختلافات أساسية بين السياسة الأمنية للاتحاد الأوربي والأطلنطي (أو الولايات المتحدة) تجاه المتوسط الذي يعد جزءًا أساسيًا من الشرق الأوسط، وبما يؤكد ذلك أن ديباجة إعلان برشلونة في هذا الصدد حرصت على النص على «أن هذه المبادرة الأوربية المتوسطية لا تهدف إلى أن تحل محل المبادرات الأخرى التي تم البدء بها من أجل السلام والاستقرار والنمو في المنطقة ، ولكن ستساهم في دفعها إلى الأمام »(٧٧).

### ثانيًا - البعد الأمنى في برشلونة: قراءة في النص:

انعقد في ٢٧-٢٨ نوفمبر مؤتمر برشلونة للتعاون الأوربي المتوسطي ، وفيها بدا من تطور الفكرة أنها عبارة عن تفكير أوربي خالص بحيث لم تزد مساهمة الدول المتوسطية ، وخاصة الدول العربية ، عن مناقشة واقتراح تعديلات طفيفة أحيانًا وجذرية أحيانًا أخرى على مشروع متعدد الأبعاد (سياسي - أمني - اقتصادي - ثقافي) ، يمثل السياسة المتوسطية المستقبلية للاتحاد الأوربي . ورغم أن فكرة الشراكة تتضمن استنتاجًا مشاركة إيجابية لطرف العلاقة وتعبيرًا عن إبداع مشترك وخلاق ، إلا أن المشروع الذي قدمه الاتحاد الأوربي لشركائه المتوسطين ، والعرب خاصة ، لم يكن في الجوهسر سوى أطر محددة تتسم بقدر لا بأس به من الاستمرارية والارتباط مع السياسة المتوسطية التقليدية للجاعة الأوربية ، مع أقلمتها لعلاقات المستقبل المنظور . ومن ثم فإن الإعلان في مجمله يمثل رؤية أوربية ، ويعتبر الطرف المتوسطي فيها هدفًا أكثر بما يعتبر فاعلاً ، وتقوم فكرة الشراكة على الأهمية الاستراتيجية لحوض المتوسط لدى الاتحاد الأوربي ، ومن ثم فإنه يعتبر السلام والاستقرار أولوية عليا(٢٨).

وقد جاء إعلان برشلونة ليعكس هذا الاهتهام الأوربي بالمنطقة ، حيث تضمن ثلاثة عاور أساسية للشراكة (اقتصادية - ثقافية - سياسية - أمنية) تهتم الدراسة هنا بمحور أساسي منها وهو (المحور السياسي - الأمني) ، حيث يعد الهدف الأمني للشراكة هو الهدف الأساسي والذي توظف المحاور الأخرى لخدمته في النهاية . وفي هذا الجزء من الدراسة سوف يكون التركيز على تحديد الملامح الأساسية التي جاء بها إعلان برشلونة بصدد الشراكة السياسية والأمنية ، والتي تهدف - وفقًا لنص الإعلان - إلى إقامة منطقة مشتركة تتسم بالسلام والاستقرار .

وقد نص الجانب السياسى والأمنى من إعلان برشلونة على قناعة المشاركين بأن السلام والاستقرار والأمن في منطقة المتوسط تمثل أهدافًا مشتركة ، وللذلك فإن الشركاء يتعهدون بدعمها وتشجيعها بكل الوسائل الممكنة ، ولهذا الغرض فإنهم بصورة منتظمة يقوم على أساس مراعاة المبادئ الأساسية للقانون الدولى ، وبناء على ذلك تضمن الإعلان التعهد بالالتزام بعدد من المبادئ يمكن تناولها على النحو التالى (٢٩):

۱ - العمل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات الأخرى الواردة بالقانون الدولى ، والعمل على تطوير حكم القانون الدولى ، والعمل على تطوير حكم القانون والديمقراطية ، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية .

٢ - كذلك تضمن الإعلان النص على احترام التعدد والتنوع داخل المجتمعات وتشجيع التسامح بين الجهاعات المختلفة داخل المجتمع ، ومقاومة مظاهر التعصب والعنصرية والرهبة من الأجانب ، واحترام المساواة في السيادة وجميع الحقوق المترتبة على تلك السيادة . كما نص الإعلان على احترام الحقوق المتساوية للشعوب وحقها في تقرير المصير والعمل وفقًا لمبادئ القانون الدولى فيها يتعلق بسلامة أراضى الدول ووحدتها والامتناع عن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشئون الداخلية لشريك آخر ، وحل المنازعات بالطرق السلمية ، ودعوة جميع المشاركين لعدم اللجوء إلى استخدام أو التهديد باستخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول الأخرى الشريكة .

٣ - أيضًا نص الإعلان على العمل على تعزيز تعاون الشركاء في منع ومقاومة الارهاب
 ومحاربة الجريمة المنظمة ومشكلة المخدرات بأبعادها المختلفة .

٤ - وفي مجال تناوله لقضية أسلحة المدمار الشامل ، نص الإعلان على تشجيع الأمن الإقليمي بالعمل سويًا من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية من خلال الالتزام بمجموعة النظم الإقليمية والدولية الخاصة بالحد من الانتشار ، واتفاقيات السيطرة على التسلح ونزع السلاح أو الترتيبات الإقليمية ، مثل المناطق منزوعة السلاح ، وتنفيذ الالتزامات المختلفة في إطار اتفاقيات نزع السلاح والسيطرة على التسلح والحد من الانتشار .

كما نص الإعلان على سعى الشركاء للوصول إلى منطقة - شرق أوسط - خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية ، وبحث الخطوات العملية المطلوبة لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية ، وأيضًا التراكم المتزايد للأسلحة التقليدية . كذلك نص على الإحجام عن تطوير القدرات العسكرية إلى مدى أبعد من الحد المطلوب للدفاع المشروع ، وذلك من أجل الوصول إلى درجة من الأمن والثقة المتبادلة ، ولهذا الغرض أيضًا نص الإعلان على ضرورة تعزيز الظروف التي من شأنها أن تساعد على تطوير علاقات جوار طيبة فيما بينهم ، وتأييد العملية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والرفاهية والتعاون الإقليمي . وأخيرًا نص الإعلان على دراسة إجراءات بناء الثقة والأمن التي يمكن أن يتم اتخاذها بين الشركاء بشأن إقامة منطقة سلام واستقرار في البحر المتوسط ، وما يتضمنه ذلك من إمكانية بعيدة المدى لاقامة حلف أوربي متوسطى في النهاية .

ويتضح من العرض المتقدم للمبادئ التى تضمنها إعلان برشلونة فى جانبه السياسى - الأمنى ، أن الإطار جاء عامًا وفضفاضًا وواسعًا للغاية ، وذلك تحسبًا لاحتهالات قيام أى طرف بالرفض، حيث كانت عملية السلام لا تزال مستمرة . ومن ثم فإن هذا الإطار العام لا يساعد فى الحقيقة على الحكم على ما إذا كان هناك مفهوم مشترك وأولويات واحدة للأمن بين الجانبين الأوربي والعربي ولا يساعد بالتالى على تقييم مدى إمكانية نجاح الشراكة الأوربية المتوسطية فى جانبها الأمنى المنشود بين الشركاء ، الأمر الدى يستدعى الاقتراب بصورة أكثر تدقيقًا لتبنى مفهوم الأمن فى المتوسط لدى كلا الطرفين ، حتى يمكن التعرف على جوانب الالتقاء والتنافر ، وتفسير ما وصلت إليه الشراكة الأمنية الأوربية المتوسطية من نتائج ، ومن ثم تقييم مدى إمكانية نجاح تلك الشراكة مستقبلاً ، وفيها يلى تتناول الدراسة الرؤية الأوربية والعربية للأمن فى المتوسط على التوالى .

# ثالثًا - الرؤية الأوربية للأمن في المتوسط:

على الرغم من تراجع إمكانية اندلاع حرب واسعة النطاق بين الشرق والغرب بعد نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتى ، الأمر الذي أصبح معه من غير المحتمل أن يعود التهديد السوفيتى إلى سابق عهده ، إلا أن القارة الأوربية لا تزال تواجه عددًا من المشكلات

الأمنية والدفاعية التي لا ترقى إلى حد التهديدات الشاملة بقدر ما يدرجها الفكر الاستراتيجي الأوربي تحت عنوان المخاطر المحتملة من الناحية الأمنية (٣٠).

فهذا الفكر أصبح يفرق بين التهديدات للأمن Threats of Security ، والتي تنطوى على وجود قوة مسلحة جاهزة للعمل لدى قوة غير صديقة ، والمخاطر الأمنية الأمنية والمخاطر الأمنية الأولى لا يمكن التعامل معها أو التغلب عليها إلا باستخدام الخيارات ففي حين أن الأولى لا يمكن التعامل معها أو التغلب عليها إلا باستخدام الخيارات الدفاعية Defence options ، فإن إدارة المخاطر الأمنية والسيطرة عليها تعتمد بشكل مكثف على مبادرات ومؤسسات غير عسكرية . وينبغي ملاحظة أنه إذا لم يتم التحكم في المخاطر والسيطرة عليها بشكل جيد ، فإنها قد تتحول إلى تهديدات تدعو إلى اللجوء إلى الخيار العسكرى واستخدام القوات المسلحة . في ضوء ذلك فإن هذا الفكر يدعو إلى استخدام الأدوات المؤسسية والاقتصادية والدبلوماسية والقانونية لمنع المخاطر من أن تتحول إلى تهديدات ، ويوكد أن ذلك الأمر يعدمها للغاية بالنسبة للأجندة الأمنية الأوربية الحديدة (٣١).

ويورد الفكر الاستراتيجى الأوربى مجموعة من المخاطر التى تتعرض لها أوربا ، من بينها مثلاً افتقاد السيطرة على الأسلحةالنووية فى الاتحاد السوفيتى السابق ، حوزة العديد من النظم غير المستقرة فى الشرق (وكذلك فى الجنوب) لأسلحة الدمار الشامل ومعدات الاطلاق القادرة على الوصول إلى أوربا الغربية ، وما قد ينشأ فى دول شرق ووسط أوربا من صراعات ويوغوسلافيا مشال واضح على مثل هذا الخطر والمذى قد يترتب عليه نووح أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أراضى الدول المجاورة ، وربها تنتقل هذه الصراعات إلى تلك الدول ، عمليات التحول السياسى والاقتصادى فى الدول التى كانت تنتمى إلى الكتلة السوفيتية السابقة ، وما قد يؤدى إليه تعثرها من حدوث توترات داخلية أو هجرات جماعية ونزاعات مسلحة (٢٢).

وفى إطار سرد مجموعة المخاطر التى بدأت تهدد الأمن الأوربى ، تبرز المخاطر القادمة من الجنوب (الذى يشمل جنوب وشرق المتوسط) وتكون مصدرًا للخطر والتهديد للأمن العالمي و يعود ذلك إلى مجموعة من الأوضاع من أهمها:

١ - استمرار مستويات التسلح المرتفعة في العالم الثالث والتي وصلت بمقتضاها العديد من نظم التسلح المتطورة إلى تلك الدول ، علاوة على تبنى بعض هذه الدول لبرامج فضائية ونووية وكيائية وبيولوجية . وترى الدوائر الغربية أن مثل هذه البرامج من شأنها أن تحدث طفرات نوعية عالية في المقدرات التسليحية للدول المعنية ، وتفرض بالتالي تحديات عسكرية أكثر صعوبة أمام القوى الغربية خلال القرن القادم .

٢ - من ناحية أخرى ، تعدحركات الأصولية من منظور الفكر الغربى خطرًا داهمًا على عجمل الحضارة الغربية في المستقبل القريب . ويعتقد الفكر الغربى أن هناك عوامل أساسية مغذية لتلك الحركات ، وتتمثل في تدنى معدلات النمو في معظم الدول النامية والمصحوب بتنامى الأوضاع المسببة للاضطرابات الاجتماعية ، الأمر الذي من شأنه رفع معدلات عدم الاستقرار السياسي الذي يمثل مناخًا ملائمً لنمو تلك الحركات (٣٣) .

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى المؤتمر الخاص الذي عقد في فيينا في الصيف الماضي تحت عنوان: « المخاطر والتحديات للأمن الأوربي: البعد المتوسطي »، حيث اعتبر أن قضايا الارهاب والتطرف والتعصب تمثل مخاطر لها الأولوية Priority Risks (٣٤).

والواقع فإن أوربا أصبحت تنظر إلى الحركات الإسلامية لدى العديد من الدول الإسلامية ، خاصة جنوب المتوسط ، باعتبارها تمثل تهديدًا ذا أبعاد متعددة .

فمع اختفاء الايديولوجية الشيوعية من ناحية ، وفشل الفكر والاتجاه القومى ، من ناحية أخرى ، في تحقيق نجاحات مؤثرة في منطقة المتوسط ، بدا للبعض أن الإسلام إذا نظر إليه كقوة سياسية مؤثرة يمكن أن يحصل على التأييد اللازم كايديولوجية سياسية واقتصادية ، ونتيجة عرض الجهاعات الإسلامية المتطرفة للإسلام السياسي في صورة معادية للولايات المتحدة وأوربا ، وتحديه للعديد من السياسات الغربية والنظم الاقتصادية ، مع استخدام العنف في بعض الحالات ، فقد ظهرت بوادر مخاوف في الدول الغربية من اتجاه هذه الجهاعات التي ينظر إليها على أنها نوع جديد من المخاطر ، يحمل في طياته احتهالات متوقعة لنزاعات مستقبلية (٥٣) .

فمن ناحية ، هناك الخوف من تصادم الحضارات ، كما تنيأ به صمويل هنتنجتون ، ويبرز هذا العامل أيضًا في أطروحات كثير من المفكرين الغربيين الآخرين أمثال ايف

لاكوست العالم الجغرافي الفرنسى الذي يرفع صوته محذرًا من الخطر الذي يمثل العالم الإسلامي (مليار نسمة سيتضاعف عددهم خلال خمسة وعشرين سنة). ويتخيل لاكوست سيناريو يحدث أمام الشواطئ الفرنسية أبطاله طالبو هجرة مسلمون، لا يقف فيه المهاجرون مكتوفي الأيدى أمام مصير مواطنيهم، عمايدفع باليمين الفرنسي المتطرف إلى التحرك فيؤدى ذلك إلى صدامات عنيفة مسلحة.

إن الإسلام بالنسبة للأوربيين ، وفقًا لما يؤكده تقرير المعهد الملكى للشئون الخارجية فى لندن عام ١٩٩٢ ، كان دائمًا موضوع اهتمام ، ولكنه لم يعد ظاهرة بعيدة المدى .. لقد أضحى اليوم جزءًا من حقيقة ثقافية تجسده الأحياء أكثر فقرًا فى مدن أوربا الغربية .. والعدو القديم .. دخل من الباب الخلفى (٣٦).

ويبرز هذا العامل الايديولوجى أيضًا على لسان بعض المستولين الغربيين . فقد أورد وزير الدفاع الإيطالى فى إطار حديثه عن زيادة دور إيطاليا العسكرى فى الجنوب وداخل القواعد العسكرية الأطلنطية : « أنه لا ينبغى تناسى مسببات الصراع ذات الطابع الدينى وصعود الأصولية الإسلامية التى يمكن أن تستخدم فى أى لحظة بمثابة سلاح ايديولوجى مضاد للغرب» (٣٧) ويكشف حديث وزير الدفاع الإيطالى بذلك عن وجه مستتر ولكنه هام للاستراتيجية الغربية (سواء أطلنطية أو أوربية) فى الشرق الأوسط وعن دوافع هذه الاستراتيجية .

ومن ناحية أخرى ، هناك الأخطار المتنزايدة على الأمن الداخلى للدول الغربية ، وخاصة الأوربية ، وعلى نظامها الاجتماعي المذي يمكن أن يتمزق من الداخل بفعل قوى عنصرية رجعية معادية للأجانب في هذه الدول كرد فعل لهذه الأخطار المحدقة بمجتمعاتها (٣٨) .

فلقد أصبح ينظر لقضية الهجرة إلى أوربا الغربية من جانب الأحزاب السياسية اليمينية المتشددة باعتبارها تهديدًا أمنيًا داخليًا وخارجيًا ، خاصة وأن هذه التدفقات السكانية يتميز العديد من عناصرها بالتعصب ، الأمر الذي أضحت معه هذه القضية تحتل أولوية متقدمة في العديد من الدول الغربية ،خاصة فرنسا ، بلغاريا ، ألمانيا (٣٩).

وتشير التقديرات إلى أن هناك أربعة ملايين مهاجرمن دول شيال أفريقيا في دول أوربا، منهم مليونان من المهاجرين غير الشرعيين، فإذا أضفنا لذلك الهجرة التركية وغيرها، لاتضح عمق المشكلة، وخطورتها. وقد ساهمت هذه الهجرة الكثيفة، إلى جانب عوامل أخرى، في

تزايد نفوذ الجماعات العنصرية واليمينية المتطرفة التي تمثل تهديدًا لنظم الحكم الديمقراطية أوربا.

كذلك فقد أظهرت العمليات الارهابية ، التى وقعت فى دول أوربية من جانب جماعا، متطرفة قادمة من جنوب المتوسط ، أن الأمن الأوربى لا يمكن تحقيقه فى وقت تتدهور ف الأوضاع الأمنية جنوب المتوسط ، وذلك نتيجة للاعتبارات الجغرافية ونتيجة للعلاقات الخام بين الطرفين (٤٠) .

ويبدو أنه مع تحول النظرة الأوربية لهذا النوع من « المخاطر الأمنية » ذات الطبيع الثقافية ، واعتبارها « تهديدًا » فعليًا ، الأمر الذي بات يتطلب القوة العسكرية لمواجهته اتجهت محموعة من الدول الأوربية ، هي فرنسا وأسبانيا وإيطاليا ( وانضمت إليها لاح البرتغال ) إلى عقد اتفاقية في مايو ١٩٩٥ ، وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية ودفاع دو اتحاد غرب أوربا (WEU) في لشبونة ، تنص على تشكيل قوتين عسكريتين هما : قوة الانتشالسريع الأوربية (EUROFOR) European Rapid Operation Forge) والقوة البحرية الأوربيا (EURO MARFOR) والقوة البحرية الأوربيا (EURO MARFOR)

وقد عبرت تصريحات المستولين الأوربيين بشأن أهداف تلك القوات عن ذلك الربط بير تنامى ظاهرة الأصولية وتحولها إلى تهديد، وتكوين تلك القوات، حيث ورد بها عبارات مثل حماية السلم والاستقرار، ومقاومة انتشار ظاهرة اللاتسامح(٤٢).

وما يؤكد هذا الفهم أيضًا تزامن تكوين تلك القوات مع تصاعد أحداث العنف وعد الاستقرار في الجزائر. فقد خشى الأوربيون أن حربًا أهلية جزائرية ممتدة يمكن أن تطلغ العنان لقبائل وجماعات المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط ، كذلك أيضًا فإن تصاء الحرب الأهلية يمكن أن يساعد على انتشار النشاط الارهابي وامتداده إلى أجزاء أخرى في شمال أفريقيا وجنوب أوربا. ومن ثم فقد تمثلت الاستجابة الأساسية لأوربا في قيام الدوا الأربع الجنوبية بتشكيل القوات المشتركة واعطائها تفويضًا رسميًا بمراقبة وضبط المتوسع الغربي Western Mediterranean (٤٢).

وفيها يلى تلقى الدراسة مزيدًا من الضوء على طبيعة هذه القوات وتشكيلها والمها الموكلة إليها والجهات المخول لها إعالها(٤٤).

كما سبقت الإشارة ، فإنه في ١٥ مايو ١٩٩٥ قرر وزير الدفاع والشئون الخارجية لإيطاليا وأسبانيا وفرنسا ، إنشاء قوة برية متعددة الجنسيات ، تسمى بقوة الانتشار السريع أو الأوروفور ، وقوة بحرية متعددة الجنسيات ذات مقدرة برمائية وبحرية / جوية تعرف باسم أورومارفور . وقد طالبت البرتغال المشاركة في هاتين القوتين . وفي ٧ مايو ١٩٩٦ في برمنجهام، وخلال اجتماع مجلس وزراء WEU تم قبول هذا الطلب من جانب وزراء الدفاع والشئون الخارجية لإيطاليا وأسبانيا وفرنسا والبرتغال .

وتنص الوثائق الخاصة بإنشاء هاتين القوتين على أن هذه القوات «قد جاءت تلبية لطموح تحقيق تماسك حقيقى بين الدول الأوربية ومثلت التطور الطبيعى للسيناريوهات الجيوستراتيجية في السنوات القليلة الماضية . لقد انتقلنا من الأمن النسبى إلى موقف غير مستقر بالأساس على المستوى الإقليمى اتسم بعلاقات دولية مشحونة ومثيرة بشكل متطرف ، وبتغيرات في التوازنات الداخلية الوثيقة لعديد من الدول ، ومن ثم بتوترات وصراعات محلية متنامية . في هذا الإطار شعرت إيطاليا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال بالحاجة إلى إيجاد تنظيم قادر على منع وإدارة الأزمات والصراعات التي تنطوى على مشكلات إنسانية ، ومن ثم تجسد هذه القوات حضورًا ملموسًا ومؤهلاً للدول الأربعة في السيناريوهات الدولية الجديدة كاستجابة لللمطالب الأمنية ، وكمساعدة للمواطنين الذين يحتاجون للدفاع عنهم ، والذين ابتلوا بكوارث طبيعية وصراعات ، كها أنها تجسد حقيقة حديثة ، وتقدم مساهمة إيجابية من أجل إدراك السلام وحفظه .

وتمثل الأوروفور قوة برية متعددة الجنسيات، وهي مكونة من احتياطي القوات القومية المنذى يقدر بنحو ٥٠٠٠ رجل، وحيث أن هذه القوات ستكون قوات تحت الطلب، فإن حجمها سوف يختلف ويتفاوت من وحدة صغيرة إلى مجموعة خفيفة من اللواءات، والتي سوف تكون قادرة على العمل بشكل مستقل، وسوف تعمل بمفردها أو بالاشتراك مع القوة البحرية الأوربية «يورومارفور»، أو مع قوات أخرى لاتحاد غرب أوربا. أما اليورومارفور فهي قوة بحرية غير دائمة ولكنها ثابتة التشكيل ومتعددة الجنسيات مؤهلة للقيام بمهام منذ المسئدة إليها.

وقد تحدد رسميًا الهدف من إنشاء هاتين القوتين من المساهمة في تطوير هوية أوربية للأمن والدفاع وأن يكون لديها إدارة مؤهلة وقادرة على تنفيذ النمط الجديد من المهات المحددة من جانب WEU في إعلان "Pctersberg Declaration" ، وهي المهات ذات الطبيعة الإنسانية وإدارة الأزمات وحفظ السلام .

وهكذا تتحدد أغراض تلك القوات وفقًا للوثائق الخاصة بها كالآتى:

١ - المساهمة في تزويد أوربا بقدرة عسكرية خاصة في تخطيط القوات .

٢ - منح دول اتحاد غرب أوربا هيكلاً متعدد الجنسيات معدًا ومجهزًا لمساعدة تلك المنظمة .

٣ - المشاركة في مبادرات المنظمات الدولية في مجال حفظ السلام وتحقيق الأمن.

وفى ضوء ذلك ، فإن هذه القوات سوف يناط بها تنفيذ مهام ذات طبيعة إنسانية بحق - وفقًا لما تشير إليه وثائق إنشائها - أولتقديم دعم منظم للمنظات الدولية الأخرى ، أو لتنفيذ عمليات عسكرية تتمثل فى تعزيز السلام وحفظه . وتتحدد المهام الإنسانية فى تلك المهام التي تتضمن :

- إنقاذ المواطنين أو التدخل عقب الكوارث الطبيعية .
- مهام حفظ السلام ، والتي يمكن أن تتضمن التدخل من أجل منع الأزمات والتدخل المباشر من أجل تعيين خط فاصل بين الأطراف المتصارعة ، ومساعدة المواطنين المبتلين .
  - مهام تعزيز السلام ، والتي سوف تقوم بالضرورة على أساس نشر القوات المقاتلة .

وتضيف الوثائق في هذا الشأن ، أن أداء هذه المهام لن يعنى التخلى عن مشاركة وحدات اليوروفورم في مهام الدفاع المشترك وفقًا لما تنص عليه الفقرة (٧) من اتفاقية بروكسل المعدلة ، والفقرة (٥) من اتفاقية واشنطن .

أما عن كيفية إعمال تلك القوات ، فإن الوثائق الخاصة بقوات الانتشار السريع تشير إلى أن ذلك سوف يعتمد على تبنى قرار إجماعي من الدول المشاركة ، ويمكن استخدامها كقوة تحت طلب اتحاد غرب أوربا.

- كذلك يمكن استخدامها في إطار الناتو لتعزيز دعامته الأوربية .

- وأخيرًا يمكن استخدامها في إطار قرار من مجلس الأمن بالأمم المتحدة أو من جانب منظمة الأمن والتعاون الأوربي أو أي منظمة دولية أخرى .

وجدير بالذكر أنه خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو في برلين ١٩٩٦ ، تم إقرار مبدأ استخدام إمكانيات الناتو للقيام بأعمال أوربية فقط . For European "only" Action .

● ويؤكد هـذا الترابط ما سبق أن أوضحته الدراسة من استمرار ارتباط الأمن الأوربى بالأطلنطى ، حتى فى ظل التطورات الأخيرة ، وإقرار هوية أوربية مستقلة للدفاع . فمن ناحية فقد أصبح متاحًا استخدام أوربا لإمكانيات الأطلنطى فى أعال أوربية خاصة ، ومن ناحية أخرى ، فإن القوة الدفاعية أو قوة الانتشار السريع ، من الممكن أن تعمل فى إطار الأطلنطى لتدعيم الركيزة الأوربية داخله. ومن شم فإن هـذا الترابط يعنى استمرار ارتباط أوربا بالأطلنطى، أمنيًا ودفاعيًا ، ويعنى أيضًا عـدم إمكانية تخطى أوربا ضمنًا للأهداف والتوجهات الأمنية الأساسية المتفق عليها فى إطار الأطلنطى ، وهذا الأمر يعـد أساسًا فى فهم حدود الشراكة الأمنية الأوربية / المتوسطية ، وما يمكن توقعه منها عربيًا فيها يتعلق بقدرتها على تلبية وخدمة القضايا الأمنية العربية .

فى ضوء هذا الفهم للمرؤية الأوربية للأمن فى المتوسط، ولطبيعة التنسيق الأمنى والدفاعى بين أوربا والأطلنطى، تتجه الدراسة، في الجزء التالى، لتحليل المرؤية العربية المقابلة.

# رابعًا - الرؤية العربية للأمن في المتوسط:

كماسبقت الإشارة ، فإن إعلان برشلونة وما تضمنه في جانبه الأمنى/ السياسي تحديدًا قدعكس بصورة واضحة الرؤية الأوربية للأمن في المتوسط والتحديات الأمنية التي يرى الاتحاد الأوربي أنها تهدد الاستقرار في منطقة المتوسط ( الهجرة - الجريمة المنظمة - الأصولية والارهاب المرتبط بها .. ) ، وتفترض الرؤية الأوربية أن مواجهة تلك التحديات تتم من خلال عدة سبل ، أهمها تحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان .

وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية تواجه جانبًا من هذه المخاطر التي يطرحها الاتحاد الأوربي ، وعلى الرغم من أن سبل علاج تلك المخاطر التي حددها إعلان برشلونة

تسم بعمومية شديدة تجعلها ذات فائدة نسبية لدول الشاطىء الجنوبى ، إلا أنه يبدو أن هذا الإطار المحدد للمخاطر الأمنية وسبل مواجهتها ، يعود نفعه بالدرجة الأولى على دول الاتحاد الأوربى ويلبى حاجاتها ، ويستجيب لمطالبها ، فهناك قدر كبير من الاختلاف الذى قد تغلفه ولا تظهره على السطح تلك الصياغات شديدة العمومية التى صيغ بها البعد الأمنى فى برشلونة وهذا الاختلاف يتعلق بتباين المنظورين الأوربى والعربى بصفة خاصة بشأن مجموعة من القضايا الأساسية يمكن طرحها على النحو التالى:

- ١ ضبط التسلح وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
- ٢ عملية السلام في الشرق الأوسط والدور الأوربي الهامشي تجاهها.

٣ - وجود مخاطرر أمنية عربية في المتوسط لا يقدرها الاتحاد الأوربي ، إلى جانب اختلاف الرؤية الأوربية والعربية بصدد مجموعة من القضايا الأمنية الأخرى وسبل علاجها .

ولقد كان لهذا التباين والاختلاف بين الرؤيتين العربية والأوربية تأثيرهما السلبى على حصاد الإنجازات التى تحققت فى إطار عملية برشلونة . كما كان لهما أثر واضح على مؤتمر مالطا أو برشلونة (٢) ، والذى عقد فى أبريل ١٩٩٧ بفاليتا ، حيث طفت خلاله الخلافات على السطح ، وحالت دون الوصول إلى نتائج إيجابية .

وفيها يلى ستتناول الدراسة هذه النقاط الرئيسية على التوالى:

## ١ - ضبط التسلح وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل:

يطرح عادة موضوع الحد من التسلح في إطار رؤية الغرب للتوازنات العسكرية في دول الشرق الأوسط، وتتجسد هذه المشكلات التي تواجه هذه الدعوة في المنهج الغربي ذاته في التعامل مع الحد من التسلح، والذي لا يرقى بحال إلى مستوى المنهج الشامل الذي تدخل في إطاره جميع دول المنطقة، بصورة متساوية، فجهود الحد من التسلح دائم ما توجه ضد دول معينة تعتبرها الدول الغربية، من وجهة نظرها، تهديدًا للأمن القومي. وينظر إليها بالتالي بوصفها تدفع سباق التسلح في المنطقة، في الوقت الذي يتم خلاله تجاهل الدول الصديقة والحليفة لها. فجهود الحد من التسلح لا يمكن أن تثمر نتائج إيجابية إلا من خملال تطبيقها على جميع دول المنطقة دون استثناء، حتى لا تبدو الدعوة وكأنها تهدف إلى صيانة المصالح

الغربية في المنطقة ، مع الإقلال من التهديدات التي يمكن أن توجه إلى الحلفاء والأصدقاء ، وتعزيز أمن طرف على حساب الأطراف الأخرى (٤٥) .

ووفقًا لإعلان برشلونة ، فلا توجد إشارة واضحة أو صريحة تحدد إسرائيل كدولة نووية ، وما يكرسه هذا الوضع من خلل لصالح إسرائيل يمثل خطورة أساسية على الاستقرار والأمن في المنطقة . فوفقًا للرؤية الأوربية ، فإن مصدر الخطر الأساسي يأتي من امتلاك الدول العربية لأسلحة الدمار الشامل، في حين أنه من منظور جنوب المتوسط، فإن احتكار إسرائيل للسلاح النووي هو مصدر الخطر والخلل الأساسي ، وهو أمر لا ينبغي تجاهله أو التغاضي عنه .

وقد أشار إلى ذلك د. عصمت عبد المجيد ، أمين عام الجامعة العربية ، خيلال الندوة الدولية الأورومتوسطية ، التى انعقدت في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا في أوائل هذا العام ، حين أكد « أن إسرائيل لا تزال تمثل تهديدًا للسلام والأمن في المنطقة بسبب إصرارها على عدم التوقيع على اتفاقية حظر انتشار السلاح النووى » ، وطالب بضرورة إدخال إسرائيل ضمن هذه الاتفاقية ، ووضع جميع مؤسساتها النووية تحت الرقابة الدولية . وذكر أهمية تبنى دعوة الرئيس مبارك الخاصة بنزع جميع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة ، وشدد د. عصمت عبد المجيد على أن عناصر الثقة معدومة بين العرب وإسرائيل بسبب إصرار الأخيرة على عدم التوقيع على اتفاقية حظر السلاح النووى (٢٠) .

وجدير بالذكر ، أن مسألة انضام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووى قد أثيرت بقوة من الجانب العربي عامة ، والمصرى خاصة ، عام ١٩٩٥ ، حينا حان موعد انعقاد مؤتمر تمديد المعاهدة ، فقد جاء الموقف العربي متشككًا من مسألة التمديد اللانهائي للمعاهدة ، وذلك انطلاقًا من اعتبارات إقليمية محضة تتصل بالتسلح النووى الإسرائيل ، والذى يمثل ، من وجهة النظر العربية ، انتقاصًا من عالمية المعاهدة ، علاوة على كونها تهديدًا مباشرًا لأمن الدول العربية . وقد أجمع الموقف العربي على معارضة التمديد اللانهائي وغير المشروط للمعاهدة ، وكان الموقف المصرى بارزًا في هذا الشأن ، حيث ارتكز على أن الوضع الحالى لمعاهدة حظر الانتشار النووى ، وفي ظل عدم انضام جار ذى قدرات نووية معروفة ، هو وضع لا يوفر حماية أو مصداقية للأمن القومي أو الإقليمي ، ومن ثم فإن تمديد المعاهدة في ظل هذا الوضع سوف يخلق خللاً دائهًا لما سوف ينطوى عليه من تكريس الأمر الواقع بتطبيق المعاهدة على دول الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل .

وفى المقابل، قامت الرؤية الإسرائيلية التى تدعمها الولايات المتحدة، على أساس ربه تحقيق السلام باحتفاظ إسرائيل بقدرتها النووية كرادع فعال يحول دون تعرضها لتهديد عربو عندما تتخلى عن الأراضى الفلسطينية والسورية المحتلة. وأيدت الولايات المتحدة ودوا أوربا الغربية (إلى جانب روسيا واليابان) التمديد اللانهائي للمعاهدة ومارست ضغوه شديدة على دول العالم الثالث بهدف تغيير موقف الرفض لذلك التمديد. وقدنجحت فو النهاية بالفعل في الوصول إلى قرار بتمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى ، الأمر الذي يعنو بالنسبة للعرب تكريس الأمر الواقع واستمرار إسرائيل في امتلاكها لترسانتها النووية دون أو التنامات (٧٤).

وقد أكدت السياسة الخارجية المصرية في مختلف المناسبات واللقاءات الأوربيد المتوسطية على خطورة هذه القضية ، ففي الكلمة التي ألقاها مساعد وزير الخارجية للشئود الأوربية في النموذج الأمنى للقرن الحادي والعشرين: التداعيات على حوض المتوسط والتم عقدتها الخارجية المصرية بالقاهرة بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون الأوربي في سبتمبر 199٧ ، أوضح « أن كل دول الشرق الأوسط وحوض المتوسط ، باستثناء إسرائيل ، قانضمت إلى معاهدة حظر الانتشار النووي ، ومع ذلك عندما تعالج المنظات الأمنية العاما على المسرح الأوربي مسألة انتشار هذه الأسلحة ، فإن أصابع الاتهام تشير إلى دول عربية وبناء على ذلك ، فإن قدرًا أكبر من الشفافية والمصارحة والعدالة وعدم الانتقائية هو أه ضروري لصيانة الأمن المشترك »(١٤).

إن نقص هذا القدر من العدالة ، وعدم الانتقائية حال فى الواقع دون التوصل إلى حاسم لموضوع السلاح النووى الإسرائيلى ، بحيث يكون انضمان إسرائيل إلى معاهدة من الانتشار النووى شرطًا لازمًا للشراكة الأمنية المتوسطية . ويبدو أن مؤتمر برشلونة لم يكن امقدوره أن يبلغ المرحلة التى يمكن أن تحسم مثل هذا الموضوع فاكتفى بجعل « الحرص عمدم انتشار الأسلحة النووية والكيائية والبيولوجية » ، أحد السبل لتشجيع ضمان الأم الإقليمي . وهكذا تميعت الأسس التى يبنى عليها الأمن الإقليمي بسبب عموميتها وتجاوز وضع أحد الأطراف المشاركين، وهو إسرائيل ، أمام المخاطر التى تترتب على المتلاك للأسلحة النووية على الأمن الدولى والأمن الإقليمي (٤٩) .

وجدير بالذكر أنه فى إطار عملية مدريد، كان قدحدث نبوع من التقدم الإيجابي نحو الوصول إلى فهم مشترك بشأن المبادئ والأسس التي تحكم الأمن الإقليمي فى الشرق الأوسط، والمبادئ والأسس الخاصة بإجراء محادثات مقيدة بشأن السيطرة على التسلح، إلا أن رفض إسرائيل التوقيع على اتفاقية حظر الانتشار النووى أدى بهذا التقدم إلى طريق مسدود (٥٠٠). ومن الضروري أن تمثل هذه الخبرة مسرجعًا أساسيًا لفهم ما يمكن أن ينتهى إليه الحوار الأوربي/ المتوسطى في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي، والانحياز الغربي الواضح تجاهها.

### ٢ - عملية السلام في الشرق الأوسط والدور الأوربي الهامشي تجاهها:

صدر إعلان برشلونة دون أن يشتمل على نصوص صريحة فيها يتعلق بقضية الصراع العربي/ الإسرائيلي ، الذي يمثل القضية الأمنية الأولى بالنسبة للعرب ، واكتفى بالإشارة إلى الفصل في المنازعات بالطرق السلمية واحترام الحقوق المتساوية للشعوب وحقيها في تقرير المصر.

والواقع أن الاتحاد الأوربى ظل يميل إلى تركيز مساهمته في عملية السلام على الجانب التمويلي لأنشطة التعاون الاقتصادى والإقليمي ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومنحها معاملة تفضيلية خاصة. وعلى الرغم من أن هذا الدور الأوربي بدأ يأخذ منحى أكثر فعالية منذ أحداث نفق البراق التي جرت في سبتمبر ١٩٩٦، وما تبعها من تداعيات أمنية وسياسية (وهوما تمثل في تعيين مفوض أوربي لمتابعة عملية السلام من قرب، وتعدد زيادات وفود الترويكا، وكبار الزعاء الأوربيين إلى المنطقة، إلا أن هذا الدور لا ينزال يتسم بالمحدودية والتردد إلى حد كبير (٥١).

إن الصراع العربي/ الإسرائيلي يمثل - من المنظور العربي - العقبة الرئيسية أمام التقدم السريع على صعيد المشاركة الأوربية المتوسطية خاصة في جانبها السياسي/ الأمنى ، ومن ثم فإنه إذا ما أريد لهذه الشراكة أن تتجسد على أرض الواقع ، فإنه لابد من تحرك أوربي فعال ومؤثر على صعيد عملية السلام .

وقد أشار د. عصمت عبد المجيد في كلمته أمام الندوة الدولية الأورومتوسطية في مارسيليا إلى هذا المعنى، حين ذكر أن التعاون الأورومتوسطى أو الشراكة الأوربية/المتوسطية،

ينبغى أن تتجسد فى أعلى صورها من خلال العمل على ضفتى المتوسط الشهالية والجنوبية من أجل إنقاذ عملية السلام من المأزق الذى أوصلته إليه إسرائيل، مطالبًا بضرورة اطلاقها فى إطار مرجعية مؤتمر مدريد وقراراته (٢٥).

ويمثل استمرار الصراع العربي/ الإسرائيلي حائلًا أساسيًا دون التقدم على صعيد إجراءات بناء الثقة ، التي تعد أحدا لمكونات الرئيسية لأجندة عمل برشلونة الذي يجرى الحوار السياسي بشأنه الآن، وإذا كانت الدول الأوربية تدعو إلى الاستفادة من تجربتها الخاصة في عجال إجراءات بناء الثقة على المستوى الأمنى بين دول المنطقة ، فإنه لابد أن يكون واضحًا أن نقل التجربة الأوربية ، هو أمر لا يمكن تصوره بين أطراف الصراع العربي/ الإسرائيلي، والذي يتسم بالتفوق العسكري الإسرائيلي، وإمتلاكها للمقدرات النووية ، في الوقت الذي تتم فيه محاولة إبقاء عملية برشلونة بعيدة عن أن تكون رهينة التطورات في عملية السلام. فالأطراف العربية تخشى أن تطبيق إجراءات بناء الثقة العسكرية قد يكرس الوضع القائم غير المقبول حاليًا في الشرق الأوسط ، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية. وتنظر بعض الأطراف العربية إلى بعض إجراءات بناء الثقة المقترحة باعتبارها تعرض للخطر أمنهم ودولهم التي في حالة حرب مع إسرائيل ، فهذه الدول تعترض على أي إجراء من شأنه أن يجمع قادتهم العسكريين مع نظرائهم الإسرائيليين . كذلك فقد كررت مصر موقفها - الذي عبرت عنه - من الأمم المتحدة فيها يتعلق بتسجيل مبيعات الأسلحة التقليدية ، حيث شككت في فعاليته كإجراء لبناء الثقة ، نظرًا الخفاقه في أن يتضمن أسلحة الدمار الشامل ، وكذلك فشله في أن يواجه التساؤلات الخاصة بالإنتاج العسكري المحلي ، والمعدات الحربية المخزونة . أيضًا رفضت الدول العربية المقترحات الخاصة بالمشاركة التمييزية للشركاء بشأن إجراءات معينة ، حيث اعتبروا أن عملية التمييز هذه من شأنها أن تأتى بنتائج عسكرية غير مرغوبة ، خاصة في المرحلة الأولى للشراكة ، مما يخلق الانقسامات ويؤدى إلى فقدان الثقة (٥٣).

ما تود الدراسة أن تنتهى إليه في هذه العجالة ، هو أن التوصل إلى اتفاق بشأن التسوية السلمية للصراع في الشرق الأوسط ، يعد شرطًا مسبقًا على الأقل من المنظور العربي لبدء عملية بناء ثقة جادة في المجال الأوربي المتوسطي ، كذلك فإن إجراءات بناء الثقة ذات

النمط الأوربى لا يمكن أن يتم نقلها أوتوماتيكيًا إلى الإطار الأوربى المتوسطى ، حيث أن دول جنوب المتوسط غير مؤهلة بعد في ظل استمرار الأوضاع الحالية للبدء في إجراءات بناء الأمن والثقة العسكرية الأساسية .

وفى هذا الصدد ، حث السفير نبيل فهمى المستشار السياسى لوزير الخارجية المصرية على ضرورة بلورة تجربة خاصة بالشرق الأوسط فى مجال إجراءات بناء الثقة لتكون متجاوبة مع طبيعة العلاقات بالمنطقة ، مع الوضع فى الاعتبار ضرورة حل الصراع العربي/ الإسرائيلي قبل البدء في تجربة كهذه (٤٥).

ولكن يبدو أن الدور الأوربي له حدوده التي لا يمكن تخطيها. فالولايات المتحدة لا تزال تصر منذ مؤقر مدريد على استبعاد دور أوربي من عملية السلام في المنطقة ، ورفض أن يتم تناول هذه العملية من خلال الأطر الأوربية المختلفة . وقد وضح ذلك بصورة جلية من خلال كلمة رئيس الوفد الأمريكي Sam. Brow JR أثناء انعقاد ندوة النموذج الأمني للقرن الحادي والعشرين . حيث قال أن منظمة الأمن والتعاون الأوربي تتمتع بعلاقات طويلة وأساسية مع شركائها المتوسطين . إننا نقدر هذه العلاقة ويمكن للمنظمة أن تلعب دورًا منفردًا وقيهًا مع شركائها المتوسطين ، إننا نقدر هذه العلاقة ويمكن للمنظمة أن تلعب دورًا أن تعمل ما هي مؤهلة بشكل ملائم لعمله . لهذا السبب ، فإن مفهوم القيمة المضافة -Added أن تعمل ما عيد مفهومًا صحيحًا . إن منظمة الأمن والتعاون الأوربي لا ينبغي عليها أن تتطفل وتتدخل عنوة حيثها تفتقد التفويض أو القدرة على عمل مساهمة هامة بشكل جوهري . على سبيل المثال هناك العديد من الأجهزة المتخصصة متعددة الأطراف التي تتعامل مع عملية السلام في الشرق الأوسط ، ومن ثم فإن منظمة الأمن والتعاون الأوربي لا يمكنها أن تحقق قيمة مضافة لهذا الجهد . إننا لا نرى أي دور لها في هذا الشأن بالمثل ، فإنه فيها يتعلق بانتشار الأسلحة النووية وغير النووية ، هناك أجهزة أخرى يتم تناول تلك القضايا في إطارها بصورة شاملة وفعالة ، ومن ثم لا نرى أي ضرورة للازدواجية في إطار هذه الجهود »(٥٥).

ويتضح من خلال ذلك القيود الواردة على الدور الأوربى من خلال منظمة الأمن والتعاون الأوربى، والواقع أن هذه القيود التي تجعله لا يستطيع أو لا يرغب أن يتجاوز حدود الدعم المادى والتعبير عن الأمنيات والآمال، دون عمارسة أى ضغوط حقيقية على إسرائيل، أو حتى إدانة السياسسات الإسرائيلية بصورة صريحة.

ومما يؤكد ذلك ، أنه عندما قامت إسرائيل في أبريل ١٩٩٦ بضرب التوصيات المختلفة التى تضمنها إعلان برشلونة (احترام حقوق السيادة - التخلى عن استعمال القوة لتفتيت وتقسيم وحدة أراضى الدول الأعضاء - وجوب الإحجام عن أى تدخل مباشر أو غير مباشرو في الشئون الداخلية لأى عضو) ، وجميع القوانين الدولية عرض الحائط باستخدامها قوى مدمرة في الاعتداء على شعب لبنان وتدمير بنية المدنية وارتكاب أبشع الجرائم المخلة بجميع القوانين والأعراف اللدولية . أحجم الاتحاد الأوربي عن إدانة إسرائيل أثناء العدوان ، أو حتى الإشارة إلى إعلان برشلونة (٢٥) ، وبذلك أثبتت أحداث لبنان أن الجانب السياسي الأمني من المعاهدة ليس إلا صيغة منمقة تتسم بالمغالاة وتفتقد الصدق ، ولا تمثل أى قيمة لمن تنتهك حقوقه من دول جنوب المتوسط المشاركة .

# ٣ - وجود مخاطر أمنية عربية في المتوسط لا يقدرها الاتحاد الأوربي:

تمثل الأساطيل البحرية في مياه المتنوسط من المنظور العربي تهديدًا خطيرًا للأمن ، في النوقت الذي لم يعدد هناك ما يبرر وجود تلك الأساطيل . فإلى جانب الأسطول السادس الأمريكي ، نجيح حلف الأطلسي في أبريل ١٩٩٢ في تشكيل القوى البرية في المتوسط الأمريكي ، نجيح حلف الإطاليا واليونان وتركيا وأسبانيا ، على أن تكون مهمتها إدارة الأزمات في مجمل حوض المتنوسط . ويعد وجود هذه الأساطيل في المتنوسط من أضخم المشكلات الأمنية والاستراتيجية ، لأنها إلى جانب الدور العسكري الذي تقوم به ( مثلها حدث عقب ما شنت القوات الأمريكية الغارة الجوية على ليبيا عام ١٩٨٦ ) ، تمارس كذلك دورًا سياسيًا أساسه التهديد باستخدام القوة (٥٥) .

وقد أثار فتحى الشاذلى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية جانبًا من هذه المخاوف العربية خلال المؤتمر الأوربى المتوسطى الثانى في مالطا في مارس ١٩٩٧ ، حينها تساءل عها إذا كانت عملية تطبيق إجراءات بناء الثقة سوف ترتب حقوقًا والتزامات متساوية بالنسبة لكل الأطراف على قدم المساواة بها في ذلك الشركاء الأوربيين والمتوسطيين ، وتساءل عها سيؤول إليه وضع المقدرات التحالفية الموجودة داخل المنطقة أو الموضوعة تحت تصرف بعض الشركاء الأوربيين وفقًا للعلاقات التحالفية مثل تسهيلات الناتو (٥٥).

إلى جانب ذلك ، فقد أثار إعلان تشكيل قوات « الأورفور » و « الأورمارفور » كثيرًا من الشكوك والمخاوف على جانب الشركاء في جنوب وشرق المتوسط ، فقد جرى تكوين تلك القوات دون أدنى تشاور مع الدول المطلة على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط ( وهي تضم المغرب - تونس - ليبيا - الجزائر - مصر ويمكن أن تضاف إليها لبنان وسوريا ) . فقد تشكلت هذه القوات في ظل تغييب كامل لتلك الدول ودون تحديد تحت أي شرعية دولية تعطى هذه الدول نفسها حق التدخل في شئون داخلية لدول أخرى . إن مثل هذه الترتيبات تعطى هذه الدول نفسها حق التدخل في شئون داخلية لدول أخرى . إن مثل هذه الترتيبات العسكرية الأمنية التي يجرى وضع مخططاتها بعيدًا عن مشاركة الدول المعنية تثير كثيرًا من الريب والشكوك ، وتجسد بشكل واضح مقولة أن للدول الأوربية أولوياتها ومفاهيمها الخاصة بالأمن والاستقرار في البحر المتوسط والتي من الواضح أنها تختلف إلى حد كبير مع أولويات الدول العربية في هذا المجال .

وقد سارعت دول جنوب المتوسط إلى إبداء اعتراضاتها وشكوكها حول مقاصد هذه القوات ، وكانت ليبيا أعلاها صوتًا على لسان العقيد معمر القذافي باعتبار ليبيا أكثر دول جنوب المتوسط عرضة لاحتهالات الحصار والتدخل بسبب قضية لوكيربي وعقوبات الأمم المتحدة (٥٩). وقد وصف معمر القذافي تلك القوات بمثابة إعلان للحرب يستدعى التنبه لمخاطره والتصدى له (٢٠٠). كذلك اعتبرتها مصر ، على لسان رئيسها حسنى مبارك ، «صيغة تدخل » وأن تشكيلها تم دون تشاور بين الضفتين (٢١).

وباعتبارها ترأس الدورة الحالية لاتحاد المغرب العربى، فضلاً عن كونها المنسق الحالى للمجموعة العربية المتوسطية، تحركت الجزائر لطلب إيضاحات حول التشكيل المفاجئ والمغامض لهذه القوة، واعتبر أحمد عطاف وزير خارجتها أن المسألة تتطلب بحثًا ومتابعة على مستوى الدول الأوربية المتوسطية التى أبدت تخوفها من إمكانية انتهاك سيادتها الوطنية أو نسف جسور الثقة، وفكرة التعاون والمصالحة المتبادلة بين دول الشهال الأفريقيى العربية والدول الغربية الواقعة شهال المتوسط، كذلك أشار المراقبون في الجزائر إلى أن إنشاء هذه القوات يعد تطورًا لفكرة قديمة تقوم على هدف بناء جدار أوربي يمنع انتقال التأثيرات السياسية والأمنية والاجتماعية الموجودة في جنوب حوض المتوسط إلى الضفة الشمالية منه. كها أن إنشاء هذه القوات يندرج في إطار نظام استراتيجي لجنوب أوربا وضعته كل من إيطاليا وأسبانيا وفرنسا، ويتضمن مشروع «هيليوس» للمراقبة والتجسس على دول المغرب العربي عن طريق القمر الصناعي الذي يحمل المشروع اسمه والذي أطلق في صيف ١٩٩٥ (١٢٠).

كذلك أوضح المراقبون العرب أن العلاقات الأوربية المتوسطية ومتابعة القضايا السياسية والأمنية المرتبطة بالمتوسط، والناجمة عن مؤتمر برشلونة في العام الماضى، تتطلب مزيدًا أكيدًا للتشاور بين الطرفين المعنيين مباشرة بهذه العلاقات في شهال وجنوب المتوسط، وليس الإقدام على إعلان أفكار أو خطط بطريقة منفردة تقوض الثقة بين الطرفين، وهما ملازمان في بداية طريق المشاركة والتعاون والتبادل.

وقد تساءل الكاتب السياسى الجزائرى سعد بوعقبة عما قد يثيره إعلان أوربى بتكوين قوة للتدخل السريع فى الولايات المتحدة لحماية مصالحها الكثيرة هناك، أوما قد يثيره إعلان روسيا بتكوين مثل هذه القوة لحماية مصالحها فى أوربا الشرقية أو إعلان دول اتحاد المغرب العربى أو شمال أفريقيا عن إنشاء قوة عسكرية لحماية عمالها فى أوربا ..!!(٦٣).

والواقع أن التدخل الغربي تحت دعوى المهام الإنسانية في الشئون الداخلية للدول قد تعددت حالاته ( البوسنة - الصومال - شهال العراق ) وتتركزعادة المهام الإنسانية للجيوش الغربية في المنطقة العربية ، وهذه المهام الإنسانية لا يمكن اعتبارها ، من وجهة النظر العربية ، إلا تدخيلاً في الشئون الداخلية للدول ، وبذلك تفتتح هذه القوة الجديدة الباب لمزيد من التدخيلات الغربية في الدول العربية ، متخذة مسمى المهام الإنسانية كغطاء أساسى لها . وخطورة تنفيذه هذه المهام أنها لن تكترث بسيادة أى دولة يراد إدارة الأزمات بها سواء فيها يتعلق بإجلاء الرعايا أو فرض السلم أو التدخل بين الأطراف المتنازعة ، الأمر الذي يثير المخاوف من عدم احترام استقلال وسيادة الدول الأخرى ، ويثير العديد من التساؤلات خاصة حول توجهات الدول الأعضاء في هاتين القوتين تجاه الدول الأخرى خاصة غير الأوربية .

وهكذا فإنه لا تزال هناك أسئلة كثيرة تحوط مرجعية هذه الترتيبات وشروط تفعيلها ، ومدى احترامها لمبادئ القانون الدولى ، ومدى تجاوب أطرافها لملاحظات ورؤى الدول المتوسطية (٦٤) .

و إلى جانب اختلافات الأولويات العربية والأوربية بشأن القضايا الأمنية الأساسية ، وكذلك وجود مجموعة من المخاطر الأمنية العربية التي لا يقدرها الاتحاد الأوربي ، نجد

أيضًا أن هناك اختلافًا بين المنظورين العربى والأوربى بشأن بعض القضايا الأمنية المطروحة في برشلونة ( الهجرة - الجريمة المنظمة - الأصولية ) ، وكذلك بعض سبل العلاج المطروحة ( وأهمها الديمقراطية وحقوق الإنسان ).

إن هناك نظرة توجس وشك وريبة تجاه القادمين من الجنوب، فالوافدون إلى أوربا من الجنوب - وفقاً للمنظور الأوربى - هم على الأرجح مهاجرون محتلون سيحتالون على النظم القانونية السارية للبقاء في أوربا والعمل فيها بطريقة غير مشرروعة. وشبكات التهريب والجريمة المنظمة الناشطة على المسرح الأوربي ستكون في الأغلب من نسج عناصر متوسطية. وعندما تشهد مدينة أوربية حوادث عنف، تتجه الشكوك أول ما تتجه إلى أبناء المتوسط، وقد تناسى مروجو هذه الصور المغلوطة عدة أمور:

فمن ناحية ، تحظى أوربا بالنصيب الأوفى من المسئولية عن نزيف العقول الذى تعانى منه دول جنوب وشرق المتوسط . وعلى الرغم من ذلك فإن السياسة المعتمدة من جانب دول أوربا الغربية هي سياسة مزدوجة وغير منصفة ، إذ تفتح الباب أمام الأوربيين الشرقيين وتغلقه أمام مواطنى الجنوب ، وهي تبرز في هذا الصدد العامل الديني والثقافي باعتباره عائقًا أمام عميلة الاندماج . وقد اضطلعت وسائل الإعلام بدور سلبي وتحريضي ضد المهاجرين المسلمين ، حتى أن أحد الصحفيين الغربيين لاحظ أن الكتابات السياسية مفعمة بأفكار الاقصاء والرفض والتطويق الذاتي واحتقار الإنسان التي تتنافي مع مبادئ الأمم المتحدة القائمة على الثقافة والسلم والتعاون بين البشر (٥٠) .

وحتى لا تستخدم مشكلة الهجرة فتيلاً لتوتير الأجواء ، فإنه يتعين على دول الشيال خلق مناخ للتعايش يجعل حوض المتوسط منطقة آمنة ، وهو ما يتطلب تقليص الفوارق بين الدول المتاخة له ، ولقد حذرت مجلة الموند ديبلوماتيك الفرنسية من أن الخلل في التوازن الاقتصادى والاجتماعي بين ضفتي المتوسط يزداد ، وذكرت المجلة في تقرير لها أن الفوارق بين شيال وجسوب المتوسط تزداد عمقاً ، ففي المجال الاقتصادي تسهم دول الاتحاد المطلة على البحر بأكثر من ٣٪ فقط ، وأشار التقرير إلى التفاوت في الدخول بين الشيال والجنوب ، حيث يصل متوسط دخل الفرد سنويًا إلى أكثر م ٢٠ ألف دولار في فرنسا مقابل أقل من ٥٠٠ دولار في الجنوب .

وهكذا فإنه ما لم تجد دول جنوب المتوسط المساعدة كما حدث فى أوربا الغربية عقب الحرب العالمية الثانية ، فإنه لا يمكن أن تنشأ التوازنات السياسية والاقتصادية بين أطراف المتوسط ، وسوف تستمر وتتعمق مصادر التوتر والاضطراب وعدم الاستقرار فى الجنوب ، والتى ستمتد آثارها بالضرورة إلى الشمال(٦٧) .

من ناحية أخرى ، فإن دول جنوب المتوسط ليست هى وحدها المستولة عن الجرائم المنظمة العديدة التى ترتكب ، ولا ينبغى أن ينسى الأوربيون أن أيدى أوربية كانت ضمن الأيدى التى تم ضبطها فى جنوب وشرق المتوسط متورطة فى محاولات تهريب نفايات صناعية أو مواد غذائية فقدت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، وتحمل جراثيم أمراض قاتلة (١٨).

من ناحية ثالثة ، فمن المنظور العربى ، هناك نقد للصورة الأوربية عن الإسلام الذى يمثل للخيال الأوربى عدوًا جاهزًا بعدما تلاشت الصورة التقليدية عن العدو . وربط الأوربيون نتيجة العنف المستخدم من جانب بعض الجهاعات الإسلامية بين الإسلام والارهاب ، ولكن الحقيقة أن الارهاب ليست له جنسية ولا وطن ولا دين ، والعنف هو اللغة المفضلة لليائسين ، سواء كانت ألسنتهم تنطق بالعربية أو بالأسبانية أو الإنجليزية ، وللعقلية العربية الإسلامية دون التسليم بالأفكار المغلوطة التي يجاول البعض ترويجها ، والتي تخلط بين الإسلام والتطرف (١٩).

وجدير بالذكر، أن التطرف ليس نتاجًا إسلاميًا محضًا، فالمجتمعات الغربية ذاتها تموج الآن بتيارات العنصرية، وانتعاش الحركات الفاشية والنازية الجديدة ضد المهاجرين العرب والمسلمين (٧٠).

أما عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي يطرحها الجانب الأوربي ضمن سبل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة ، فقد وجد خلاف كبير بين وجهة النظر العربية والأوربية ، حيث تفضل النظم العربية اعتبار حقوق الإنسان والديمقراطية قضايا داخلية ، ومن صميم السلطات الداخلية لكل دولة ، وليس من حق أي مجتمع دولي أو إقليمي أن يتدخل فيها . وفي هذا الإلإطار تؤكد الرؤية العربية على عدة أمور أساسية :

١ - أن اختلاف الأطر الحضارية والثقافية له تأثير كبير على إدراك قضايا أساسية مثل احترام حقوق الإنسان ونوعية الحكم. فعلى سبيل المثال ، فإن المدافعين عن المارسات

الديمقراطية التقليدية وحكم القانون سوف يجدون أنفسهم على غير حق في المجتمعات التي تسودها الحياة البدوية ، والتي فيها يتولى رئيس القبيلة تجسيد وتطبيق القانون(٧١).

٢ - أن هذه القضايا تتم إثارتها دوليًا بصورة غير متوازنة وطبقًا لمصالح الدول الغربية فى العادة . ومثال ذلك ، صمت منظهات حقوق الإنسان الغربية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان فى فلسطين ، فى الوقت الذى تنشط فيه بقوة حينها تشتبه فى وقوع انتهاكات فى الدول التى لا تتهاشى مع السياسات الغربية (٧٢) .

 $^{7}$  – أن حق تقرير المصير ينبغى تطبيقه بصورة غير انتقائية باعتباره يقع فى مقدمة حقوق الإنسان ( $^{(77)}$ ). كذلك فإن حق مقاومة الاحتلال ينبغى تمييزه عن الارهاب، حيث أن هذا المفهوم المغلوط يقود إلى ضياع الحقوق المشروعة للشعوب فى مقاومة الاحتلال ( $^{(72)}$ ).

٤ – اعتادت الدول الغربية طرح قضايا الديمة وحقوق الإنسان دون أى إشارة لأية التزامات أوربية ذات شأن في مجال تخفيف الشروط والتبعات المرتبطة بتطبيق برامج التثبيت والتكيف الهيكلى التى تفرضها مؤسسات التمويل الدولية على الدول الراغبة في جدولة ديونها والحصول على قروض ميسرة للاصلاح المالى والاقتصادى. ولاشك أن مثل هذه الشروط والتكاليف السياسية والاقتصادية والاجتهاعية الباهظة المفروض من قبل تلك المؤسسات تهدد الهامش الديمقراطى المقيد أساسًا في الدول العربية المتوسطية الشريكة ، الأمر الذي يتناقض مع الرغبات الأوربية ذاتها في دعم التطور الديمقراطى واحترام حقوق الإنسان الواردة في وثائق الشراكة (٥٠).

فى ضوء ما تقدم يتضح وجود قدر كبير من التباين بين المنظورين العربى والأوربى بشأن المخاطر والتحديات الأساسية وأولوياتها فى المتوسط. والتساؤل الآن هو كيف انعكس هذا التباين على المؤتمر الأوربي المتوسطى الثانى، والذي عقد بفاليتا - مالطا في أبريل ١٩٩٧ ؟

### خامسًا - المؤتمر الوزاري الأوربي - المتوسطى الثاني بمالطا:

اتفقت دول الشراكة الأوربية المتوسطية على عقد اجتماها الثانى ( برشلونة ) فى بلد غير عربى ، بعد أن تخلت تونس عن احتضانه من أجل صيانة وحدة الصف العربى ، حيث هددت سوريا ولبنان بمقاطعة اجتماعات الشراكة إذا عقدت فى بلدعربى عملاً بمبدأ رفضها

لقاء الإسرائيليين فوق أرض عربية فى نطاق ثنائى أو متعدد الأطراف من أجل أن تحرم إسرائيل من فرصة طبيعية هامة مع العرب، ردًا على سياساتها التعسفية تجاه عملية السلام، ولذلك تم نقل مكان الاجتهاعات إلى فاليتا عاصمة مالطا(٧٦).

وقد ألقت الأوضاع المتهورة لعملية السلام بظلالها على مؤتمر الشراكة الأوربية المتوسطية في فاليتا الذي واجه الفشل بسبب وعد قدمته رئاسة الاتحاد الأوربي لإسرائيل مقابل حضورها للاجتهاعات ، فقد كان وزير الخارجية الإسرائيلي مترددًا في الحضور خوفًا من أن يتضمن البيان النهائي بنودًا تدين السياسات الاستيطانية بشدة على غرار ما حدث في اجتهاعات بخنة القدس ، ووزراء خارجية الدول العربية ودول عدم الانحياز التي سبقت مؤتمر مالطا بأيام قليلة . ولأن عدم حضور إسرائيل كان سيعني فشل فكرة التعاون الأوربي المتوسطي من الأساس . فقد رأت رئاسة الوحدة الأوربية أن عدم مناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط خلال الاجتهاعات هو المخرج الملائم ، وأقنعت وزير الخارجية الإسرائيلي بالحضور . إلا أنه خلال الاجتهاعات فوجئ الجميع بموقف عربي موحد يطالب بتخصيص فقرة في البيان خلال الاجتهاعات الموردة صدور مثل هذه الفقرة من رؤية موضوعية ، وهي أن التعاون الأوربي المتوسطي يتضمن مجالات سياسية وأمنية لا يمكن ترسيخها إلا بعد استتباب الأمن العادل في الشرق الأوسط ، وبالتالي فمن الضروري ، اتخاذ مواقف واضحة حيال كل ما يسمم أجواء السلام في المنطقة لأنه ينعكس سلبيًا على التعاون الأوربي / المتوسطي .

وقد أكد عمرو موسى وزير الخارجية المصرى فى ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على أن تطور عملية السلام أدت لإبطاء مسيرة برشلونة ، وتحدث عن كيفية التحدث عن سلام واستقرار البحر المتوسط فى ظل فشل عملية السلام على جميع مساراتها ، وكيفية العودة للحوار بين الأديان ، بينها تمتد أيادٍ لتعبث بالقدس . كها أكد عمرو موسى أن السلام المنشود هو السلام الشامل والعادل ، وأن الأمن الذى نسعى لإرساء دعائمه لابد أن يكون متبادلاً ومتكافئاً . وردًا على الإلحاح الأوربى على قضية حقوق الإنسان ، قال موسى إننا نطالب أيضًا بتطبيق هذه الحقوق وأولها حق تقرير المصر دون انتقائية (١٨٠٠).

وقد حاول الجانب الأوربي التمسك برأيه المؤيد لضرورة الفصل بين مسار التعاون

الأوربى المتوسطى ، وما يدور فى الشرق الأوسط تنفيذًا لوعوده لديفيد ليفى ، ولذلك فقد استمرت محاولات التوسط إلى حل وسطى حتى آخر لحظة دون جدوى فانفض الجمع دون إصدار بيان ختامى ، وفى سابقة غير مألوفة اجتمع كبار المسئولين بوزارات خارجية دول التعاون بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر من أجل التوصل إلى صيغة البيان الختامى لأعمال المؤتمر (٧٩).

وفى النهاية جاء إعلان مالطا فى صورت النهائية خلوًا من أى إشارة إلى إدانة السياسات الإسرائيلية ، ودون تضمين أى نصوص صريحة خاصة بعملية السلام ، ولكنه فقط اكتفى بمجرد الإشارة إلى ضرورة أخذ تطور الموقف السياسى فى المتوسط فى الاعتبار أثناء العمل بشأن إجراءات بناء الأمن والثقة .

كذلك تضمن الإعلان مطالبة كبار المسئولين بالاستمرار في العمل التمهيدي من أجل التوصل إلى إعلان (أو ميثاق) السلام والاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية The Charter of في أقرب وقت عكن ، وحتى يمكن إقراره في الاجتماع السوزاري المقبل ، عندما تسمح الظروف السياسية بذلك .

وجدير بالذكر أن هذا الإعلان الذي تجرى المباحثات بشأنه يتكون من إعلان مبادئ يعيد التأكيد على صميم إعلان برشلونه ،إلى جانب ملحقين أحدهما بشأن احترام حقوق الإنسان ، والآخر يركز على إجراءات بناء الثقة والأمن . ويتمثل الموقف العربي إزاء هذا الإعلان (الذي يطلق عليه الأوربيون أحيانًا تعبير Stability Pact ، وهو ما يرفضه العرب لأنه يذكرهم بحلف بغداد في الخمسينات ) في أن المناخ ليس مهيئًا للتوصل إلى مثل هذا الإعلان ، وإذا ما تم التوصل إليه ، فإنه ينبغي أن يظل وثيقة ملزمة سياسيًا مثل إعلان برشلونة ، ولا يتم التوقيع عليه ، من أجل تجنب العقيدات المؤسسية ، كذلك فإنه ينبغي أن يكون متوازنًا في التعامل مع الأمن والاستقرار ، باحتوائه على قضايا ذات أهمية أكبر من المنظور العربي مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، الخطر الذي تفرضه انتشار أسلحة التدمير الشامل ، كما ينبغي أن يتضمن ملحقًا ثالثًا يتعامل مع القضايا المتصلة بالسيطرة على السلاح ونزعه . ويعود هذا التوجه الحذر من عانب المجموعة العربية إلى الطريق المتعشر الذي تسلكه عملية السلام في الشرق الأوسط ، وإلى العقبات التي تعانيها في الأونة الأخيرة (١٠٠) .

#### سادسًا - رؤية استشرافية:

فى ضوء ما تقدم من تحليل للبعد الأمنى للشراكة الأوربية المتوسطية ، يمكن القول أن تطور هذه الشراكة إنها هو رهن بعدد من المحددات ، التي من التصور أن تفرض تأثيرها بقوة، ويمكن بيانها كالآتى :

#### ١ - العلاقات الأوربية/العربية:

أظهرت الدراسة وجود اختلافات أساسية وجوهرية بين الرؤيتين: العربية والأوربية بشأن مكمن المخاطر الأساسية التي تهدد أمن الدول المتشاطئة في شهال وجنوب المتوسط. إن اختلاف المنطلقات التي ينطلق منها كلا الجانبين من المتصور أن تقود إلى عدم القدرة على الموصول إلى فهم مشترك للتحديات الأمنية في منطقة المتوسط، ومن ثم عدم القدرة على بلورة السبل الملائمة لمواجهة تلك التحديات.

من ناحية أخرى ، فإن اختلال ميزان القوى بين دول شيال وجنوب المتوسط ، من شأنه أن يفرغ مفهوم الشراكة عامة ، والأمنية خاصة ، من محتواه ، حيث أن هذه الشراكة تفترض أن يكون هناك قدر من التكافؤ بين الشريكين يضمن أن يلعب كلاهما دورًا متساويًا إيجابيًا في صياغة وتحقيق تلك الشراكة ، وألا يطغى تصور أمنى للطرف الأقوى على تصور الطرف الأضعف ، وهو ما لم يتوفر بالنسبة للشراكة الأوربية المتوسطية في برشلونة ، والتي جاءت معبرة عن الرؤية الأوربية ، ومبرزة في بُعدها الأمنى المخاطر التي ترى أنها أضحت تهدد أمن دول شيال المتوسط على حساب الرؤية العربية للمخاطر التي تراها مهددة لأمن الدول المشاطئة في الجنوب ، الأمر الذي من شأنه تهديد التعاون الأمنى في المتوسط .

من ناحية ثالثة ، فإن هناك بعض التبعات غير الإيجابية للشراكة الأوربية المتوسطية نتمثل بالأساس في تهديدها ، ليس فقط بتجزئة الهوية العربية الجماعية إلى أقاليم جغرافية عنفصلة ومتشابكة في آن واحد ، وإنها أيضًا في طابعها الاستبعادي لدولة عربية متوسطية ، مثل يبيا ، لاعتبارات سياسية . ومن المفارقات الغريبة هنا أن يتم ضم دول غير متوسطية ، مثل لأردن ، إلى مؤتمر برشلونة ومشروع الشراكة لاعتبارت سياسية . أيضًا تمثلت في توقيع عان

لاتفاقية سلام مكتملة الأبعاد مع إسرائيل ، وصلت إلى حد التعاون الأمنى والاستراتيجى والتطبيع الاقتصادى بمعدلات سريعة ، كما تحت دعوة موريتانيا كمراقب ، رغم أنها ليست دولة متوسطية (٨١).

ويبدو أن عملية الاستبعاد والضم في إطار المتوسطية تتم بها يتفق والمصالح الأمريكية / الإسرائيلية في المنطقة بها يؤكد ما سبق أن أشارت إليه الدراسة من وجود قدر كبير من التنسبة. في السياسات والحركة بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة .

وعلى الرغم من سعى الدول العربية قبل برشلونة إلى إشراك ليبيا ، انطلاقًا من أنه من الصعب الحديث عن التعاون الأمنى والاستقرار في المنطقة في غياب إحدى دولها ، واستنادًا إلى المفهوم الشامل لهذا التضامن والاستقرار ، إلا أنه ، ونظرًا لاختلال ميزان القوى ، انتصرت الرغبة الأوربية على السعى العربي . وقد حاولت الدول العربية من جانبها التعرف على وجهة النظر الليبية وإشراكها بصورة غير مباشرة في عملية برشلونة .

# ٢ - العلاقات العربية / الإسرائيلية:

بدا واضحًا من التحليل المتقدم للرؤية العربية للأمن في المتوسط، أن حل الصراع العربي / الإسرائيلي والوصول إلى تسوية سلمية من ناحية ، وانضام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي ، والموافقة على تفتيش المراكز النووية لليها من ناحية أخرى تمثل أسورًا خرورية لتحقيق تقدم ملموس على صعيد الشراكة الأوربية / المتوسطية ، ومن ثم فإنه مع تعنت الحكومة الإسرائيلية وتراجعها عن مرجعية مدريد ، وعدم الالتزام بها تم الاتفاق عليه ، واستمرار رفضها الانضهام إلى معاهدة حظر الانتشار ، وفي ظل الموقف العربي السلبي تجاه عملية السلام ، وعدم رغبتها أو قدرتها على ممارسة أي نوع من الضغوط على إسرائيل بشأنها أو بشأن السلاح النووي ، يبدو أن الوصول إلى طريق مسدود ، على الصعيد الأمني للشراكة ، أضحى أمرًا محتملاً بدرجة كبيرة ، وقد أوضحت النتائج المحدودة التي تم إحرازها على صعيد عملية إجراءات بناء الثقة والأمن في المنطقة ، وكذلك فشل قمة مالطا ، هذه الحقيقة بصورة جلية .

وتؤكد المواقف الأوربية المترددة والضعيفة إزاء القضايا العربية الأمنية الأساسية ، الرأى القائل أن كلا من المشروع الشرق أوسطى والمتوسطى يسعى إلى إدماج إسرائيل في المنطقة وإعطائها شرعية الوجود والبقاء خلال علاقات متنوعة مع الدول العربية ، التي هي أساسًا في حالة صراع معها .

كذلك تؤكد أن كلا المشروعين يعبران عن درجة عالية من التنسيق والتناسق في المصالح بين الولايات المتحدة وأوربا الموحدة في الشرق الأوسط، وأنها في النهاية يهدفان إلى إحكام السيطرة على هذه المنطقة أمنيًا من خلال وسائل متعددة اقتصاديًا وثقافيًا وأمنيًا بما يحقق في النهاية الأهداف الغربية في مواجهة الجنوب.

# ٣ - العلاقات الأوربية / الأوربية:

من الأمور الأساسية التى تشغل أوربا الآن ، هو ترتيب البيت الأوربى من الداخل ومواجهة مجموعة من المعضلات التى من شأنها التأثير على مستقبل الاتحاد الأوربى كقوة سياسية فاعلة فى النظام العالمي الجديد ، ومن ثم التأثير على مستقبل توجهه المتوسطى . ومن بين هذه المعضلات الأساسية : التجاذب بين أولويات حل المشاكل الداخلية ، ودوافع بلورة سياسة خارجية ودفاعية وأمنية مشتركة ، وتجاذب اهتهام دول الاتحاد الأوربى بين منطقتى شرق أوربا والجنوب المتوسطى .

## ٤ - العلاقات الأوربية / الأمريكية:

أوضحت الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في دور أمنى أوربى في البحر المتوسط، إلا أن مدى هذا الدور لا ينبغى أن يتجاوز حدودًا معينة، هي حدود التوجهات والأهداف والسياسات الأطلنطية في المنطقة.

ومن الواضح أن التفاهم بين أطراف حلف شهال الأطلنطى تجاه الشرق الأوسط لا يزال قائهًا على الصعيد الاستراتيجي بوجه عام على أساس:

- تثبيت كيان إسرائيل في المنطقلة العربية وضهان تفوقها النوعى على العرب.
- الإمساك بمنابع النفط في الخليج خاصة ، ومنطقة الشرق الأوسط عامة ، والسيطرة على الممرات الاستراتيجية في هذه المنطقة (٨٢).

وبشكل عام يفضل الأمريكيون أن تكون لهم اليد الطولى فى موضوعات السياسة الأمنية، ومن المتصور أن يقفوا ضد إنشاء أى منظمة مركزية للبحر المتوسط تتناول موضوعات الأمن على غرار منطقة الأمن والتعاون الأوربى (٨٣).

وقد عبر عن ذلك روبيرت واليبونى بقوله: « أن الولايات المتحدة تفضل أن يضطع الأوربيون بعبء أكبر في البحر المتوسط، ولكن بدون وجود منبر لاتخاذ القرارات السياسية المشتركة حيث لن يشعر الأمريكيون بالثقة من نتيجة هذا المنبر، ومن ثم فإنهم سيفضلون أن يحتفظوا باليد العليا في مسائل الأمن وسيعارضون إنشاء مؤسسة متوسطية - على غرار مؤتمر الأمن والتعاون الأوربي - تتعامل مع قضايا الأمن .

من ناحية أخرى ، فإنه بدون وجود منبر مشترك لن يتحرك الأوربيون بقوة للاضطلاع بمسئوليات أكبر في المسائل الأمنية والسياسات في البحر المتوسط والشرق الأوسط «(١٤).

والولايات المتحدة حريصة على عدم الابتعاد عن أى ترتيبات أمنية أوربية ، أو أوربية متوسطية . ويفسر ذلك ما ورد في وثيقة إنشاء القوة الرباعية بشأن إمكانية استخدام حلف الأطلنطى لتلك القوات ، والتى بدورها يمكن أن تستخدم تسهيلات الحلف للقيام بعمليات أوربية بعيدًا عن الأطلنطى . ومن ناحية أخرى ، فإن الولايات المتحدة حريصة أيضًا على رسم حدود الدور المنوط بأى منظات أوربية تعنى بالأبعاد الأمنية ، فكما أوضحت الدراسة فإن الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، ترسم حدود الدور المنوط بمنظمة الأمن والتعاون الأوربى ، بحيث ينأى عن تناول موضوعات أساسية في المنطقة ، مثل العملية السلمية ، أو انضام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووى . ومن الواضح أن أوربا لا تبغى التصارع مع الولايات المتحدة في هذه المنطقة أو غيرها ، وإنها هي تقوم بالبحث عن مصالحها المباشرة في الوقت الذي تحافظ فيه على تحالفها الاستراتيجي .

ومن ناحية ثالثة ، فقد حرص حلف شهال الأطلنطى من جانبه على أن يبدأ حوارًا مع الدول المتوسطية : مصر - تونس - المغرب - موريتانيا - إسرائيل . وقد بدأ هذا الحوار فى فبراير ١٩٩٥ ، ثم انضمت إليه الأردن فى العام التالى . وقد عقدت حتى الآن ست جلسات للحوار كان آخرها فى ٥/ ٥/ ١٩٩٧ . ويهدف الحوار - وفقًا للوثائق المتاحة الخاصة به - إلى

المساهمة فى تحقيق أمن واستقرار المتوسط، العمل على تطوير تفاهم مشترك أفضل بين دول الحلف وجنوب المتوسط، تصحيح أى مفاهيم خاطئة لأغراص وأهداف الحلف المساعدة فى مواجهة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل باعتبار تأثيره الكبير على أمن المتوسط، تناول خطر التطرف ولكن بطريقة حذرة حتى لا يتعرض لسوء الفهم، التعرف على أنشطة الحلف ومتابعة تحركاته فى البحر المتوسط، والدخول فى بعض جوانب التدريب (٨٥).

وجدير بالذكر ، أن الدول العربية تبدى تحفظًا وحذرًا شديدين خوفًا من الاحتواء والتورط في مسلسل الأحلاف ، والأحلاف المضادة ، وتوجسًا من الدور الإسرائيلي أساسًا(٨٦).

فى ضبوء ما تقدم ، يتضح كيف أن الأطلنطى يحكم قبضته بصورة قوية على الأمن فى المتوسط من خلال الحوار المباشر مع دوله الأساسية ، أو من خلال التنسيق فى السياسة والحركة مع الاتحاد الأوربي ، أو من خلال وجود أساطيله فى البحر المتوسط . وترتيبًا على ذلك فإنه لا ينبغى للعرب توقع مستقبل أكثر إشراقًا فى مجال خدمة القضايا والأهداف الأمنية العربية الأساسية فى ظل المشروع الأورومتوسطى عما سيكون عليه الحال فى ظل الأطر الأخرى الثنائية أو الإقليمية التى ترعاها الولايات المتحدة .

#### ٥ - العلاقات العربية / العربية:

تتسم الساحة المتوسطية بغياب عربى واضح ، وهناك افتقاد لرؤية عربية موحدة لمختلف مفاهيم الأمن والتعاون في المتوسط ، وقد انعكس ذلك بصورة جلية على الموقف العربى في برشلونة ، حيث لم يتوصل العرب إلى تحديد رؤية موحدة حول الأمن في المتوسط ، وبالتالى ترتيب الأولويات العربية في هذا المجال . وقد أدى ذلك إلى خروج الصيغة النهائية لإعلان برشلونة معبرة بصورة أساسية عن الأولويات والأهداف الأمنية الأوربية . وقد حاولت الدول العربية في الاجتماع الأوربي المتوسطى الثاني في مالطا إدخال بعض النصوص التي تدين صراحة السياسات الإسرائيلية ، ولكنها فشلت في ذلك نتيجة الموقف الأوربي المحدد والمترابط والمرتبط بالمفهوم الإسرائيلي والأمريكي للأمن بمنطقة المتوسط ، والتي تمثل جزءًا هامًا من الشرق الأوسط .

فى ضوء ذلك ، فإن إعادة ترتيب البيت العربى ، والضغط من أجل استعادة ليبيا لموقعها كدولة متوسطية أساسية لا ينبغى استبعادها من إطار برشلونة ، وصياغة رؤية عربية محددة

المعالم والأولويات تمثل عناصر أساسية لدعم الموقف العربى في مواجهة الموقف الأوربى الموحد ولتحقيق نوع من التوازن المختل بين جانبى المتوسط ، الأمر الذى من شأنه أن يسهم في إعطاء دفعة للاهتمام الأوربى بالقضايا والأولويات العربية الأمنية . إذا لم يتحقق ذلك ، فإنه من الصعب تصور أو توقع أى نوع من النجاحات على الصعيد الأمنى لعملية برشلونة يخدم المصالح والتصورات الأمنية العربية .

ومن الضرورى أيضًا عدم اعتبار أى صيغة للتعاون الإقليمى بين الدول العربية وجيرانها بديلاً عن ترتيبات النظام الإقليمى العربى كوحدة عضوية وهوية جماعية تجسدها جامعة الدول العربية ، التى ينبغى أن يكون لها دور فعال ، سواء على صعيد العلاقات العربية ، أو العربية الأوربية في إطار عملية الشراكة ، ومن ثم فإنه ينبغى التصدى لأى محاولات تهدف إلى منع ترابط وتكامل الكيانات العربية ، وإثارة التناقضات بينها ، وصولاً إلى ضرب مقومات الأمن العربي.

فى ضوء هذه المحددات المختلفة ، وآثارها المحتملة ، فإنه لا يمكن إلا أن نتصور رؤية غير متفائلة بشأن مستقبل الشراكة الأمنية الأوربية المتوسطية فى ظل استمرار الأوضاع الراهنة ، اختلال ميزان القوى لصالح الاتحاد الأوزبي ، استمرار التعثر فى عملية السلام ، احتفاظ إسرائيل بترسانتها النووية ، إحكام الأطلنطي السطرة على المتوسط ، التنسيق الأوربي / الأطلنطي على حساب المصالح والأهداف الأمنية العربية ، الضعف والتفكك العربي وافتقاد رؤية أمنية عربية موحدة . ومن المتوقع أن ينعكس الفشل فى تحقيق تقدم على صعيد البعد الأمني على كافة الأبعاد الأخرى للشراكة ، باعتبار أن الهدف الأساسي لهذه الشراكة فى النهاية هو هدف أمنى بالدرجة الأولى ، ويتم توظيف كافة الأبعاد الأخرى لخدمة هذا الهدف .

### الهــواميش

- (١) التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٥٥ ( القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، ١٩٩٦ ) ، ص ١٠١ .
- (٢) نادية مصطفى «المشروع المتوسطى: الأبعاد السياسية »، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى العاشر للبحوث للبحوث السياسية: مصر ومشروعات النظام الإقليمي الجديد في المنطقة (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٦ )، ص ٥ .
- (٣) عبد المنعم سعيد « الشرق أوسطية والمتوسطية : التغير في النظام الإقليمي و بحث مقدم إلى الندوة المصرية / الفرنسية السابعة : المشاركة الأوربية المتوسطية ( القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٦ ) ، ص ٣ .
  - (٤) المرجع السابق ، ص ٣ .
  - (٥) نادية مصطفى ، مرجع سابق ، ص ص ٢٤ ٢٨ .
- (٦) حسين معلوم « الشرق الأوسط على خراطة توسيع الناتو »، السياسة الدولية ، عدد ١٢٩ ( يوليو ، ١٩٩٧ ) ، ص ٩١) ، ص ٩١) .
  - (٧) نادية مصطفى ، مرجع سابق ، ص ٢٩ .
  - (٨) صلاح زرنوقة « الناتو بين مرحلتين » ، السياة الدولية ، عدد ١٢٩ (يوليو ، ١٩٩٧ ) ، ص ٧٤.
    - (٩)عبد المنعم سعيد ، مرجع سابق ،ص ٣.
- (١٠) عمرو عبد الكريم سعداوى « فرنسا وتوسيع الناتو » ، السياسة الدولية ، عدد ١٢٩ ( يوليو ،١٩٩٧ ) ص ١٠٧ .
  - (١١) انظر حول الرؤية: نادية مصطفى ، مرجع سابق ، ص ص ٢٩ ٣٢.
- ناصيف حتى « مستقبل العلاقات العربية/ الأوربية بين الشرق أوسطية والمتوسطية: ورقة عمل » ، المستقبل العربي ،عد مارس ١٩٩٦ ، ص ٩٨.
  - عبد الفتاح الجبالي ، الاتحاد الأوربي والتوجه المتوسطى ، الأهرام ، ٢٥ / ١٢ / ٩٥ .
    - محمد سيد أحمد ، برشلونة ، الأهرام ، ٣٠/ ١١/ ١٩٩٥ .
      - (١٢) عبد المنعم سعيد، مرجع سابق، ص ١٠٧.
  - (١٣) إشكاليات توسيعا لناتو ، ملف الأهرام الاستراتيجي ، عدد ٢٨ ،أبريل ١٩٩٧ ، ص ٤٣ .
    - (١٤) عمرو عبد الكريم سعداوي ، مرجع سابق ، ص ١٠٧ .
- Philip H. Cordon, France Fully in Nato May be not, Herald Tribune International, November, 1996.

- (١٥) إشكاليات توسيع الناتو، مرجع سابق، ص ١٠٧.
  - (١٦) صلاح زرنوقة ، مرجع سابق ، ص ٧٣.
- Douglas Hurd, Developing the Common Foreign and Security Policy, International (\V) Affairs, Vol. 70, No. 3, (1994), P. 426.
  - (١٨) صلاح زنوقة ، مرجع سابق ، ص ٧٤.
    - (١٩) المرجع السابق ، ص ٧٣.
  - (٢٠) محمود قاسم ، دور أمريكا في البحر المتوسط ، الوفد ، ٥/ ٨/ ١٩٩٥ .
- (٢١) عبد النور بن عنتر « الأطلسية الجديدة في المتوسط وانعكاساتها على الأمن العربي» ، شئون الأوسط، ديسمبر ١٩٩٥ ، ص ٩٦.
- (٢٢) أحمد فخر «الجوانب الأمنية في وثائق الشراكة »، بحث مقدم إلى الندوة المصرية الفرنسية السابقة: المشاركة الأوربية/المتوسطية، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ١٩٩٧)، ص ٩٧.
  - (٢٣) عبد النور بن عنتر ، مرجع سابق ،ص ٩٧ .
- D. Hurd, op. Cit, P. 426. (75)
  - (٢٥) عبد النور بن عنتر ، مرجع سابق ، ص ٩٧ .
- (٢٦) صفاء موسى «الإطار الأمنى الأوربي الجديد »، السياسة الدولية ، عدد ١٠٨ ، (أبريل ١٩٩٢)، ص ص ٢٦٧ ٢٦٨ .
- Euro-Mediterranean Partnership, Barcelona Declaration. Barcelona, 27-28 November (YV) 1995, p.2.
  - (۲۸) التقرير الاستراتيجي العربي، مرجع سابق، ص ١٠١.
- Euro-Mediterranean Partnership, Barcelona Declaration op. Cit, P. 2-3. (Y9)
- (٣٠) على ناصر محمد «البعد السياسى والأمنى فى الشراكة الأوربية/المتوسطية »، الرسالة ، العددالتجريبى رقم صفر (كانون الأول ، ١٩٩٦) ، ص ٧ .
- Francois Heisbourg, The Future of the Atlantic Alliance whither Nata, The Washing- ( $\Upsilon$ ) ton Quarterly (Spring, 1992), P. 130.
  - (٣٢) على ناصر محمد ، مرجع سابق ، ص ٧.
- Strengthening Security Cooperatin with other Organization, Statement by Director of (TT) the Department for General Affairs Mr Andrei Androsov, OSCE Mediter ranean SEminar, Cairo 3-5 Sep., 1997, P.1.

- (٣٤) محمود قاسم ، المتغيرات العالمية والوضع في البحر المتوسط ، الوفد ، ٢٢/ ٧/ ١٩٩٥ .
- (٣٥) عفيف عثيان « المتوسط الأوربي/ الإسلامي: التحديات والاستراتيجيات » ، شئون الأوسط ، ١٩٩٥ ، ص. ١١٥ .
  - (٢٦) الحياة ، ١٩٩٢/٥/٢٩١ .
  - (٣٧) محمود قاسم: مرجع سابق.

F. Heisbourg, op. Cit, P. 130.

(44)

- (٣٩) عبد الفتاح الجبالي ، مرجع سابق .
- (٤٠) التقرير الاستراتيجي العربي ، ١٩٩٦ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ١٩٩٧)، ص ٧٦.

The Briefing Concerning the European Military Reality -Euro-FOR.

- (٤١) الأمرام ١١/ ١٢/ ١٩٩٦.
- Stephen C. Caleya, Security Considerations in the Mediterranean and the Middle East: ( £ Y ) A Meditarranean View, A paper Prepared for the Malta International Seminar Sp. 1997, P. 7.
- The Briefing Concerning the European Military Reality EUROFOR Op. Cit. (27)
  - (٤٤) على ناصر محمد ، مرجع سابق ، ص ١٠.
    - (٥٥) الأهرام ، ١٢/ ٥/ ١٩٩٧ .
- (٢٤) زينب عبد العظيم محمد « العلاقات الاقتصادية المصرية/ الأمريكية وانعكاساتها على سياسة مصر تجاه الولايات المتحدة » في : أحمد الرشيدي ( محرر ) ، مصر والقوى الكبرى في النظام العالمي الجديد (القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعملوم السياسية ، ١٩٩٦) ، ص ص ص ٧٦ ٧٩ .
- (٤٧) كلمة مساعد وزير الخارجية للشنون الأوربية في ندوة النموذج الأمنى للقرن الحادى والعشرين: التداعيات على حوض المتوسط، بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوربا، القاهرة: سبتمبر ١٩٩٧، ص ٥ .
- (٤٨) هيثم الكيلاني ، الشراكة الأوربية/المتوسطية : تحليل لنتائج مؤتمر برشلونة ، شمون الأوسط ، فبراير ١٩٩٦ ، ص ٨٢.
- Speech of H. E. Mr, Mohamed Fathy El Shaliz Assistant Minister for European Af-(१९) fairs, Ministry of Foreign Affairs, Egypt, Presented to the Euro-Med II Training and Information Training Programme For Diplomats, Qawra-Malta, 15-17 March, 1997, PP. 10-11.

- (٥٠) التقرير الاستراتيجي العربي ،مرجع سابق ،ص ٧٧.
  - (١٥) الأهرام ، ٥/ ١٢/ ١٩٩٧ .
- Speech of H.E. MR. Mohamed Fathy Elshazli, op. Cit, PP. 79. (07)

Intervention by Head of U.S. Delegation Sam W. Brown Jr, OSCE Mediterranean (\*\*) Seminar, Cairo, 3-5 September, 1997.

- (٤٥) الأهرام ، ٢/ ١٢/ ١٩٩٦.
- (٥٥) وإن كان الجانب الفرنسي قد قام وفقًا لما تمليه عليه سياسته الخارجية وخارج إطار الإعلان ، والإطار الأوربي بمحاولة إدانة هذا الاعتداء ، الحياة ، ١٩٧٧ / ١٩٩٧ .
  - (٥٦) هيثم الكيلاني ، مجع سابق ، ص ص ١٢١ ١٢٣ .
  - Speech of H. E. MR. Mohamed Fathy El Shazli, op. Cit, P. 13.
    - (٨٥) الأهررام ، ١٨/ ١١/ ٢٩٦١ .
      - (٩٥) الأهرام ، ٧/ ٦/ ١٩٩٧ .
    - (٦٠) الأهرام ، ١١/ ١٢/ ١٩٩٦.
    - (٦١) الدفاع الأوربي والأمن الأوربي ، شئون الأوسط ، سبتمبر ١٩٩٧ . ص ٣٨ .
      - عبد النور بن عنتر ، مرجع سابق ، ص ص ٩٩ ١٠٠ .
        - (٢٢) الأهرام، ١١/ ١٢/ ١٩٩١.
      - (٦٣) كلمة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية ، مرجع سابق ، ص ٥ .
    - (٦٤) عفيف عثمان ، مرجع سابق ، ص ١١٩ نقلاً عن : . La figaro, 10/6/1993
      - كلمة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية ، مرجع سابق ، ص ص ٢٠٢ .
        - (٥٦) الأهرام ، ١٩/ ١٠/ ١٩٩٤.
        - (٦٦) عفيف عثمان ، مرجع سابق ،ص ١٢٩ .
        - (٦٧) كلمة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية مرجع سابق، ص ٣.
          - (٦٨) المرجع السابق ، ص ٤ .
          - (٦٩) التقرير الاستراتيجي العربي ، ١٩٩٥ ، مرجع سابق ، ص ١٠٢ .
            - (۷۰) الأهرام ، ۱۲/ ۹/ ۱۹۹۵ .
            - (٧١) على ناصر محمد ، مرجع سابق ، ص ٩.
              - (۲۲) الأهرام، ٢١/ ٤/ ١٩٩٤.

- (٧٣) على ناصر محمد ، مرجع سابق ، ص ٩ .
- H. E Ambassador, Fathy El-Shazli, op. Cit, P. 7, 7.

- (٧٤)
- (٥٧) الأهرام، ٥/ ٢/ ١٩٩٧.
- (٢٧) الأهرام ، ٢٠/ ٤/ ١٩٩٧ .
- (٧٧) الأهرام ، ١٦/ ٢/ ١٩٩٧ .
- (٨٧) الأهرام ، ٣٠/ ٤/ ١٩٩٧.
- Speach of H. E.MR Mohamed Fathy El-Shazli, op. Cit, PP. 15-16. (V4)
  - (٨٠) التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٥ ، مرجع سابق ، ص ١٠٦ .
    - (۸۱) نادیة مصطفی ، مرجع سابق ، ص ص ۲۸ ۲۹ .
- (٨٢) عدنان السيد حسين « حلف شهال الأطلسي : استراتيجيته في الشرق الأوسط » ، الفكر الاستراتيجي العربي ، كانون الثاني (يناير ، ١٩٩٣ ) ، ص ١٠٩ .
  - (٨٣) محمود القاسم ، دور أمريكا في البحر المتوسط ، مرجع سابق .
- (٨٤) محمد السيد سليم ، السياسة المصرية تجاه التعاون في البحر المتوسط ، كراسات استراتيجية بالأهرام ، ١٩٩٥ ، ص ٢٠ ، نقلاً عن :

Ropberto Aliboni "Institutionalizing Mediterranean Relations: Complementarity and Competition", Paper Submitted to the second session of the Mesco, Alexandri, 1995.

- (٨٥) وثائق غير منشورة ، وزارة الخارجية المصرية ، الشئون الأوربية .
- (٨٦) صلاح الدين حافظ ، حلف الأطلنطي واحتوار الخطر الإسلامي ، الأهرام ، ٢٣/٧/١٩٩٧ .

تعقيبات .. ومناقشات المحسور الأمنى

تعقيبات .. ومناقشات المحدور الأمنى

# مناقشات الجلسة الأولى

### أ. د . أحمد صدقى الدجانى :

برز في أعقاب الخليج رأى قوى في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن فكرة نزع السلاح النووى في المنطقة ، عبر عنه في ذلك الوقت رئيس تحرير مجلة « فورين بولسي السلاح النووى في المنطقة ، عبر عنه في ذلك الوقت رئيس تحرير مجلة « فورين بولسي Foreign Policy » – عدد مارس ١٩٩٠ . وكانت حجته قوية . فقد تعرض لقضية وجود السلاح النووى في منطقتين خارج الغرب : إحداهما هي جنوب أفريقيا والأخرى هي الكيان الصهيوني . . ثم أبرز كيف أن هذا السلاح سيخرج من المنطقة الأولى ، وقد تم إخراجه فعلاً ، وطرح التساؤل عن وجود السلاح النووى في الكيان الصهيوني بصفته دافعًا قويًا للحصول عليه من دول أخرى في المنطقة ، وانتهى إلى أنه من الأفضل ترتيب الأمن الإقليمي والتفكير في نزع هذا السلاح .

سؤالى الآخر يتعلق بحديث الباحث عن رؤيتى بيريس ونتنياهو ، وقد اقتبس فقرات مطولة عنهما ، والذى استوقفنى أن نتنياهو يركز على سلام الردع ، بينما اقترح بيريس تسمية سلامه «سلام الأمن الرادع مع حفظ ماء الوجه للطرف الآخر » معتمداً زخرف القول . ومن واقع تصور الدكتور علوى أتساءل : هل رؤية بيريس عارضة أم أنها ثمرة سميت باسمه وإن كانت عن فكر متصل داخل الكيان الصهيونى ؟ . . الأهم من ذلك أنه فكر متصل من منبعه ، الولايات المتحدة . . أى أن مشروع النظام الشرق أوسطى هو حصيلة فكرة ممتدة ، جاء بيريس واقترح اسمها ، ويتابعها فى الوقت مركزه (مركز بيريس للسلام) المسار الأول مستمر والثاني مستمر أيضاً ، رغم ذهاب بيريس وحضور نتنياهو .

نقطتى الثالثة ، خاصة يعرض الدكتور هيثم كيلاني . . ترى ما أثر إبرام الاتفاق التركي الإسرائيلي على صعيدى الداخل التركي ودول الجوار ؟ .

النقطة الأخيرة ، تتعلق بما ذكر الدكتور مصطفى علوى . . فالإتفاق الإسرائيلي الفلسطيني أمنى في مجمله فعلاً ، لا يتيح لفلسطيني أن "يعطس" دون أن تعرف الأوساط

الإسرائيلية ، ولعل ذلك يعود إلى أنه إتفاق لحكم ذاتى لفريق تحت الإحتلال . وسؤالى : ترى ما هو الإنطباع عن مدى تنفيذ الجانب الأمنى في هذا الإتفاق ؟ . والهدف من هذا السؤال هو أن نستخلص الخبرة لكى نقاوم ماتم من إملاء لبعض الشروط المجحفة .

## السفير د. نبيل نجم :

في ورقة الدكتور نبيل ، وردت إشارة إلى الفقرة ١٤ من قرار مجلس الأمن رقم ١٨٧ ، وقد لا أكون مخطئًا إذا قلت إن هذه الفقرة لم ترد في ديباجة القرار وإنما كانت في متن فقراته العاملة ، والقرار ١٨٧ وضع صيغة « اليونسكوم » وصيغة ضبط التسلح ومتابعة التسلح العراقي ونزع أسلحة الدمار الشامل ، وانتقل لأول مرة في إطار مجلس الأمن عبر البند السابع للحديث عن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل . وتشير تلك الفقرة إلى أن ما يتخذ إزاء العراق ، سيكون خطوة على هذا الشامل . وقي إعتقادي ، أن ذلك لم يتحقق حتى الآن ، فلم تجر أية خطوة بهذا الاتجاه الطريق . وفي إعتقادي ، أن ذلك لم يتحقق حتى الآن ، فلم تجر أية خطوة بهذا الاتجاه بالرغم من أنني أرى أن الدول العربية مدعوة ، بعد أن وافقت ؛ وافق العراق على القرار بالرغم من أنني أرى أن الدول العربية مدعوة ، بعد أن وافقت ؛ وافق العراق على القرار دورًا أساسيًا في طرح هذه الفقرة عام ١٩٩١ ، في إطار مبادرة الرئيس مبارك التي تم تبني دورًا أساسيًا في قمة بغداد عام ١٩٩٠ .

لقد أكد الدكتور علوى أن الترتيبات الأمنية في الخليج تتناقض مع بنية المواثيق العربية وتشكل تهديدًا لعدد من الدول العربية في المنطقة ، وتخلق حالة من الاستمرار في هذا المنهج تعود إلى خلل في نظام الأمن القومي العربي وتحقيق المصالح العربية العليا . ولا شك أن العودة إلى المواثيق العربية وإلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وإجراءات بناء الثقة العربية ، كفيلة بإنهاء هذه الحالة الاستثنائية .

وأعتقد أن كل ما يثار من حديث عن ترتيبات أمنية ، يستهدف الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني ، وتفوقه ومزيد من تسليحه ، في ظل غياب الردع ، وكذا في ظل غياب وجود أكثر من معسكر يمكنه أن يوازن في قضية ضبط النظام والأمن الدولي .

أعتقد أيضًا ، أننا مدعوون إلى التنبيه إلى خطورة المنهج الذي تتبعه لجنة «يونسكوم » في بلد عربي استطاع أن يستحوذ في يوم من الأيام على قدر من ناحية العلم . وفيما يتعلق

بقضية التحقيق ، تشكلت لجنة في إطار الجامعة العربية منذ عامين ، أثيرت في إطارها نقطتان : الأولى ، هي التوصل إلى معاهدة في إطار المنطقة ، يضمنها مجلس الأمن . الشانية ، هي التوصل إلى معاهدة بين دول المنطقة . والرأى السائد ، هو أن تكون الشانية ، هي التوصل إلى معاهدة بين دول المنطقة . والرأى السائد ، هو أن تكون الضمانات في إطار مجلس الأمن وليس في إطار ثنائي أو إقليمي . وفيما يتعلق بمبدأ التحقق : هل نخلق آلية لذلك ، وكيف تعمل هذه الآلية ؟ . لقد أشار الدكتور مصطفى إلى وجود آليات دولية أكثر كفاءة وقدرة على التحقق من امتلاك هذا الطرف أو ذاك لأسلحة الدمار الشامل .

فيما يتصل بالتحالف التركى الإسرائيلى ، أتفق مع المتحدثين على أن هذا التحالف قد تجاوز الإطار المعلق . وكما فشل الدكتور علوى فى الحصول على النص ، فقد فشلت الحكومات فى ذلك . إن هذا الذى يجرى أكثر من مجرد إتفاق ، إنه تحالف استراتيجى تمتد جذوره إلى ماقبل حكومة الليكود ، يشكل تهديدًا لأمن العراق وسوريا بشكل خاص هناك حديث عن منظومة تنصت . بدأ العمل بها عام ١٩٩٥ ، وقد استكملت مؤخرًا . وهى موجهة أساسًا للعراق وسوريا . إن هذا التحالف بعيد الأهداف ، يستهدف تقزيم دور بعض الدول العربية ومنها مصر .

#### أ. محمد يوسف:

أتفق على إعلاء الهاجس الأمنى . لأن المتصور هو أن القرار السياسى والاقتصادى لأى مجتمع لابد أن يخدم مبدئيًا هذا الهاجس . ينطبق هذا القول حتى على أكثر المجتمعات بدائية . وكمواطن عربى ، أفترض أن هناك منظومة لرؤية استراتيجية أمنية عربية في مواجهة الرؤية الإسرائيلية المضاف إليها مايتعلق برؤى الغرب الإستعمارى وبعض الأطراف العربية .

هناك أجزاء من النظام العربى تشارك بدرجة أو بأخرى فى تقليص المنظومة الأمنية العربية . وفى إطار الوضع الأمنى العربى المختل ، لا يجب أن نتحدث عن اختيار عربى للسلام ، وإنما هناك حالة من الاستسلام المفروضة علينا . فليس هناك قرار من النظام العربى ، ناهيك عن الشعوب العربية ، باختيار طبيعة السلام الذى يجرى الحديث عنه . وقد قال نتنياهو إن العرب لا يليق بهم إلا الردع .

ومن هنا ، لا أتفق مع الدكتور علوى حين يعتبر أن كتاب نتنياهو أو رؤاه مجرد تعبيرات عن وجهة نظر رجل واحد ، لقد ذكر تشرشل ذات حين أن الغرب تأخر في قراءة كتاب «كفاحي» لهتلر ، لأنه فعل كل ماذكره . وحاول «جمال عبدالناصر» تحقيق ما ورد في كتابه «فلسفة الثورة» ، المتصور أن القائد السياسي يخدم أفكاره حين يصل إلى مركز صناعة القرار . إن هذا يدعونا إلى النظر في أفكار بيريس ونتنياهو بجدية ، وبقدر ما تحمل من آراء معادية لنا .

فيما يتعلق بالدور الأردني ، علينا أن نلاحظ أهمية موقع الأردن بالنسبة لإسرائيل . خطورة هذا الموقع تعنى صعوبة أن تقبل إسرائيل بنظام سياسي أردني معادلها وللولايات المتحدة .

## أ . إمام غريب :

نحن للأسف ، نعطى درجة كبيرة من الأهمية للعوامل الخارجية في أية مشكلة تواجهنا ، ونغض الطرف عن سلوكنا كعرب . لقد كنا نتحدث مثلاً عن إيران كمصدر للتهديد الأمنى وتصدير الإرهاب ، ومع أن الخطاب الإيراني اتجه إلى الاعتدال تجاه العرب ، إلا أننا مازلنا نردد أحاديثنا السابقة .

ومن الملاحظ أن بعض الدول العربية لها علاقات مع إسرائيل ، في الوقت الذي تتحدث فيه عن التعاون التركي الإسرائيلي . لقد خرجت تركيا متضررة من حرب الخليج ، ولم يعوضها العرب عن هذه الخسارة . وقد وجدت في علاقتها مع إسرائيل ما تنشده . فماذا قدمنا نحن لتركيا كي تنحاز إلينا ؟ . هناك أيضاً الميراث القديم في العلاقات العربية التركية فتركيا ترى أن العرب لهم دور كبير في انهيار الإمبراطورية العثمانية .

وهناك دول آسيا الوسطى التي بوسع العرب التعاون معها . لكنهم لم يفعلوا في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بالتعاون مع هذه الدول بالوساطة عن طريق تركيا .

وأسأل الدكتور هيثم كيلانى: هل يعنى الإتفاق الأردنى الإسرائيلى بالضرورة أن توجد قيود على الأمن الأردنى. فقد وجدنا أخيراً محاولة لاغتيال أحد القياديين الفلسطينين على الأرض الأردنية (حادثة خالد مشعل من حركة حماس). ولهذه الحادثة

مشابهات أخرى حيث اغتالت إسرائيل قيادات فلسطينية في تونس ، وبثت جواسيسها في مصر .

## أ. سعيد على نور:

ترددت على هامش مؤتمر الدوحة الاقتصادى (نوفمبر ١٩٩٧) في الإعلان العربي مقولة تراجع فكرة الشرق أوسطية . وقيل أنها لم تعد تمثل من المنظور العربي الخيار الذي تم التبشير به ، في ضوء المتغيرات التي طرأت على العلاقات الإسرائيلية العربية . والسؤال يدور عن مدى صدقية القول بأن الفكرة الشرق أوسطية قد تراجعت ؟ .

# د . حازم على :

من الملاحظ أن كشيراً من المصطلحات المستخدمة في البحوث تخدم إسرائيل ، كالتطبيع ، السلام ، الأمن ، ضبط التسلح ، الأمن مقابل السلام . . والأخطر أن هناك توجها إنتقائياً في عمليات ضبط التسلح ، ويخشى أن ما ينفذ في العراق سيتلوه عمل مشابه في دول عربية أخرى . . فاليوم في العراق وغدا في سوريا ثم في مصر . . والسؤال هنا ، أين الدور العربي في مواجهة كل ذلك ؟ .

#### أ. محمد جاكو:

أتساءل عن أفضل السبل لمواجهة التحالف الإسرائيلي التركي ؟ هل يمكن اختراق الجسم التركي . . بتدعيم التيار المعادي لهذا التحالف مثلاً ؟؟ وما هي الضمانات لئلا يتكرر هذا التحالف بين إسرائيل ودول إسلامية أخرى في غياب رؤية إسلامية للمشكلة ؟

#### أ. كمال حبيب:

هل يعنى التحالف التركي الإسرائيلي إتجاه الأطلسي للتوسع جنوبًا وما تأثير توجه كهذا على الأمن القومي العربي ؟

# أ. محمد خالد الأزعر:

هناك نوع من الحيرة في عملية تكييف طبيعة الإتفاق الإسرائيلي الأردني حول منطقة الباقورة . واجتهادًا أقترح أن يسمى هذا الإتفاق بالاستعمار الإستثجاري . . وذلك على غرار ما جرى بشأن هونج كونج في القرن الماضي . وفي الوقت نفسه ، من المفترض أن

يستخدم مفهوم الاستئجار في إطار العربي البيني لتحقيق مصالح عربية . . يمكن مثلاً الحديث عن الاستئجار الأمنى والاستثمار الأمنى وتبادل الأراضي لتحقيق منفعة عربية معينة بما فيها الجانب الأمنى . وعلى كل حال هذه قضية تحتاج إلى بحث مطول .

نقطتى الثانية ، إنه فى فكرة بيريس حول الشرق أوسطية لايكفى مرور بضع سنوات لانتهائها . فالأفكار التى تتعلق بالاجتماع والاقتصاد أو الأمن . . . لاتموت بالسكتة القلبية فكثير من المشروعات المطروحة فى أجواء منطقتنا الآن تعود إلى ، ٤ أو ، ٥ عامًا خلت ، غير أنه يجرى تجديدها وإعادة طرحها . ومن هذا المنطلق علينا أن ندرك أن كل ما يطرح على طاولات التفاوض يجرى إعداده فى معامل البحث . . ونطمع أن يرتقى وطننا العربى إلى هذا المستوى .

النقطة الثالثة ، فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية أو غيرها ، يثور التساؤل عن الأولويات فهناك ترتيبات عربية مختلفة وفي حال تمرير ترتيبات أخرى ، فلمن تكون الأولوية إن تعارضت القضايا ؟ أتصور أنه في حال تماسك الجانب العربي ، فمن الممكن أن تكون الأولوية للترتيبات العربية ومن ذلك أن الجانب الفلسطيني رفض حضور مؤتمر الدوحة الاقتصادي مع أن هذا الجانب كان من أوائل من انصاع لفكرة الشرق أوسطية . . وكان في رفضه مستندًا دون ريب لموقف عربي ظهير متماسك تقريبًا تجاه المؤتمر .

## السفير سعيد كمال:

أتحدث هنا كأحد أبناء فلسطين وليس بصفتى الرسمية . لقد استمعنا هنا إلى بحوث في إطار محور الأمن . وأتساءل ، لماذا أغفل البحث قضية توازن الرعب في المنطقة . . وهذا أننى أشعر كعربى أن قضية فلسطين أصبحت من وجهة نظر إسرائيل قضية محلية . . وهذا من أخطر ما يهدد الأمن القومى ، وأخص بالذكر مصر والأردن ، ومصر بالدرجة الأولى فإذا أصبحت القضية محلية مع مرور الزمن ، تصبح القضية أمنية لا أكثر . ومن الملاحظ أن قضية الأمن العربى المشترك محصورة في وزراء الداخلية العرب . وأرجو أن يكون من توصيات هذه الندوة أن نعود إلى الآليات التي تنحصر داخل جامعة الدول العربية وما يتفرع عنها من مجلس الدفاع أو رؤساء الأركان العرب ليبحثوا هذه الأعمال ، بدلاً من أن تدرج دائماً على جدول أعمال السياسيين العرب .

الفكرة الشرق أوسطية لم تتوار ، شأنها في ذلك شأن فكرة الوحدة العربية . وبودى أن أشير إلى معلومة هي أن الجيش الإسرائيلي وقياداته وراء تأجيل البحث في الشرق أوسطية . وقد جاء نتنياهو ليعبر عن التحالف بينه وبين رجال الجيش فضلاً عن تعاطف الحزب الجمهوري الأمريكي . الشرق أوسطية لم تذهب ولكنها غابت عن المركز الأول في الأولويات الإسرائيلية . والوحدة العربية لم تذهب كهدف أسمى للعرب . . الشرق أوسطية هدف دولي موجود وأداته إسرائيل في هذه المنطقة .

## رد الدكتور مصطفى علوى :

- ١ فكرة الأمن مطروحة منذ الحمسينات ويعاد طرحها الآن بصورة مجددة ومن ثم فلا أحد يحكم على مشروع بيريس بالموت .
- ٢ حول سؤال الدكتور الدّجانى ، المشروع طرح بعد ترتيب مسبق بين المؤسستين الأمريكية والإسرائيلية . . هذا صحيح . . لكن فى ظل العلاقة القائمة بين البلدين فإنه بغض النظر عن الإدارة الأمريكية الحاكمة ديمقراطية أم جمهورية ، من أن الموقف الأمريكي هو قبول ما تقوم به إسرائيل ، ورفض ما ترفضه .
- والولايات المتحدة لا تتحدث عن رفض فكرة بيريس ، بل تؤجل طرحها . وإذا كان آل جور سيخلف كلينتون ، فلن تقوم لمشروع بيريس قائمة خلال السنوات العشر القادمة . وذلك في ظل المعطيات الخاصة بتطور الحالة السياسية في المجتمع الأمريكي وفي داخل إسرائيل .
- ٣ أود أن أصحح معلومة قيلت عن دول آسيا الوسطى . . فليس فى هذه الدول دولة
   نووية الآن . وحتى كازاخستان باعت لأمريكا السلاح النووى .
- ٤ تقديرى أن فكرة الشرق أوسطية لن يكون لديها فرصة للتحقق . فكل الأطراف
   الفاعلة لديها تحفظات عليها ، بما في ذلك إسرائيل .

#### رد د. نبيل فؤاد :

١ - لن أعلق على قضية الشرق أوسطية وعلاقتها بغياب بيريس عن الحكم . بيريس كما أوضحت في ورقتى زرع الفكرة ومضى . والبذرة موجودة في المؤتمرات الشرق أوسطية وما يتم ترتيبه في المجال السياسي وفي البنك الشرق أوسطى . . . إلخ .

- ٢ فيما يخص مواجهة العرب لما يطرح من الخارج علينا أولاً ألا نلوم إلا أنفسنا . . إذ لن يتدخل الخارج في مسائلنا إلا إذا تراخينا . . فالولايات المتحدة تفكر كثيراً حين ترى أن مصالحها مهددة . . نحن الذين أعطينا فرصة للآخرين للتدخل في شئون أمننا القومي .
- ٣ ذكر نتنياهو أن هناك نوعين من السلام . سلام الديمقراطيات وقد استبعد العرب منه ورأى إسرائيل أنها الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة . وسلام الدكتاتوريات وقد وضع كل الدول العربية في هذه السلة .
- ٤ ذكر د. علوى أنه لا توجد استراتيجيات معلنة لمصر أو أية دولة عربية وهذا يتعلق بجوانب فنية . إذ كيف نستشرف استراتيجيات الدول ؟ من خلال التصريحات والآراء والكتب والأفكار التى يطرحها القادة . ومن هنا خرجت عن المألوف بالإشارة إلى نصوص كاملة من كتب نتنياهو وبيريس ، لأن كليهما يعبر عن وجهة نظره فى هذه الكتب بوضوح أحدهم يريد ربط الشرق أوسطية فى مقابل أن يسيطر عليه ، ويطرح ذلك بأسلوب ناعم . والآخر يريد أن يربط إسرائيل بالغرب ويرى أن ذلك أفضل بالنسبة لها .
- ٥ في إحدى القنوات غير الرسمية تم تمرير تهديد لمصر بأنها إن لم توقف معارضتها لموضوع السلاح النووى الإسرائيلي ، فسيتم قطع المعونة عنها . وقد أوقفت مصر هذه القناة وانتظرت رد الفعل الأمريكي . وفي هذا السياق ، علينا أن نلاحظ أن هناك ما يسمى بالمعونات الأمنية داخل إطار المساعدات الأمريكية . وهذا يعنى أن إيقاف المعونة عن مصر يمكن أن يكبد الولايات المتحدة خسائر بأكثر مما تمنحه لمصر . هذه هي حسابات منح المعونة لمصر .

# رد د. هیشم کیلانی :

١ - الإتفاقية الأردنية الإسرائيلية يجب أن توضع في إطارها الأمنى الأشمل . فهى ضلع ، وهناك الوجود العسكرى الغربي في الخليج الذي يشكل أحد الأضلاع الرئيسية . وهناك المحور الإسرائيلي التركي غير البعيد عن هذه العملية ، ويلاحظ أن الخليج والعربية السعودية غير بعيد عن تأثير هذه الأضلاع المتكاملة .

- ٢ ورد تساؤل عمّا قدمناه لتركيا حتى لا تنحاز لإسرائيل ؟ وقدمنا الكثير . . هناك مواقف سوريا والعراق من قضايا الفرات ودجلة ، والمساعدات الخليجية للصناعة العسكرية التركية . . وغير ذلك . وتركيا لم تقدم سوى العناد ومحاولة ضرب الأمن العربي ومحاولة تهديد سوريا والعراق في خبزهما اليومي .
- ٣ إمكانيات التعامل مع الداخل التركى موجودة . . وقد تستطيع تعطيل حدة التعامل
   التركى مع العرب . . و يكننا القيام برد فعل عربى بتعميد الأمن القومى العربى
   لمواجهة المحور الإسرائيلي التركي ، فضلاً عن الوسائل السلمية .

## مناقشات الجلسة الثانية

### لواء د. نبيل فؤاد :

اختلف مع قول د. زينب بأن العلاقة بين الشرق أوسطية والمشاركة الأوروبية هي علاقة تعاون وليست تنافسية . أوروبا تحاول أن توجد لها ذراعًا للدفاع بعيدًا عن الناتو . وهناك نوع من التفاعلات المكتومة بين الجانبين في هذا الإطار . إن الشرق الأوسط أكبر سوق استهلاكية على المستوى العائلي ، وحجم التجارة السلعية بين العرب وأوروبا أكبر منه مع أمريكا . ولذلك فالولايات المتحدة تحاول المحافظة على حجم تجارتها مع العرب ، لاسيما وقد تمكنت من إخراج أوروبا من سوق السلاح .

كــذلك أرى أن هناك شـواهد على الاخـتـلاف بين الفكر الأمنى الشرق أوسطى والمتوسطى . . الأول يتعامل مع الكفاية والمتوسطى . . الأول يتعامل مع الكفاية الدفاعية وإجراءات بناء الثقة والتوازن بين الدول . . إلخ . أما الثانى فما زال ينحصر عند الأوروبيين في عمليات الهجرة غير المشروعة والإرهاب والمخدرات والتلوث .

### د . أحمد الرشيدى :

أتفق مع القول بأهمية دور مصر للأمن القومى العربي - فمصر لها دور مركزى يجب أن يترجم بشكل أكثر وضوحًا ، سواء في مبادرات أو خطوات ، لاسيما تجاه دول الجوار . علينا أن نميز بين الثوابت والمتغيرات في علاقاتنا مع دول الجوار . فلا يتصور أن نتحدث عن الأمن القومى العربي أو أمن الخليج مع استبعاد إيران . . هنا ينبغي على الدبلوماسية المصرية أن تأخذ ذلك في الاعتبار مهما كان الخلاف في وجهات النظر مع دول الجوار .

وفي هذا السياق ، يتعين علينا أن نفوت الفرصة على الأطراف الأخرى بحيث نركز على نقاط الإتفاق مع هذه الدول .

وكمواطن مصرى ، أتوقع من الدبلوماسية المصرية المزيد من الحركة بخصوص العراق وليبيا . إذ أصبح من غير المقبول أن نسكت على الإذلال المتعمد لشعب العراق واستمرار العقوبات ضد ليبيا . إن العراق دولة كبيرة ولها وزنها في الأمن القومي العربي ، فلا يجب أن تترك هكذا، كذلك فإنه في إطار المشاركة المتوسطية لا يصح أن تستبعد ليبيا .

#### أ. محمد يوسف:

أود أن أستدعى بداية مقولة «ليس فى العالم زنازين تكفى لاحتواء كل أحرار العالم » وبالتطبيق على أمريكا ، أتساءل هل تستطيع الولايات المتحدة إحتلال العالم عسكريًا ؟ هل يمكنها إحتلال الوطن العربى ؟ وهى التى لم تفعل شيئًا ضد فيتنام ، رغم وجود ١٦٠ ألف جندى لها هناك . فإذا إنتقلنا للحديث عن إسرائيل ، هل تستطيع تهديد كل جغرافية الوطن العربى حتى لو كان لديها ١٢٠٠ قنبلة نووية لا ٢٠٠ . هل يمكنها أن تفعل ذلك بتفجيرات نووية ، ودن أن تنتقل إليها ؟

فيما يخص الحديث عن الشرعية الدولية ، لا أعتقد أن هناك ما يسمى بهذه الشرعية ما يجرى الآن هو الشرعية الأمريكية ، وما الأم المتحدة وأمينها العام سوى أدوات لتنفيذ هذه الشرعية .

#### عقيد / جعفر سعيد :

كنت أود لو أن البحوث أشارت إلى كيف يمكن للعرب أن يؤثروا في الشرق أوسطية بأن يتوجه البحث لإيجاد الآليات المؤدية إلى تقنين العلاقات العربية العربية ، على أساس مفهوم نظام عربى جديد ، يكون مؤهلاً للزود عن الأمن القومي العربي ، وإدارة الأزمات العربية .

وفيما يخص الإمكانات الأمنية الموجودة في الخليج الآن . . هل تتناسب هذه الإمكانات ومتطلبات الأمن لدول المنطقة ، أم أنها تفوق الإحتياجات الأمنية لتلك الدول ؟ ولعل وراء ذلك ، تلبية الإحتياجات الإقتصادية لأمريكا والغرب وإسرائيل ، فإن كان الأمر كذلك ، فكيف يكن لنا مواجهة مثل هذه الظاهرة ؟ .

# السفير نبيل نجم :

أتفق مع د. زينب في أن هناك تركيزاً أوروبياً على الجانب الأمنى ، يقابله تأكيد عربى على الجانب الإقتصادى . . وأشعر أن طرح المشاركة المتوسطية ، هي بديل الحوار العربى الأوروبي ، وهي تسعى لاستيعاب عدد من الدول العربية من هذا الحوار تحت أغطية مختلفة . والعرب يريدون من أوروبا موقفاً سياسياً فيا هي ركزت على القضية الإقتصادية . . والآن القضية الأمنية .

ومن الملاحظ أن قوات التدخل السريع ما هي إلا غطاء للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية . ظاهرها إنساني وباطنها تحقيق أهداف تتعارض والأمن القومي لعدد من الأقطار العربية . وإذا كان الغرب ينظر إلى الحركات والثقافة الإسلامية كتهديد ، فلماذا لا تنظر إلى الثقافة الغربية كتهديد للهوية العربية الإسلامية . وقد أخلص إلى أن الشركة المتوسطية لا تحقق المصالح العربية لأنها تستهدف الأمن أولاً .

لقد أنصفت ورقة د. أحمد ثابت العراق وشعبه . . سياسة أمريكا لم تتغير سواء قبل الحرب الباردة أم بعدها ، وإن كانت بعض مظاهرها توحى بالتغيير . إن هدفها الأساسى هو أمن إسرائيل ثم النفط ثم الترتيبات الأمنية الجديدة ، التى ثب فشلها طوال النترة السابقة . نعم هناك هدف أساسى هو تفكيك النظام العربي وإحاال نظام شرق أوسطى جديد فى الخليج ، والسعى لعدم نقل التكنولوجيا إلى دول دعبنة فى المنطقة . ومن الملاحظ أن أمريكا سعت لاستصدار فرار من محلس الأمن برقم نشرا ، يحدد إلتزامات الدول بعد رفع الحصار عن العراق ومادا تصدر إلى العراق من قضانا علمية . وبودى أن أشير إلى أن قرار ممارسة الحظر الجوى على العراق قرار أمريكي ولبس لمجلس الأمن .

إن أمريكا تستبعد بالفعل العراق وإيران ، وإذا كانت تربد الإلتزام بالشرعية الدولية ، فهناك القرار ٩٨ لعام ١٩٨٧ الذي وافقت عليه العراق عام ١٩٨٧ نم إيران عام ١٩٨٨ ، حول إنهاء حالة الحرب بينهما ، والقرار يشير إلى أن الدولتين لهما دور أساسى مع دول المنطقة ، في الحفاظ على أمن المنطقة والخليج .

والزعم بأن أمريكا تسعى للتوازن بين العراق وإيران غير صحيح . . لأن دور أمريكا كما نعلم من فضيحة كونترا ودور إسرائيل في تغذية إيران لسلاح ، كان يستهدف إضعاف القوتين وعدم تحقيق أي منهما نصرًا على الآخر . والقول بأن العراف تلقى دعمًا أمريكيًا هو غير دقيق .

وفيما يتعلق بتسريب إشارة عن الذي بدأ الحرب العراقية الإيرانية . . فنحن نعلم أن القرار ٥٩٨ دعا السكرنير العام لتشكيل لجنة التقرير من بدأ الحرب لكن هذه اللجنة لم تتشكل . وكان السكرتير « دى تويار » قد أدلى بتصريح قبل تركه منصبه حول بداية الحرب دون أن بستند إلى أى دلبل .

وبخصوص العلمانية والدول الإسلامية ، فإن كل الدول العربية - عدا لبنان - تعتمد الإسلام دينًا للدولة ، والعراق بإضافته عبارة «الله أكبر» (على العلم) لا يعنى سوى تأكيد حقيقة لفكر سياسى موجود . هناك مفهوم خاطئ للنظام السياسى في العراق بكونه علمانيا طبقًا للمفهوم الغربى . وأشير هنا إلى كتاب د . محمد عماره الأخير حول التيّار القومى الإسلامى ، الذي يعطى مفهومًا واضحًا للفكر السياسى الذي يستند إليه حزب البعث الإشتراكي وإلى الدين والتراث .

### أ. محمد سعيد سالم:

هناك تناقضات في سياسة الإحتواء المزدوج . . فهذه السياسة تهدف إلى إضعاف إيران والعراق ، وتحجيم دورهما ، وتقوية إسرائيل وحماية حلفاء الولايات المتحدة . ومع مخاطر هذه السياسة إلا أن العرب لا يتفقون على مخاطر هذه السياسة على الأمن القومي العربي والعلاقات العربية العربية . إنني أتساءل : ماهو مستقبل التوازن العسكرى بين العرب وإسرائيل إذا استمرت الحالة الراهنة وألقى العبء على كل من سوريا ومصر وحدهما ، مع إستبعاد الدائرة الإسلامية ولا سيما إيران ؟

## أ . كمال حبيب :

أتصور أن ثمة توزيع أدوار بين المشروعين المتوسطى والشرق أوسطى . هذا وإن لم يعنى الأمر تطابق الإرادتين الأمريكية والأوروبية . إن المستفيد الأول من المشروعين هو إسرائيل بصفتها مشاركة في كليهما . وقد تكون هناك مقايضة بالنسبة لقضية إلحاق ليبيا ، وذلك بدخولها الشرق أوسطية مقابل عدم إثارة مشاكل لقضية السلام .

إذا كانت المنطقة العربية في موقع «المفعول به» ، ولا تملك إرادة الفعل . وإذا كان الناتو قد طور قواته إلى نحو ٥٠ ألفًا مقصود بها منطقتنا ، فإننا معذورون في النظر إلى قضية الإسلام والغرب كقضية صراعية .

من ناحية أخرى ، يقال إن هناك تحالفًا بين إيران واليونان وأرمينيا لموازاة التحالف التركى الإسرائيلي . وهذا يعكس أن إيران لديها نوع من المبادرة مقارنة بمصر التي لها سياسة مترددة إزاء الشرق أوسطية . . لقد ذكرت مصر في البداية أنها ستدخل الشرق أوسطية ، حتى وجدت أنها تهدد مصالحها الإستراتيجية فقالت إنها ستتعامل مع المتوسطية

كمراقب ، ثم وجدت أن ذلك في غير صالحها . من هنا ، أتصور أن بناء سياسة عربية تقودها مصر تتجه إلى مصالحة مع السودان ، ومنع ضرب العراق واستمرار حصاره ، وعدم التردد مع إيران ومدّ الجسور ومع المغرب العربي وعدم تجاهل أفريقيا . . أتصور أن هذا الأمر ضروري للأمن العربي .

كذلك ، يدخل في إطار تطوير إستراتيجية عربية لدعم الأمن العربي ، عدم التردد في الحصول على تكنولوجيا الصواريخ لردع من يفكر في إستباحة الأمن العربي . وكذا ضرورة التصالح مع التيار الإسلامي ، وبناء عقيدة إستشهادية خاصة بفلسطين وضد التواجد الأمريكي في منطقة الخليج فهذا التواجد ليس تعبيراً عن شراكة لكنه جزء من الجسد الأمريكي الحي في المنطقة و يكن التأثير به على أمريكا .

# أ. صالح بو بكر:

من الملاحظ أن العراق استبعد عن ظروف القوة منذ أحداث يناير ١٩٩١ ، وحتى الآن ، لكن إيران دأبت منذ ١٩٨٨ على تنمية قواها العسكرية ، تاركة وراء ظهرها حرب ٨ سنوات . وهي تجرى مناورات على البر والبحر ولديها بعض الغواصات الروسية ، والآن طائرات بدون طيار . وقد حققت إنتصاراً دبلوماسياً عبر مؤتمر طهران الإسلامي . . كل هذا يوحى لنا أننا أمام إستراتيجية أمريكية واهية ومهددة . وإذا وجدت دول الخليج عدم ممانعة في التقرب مع إيران ، فضلاً عن التذمر القائم من تكلفة الوجود الأمريكي في المنطقة ، فقد يصبح هذا الوجود الأمريكي غير قابل للإستمرار .

### رد د. زينب عبدالعظيم:

- ١ أعتقد أن هناك إجماعًا على الورقة . لم أحاول الدخول في هذه الدراسة وفي ذهني قضية المؤامرة على العالم العربي ، وإنما خلصت إلى أن نظرية المؤامرة يمكنها أن تكون مفيدة في تفسير الوضع . فهناك تحالف أمريكي أوروبي على إستيعاب منطقة الشرق الأوسط . وهناك ترتيبات أمنية أوروبية ترجع للولايات المتحدة . . ولا يعني ذلك أن نرتضي كل ماهو مقدم لنا ، وإنما أن ندخل فيه ونحن على وعي كامل بمقاصد الآخرين .
- ٢ فيما يتعلق بمحاولات المصالحة مع التيارات الإسلامية فهى قضية مهمة ، لكنها صعبة
   ومع ذلك فإنها تدخل في إطار التصدى للعرب .

- ٣ مسألة الحوار بين الثقافات مسألة أساسية ، بيد أنه من الملاحظ أن الغرب يعتبر أن
   الإسلام قوة خطرة برغم ما عليه الدول الإسلامية من فقر وضعف .
- التنافس بين الولايات المتحدة وأوروبا موجود في الشرق الأوسط ولكن على المستوى الإقتصادى ، أما على الصعيد الأمنى فإنه غير موجود . . وكل ما يمكن قوله هو وجود نوع من الإختلاف دون حد التناقض .

### رد د. أحمد ثابت :

- ۱ بالنسبة لملاحظة د. أحمد عبدالحليم عن أن الإحتواء المزدوج يفتقر إلى البعد الإستراتيجي المستقبلي . علينا أن نأخذ في الإعتبار أن الولايات المتحدة تتصرف كدولة عظمي وحيدة غير مهددة في الأجل القريب . وهي لم تضع في الإعتبار الرأى القائل بضرورة التصرف كدولة كبرى بين قوى كبرى أخرى أو عالم متعدد الأقطاب .
- ٢ الإدارة الأمريكية منذ عهد ريجان ، تضع فى حساباتها الإستفادة من المفاهيم
   الإسرائيلية عن المنطقة ، التى تحدد من هى الدول المهددة للإستقرار (مثل إيران
   والعراق والسودان وليبيا . . . ) وتبنى سياستها على هذا الأساس .
- وهذه سياسة لا تليق بدولة كالولايات المتحدة ، لأن سياستها كدولة عظمى يجب أن تقوم على : الاعتماد على القوى الإقليمية والتوافقات بين النظم . . ومما يثير الإنتباه أن الولايات المتحدة في رؤيتها للنظام الإقليمي في جنوب شرق آسيا تمارس شيئًا مختلفًا ، فقد إعتمدت على تصورات دول المنطقة ، فلماذا لا تعتمد على تصورات الدول العربية ؟
- ٣ لقد قرأت مؤخرًا ، أن تصور إسرائيل عن الإرهاب يصاغ في أوساط النخبة الأمريكية صانعة القرار . وفي هذا الإطار صور الإرهاب وكأنه أصبح ملازمًا لسياسات دول معينة .
- لاذا يتعين علينا إلغاء الشك في أن السياسة الأمريكية لها بعد مستقبلي . . ذلك أنها في الواقع سياسة منطقية ، إذا تخيلنا أن الجانب العسكري هو الذي ينبغي أن يواجه القوى الإقتصادية المنافسة . فلأول مرة تتحدث المصادر الأمنية الأمريكية عن « الأمن الإقتصادي الأمريكي » .

- ٥ حول سؤال العقيد جعفر: كيف لا يكون لنا نحن العرب أى تأثير فى السياسة الشرق أوسطية ؟ . . مطلوب من العرب ، مصر بخاصة ، أن يكون لهم أفكار ومضامين ليست بديلة عن الشرق أوسطية فقط ، وإنما بمفهوم لكيفية التعامل مع هذه الترتيبات .
- ٢ الدول العربية لابد أن تحدث مصالحات ليس فقط مع التيارات الإسلامية ، وإنما مع المجتمع نفسه وهذه الدول متصادمة مع المجتمع كله . . النقابات ، والأحزاب ، والجامعات والمدارس ، وهي تعانى أزمة هيكلية حقيقية . هذا الأمر يحتاج إلى مصالحات عربية عربية داخلية ، ومطلوب من الدول العربية التفكير بمنطق إستراتيجي . . إذ كيف يتحقق الأمن القومي العربي والتفكير السياسي في نخبة الخليج يرى أن العراق هو العدو بدلاً من إسرائيل أو أن إيران ما تزال تمثل خطراً أقوى من تركيا أو إسرائيل ؟ .
- ٧ من الصحيح أن قرار إنشاء المناطق الآمنة في العراق لم يستند إلى مجلس الأمن ،
   لكنه إستند بالفعل إلى قرارات لمجلس الأمن خاصة بحقوق الإنسان في العراق وفي
   ذلك إستغلال لمجلس الأمن من جانب الولايات المتحدة .
- ٨ السؤال عن مستقبل التوازن بين العرب وإسرائيل يحتاج إلى أبحاث معمقة . ففى إسرائيل دوائر واضحة للتخطيط الإستراتيجي ، هناك مثلاً دراسات حول إسرائيل عام ٠٠٠ ، ودراسات قامت على أساس تخيل مواجهة إسرائيل لتحالف عربي يضم «الأردن» مع أن هناك معاهدة سلام معها . وهذا يوضح وضع مصادر القلق بشكل محتمل وفعلى . . لا نتصور أن الأنظمة العربية تعى هذا الأمر . هذا يدعو إلى تصور الأمور بشكل إستراتيجي ، معرفة أو تصور مصادر التهديد وكيفية التعامل معها .

# رد د. أحمد عبدالحليم:

سأركز على التساؤل الخاص بقدرة الولايات المتحدة . لم أقل بأن الولايات المتحدة بمكنها أن تحتل العالم عسكريًا ، التحليل الإستراتيجي يخضع للخيال بل يقوم على حسابات وقواعد وفي الولايات المتحدة ، حدث نوع من التحول في الفكر الإستراتيجي ، كان الحد الفاصل له حرب فيتنام .

بعد الحرب العالمية الثانية وحتى فيتنام ، كانت الولايات المتحدة قادرة ماديًا على تمويل كل العمليات التي تتم في العالم . وفي سنة ١٩٦٨ ، ظهرت اعقيدة نيكسون» التي وضعت أسساً جديدة لقواعد تعامل الولايات المتحدة مع حلفائها . . كان هذا المبدأ (العقيدة) يقوم على :

- ١ القوة ، بمعنى قدرة أمريكا على حماية أصدقائها بالقوة الإستراتيجية دون التدخل المباشر .
- ٢ المشاركة ، بمعنى أن أمريكا باستخدامها القوة لحماية الحلفاء ، ينبغى أن تنتظر مشاركتهم بالموارد المالية والبشرية . . وهذا ما يطبق الآن تمامًا في الخليج .
- ٣ من منطق القوة والمشاركة ، تدخل أمريكا أو أحد حلفائها في عمليات تفاوض لتحقيق
   الأهداف ، وهذا يحدث بواسطة إسرائيل بالدعم الأمريكي .

وعلينا أن نلاحظ أن الأحداث الصغيرة لا تؤثر في إستراتيجية دولة عظمى . وفي قضية العلاقة بين أمريكا وحلفائها ، سأعطى مثلاً عن توجه أمريكا في إنشاء الحلف في الخليج . . فتوجه أمريكا كان يحمل رسائل عديدة منها : أنها الدولة الوحيدة القادرة على الحركة سياسيًا وعسكريًا . . وأنها موجودة في منابع النفط ، وأنها تستطيع التأثير على أوروبا واليابان (الحلفاء) إذا لم يتقيدوا بخطوط حمراء في مناقشتهم الإقتصادية . لذلك ، فإنه رضينا أو لم نرض ، فأمريكا قادرة على الحركة السياسية والعسكرية . أما نجاحها في ذلك فقضية أخرى . إن التأثير المطلوب ، لا يتطلب بالضرورة الإحتلال العسكرى . فأمريكا أثناء تطبيقها مبدأ نيكسون لجأت إلى تدعيم دولة إقليمية في كل منطقة من العالم لضبط الحركة في هذه المنطقة بما يوافق مصالحها ، وهذه المصالح تتطابق مع مصالح الدولة المنتارة ، وفي منطقتنا كانت هذه الدولة هي إسرائيل .

مثال فيتنام ليس مثالاً لحرب دولة صغيرة ضد دولة عظمى . هذا غير صحيح . . في عام ١٩٦٥ ، كان أمام «جونسون» قرارين لحل المشكلة ، الحل السياسى ، أو القوة العسكرية التي ترسل لفيتنام بهدف بعث رسائل إلى الإتحاد السوفيتي والصين وفيتنام ، بأن أمريكا لديها مصالح تتطلب الدفاع عنها بالقوة العسكرية . وقد إختار القرار الثاني . وفي عام ١٩٦٨ ووجه نيكسون بالقضية نفسها . فإما الحل السياسي ، أو المزيد من الحل

العسكرى ، بتوفير قوات أمريكية أكبر للحسم . . وقد صادف عقبتين : أولها ، أنه ليس لأمريكا مصالح تطلب مصالح حجمًا أكبر من القوات . وثانيتها ، أن الصين غيرت موقفها بحيث إعتبرت أن لها مصالح حيوية هناك ، وهذا يضع إحتمال تكرار تجربة كوريا ١٩٥١ .

وهكذا ، فإن حسابات المصالح مهمة جدًا للقيام بالعمل المضاد .

## السفير فتحى الشاذلي:

النفعية وراء سلوك كل الأطراف . ومن ذلك تغاضى الولايات المتحدة عن مرور الأنابيب القادمة من بحر قزوين عبر إيران ، وتسامحها بالنسبة لبعض الشركات الأوروبيا المتعاملة مع إيران . إن منطقة الخليج أكثر مناطق العالم العربى العامرة بالاحتمالات ، منطقة هشة ، التوازنات فيها معرضة للإنهيار في أى وقت على المستويين الإقليمي والداخلى ، وذلك لأسباب لا تستعصى على الحساب .

إننى أخالف د. زينب في منطق المؤامرة لتفسير محاور الإقتراب من العالم العربى ، أوروبية كانت أم أمريكية . نحن بحاجة إلى تطوير مفاهيم عربية مشتركة . فأخطر م أحدثه الغزو العراقي للكويت ، كان تشتيت القومي وتغليب المناظير الذاتية في رؤية الأمر القومي . فقد أصبح لكل دولة عربية أجندة مختلفة للتهديدات الأمنية .

وعن الهوية الأمنية الأوروبية ، أعتقد أن الأمر حتى الآن لا يتعدى الاجتهادات وكل ما يدور حتى الآن هو مجرد أفكار ، تماما كما هو الحال بشأن إقتراحات «بطرس غالي» حين كان أمينًا عامًا للأم المتحدة حول توفير قوات تحت علم الأم المتحدة . وإذا أثيرت أفكار عن نشوء قوات عربية ، فإلا المحك يظل دائمًا إجتماع الإرادة العربية ، وإتفاق الرؤى . . نحن مطالبون أمام التاريخ بأن يكون لنا مناظير مشتركة . . ومسؤولية مصر هنا مركزية .

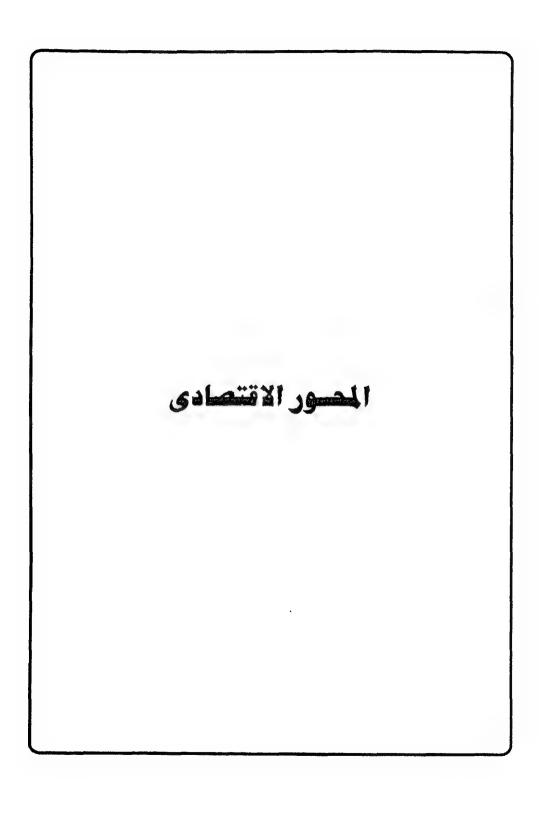

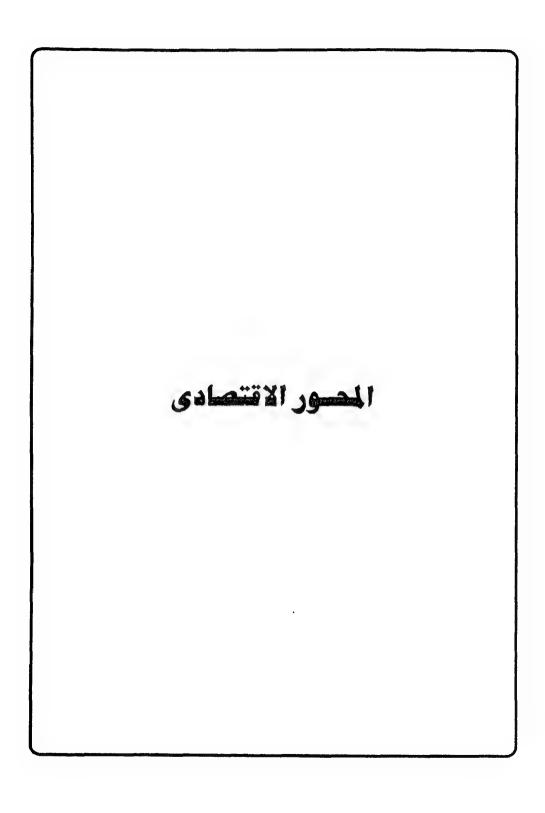

العرب والترتيبات الاقتصادية الإقليمية الجديدة (نظرة تقويمية)

> إعـــداد د. محمود عبد الفضيل

العرب والترتيبات الاقتصادية الإقليمية الجديدة (نظرة تقويمية)

إعـــداد د. محمود عبد الفضيل

#### ١ - مقدمة :

منذ أن انطلقت الدعوة إلى ( السوق الشرق أوسطية ) ومايسمى ( باقتصاديات مرحلة لسلام ) ، كانت النبرة التفاؤلية ، وأحيانًا التبشيرية ، تغلب على العديد من الكتابات . وفي حوال كثيرة ، كان الضباب أسبق على الرؤية . ولقد تركزت الكتابات والسجلات خلال لسنوات الأخيرة على قضية ( السوق الشرق أوسطية ) ومخاطرها ومحاذيرها ، وكأنها الكل ليست الجزء في إطار ترتيبات سياسية واستراتيجية أوسع نطاقًا وأكثر شمولاً لمنطقة المشرق لعربى . إذ أن المطروح حقًا ليس ( السوق الشرق أوسطية ) ، وإنها نظام أشمل وأعم هو (النظام الشرق أوسطية والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية .

وقد تعامل البعض مع المفكرين والكتّاب والساسة في بلادنا ، مع الترتيبات الشرق اوسطية الجديدة ، وكأنها قدر مكتوب وقضاء لا يصد ولا يرد! بالطبع ، لا أحد ينكر أن هناك رسومًا هندسية لمعار جديد لمنطقة الشرق الأوسط التي تضم – وفقًا تلك الرؤية – مصر وإسرائيل وبلدان المشرق العربي ، وهناك محاولة لهز ركائز المقومات الاقتصادية والسياسية والمفاهيم الأمنية والركائز الثقافية للنظام الإقليمي العربي الذي تبلور غداة الحرب العالمية الثانية . ولكن هذه العملية التاريخية الجارية لرسم خريطة جديدة للمنطقة .. ليست من بنات أفكارنا نحن العرب ، بل هي تكاد تكون مفروضة علينا قسرًا ، ولذا يظل السؤال المحوري هو : ما هي الفرص المتاحة لبلورة موقف عربي موحد لتقليل الخسائر والمغارم في الأجلين القصير والمتوسط ؟

وإذا ما سلمنا بأن المفاوض العربى ( والنظم العربية عمومًا ) لا تملك سوى النذر اليسير من « أوراق التفاوض » ، فإن أية مبارات حقيقية يكون لها حل يسميه علماء «نظريات المباريات» (Mini-Max) بمعنى أنه في نهاية المباراة ، يحصل الطرف الأقوى على أقصى ما يستطيع ويرتضى الطرف الأضعف بالحد الأدنى من مطالبه . وإذا كانت إسرائيل تعرف جيدًا أقصى ما تريد ، فهل يعرف العرب ( مفاوضين وحكامًا ومفكرين وشعوبًا ) ما هو الحد الأدنى الذي يجب ألا يتم التنازل عنه في أية تسوية قادمة في كافة الجبهات السياسية والاقتصادية والثقافية ؟

ذلك هو السؤال المصيري الذي سوف نحاول الإجابة عليه في هذه الورقة .

## ٢ - استراتيجية إسرائيل : استراتيجية « كونية » وليست « إقليمية » :

يخطئ من يعتقد أن إسرائيل مهتمة بالدرجة الأولى بالاندماج فى الاقتصاد الإقليمى «الشرق أوسطى» ، إذ أن إسرائيل تتطلع بالدرجة الأولى إلى الاندماج والارتباط بالعالم الأول حيث توجد وشائج القربى من دوائر رأس المال اليهودى العالمي ومراكز التقدم التكنولوجي ، ولكنها تريد أن تتعامل مع بلدان الجوار العربي ، ولاسيها بلدان المشرق والخليج العربي باعتبارها «حديقة خلفية » ، حيث العهالة الرخيصة والأسواق الواسعة . وكل ذلك في إطار «استراتيجية كونية » تمتد لتلامس آسيا ، ولاسيها بلدانها الناهضة ، وعلى رأسها الصين والنمور الجدد .

ويوضح (شكل ١) علاقات التشابك بين الاقتصاد الإسرائيلي الذي هو في حقيقة الأمر « امتداد لاقتصاد أوربي - أمريكي ».

وبين بلدان العالم الأول ، وبلدان العالم الثانى ، وبلدان المنطقة العربية ، وبلدان الجنوب عمومًا ، ما يشير إلى وجود « استراتيجية كونية » حقيقية على الصعيد الاقتصادى . وتكتسب تلك الاستراتيجية أهمية خاصة في ظل عمليات العولمة الجارية ، نظرًا لأن « آليات العولمة » تعطى لإسرائيل مجالاً أكبر للحركة والهيمنة .

وعلى الصعيد التكنولوجي والتقنى ، تستعد إسرائيل لجنى مكاسب الاقتصاد السياسى للسلام على صعيد منطقة الشرق الأوسط . إذ تم الاتفاق على إقامة «موسسة للعلم والتكنول وجيا » بين أمريكا وإسرائيل ، وهو اتفاق له دلالة سياسية لا تخطئها العين في هذا التوقيت بالذات . إذ أن هذا الاتفاق يشكل «سبيل ضهان استمرار التفوق النوعي لإسرائيل تكنولوجيًا » في المنطقة على نحو يلائم الظروف الجديدة ؟ ظروف تتحقق فيها الهيمنة لمن هو أكثر قدرة على توفير سلع أفضل في سوق شرق أوسطية مشتركة .

وقد يسرى البعض أن ثمة مبالغة في أهمية الدور الإسرائيلي ومخاطر الهيمنة الإسرائيلية في ظل الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية الجديدة ، وأن معظم المخاطر والمحاذيسر تستند إلى رؤية « ساكنة » ستاتيكية للواقع المتخلف الراهن للاقتصادات العربية .. وأن المستقبل يحمل

## الشكل (١)

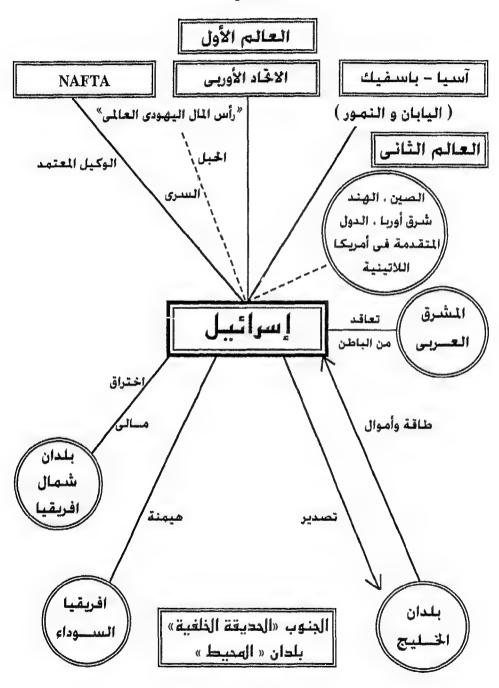

إمكانات لتطوير أوضاع الاقتصادات العربية وزيادة مقدرتها التنافسية ، وكنموذج جيد لتلك الكتابات ، تشير إلى دراسة فهد الفانك عن « الأبعاد الاقتصادية للحل السلمى » . إذ يرى الفانك أنه في حالة التوصل إلى الحل السلمى « المقبول » ، فإن إسرائيل سوف تصبح إحدى الدول الأجنبية التى يمكنها تصدير سلعها إلى الأسواق العربية على قدم المساواة مع المصنوعات الأجنبية الأخرى ، كما تستطيع أن تقيم استثماراتها في البلدان العربية ، شأنها في ذلك شأن أية دولة أجنبية أخرى .

وفى الجانب الآخر ، يحذر فريق من الكتّاب والمحللين ، من أن معظم المكاسب المترتية على النظام الاقتصادى « الشرق أوسطى الجديد » سوف يذهب إلى الاقتصاد الإسرائيلى ، نظرًا إلى أن الترتيبات الاقتصادية الجديدة سوف تساعد الاقتصاد الإسرائيلى على الاستغلال الأمثل لموارده الاقتصادية والتقنية . فمن المعروف أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد اعتهادًا كبيرًا على المبادلات الخارجية : استيراد الخامات والسلع الوسيطة ( تمثل نحو نصف الواردات الإسرائيلية ) ، وتصدير السلع الصناعية ( تمثل نحو ثلثى الصادرات الإسرائيلية ) .

#### ٣ - الدعوة المتوسطية : ما لها وما عليها :

رغم أن «الدعوة المتوسطية » قد تحركت مؤخرًا في دوائر بلدان الشاطئ الشالى للمتوسط، انطلاقًا من الهواجس والمخاوف الأمنية التي تهدد استقرار العديد من بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، وخطر امتداد مشاكل البطالة والفقر والعنف إلى بلدان الاتحاد الأوربي ، فإن الوثائق التحضيرية لمؤتمر برشلونة طرحت الأبعاد الاقتصادية والثقافية والحضارية التي تحكم عملية « الشراكة الأوربية/ المتوسطية ». وتطرح تلك الوثائق، على الصعيد الاقتصادي، انتقال اقتصاديات « جنوب المتوسط » من واقعها المجزأ بين أسواق صغرى ومهشمة إلى « فضاء اقتصادي أوسع » يسمح بايل:

١ - بالتبادل الحرللمنتجات الصناعية داخل بلدان المجتمع «الأوربي/ المتوسطى » دون عوائق جمركية أو غير جمركية .

٢ - بالتحرير التدريجي للتجارة في المنتجات الزراعية من خلال معاملات تفضيلية
 متبادلة ، مع مراعاة القيود التي تفرضها السياسات الزراعية الجماعية للاتحاد الأوربي .

٣ - بتحرير حركة رؤوس الأموال والاستثمارات في اتجاه بلدان « جنوب المتوسط » بما يسمح بإقامة المشروعات المشتركة هناك .

ونحن نعتقد أن «التوجه المتوسطى » هو خيار استراتيجى هام للبلدان العربية المطلة على البحر المتوسط. ولكن هناك ضرورة لتعبثة كافة الطاقات العربية ، مشرقًا ومغربًا ، لتطوير «إطار عربى » للمساومة الجاعية في إطار «المشروع المتوسطى » ، بها يساعد على تعظيم «المكاسب الاقتصادية » المتولدة عن هذا الفضاء الاقتصادي الكبير ، ولاسيا تعظيم ما يسمى «الأثار الانتشارية » (Spread Effects) (التكنولوجية ، والتدريبية ، والمعلوماتية ، والمؤسسية ) من بلدان «الشهال المتوسطى »الأكر تقدمًا إلى بلدان «الجنوب التوسطى » الأقل تقدمًا .

ونظرًا لتمتع البلدان العربية « المغاربية والخليجية » بمخزون هام من النفط والغاز ، يمكن للبلان العربية - في إطار عمليات المساومة الجهاعية أن تطرح على البلدان الأوربية «شهال المتوسط » ضهان إمدادات الطاقة على مدى زمن طويل ، وعلى أسس تعاقدية ، مقابل تدفق التكنولوجيا الحديثة بتكلفة معقولة للبلدان العربية . إذ يعانى الوضع الحالى ، من اختلال واضح نظرًا لاتساع نطاق وكثافة صادرات الطاقة من جنوب المتوسط « العربية » إلى بلدان الاتحاد الأوربى ، وتواضع حجم الاستثهارات وضاّلة تدفقات التكنولوجيا الأوربية المتقدمة نحو بلدان « جنوب المتوسط » العربية (١) .

والنقطة الجديرة بالإشارة هنا ، أن ترتيبات الشراكة الأوربية/ المتوسطية لن تؤتى ثمارها الاقتصادية المرجوة بالنسبة للبلدان العربية المطلة على الضفة الجنوبية للمتوسط ، إذا لم تكن هناك اتفاقات ومناطق للتبادل التجارى الحرفيا بين البلدان العربية المطلة على الضفة الجنوبية للمتوسط (اتفاقات أفقية) ، جنبًا إلى جنب مع تلك الاتفاقات العمودية المبرمة حديثًا مع الاتحاد الأوربي من جانب كل بلد عربي على حدة (اتفاقات الشراكة القطرية: تونس – المغرب – الأردن – مصر – لبنان – سوريا) ، سواء تم توقيع تلك الاتفاقات ، أم هي في طريقها للتوقيع . إذ أن الاستثمارات الأوربية والشركات الدولية لن تجي لبلدان « جنوب

<sup>(</sup>١) راجع بهذا الصدد: نور الدين الفريضي «قضايا الشراكة الأوربية / المتوسطية وأفكارها » ، جريدة الحياة ، ٢١ مارس ١٩٩٦ .

المتوسط » العربية في غياب « منطقة تبادل حر » فيها بين تلك البلدان ، لتخفيض تكاليف النقل والمواصلات .

كذلك تثور مشكلة تواجد إسرائيل ضمن «النطاق المتوسطى »، وبالتالى فإن مشروع الشراكة الاقتصادية «الأوربية/المتوسطية» يحمل في طياته نوعًا من التعاون الاقتصادي الإقليمي مع إسرائيل.بيد أن المفاضلة هنا تكون مع المشروع «الشرق أوسطى» الذي يعطى إسرائيل موقعًا قائدًا ومتميزًا في توجيه التطورات الاقتصادية في منطقة المشرق العربي ،غداة التسوية السياسية الشاملة . إذ أن إسرائيل سوف تظل في «الإطار المتوسطى» مجرد دولة من ضمن دول عديدة منضوية تحت لواء مشروع الشراكة الأوربية/المتوسطية دون أن تلعب دورًا قياديًا أو متميزًا بالضرورة ، على نحو ماهو مطروح في إطار المشروع «الشرق أوسطى» . إذ أنه في ظل المشروع «الشرق/أوسطى» تسعى إسرائيل لاقتناص موقع مركزي ومهيمن في بنية اقتصاد منطقة المشرق العربي ، انطلاقًا من «المثلث الإسرائيلي/ الأردني/ الفلسطيني»، الذي من المخطط له أن يمتد – وفقًا للتصورات الاستراتيجية الإسرائيلية – إلى لبنان مستقبلاً بهدف عزل وتهميش سوريا.

ويطرح البعض بهذا الصدد إشكالية التقاطعات » الممكنة بين المشروعات الاقتصادية البديلة للتعاون الإقليمى: مشروع التكامل الاقتصادى العربى ، المشروع « الشرق/ أوسطى » والمشروع « الأوربي/ المتوسطى » .. باعتبارها مشروعات متكاملة وليست مشروعات متنافسة . ولا يتسع المجال هنا لمناقشة هذه المقولة مناقشة نقدية . ولكن المدخل الحقيقي للنقاش حول هذه القضية هو « مدخل استراتيجي » بالضرورة ، ويرتبط بالرؤى الاستراتيجية المستقبلية للعرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوربي . فالمشروع « الشرق/ أوسطى » يجسد بالدرجة الأولى الرؤية المستقبلية/ الأمريكية لمستقبل المنطقة العربية ، المسهاة في الكتابات المتداولة بهذا الصدد « منطقة الشرق الأوسط وشهال أفريقيا » ، بينها يجسد المشروع في الأوربي المتوسطى رؤية الاتحاد الأوربي لبلدان الجنوب القريبة منه ، وتفصلهاعنه مياه البحر المتوسط ، وهي في معظمها بلدان عربية تربطها بأوربا علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية وثيقة وقديمة ، ولم يتم افتعالها بشكل قسرى .

يرى بعض الكتاب والمحللين من أمثال الكاتب المصرى « لطفى الخولى » ، أنه لا يعتقد

في صحة وسلامة الموقف العربي ، الذي يدعو إلى الامتناع تمامًا عن المشاركة في حركة الشرق أوسطية الراهنة التي لا تعدو أن تكون من ناحية ، دفعًا لحركة التسوية السياسية ، ومن ناحية أخرى ، إقامة تعاون إقليمي وخاصة بالنسبة للمشروعات الكبرى ذات النفع العام مثل « تحلية مياه البحر »(١) . كذلك أيضًا فهو لا يعتقد في صحة ذلك الموقف العربي الذي يعلق اشتراك العرب في حركة الشرق أوسطية الجارية على شرط إتمام المصالحة العربية ، واستعادة قوة النظام العربي وبناء السوق العربية ، أولاً وقبل كل شيء ، ذلك أنه ليس من الصالح العربي أن يعزل نفسه عن حركة تُرتب على الأرض ، أوضاعًا وعلاقات تعاون ، لا مفر من أن يتأثر بها ، شاء أم أبي (٢) .

خلافنا هنا مع هذه المقولة جوهرى ، إذ أنه بخلاف بعض المشروعات الكبرى الإقليمية « ذات النفع الإقليمى العام » ، (مثل مشروعات المياه والبيئة ) ، لا يمكن أن تتم ترتيبات « شرق أوسطية اقتصادية ومتوسطية على الأرض » في غياب مصر وسوريا ولبنان والعراق والسعودية . وبالتالى فإن « قطار الشرق أوسطية » إذا انطلق بالاستناد إلى إسرائيل والأردن والكيان الفلسطينى « المهيض الجناح » ، فهو لن يتحرك من موقعه كثيرًا وسوف يدور حول نفسه ، ولن تفرض أوضاعًا وعلاقات تعاون على المنطقة شئنا أم أبينا ، كما يلوح لنا الكاتب .

وفى اعتقادى ، أن العرب يمتلكون عمليًا ومصيريًا «حق الفيتو» ، وليس فقط مجرد الاقتصار على إبداء بعض الملاحظات الفنية على الرؤى الاستراتيجية الإسرائيلية «الشرق أوسطية» . ولا أعتقد أنّ الضغوط الأمريكية ، مهم تكثفت ، لا تسمح لنا نحن العرب بحق تقرير المصر.

كما أننا لا يجب أن نقف عند مستوى كتابة بعض الهوامس الفرعية على الرسوم المعمارية والتصميات المطروحة اليوم على الساحة ، أو نختلف فقط في مواقيت التنفيذ والتشغيل للمراحل المختلفة للنظام الشرق أوسطى الجديد ؟ بل لابدلنا أن نطرح رؤية كاملة بديلة .

إن نقطة البدء في أي نقاش جاد هي الإقرار بأن السلام الشامل والعادل لا يقوم على القسر والإجبار والإملاء، وإنها ينهض على مفهوم « المصلحة المتبادلة »، وفقًا لإرادات حرة

<sup>(</sup>۱) راجع ، لطفى الخولى ، « النظام العربي الصغير .. والشرق أوسطية » ، جريدة الحياة ، ٢٨ يناير ١٩٩٦ ، ص ١٧ . ص ١٧ .

لأطراف متكافئة. فنحن العرب أصحاب حق ، وبدوننا لا ينجح أى ترتيب أو محطط من المخططات الراهنة لأنها ليست قدرًا مكتوبًا ، ولأن المستقبل ليس لوحًا محفوظًا يكشف عن هالستار .. بل هو «عملية دينامية » مستمرة لنا دور أساسى في صياغتها وتحديد معالمها وفقًا لرؤيتنا ، حتى في أكثر لحظاتنا ضعفًا .

#### ٤ - المحطة الأخيرة - مؤتمر الدوحة - الأبعاد والدلالات :

أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر التعاون الاقتصادى لبلدان الشرق الأوسط والشال الإفريقى ( MENA 4) في الدوحة (عاصمة قطر ) في نوفمبر ١٩٩٧ ، رغم تعثر كافة مسارات التفاوض الثنائي للوصول إلى تسوية سلمية عادلة للصراع العربي/ الإسرائيلي. ويعود ذلك الاصرار على انعقاد هذا المؤتمر إلى تأكيد تلك الصياع العربي/ الإسرائيلي. ويعود ذلك الاصرار على انعقاد هذا المؤتمر إلى تأكيد تلك العينة الفريدة التي ابتدعها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ( واشنطن ) ومنتدى الاقتصاد العالمي (دافوس - سويسرا ) ، بأن القفز فوق الألغام السياسية وفوق الحلول السياسية للمشاكل القائمة يتم من خلال فصل « المسار السياسي » عن « المسار الاقتصادي» وأن خلق علاقات اقتصادية بين رجال الأعال العرب ورجال الأعال الإسرائيليين ، تحت رعاية دوائر رأس المال العالمي ، من شأنه تحقيق نوع متقدم من « التطبيع والتعاون الاقتصادي» بين العرب وإسرائيل ، مع بقاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في جنوب لبنان والجولان والضفة الغربية .. ودون التقيد « بمرجعية مدريد » حول التسوية النهائية لقضايا القدس ، الدولة الفلسطينية ، واللاجئين.

ولم يشهد تاريخ التفاوض الدولى تلك الصيغة الفريدة التى تضع «العربة الاقتصادية» أمام «الحصان السياسى». إن تمرير هذا «المنطق المعكوس» للأشياء، عامًا بعد آخر، هو الذى دفع « بنيامين نتنياهو » وأنصاره لمزيد من التشدد، لأن الحصول على المكاسب الاقتصادية (بها في ذلك رفع المقاطعة العربية) من «الدرجة الأولى»، قد غدا ممكنًا دون التنازل عن «الأرض مقابل السلام»، بل يمكن لذلك أن يتم في ظل ما أسهاه البعض «الاحتلال الآمن». ومعنى تلك المعادلة الغريبة، أن تجنى إسرائيل كل مكاسب السلام: الأمن والاختراق الاقتصادي للمنطقة العربية والتطبيع الكامل في كافة المجالات، دون أن تتنازل عن الأرض أو السيادة على الأراضى العربية المحتلة.. ودون الالتزام «بمرجعية مدريد»، بل بالإطار التفاوضى «لاتفاقية أوسلو».

ومن هنا كان الاصرار على انعقاد « مؤتمر الدوحة » في موعده، حتى لا يتم كسر القاعدة التي تقول بأن لا مجال للربط بين « السياسي والاقتصادي » ، وأن يتم تجريد العرب من كافة أوراقهم التفاوضية واحدًا بعد واحد دون الوصول إلى تسوية سياسية « نهائية » أو حتى (وسيطة) .

ولقد توالت التصريحات الأمريكية الرسمية لتؤكد ضرورة قبول العرب بهذا المنطق المعكوس، فقد صرح السفير الأمريكي في قطر في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء ٢٥ يونيو ١٩٩٧، بأن « إلغاء القمة الاقتصادية يعنى وقف عملية السلام، ومعناه أن عملية السلام قد ماتت ». ( راجع « جريدة الحياة ») العدد الصادر بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٩٩٧.

وهكذا أصبح معيار تقدم « العملية السلمية » من عدمه هوانعقاد مثل هذه المؤتمرات ، لاعطاء الانطباع بأن هناك أشياء تتحرك رغم الموات الفعلى لعملية السلام .

ولقد كتب السفير « روبرت بلليترو » - المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط - ليركز على مقولتين:

الأولى: «أنه حان الوقت للقادة العرب أن يتوقفوا عن عرض مصالحهم الحقيقية على المدى البعيد تحت رحمة تقلبات عمليات التفاوض ».

والثانية: « أن الولايات المتحدة تعطى أهمية كبيرة لقمة الدوحة لمساهمتها في التكامل الاقتصادي في المنطقة » .

[ راجع : جريدة الحياة ، العدد الصادر بتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٩٩٧].

ورغم براعة الكاتب والسياسى المحنك ، فإنه يجاول أن يمرر هاتين المقولتين بكل براءة، وكأن على العرب أن يقبلوا « العلاقة العكسية » (Inverse relationship) – بلغة الرياضيات – بين التقدم في الجهة الاقتصادية ، من ناحية ، والتعثر ، بل التقهقر على كافة المسارات السياسية، من ناحية أخرى ، ولا أدرى أى تقدم وتعاون اقتصادى ذلك الذى يتم تأسيسه على حقل من الألغام السياسية المتفجرة . إذ أن الأصل في الأشياء هو إقرار الأسس العادلة لتسويات سياسية دائمة ( وليست مؤقتة أو قسرية ) لكى ينشأ ، تطبيع وعلاقات تعاون اقتصادى حقيقى . وانظروا إلى حالة « فيتنام » ، وكيف أن القتال قد انتهى والتسوية السياسية قد بدأت منذ منتصف السبعينات ، بينها التطبيع الاقتصادى مع الجيران ومع الولايات المتحدة

قد بدأ على استحياء في بداية التسعينات. إذ لابد من « فترة نقاهة »لتضميد الجراح ، وحل جذور الصراع ..قبل القفز على الأشواك.

ولكن هذا الاستعجال لفرض صيغ للتعاون الاقتصادى بين إسرائيل والبلدان العربية في ظل ما أسهاه شيمون بيريز «الشرق الأوسط الجديد» هو - في الأساس- تلبية لمصالح رأس المال - المالي العالمي - الذي يريد فتح المنطقة العربية للاستثهار وللعمليات الاقتصادية من خلال وسيط إسرائيلي يلعب دور الوكيل المعتمد. وهنا يكمن الصراع الحقيقي بين « المصالح الأمنية » الإسرائيلية والمطامع التوسعية التوراتية لليمين الإسرائيلي من ناحية ، والمصالح الاقتصادية لأقسام من رأس المال اليهودي العالمي المتمركز في بلدان العالم الأول - وعلى رأسها الولايات المتحدة - ويساندها عناصر من الدياسيرا اليهودية ، من ناحية أخرى .

وهكذا تتكشف لنا مجمل الفلسفة الكامنة وراء المؤتمر السنوى للتعاون الاقتصادى بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إذ أنه مؤتمر دورى صرف إلى «خصخصة عملية السلام» وفقًا للصياغة التى قدمها « كلاوس شواب» مؤسس المنبر الاقتصادى العالمي في دافوس . إذ يفصح عن فلسفة تلك المؤتمرات بقوله:

« إن عملية صنع السلام في الشرق الأوسط أهم وأكثر تعقيدًا من أن تترك للسياسيين والاقتصاديين، إذ أن للعلاقات التجارية والاقتصادية دورًا .. إذ يمكن لدواثر الأعمال أن تمهد لذلك عن طريق خلق نظام للاعتباد المتبادل على بعضها البعض، مما يشجع الحكومات على المضى شوطًا أبعد في طريق السلام ».

[ راجع: جريدة الحياة ، العدد الصادر بتاريخ ٨/ ١١/١٩٩٦].

وخلاصة القول هنا ، أن هدف هذه المؤتمرات هو بناء شبكة جديدة من المصالح المباشرة بين رجال الأعمال تتجاوز الحكومات وقنوات الدبلوماسية الرسمية ، لتشكل جماعات ضغط وأدوات تسريع بالتطبيع والتعاون الاقتصادى مع إسرائيل على حساب الإقرار بالحقوق السياسية المشروعة للأقطار العربية التي تعانى من الاحتلال وغطرسة القوة الإسرائيلية . وليس هناك من شك أن هذا « المنطق المعكوس » الذي يضع « التعاون الاقتصادى » قبل «التسوية السياسية » ، يصب في التحليل الأخير في زاوية « المصلحة الإسرائيلية » التي ترفض صيغة « الأرض مقابل السلام » ، ويتحقق في ذلك الوقت مصالح رأس المال العالمي التواق

لدمج إسرائيل في البنية الاقتصادية والدورة الدموية للمنطقة العربية ، وخاصة الخليج العربي (حيث «المال» والوقود)، لجني المزيد من المكاسب في ظل ضهانات جديدة.

ولكن دعونا من كل هذا الضجيج الذى دار حول « مؤتمر الدوحة »، لنتجه بناظرنا إلى الحقائق الجديدة التى يتم زرعها فى الأرض العربية بشكل يومى . إذ أن إسرائيل تسير فى عملية التعاون الاقتصادى الإقليمى « القسرى » .، بأسلوب المستوطنات. ولقد أشار الكاتب الصحفى المصرى صلاح الدين حافظ إلى أن «الشرق الأوسطية الجديدة تسير بأسلوب المستوطنات الإسرائيلية ، أى من خلال خلق واقع اقتصادى جديد كل يوم . وتتمثل تلك المستوطنات فى المشروعات الاقتصادية الجديدة . فى مناطق ومواقع « مفصلية » بحيث يتم خلق أحزمة اقتصادية جديدة تخترق البلدان العربية ، مشرقًا ومغربًا وخليجًا ويصعب الفكاك منها فى المستقبل .

وحقيقة الأمر أن الولايات المتحدة تريد «الشرق أوسطية » لكى تكون «إسرائيل» المدولة القائدة لهذه المنطقة اقتصاديًا وماليًا وتكنولوجيًا . وتريد «إسرائيل » المجال الاقتصادى الحيوى العربى كى تساوم به الغرب و «العالم الأول » . هذا هو الهدف الاستراتيجى الحقيقى لإسرائيل . ومشروع «الشرق أوسطية » هنو مشروع «طويل الأجل » ، يجرى تنفيذه على مراحل . والمطروح حاليًا وآنيًا - من وجهة نظر نتنياهو وأنصاره - هو ما يسمى فى بعض الكتابات «بمشروع نموذج البينيلوكس » ، أى ذلك «المثلث »الذى يجمع إسرائيل بالكيان الفلسطينى والأردن ، وتشكيل هنذا المثلث الإسرائيلي / الأردني/ الفلسطيني . سنوف يكون بمثابة رأس الحربة الأساسية التي سيستخدمها الإسرائيليون لاختراق المجال الاقتصادى العربى . دون الاهتام كثيرًا بتعاون اقتصادى إقليمي « متكامل » على غرار ما كان يحلم به «بعريز» .

وباختصار شديد، فإن المشروع المطروح الآن على الساحة هو ذلك المثلث الذى قد دخل بالفعل مرحلة التشغيل، في مجال البنية التحتية، بعد توقيع معاهدة السلام الإسرائيلية / الأردنية (اتفاق « وادى عربة »).

وهذه تعتبر المرحلة الأولى فى تنفيذ مشروع « الشرق أوسطية ». أما المرحلة الثانية فسوف تركز على « مشروعات الربط الإقليمي » التي صممت لكي يصبح لدولة إسرائيل قدر من الهيمنة على شبكات الطرق ، ومسارات التجارة ، وقنوات التمويل ، والتطوير التكنولوجي في

منطقة المشرق والهلال الخصيب. ويكفى أن نذكر مشروع نقل البترول والغاز من منطقة الخليج إلى ميناء حيفا في إسرائيل، ومشروع شبكات الطرق البرية التي تجعل إسرائيل الدولة المحورية في مسارات الطرق الجديدة، المشروعات السياحية وعلى رأسها ما يسمى « ريفيرا البحر الأحمر ». وتسعى إسرائيل الآن إلى تحقيق ذلك من خلال المشروعات ثنائية الأطراف: إسرائيل / الأردن، وغيرها.

وباختصار، فإن الهدف الحقيقى لمشروعات الربط الإقليمى هو السيطرة على الوقود، والمياه، والطرق والمواصلات، ومسارات التجارة وقنوات المال والتكنولوجيا، رغم أن معظم هذه المشروعات قد طرحت للنقاش في المحادثات المتعددة الأطراف، إلا أن الأطراف العربية لم تدرس هذه المشروعات دراسة جدية ومستفيضة لكى تحدد ما هي المكاسب وما هي الحساثر التي سوف تعود على كل بلد عربي وعلى عمل الاقتصاد العربي من جراء تنفيذ تلك المشروعات. فعلى سبيل المثال، ما مدى تأثير تحويل مسارات التجارة إلى ميناء حيفا على مستقبل ميناء بيروت مثلاً.. ما أثر خط الأنابيب المقترح من رأس النفورة في السعودية إلى ميناء حيفا في إسرائيل على عائدات قناة السويس؟ ولهذا فالمطلوب أن يتشكل فريق عمل ميناء حيفا في إسرائيل على عائدات قناة السويس؟ ولهذا فالمطلوب أن يتشكل فريق عمل ميناء حيفا في إسرائيل على عائدات قناة المدويس ونمط توزيع المنافع بين الأطراف المختلفة، وتمط توزيع المنافع بين الأطراف المختلفة، للتعرف بدقة على: لمن ستعود الشريحة الكبرى من «كعكة السلام» الموعودة ؟

## ٥ - مبدأ « التقسيم التفاوضى للعمل » كأساس لتنسيق خطط وبرامج الاستثمار والإنتاج فيما بين البلدان العربية :

يهتم مدخل التخطيط التأشيرى بالتأكيد على الجوانب المرتبطة بالإنتاج وأنهاط النمو القطاعى .. ولكن هذا المدخل يحمل فى ثناياه ترتيبات تسمح بزيادة وتعظيم حجم المبادلات التجارية والتدفقات السلعية فيها بين البلدان العربية . إذ أنه نتيجة عملية تنسيق « الخطط القطرية » فى إطار عمليات التخطيط التأشيرى ، يترتب عليها تكثيف للعلاقات والمبادلات التجارية .. من خلال ما تقرره البرامج الإنهائية المشتركة من ضرورة تدفق أنواع معينة من المواد الخام والسلع نصف المصنعة من قطر إلى آخر بها يتفق مع تطوير الهياكل الإنتاجية الجديدة .

ويمكن لمنهج التخطيط التأشيري على الصعيد العربي أن ينهض على عدد من المبادئ الأساسية :

١ - الاعتراف بالسيادة الكاملة لكل دولة من الدول العربية في وضع خططها القطرية الإنهائية .

۲ - وجود إطار تفاوضى يسمح بوضع بامج واتفاقيات (ثناثية أو متعددة الأطراف)
 ترسى قواعد التخصص والتقسيم العربى الجديد للعمل كل عشر سنوات على أساس
 اختيارى وتفاوضى .

٣ - إنه على الرغم من الطابع الاختيارى لعمليات التنسيق بين الخطط الإنهائية القطرية، فإن منهج التخطيط التأشيرى يسمح بنوع من التخطيط المشترك لفروع معينة من الصناعة والأنشطة الإنتاجية والحدمية مثل الصناعات البتروكياوية ، صناعات الحديد والصلب ، برامج تنمية الثروة الحيوانية ، برامج التنمية الزراعية والأمن الغذائي ، مشروعات شبكات الطرق البرية ، مشروعات بناء السفن والناقلات ، شركات التأمين وإعادة التأمين ، حيث يشارك رأس المال العام ورأس المال الخاص .

بيد أنه يجب الإشارة إلى أن مدخل التخطيط التأشيرى لتنسيق الخطط الإنهائية القطرية لا يتطلب بالضرورة تنسيق كامل للسياسات الاقتصادية والمالية والاجتهاعية في كافة الأقطار العربية ، على غرار ما جاءت به « اتفاقية مسترخيت » بين بلدان الاتحاد الأوربي . إذ أن تباين النظم الاقتصادية والاجتهاعية فيها بين الأقطار العربية ، وبالتالي اختلاف السياسات الاقتصادية والمالية والاجتهاعية المعمول بها ، يجب ألا يقف عائقًا أمام الأخذ بأسلوب التخطيط التأشري والتنسيق بين مجهودات التنمية القطرية .

وتبدو أهمية تنسيق الخطط القطرية في مجال الاستثمارات الصناعية كضرورة تاريخية تفرضها اعتبارات تزايد تعقيد عملية التصنيع والتطور التكنولوجي السريع والاتجاه العمام للصناعة ، وخاصة الصناعات الرأسمالية والوسيطة ( الحديد والصلب والكيماويات ) إلى مشاريع ذات اقتصاديات الحجم الكبير وما يتطلبه التصنيع من توافر الهياكل الأساسية المادية والاجتماعية .

وأمام تنوع الهياكل وضخامة الموارد المالية التي يستلزمها ذلك كله ، وفي مواجهة ضيق

الأسواق الوطنية في الأقطار العربية ، والمصاعب التي توضع أمام صادراتها في الأسواق الخارجية ، وخاصة في الدول المتقدمة ، كان لابد للبلدان العربية الساعية للتصنيع ، أن تبحث عن وسيلة تتسع معها السوق وتتنوع وتزيد فيها الموارد وتستطيع عن طريقها إقامة صناعات أساسية أكثر فاعلية وتستعمل تكنولوجيا أكثر كفاءة ، من شأنها إدخال تغييرات عميقة في الهيكل الاقتصادي العربي .

أن الوسيلة التى تكفل تحقيق ذلك تتجسد فى أسلوب التخطيط التأشيرى متمشلاً بتنسيق حركة الاستثبارات الخاصة فيها بين البلدان العربية ، عما يشكل مجالاً جديدًا يساعد على إجراء التغييرات الهيكلية المنشودة فى بنية الاقتصاد والمجتمع العربى عامة . إذ أن قرارات الاستثبار الخاصة ، المنعزلة عن بعضها البعض ، لن تمكننا من التوصل إلى مستوى ونوعية الاستثبار الصناعى الأمثل من وجهة نظر الاقتصاد العربى ككل. كذلك فإن ترك الأمور لعشوائية القرارات الاستثبارية الخاصة « العشوائية » ، سوف يؤدى إلى نتائج مخالفة تمامًا لما تستهدف استراتيجية التصنيع المتجهة إلى تحقيق قدر أكبر من التنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي ، ولاسيها في مرحلة ما بعد « دورة أورجواى » للجات (١٩٩٤) .

وبإيجاز فإن التقسيم التفاوضى للعمل في المجال الصناعي يعتبر في حقيقة الأمر عملية مستمرة للتوفيق بين هدفين: أولها الاستفادة المثلي من الإمكانات المتاحة للمنطقة العربية ككل بإقامة الهياكل الصناعية التي يتيحها التكامل (الكفاءة). وثنانيها توفير الفرصة لكل قطر عربي للمساهمة في تلك الهياكل الصناعية ببناء قواعد صناعية تقوم بها على أساس من التخصص والاعتهاد المتبادل فيها بينها (العدالة). وإذا كان التوفيق بين هذين الهدفين ليس سهلاً، حتى عندما يتعلق الأمر بتوزيع الصناعات داخل القطر الواحد توزيعها يكفل الكفاءة والعدالة بين مختلف محافظاتها، فإن القضية تصبح أعقد عندما يتعلق الأمر بعدة دول تشارك جميعها في صنع القرار ويمكن لأي منها أن ترفض ما لا يتفق مع مصلحته.

وليس هناك من شك فى أن هذا الأسلوب يتطلب استخدام أدوات فنية على درجة عالية من الجدة لتحديد نمط توزيع الصناعات الجديدة بين البلدان الأعضاء ، بما يحقق هدفى الكفاءة والعدالة معًا ، والتوصل إلى قرارات سريعة بصدد المشاكل أو الصعاب التي تعترض

سبيل التكامل ، خاصة فيها يتعلق باختيار الصناعات وتوطينها ، ولاسيها لدى مجتمع « رجال الأعهال » .

وأخيرًا ، يجب ألا يغيب عن أذهاننا حقيقة أساسية أن هذا النوع من التخطيط يستلزم وجود حد أدنى من الشروط السياسية والفنية . إن الإرادة السياسية هى شرط مسبق لأى عملية تنسيق أو تخطيط تأشيرى فعال ، على الصعيد العربى ، فإذا ما انتفت هذه الإرادة أضحى الحديث عن التنسيق والتعاون الاقتصادى العربى غير ذى موضوع . أما الشروط الفنية ، فمها تكن مصاعبها ، فإنها قابلة للحل ، طالما توفرت الإرادة السياسية .



# قراءة فى البعد الاقتصادى لإتفاقيات المثاركة العربية - الأوربية

إعــداد د. عبد الرحمن صبرى

# قراءة فى البعد الاقتصادى لإتفاقيات المشاركة العربية - الأوربية

إعـــداد د. عبد الرحمن صبرى

#### مقدمة:

فى الفترة ما بين سنة ٢٠٠٧ وسنة ٢٠١٠ ستقع ثلاثة أحداث هامة ستؤثر على مستقبل المنطقة العربية ككل، هذه الأحداث الثلاث يجب أن يتم الاستعداد لها بها يتلاءم مع قدر أهميتها لأنها ستكون مفترق طرق بالنسبة للدول العربية. وهذه الأحداث الثلاث هي:

الأول: انتهاء الفترات الانتقالية المسموح به للدول العربية في إطار اتفاقية الجات وبدء سريانها وما يعنيه ذلك من فتح أسواقها أمام المنافسة القادمة من الخارج.

الثانى: بدء ترتيبات التعاون في إطار الشرق أوسطية وما يعنيه ذلك من انضهام دول عربية إلى التجمع الشرق أوسطى واستبعاد دول عربية أخرى .

الثالث: بدء قيام مناطق تجارة حرة بين كل دولة عربية مطلة على البحر المتوسط مع دول الاتحاد الأوربى في إطار المشاركة العربية الأوربية ، وما يعنيه ذلك من وجود نوعين من الدول العربية : دول عربية داخلة في إطار هذه المشاركة ، ودول عربية مستبعدة منها .

وإذا تم تدخل الدول العربية هذه الحقبة الزمنية وهي مجتمعة في شكل من أشكال التكامل الاقتصادي فإنها ستكون خاسرة ؛ ولذلك جاء قرار الشق الاقتصادي لبيان القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الفترة من ٢١ إلى ٢٣ يونيو ١٩٩٦ مؤكدًا على ضرورة قيام منطقة تجارة حرة عربية وفقًا لبرنامج عمل وجدول زمني وذلك تأكيدًا للاجماع الشعبي والرسمي على ضرورة دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك ، وقد أعلن وزراء المال والاقتصاد العرب عن قيام منطقة تجارة حرة عربية يوم ٢١/ ١٩٩٧ على أن تبدأ أول يناير

ويستهدف هذا القرار أيضًا ضمن ما يستهدف، دخول الدول العربية اتفاقيات المشاركة العربية الأوربية كوحدة واحدة، واستفادة جميع الدول العربية دون استثناء من العلاقات العربية الأوربية المتميزة حتى ولو كانت هذه الدول غير مطلة على جنوب البحر الأبيض المتوسط. خاصة وأن هذا التكامل سيكون له آثار إيجابية كثيرة على العلاقات العربية الأوربية في إطار اتفاقيات المشاركة الموقعة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوربي.

فهذا التوجه العربي نحو مرحلة أولى من مراحل التكامل الاقتصادي سيساعد أيضًا السلع العربية ذات المنشأ العربي أن تجدلها أسواقًا في دول الاتحاد الأوربي من خلال إعمال

المبدأ التراكمي للقيمة المضافة للسلع التي تنتج في أكثر من دولة عربية واحدة عند تصديرها إلى دول الاتحاد الأوربي .

ولاشك أن ما تستهدفه دول الاتحاد الأوربى من العمل بعد قيام مناطق مجاورة حرة بين دول الاتحاد وكدولة عربية على حدة ، من قيام منطقة للتجارة الحرة العربية بين الدول المطلة على جنوب المتوسط يتهاشى أيضًا مع قرار القمة الاقتصادية المشار إليه بعاليه . وذلك في إطار إنشاء منطقة تجارة أوربية متوسطية حرة عام ٢٠٢٥ تضم أكثر من ٤٠ دولة تمثل سوقًا قوامها مدون نسمة تضم أيضًا دول شرق أوربا بجانب الدول المطلة على جنوب البحر المتوسط. ولذلك تجئ هذه الدراسة على النحو الآتى :

## أولاً - العالم العربي في الساسة الأوربية:

- ١ رؤية أوربا للعالم العربي .
- ٢ نظرة إجمالية على اقتصاديات الدول العربية .
  - ٣ السياسة الأوربية المتوسطية .

#### ثانيًا - تجارب المشاركة العربية الأوربية حتى الآن:

- ١ مبادئ وأهداف المشاركة .
- ٢ التباين في المواقف العربية والأوربية في مؤتمر برشلونة.
- ٣ عشر ملاحظات على تجارب المشاركة العربية الأوربية .

#### ثالثًا - نظرة على البعد الاقتصادي للشراكة العربية الأوربية:

- ١ أثر المشاركة العربية الأوربية على القطاعات الاقتصادية .
- ٢ أثر المشاركة العربية الأوربية على العمالة العربية العاملة في أوربا.
  - ٣ الآثار على الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال .
  - ٤ الآثار على المصارف العربية العاملة في أوربا.

#### رابعًا - الخاتمة والتوصيات.

## أولاً - العالم العربى في السياسة الأوربية ١ - رؤية أوربا للعالم العربي:

بادئ ذى بدء يمكن القول أن العالم الغربى لم ينظر قط إلى الدول العربية باعتبارها مجموعة تستظل بمظلة القومية العربية . وكان دائم يفضل مصطلح الشرق الأوسط الذى ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية . وأن ما دفع أوربا الغربية عند بدء الحوار العربى الأوربى إلى المضى فيه هو المصالح الاقتصادية في الأساس ، ولكن الجانب العربى كان في ذلك الوقت يتحدث من منطق قوة وبالتالى رأى ألا يقوم أى تعامل اقتصادى ما لم يكن قائمًا على أسس وطيدة من التفاهم السياسى .

والدول الأوربية التسع ، في ذلك الوقت ، لم تكن في مركز يؤهلها لسياسات بعيدة عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ، ولكنها قبلت بالتعاون السياسي مع المجموعة العربية من واقع المركز التفاوضي القوى للدول العربية بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ . فقد كان المركز البترولي العربي في ذلك الوقت متينًا ، وكانت الدول المتقدمة تسعى لتأمين انسيابه إليها بكميات كافية على أن تستعيد ما دفعته من فوائض في فاتورة البترول RECYCLING من بكميات كافية على أن تستعيد ما دفعته من فوائض في فاتورة البترول وربا ، حتى تتمكن من مواجهة العجز في موازين مدفوعاتها ، كما أن الدول العربية كانت تملك في ذلك الوقت موارد أخرى لها أهمية اقتصادية وتشكل سوقًا لاستيعاب المنتجات الأوربية . ولكن قيام موارد أخرى لها أهمية اقتصادية وتشكل سوقًا لاستيعاب المنتجات الأوربية في الدول الأوربية وإعلان حالة التعبئة القصوى في تلك القواعد دون التشاور المسبق مع الدول الأوربية الأعضاء في حلف الأطلنطي . كان رد فعل لتهديد الاتحاد السوفيتي بإرسال قوة عسكرية إلى الشرق الأوسط لفرض قرارات مجلس الأمن ، نبه أوربا التسع في ذلك الوقت إلى أهمية قيام علاقات وطيدة مع الدول العربية .

وكانت الدول العربية قد قامت مع اندلاع حرب أكتوبر ١٩٧٣ بتخفيض تدفق البترول إلى تمتع إلى بعض الدول الأوربية (هولندا)، وأدى رد الفعل العربي ورفع أسعار البترول إلى تمتع الدول العربية بقوة مالية هائلة في ذلك الوقت. ولذلك نجد أن السياسة الأوربية كانت تقوم على التركيز على الاختلافات بين دول العالم العربي، وانطلاقاً من ذلك تركز أوربا على تداخل ثلاثة عوامل:

الأول: طبيعة الموارد المصدرة وأساسًا النفط وبالتالى تقسيم العالم العربى بين دول بها نفط ودول ليس بها نفط.

الثاني: الحجم الديموجرافي وقدرة البلد العربي المعنى في الاستيعاب لموارده المالية.

الثالث: ثقل الروابط التاريخية والسياسية بين هذا البلد وأوربا منذ أوائل القرن العشرين .

ولـذلك نجد أن أوربا قد دأبت في تقسيها تها الـرسمية للعـالم العربي على تحديـد أربع مجموعات :

١ - الدول النفطية وتسميها دول الخليج بالمفهوم الواسع ، حيث تشمل كذلك العراق وتضاف إليهم ليبيا .

٢ - الدول ذات العلاقة التقليدية بأوربا وهي المغرب والجزائر وتونس.

٣ - دول المشرق وهي لها علاقات تاريخية وثيقة مع أوربا مثل مصر وسوريا ولبنان
 والأردن.

٤ - الدول العربية الإفريقية غير المتوسطية وهي موريتانيا وجيبوتي والصومال وهي مرتبطة بدول الاتحاد الأوربي من خلال اتفاقيات لومي .

## ٢ - نظرة إجمالية على اقتصاديات الدول العربية:

ورثت معظم الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) عن حقبة الستينات اقتصاديات مختلطة يتعايش فيهاالقطاع العام المسيطر على القطاع الخاص الهامشي، ولكن حقبة الثانينات والتسعينات شهدت تطورات اقتصادية وإيجابية من شأنها دفع عجلة التنمية والنمو في الدول العربية ونشير منها إلى أمرين:

الأول: الاصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى تقوم بتنفيذه العديد من الدول العربية ومنها (المغرب - موريتانيا - تونس - مصر - الأردن - الجزائر - السودان - سوريا - اليمن). فمن شأن هذا الاصلاح أن يقرب بين أساليب وسياسات الدول العربية في إدارة اقتصادياتها ويرفع من كفاءة القطاع العام، بجانب برامج التخصيصية التي تستهدف أيضًا رفع الكفاءة الإدارية وتخفيض القيود على النشاط الاقتصادى، وذلك فضلاً عن رفع الكفاءة الإدارية

والاصلاح الإدارى بصفة عامة . وكلما أصبحت أساليب الإدارة الاقتصادية متقاربة في الدول العربية ، كلما زادت كفاءة عناصر الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص لتحمل أعباء الاستثمار والإنتاج من أجل استدامة التنمية .

الثانى: تحسن مناخ الاستثمار مع الاصلاح الاقتصادى بإصدار التشريعات المناسبة لتشجيع الاستثمار وترسيخ الاستقرار المالى وأسعار الصرف وبقية الإجراءات التى تساعد على تخفيف القيود وزيادة الاطمئنان أمام المستثمر العربى . وفى هذا الإطار أصدرت معظم الدول العربية قوانين لتشجيع الاستثمار . كما أن دول الخليج العربى قد وسعت من نطاق إعفاءاتها الضريبية للمشروعات لتشمل توسعات هذه المشروعات وإعفائها من الضرائب . وحتى وإن لم يكن فى هذه الدول قوانين خاصة بالاستثمار ، ولكن ترد حوافز الاستثمار وشروطه ضمن القوانين التجارية الأعرى .

وتختلف السياسات التجارية للدول العربية فيها بينها ، فهناك دول عربية تتميز تجارتها الخارجية بدرجة كبيرة من تحرير القيود ، مثل دول مجلس التعاون الخليجى المنتجة للنفط . أما باقى الدول العربية فقد انتهجت سياسات تجارية مقيدة وهى فى معظمها اتبعت سياسة الاحلال محل الواردات ، وبالتالى فسمة سياستها التجارية حتى الآن هى الحياية التجارية . وإن كانت هذه الدول قد أعطت صندوق النقد الدولى فى إطار برامج الاصلاح الهيكلى تعهدات بتحرير التجارة الخارجية . كها أنها سوف تعطى فى إطار اتفاقية الجات وخاصة بالنسبة للدول العربية المنضمة إليها التزامات بالتحرير التدريجي لتجارتها الخارجية . وبالتالى فإن تبنى الدول العربية غير المنتجة للبترول برامج إصلاح هيكلي بإشراف صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير ، وجوهر هذه السياسة هو التحرير سواء بالنسبة للتجارة أو الأسعار ، من شأنه أن يساعد على التكامل العربي . وبعض هذه الدولى العربية مثل الجزائر ومصر وتونس قد أعطت تعهدات لصندوق النقد الدولى تفوق الالتزامات المطلوبة منها في نطاق الجات مع دخولها منظمة التجارة العالمية . وبالتالى فإنها فى وضع مريح نسبيًا بالنسبة للالتزامات المفروضة عليها لدخول منظمة التجارة العالمية .

ويمكن القول أيضًا أنه إذا استمر تبنى الدول العربية لسياسات النظام الاقتصادى العالمي الجديد بمنظاته الدولية الثلاث، مع معالجة الآثار الجانبية لسياسات الاصلاح الهيكلي من بطالة وتضخم وفقر، فإن المنافسة الدولية من شأنها أن تدعم المزايا النسبية التي

تتمتع بها الدول العربية في بعض المنتجات وبالتالي تستطيع زيادة الاستثهار وخلق فرص عمل جديدة .

أما السياسة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي فتقوم على مبادئ الاقتصاد الحر ويلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا في سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتباد الكلى على النفط، سواء في توريد الدخل أو في حصيلة الصادرات، وبالتالى فإنه يمكن القول أن الدول الخليجية الست هي دول بترولية تتميز بالخصائص التالية:

١ - أن معظم إيراداتها المالية تأتى من بيع مادة خمام طبيعية ( النفط ) في الأسواق الدولية وأن عوائد بيع وتصدير هذا النفط تتركز في يد الدولة .

٢ - أن الأساليب والتقنية المستخدمة لاستخراج النفط كثيفة التقنية .

٣- أن حكومات الدول الست استطاعت بفضل عوائد النفط أن تقيم خلال فترة قصيرة من الزمن بنية أساسية حديثة ومعدات رأسهالية للإنتاج ، وذلك فضلاً عن تعليم وتدريب مواطنيها على أعلى مستوى . كذلك دون إرهاق المواطنين بالضرائب من أجل التكوين الرأسهالى . بل على العكس ، وفرت هذه الحكومات مزايا عديدة للمواطنين . والملحوظة الأساسية الأخرى أن دول الخليج الست اختارت التكامل من خلال قوى السوق دون التكامل من خلال التخطيط الإنهائي للكثير من الاعتبارات العملية . ولذلك نجدها اليوم تمر بمرحلة التكامل الإنهائي مع بعض الاستثناءات . فهى في مرحلة تحرير حركات عناصر الإنتاج جزئيًا ، وينتظر أن تمر أيضًا بمرحلة تنسيق السياسات الاقتصادية والمواطنة الاقتصادية . ولكنها لم تصل بعد إلى مرحلة توحيد هذه السياسات وإقامة مؤسسات إقليمية لم سلطة إصدار قرارات فوق الدول Supra National Institutional Integration .

## ٣ - السياسة الأوربية المتوسطية:

لم يكن لدول البحر المتوسط أى علاقة خاصة مع أى دولة من دول المجموعة الأوربية ، قبل معاهدة روما ، فيا عدا تونس والجزائر ، اللتين كانتا مسموحًا لها بالارتباط طبقًا لمعاهدة روما بالسوق الأوربية . وقد حاولت المجموعة الأوربية ، منذ البداية ، تبنى سياسات اقتصادية خارجية مشتركة تجاهها ، ولكم لم تناقش هذه السياسة الموحدة بوضوح قبل عام ١٩٧٧ . ففى سبتمبر ١٩٧٧ تقدمتا للجنة الأوربية بمذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن اقتراحات في

ذلك المجال. وقبلت هذه الاقتراحات واتبعت المجموعة الأوربية تنظيمات خاصة مع دول شهال أفريقيا. ووقعت عددًا من الاتفاقيات التجارية التفضيلية وغير التفضيلية التي كانت تنطوى على معاملة بالمثل. فقد تضمنت هذه الاتفاقيات معاملة تفضيلية للسلع المصدرة من دول المغرب العربي إلى المجموعة وبالعكس، وذلك بالنسبة لبعض منتجات المجموعة المصدرة إلى هذه الدول.

وطالبت دول المغرب العربى بإنشاء منطقة للتجارة الحرة. ولكنها لم تنجح فى الوصول إلى هذا الهدف ووقعت اتفاقيتى ارتباط بين المجموعة الأوربية من جهة ، وكل من تونس والمغرب من جهة أخرى . وقد جرت مفاوضات أيضًا مع الجزائر . إلا أنه عندما أعيد النظر فى الاتفاقيات مع الجزائر فى دور التوسع الذى طرأ على المجموعة الأوربية ، قررت المجموعة تبنى اتجاه موحد تجاه كل من تونس والمغرب والجزائر .

أما بالنسبة لدول المشرق العربى وإسرائيل ، فقد اقترحت دول المجموعة الأوربية سياسة اقتصادية موحدة تجاه دول جنوب البحر المتوسط . فوقعت سلسلة من اتفاقيات التعاون بين دول المشرق ، بالإضافة إلى إسرائيل ، وذلك من خلال السنوات ١٩٧٥ ، ٢٦ ، ٧٧ ، ولكنها لم توقع مثل هذه المعاهدة مع ليبيا . وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجى ، فهناك اتفاقية وقعت وهناك آمال لتطويرها لتصل إلى منطقة تجارة حرة بين دول المجلس الخليجى ودول الاتحاد الأوربي . وتتضمن هذه الاتفاقيات خفضًا تريجيًا على بعض الصادرات الرئيسية لدول مجلس التعاون ،مثل البتروكياويات ومنح صادرات دول التعاون مزيدًا من الفرص في أسواق المجموعة الأوربية . وكذا تم الاتفاق على التعاون في مجالات أخرى كثيرة ، من بينها حماية البيئة ومشروعات مد خطوط أنابيب الغاز من الخليج إلى أوربا .

جمل القول ، أنه في إطار سياسة المتوسطية عقدت المجموعة الأوربية اتفاقيات التعاون والتنسيق . وقد وصلت هذه الاتفاقيات إلى سبع اتفاقيات تتمتع بأفضليات شاملة للدول العربية المطلة على جنوب البحر المتوسط ، فيا عدا ليبيا ، منها ثلاث مع دول المغرب ( تونس والمغرب والجزائر عام ١٩٧٦) وأربع مع دول المشرق ( الأردن وسوريا ولبنان ومصر عام ١٩٧٧) . وقد تضمنت هذه الاتفاقيات منح صادرات تلك الدول إعفاءات وتخفيضات جمركية مع بعض الاستثناءات على بعض السلع الصناعية لتلك الدول ، وتشمل هذه الاتفاقيات أيضًا بعض التخفيضات الجمركية على بعض السع الزراعية في فترات معينة من

السنة . بالإضافة إلى ثلاثة بروتوكولات للتعاون المالى وقعت (سنة ١٩٧٧ - ١٩٨٧ - ١٩٨٧) تضمنت مساعدة مالية للدول العربية ، وذلك فضلاً عن التعاون بين الطرفين في قطاعات تطوير الصادرات والصناعة والاستثمارات الخاصة والتعاون المالى والتقني .

وعلى الرغم من ذلك ، فقد ظهرت بعض العقبات إزاء التدابير التجارية التفضيلية نظرًا لوجود مصالح متضاربة مع بعض دول الاتحاد الأوربي في مجالات الصادرات الصناعية والزراعية ، وخاصة بعد انضهام كل من اليونان وأسبانيا والبرتغال إلى عضوية الاتحاد الأوربي، الأمر الذي أدى إلى الحد من الامتيازات التجارية الممنوحة إلى الدول العربية في بعض الصناعات ، مثل المنسوجات والجلود ، التي تعتبر في نفس الوقت سلعًا تصديرية رئيسية لكل من اليونان وأسبانيا والبرتغال ، فضلاً على قامت به تلك الدول من تقدم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات الزراعية المشمولة ضمن التركيب السلعي للصادرات الزراعية العربية ، مثل زيت الذرة والطاطم والحمضيات والسردين ، مما ترتب عليه الحد من الإمكانيات المتاحة للصادات العربية إلى دول الاتحاد الأوربي .

وفى عام ١٩٨٧ تم إبرام اتفاقيات إضافية سمحت دول الاتحاد الأوربى بمقتضاها للدول العربية بالمحافظة على المنتجات التقليدية في صادراتها وإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية بالتدريج ، إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل عام ١٩٩٥ ، وذلك للحد من صعوبة دخول الصادرات العربية إلى سوق دول الاتحاد الأوربى ، ومن جانب آخر ، شملت الاتفاقيات التجارية مجموعة من البروتوكولات لتنظيم المساعدات المالية المخصصة لتمويل التجارة الخارجية للدول العربية ودعم النشاط الاقتصادى ، وبوجه خاص القطاع الزراعى ، للحد من الأعباء الثقيلة التي تفرضها واردات المواد الغذائية على موازين مدفوعات الدول العربية . وكذلك وقعت دول الاتحاد الأوربى اتفاقية تعاون تجارى وفنى من اليمن العربية عام ١٩٨٤ منحت اليمن بموجبها معاملة الدولة الأولى بالرعاية .

## ثانيًا - تجارب المشاركة العربية الأوربية حتى الآن:

يجدر بالذكر ، أن اتفاق المشاركة سواء استعملت كلمة Association أو Partnership هو جزء من برنامج التعاون المعروف ، الذي نصت عليه معاهدة روما سنة ١٩٥٧ لإقامة علاقات اقتصادية متينة بين الدول المعنية والمجموعة بأكملها . ومن ثم فهو بمثابة تنظيم تعاقدي

السمها الجهاعة الاقتصادية الأوربية أو السوق الموحدة أو دول الاتحاد الأوربي. ويمكن السمها الجهاعة الاقتصادية الأوربية أو السوق الموحدة أو دول الاتحاد الأوربي. ويمكن تلخيص الموقف العربي في اتفاقيات المشاركة في أن كلاً من تونس والمغرب وقعت اتفاقيتين للمشاركة يفترض دخولها حيز التنفيذ في مطلع العام القادم ، وهناك مفاوضات بين دول الاتحاد الأوربي وكل من مصر والأردن لعقد اتفاقيات عمائلة. وقد بدأت اتصالات لنفس الغرض بين دول الاتحاد الأوربي وكل من الجزائر وسوريا والسلطة الفلسطينة لإقامة مثل هذا النوع من المشاركة. ولعل أهم ما يميز العلاقات الجديدة التي يجرى التفاوض عليها مع بعض الدول العربية ، أنها تأخذ بمبدأ جديد يتجاوز منح امتيازات تجارية ، كما هو الحال في الاتفاقات السابقة ، ولكن الاتفاق الجديد هو اتفاق تعاقدي أكثر شمولاً يأخذ شكل المشاركة وينتهي بإقامة منطقة للتبادل الحر.

ويقتضى منا الاتساق المنطقى أن نبدأ بالحديث عن المشاركة ومؤتمر برشلونة ، والذى عقد فى ٢٨ , ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٩٥ بين دول الاتحاد الأوربى الخمسة عشر مع الدول العربية المطلة على جنوب البحر المتوسط ، ما عدا ليبيا ، وشاركت فى المؤتمر أربع دول غير عربية ، هى إسرائيل وقبرص ومالطا وتركيا ، ولم تدع المؤتمر دولاً عربية غير متوسطية ، أهمها دول مجلس التعاون الخليجى ودول الخليج العربى والسودان والصومال وجيبوتى وجزر القمر وموريتانيا . وقد رصدت دول الاتحاد الأوربي مبلغًا يقدر بستة مليارات وحدة نقد أوربية لتنفيذ سياسة المشاركة مع الدول المتوسطية ، ويمكن القول أن الدول الأوربية تهدف من وراء سياستها هذه أهدافًا سياسية وأهدافًا اقتصادية وأهدافًا اجتهاعية وما إلى ذلك .

كل ذلك بهدف إيجاد استقرار في الدول العربية المطلة على جنوب البحر المتوسط انطلاقًا من قناعتها بأن أمن أوربا مرتبط بتحسن ظروف الأمن والمعيشة في منطقة المتوسط. وعلى رأس مسببات هذا الاستقرار إقامة منطقة أوربية متوسطية للتجارة الحرة. ولاشك أن نجاح مؤتمر برشلونة يعتبر نجاحًا لكل من فرنسا وأسبانيا وإيطاليا التي تتزعم سياسة المتوسطية ، في حين تتزعم ألمانيا دعم علاقات دول الاتحاد مع دول وسط وشرق أوربا أولاً ، على أن هناك تأكيدات أوربية بأن المساعدة الأوربية لمنطقة المتوسط لن تكون بديلاً عن الجهود التي تبذل بين دول المنطقة من أجل تحسين ظروفها وتطورها الاقتصادي والاجتماعي .

ولـذلك تستهدف دول الاتحاد الأوربى مشاركة سياسية وأمنية وإقامة منطقة سلام واستقرار مبنية على:

١ - حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون .

٢ - الاستقرار والأمن وعلاقات الجوار الطيبة القائمة على عدم التدخل واحترام الوحدة
 الإقليمية لكل طرف ، وذلك بهدف محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والمخدرات.

٣ - المشاركة الاقتصادية والمالية لإنشاء منطقة ازدهار مشتركة من خلال تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي وتدعيم جهود القطاع الخاص نحو إقامة منطقة تجارة حرة أوربية متوسطية تكتمل بحلول سنة ٠ ١٠ .

ولتحقيق ذلك ، ترى دول الاتحاد الأوربي ضرورة استفادة هذه المشاركة من المساعدة المالية الإضافية الهامة في الفترة ١٩٩٥ - ١٩٩٩ ، والتي ستضاف إليها مساعدات البنك الأوربي للاستثهار في شكل قروض وموارد مالية أخرى تمنح على الصعيد الثنائي من قبل الدول الأعضاء . على أن تتم عملية متابعة تحقيق هذه الأهداف من خلال اجتماعات دورية على مستوى وزراء الخارجية . ولاشك أن جزءًا هامًا من وراء هذه الأهداف قصد به توطين المهاجرين العرب إلى أوربا في بلدانهم والذين يأتون إليها حاملين معهم مشكلاتهم السياسية والاجتماعية ، عما يساعدعلى انتقال التوترات الاجتماعية في المنطقة إلى دول الاتحاد الأوربي .

ويجدر بالذكر ، أن وثائق الاتحاد الأوربى حول المشاركة لا تتعرض إلى دور سياسى أوربى فعال في مفاوضات التسوية على المسارارت الثنائية (الفلسطينية واللبنانية والسورية من جهة والإسرائيلية من جهة أخرى )والتى تنفرد بها الولايات المتحدة بالتوجيه والوساطة والمتابعة ، وكما أنها لا تتضمن إشارة لأى التزامات أوربية ذات شأن في مجال تخفيف شروط وتبعات إعمال برامج التكيف الهيكلى والتثبيت الاقتصادى التى يفرضها كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى على الدول الراغبة في جدولة ديونها والحصول على قروض ميسرة للاصلاح المالى والاقتصادى .

## ٢ - التباين في المواقف العربية والأوربية في مؤتمر برشلونة :

كان للجانب العربي في مؤتمر برشلونة توجيهات لم تلق الاهتمام الكافي من دول الاتحاد الأوربي . فقد ذهبت الدول العربية إلى مؤتمر برشلونة تحمل معها تخوف اتها من تجزئة الهوية

العربية إلى أقاليم جغرافية متفصلة متشابكة في آن واحد. واستبعاد ليبيا من المؤتمر لاعتبارات لا تفهمها الدول العربية ، هذا بالإضافة إلى الخلافات العديدة التى ظهرت بين الدول العربية التسع ودول الاتحاد الأوربي حول ما تضمنه إعلان برشلونة الذي اقترحته دول الاتحاد إبان المشاورات التمهيدية عن حقوق الإنسان والنموذج الديمقراطي وتحفظت الدول العربية المتوسطية على البند الوارد في الإعلان . والذي يلزم هذه الدول بالردعلي الاستفسارات وتقديم المعلومات في شأن أوضاع حقوق الإنسان كلماطلب إليها ذلك الشركاء الآخرون . ورغم ما تضمنه ذلك البند من التزام أوربي بحقوق الإنسان في البلادالعربية المتوسطية ، إلا أنه بدا ذا وضعية تمييزية ، حيث لم يشر هذا البند انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني المتواصلة .

ومن ناحية أخرى، تحفظت الدول العربية وتركيا على الضغوط الأوربية الرامية إلى الزام هذه الدول بالتعهد باستبعاد جالياتها المهاجرة في البلدان الأوربية. لأن هذه الأخيرة ستقدم مساعدات لإقامة مشروعات قادرة على استيعاب العالة العائدة. كما أثارت الدول الأوربية مسألة التعاون المشترك لمكافحة الارهاب. بينا شددت أكثر من دولة عربية على أن هذه المسألة تتوقف على معالجة أسبابها الاجتماعية بإعطاء دفعة لجهود التنمية والقضاء على البطالة وأهمية مساهمة الاتحاد الأوربي في هذه الجهود.

وقد تحفظت عدة بلدان عربية على المقترحات الأوربية للاسراع في مشروعات التعاون الإقليمي فيها بين الدول المتوسطية في مجال الإدارة الإقليمية المشتركة لمصادر المياه والبني التحتية المشتركة. لأن هذا يعطى لإسرائيل، بصفة خاصة، حقوقًا لا تستحقها في التدخل في مجال إدارة موارد المياه العربية التي تسيطر عليها بسلطة الأمر الواقع، وهي سلطة الاحتلال. هذا إلى جانب أن هذه المشروعات تستبق مفاوضات التسوية الثنائية الجارية، خاصة على المسارين السوري واللبناني. وقد أشار إعلان برشلونة إلى أن وزراء خارجية البلدان الأوربية والعربية سوف يستأنفون لقاءاتهم لمتابعة تطبيق الإعلان وتعزيز أهدافه.

وقد استحدث الإعلان تقليدًا جديدًا مفاده حضور خبراء في مجال المجتمع المدنى بجانب موظفين رسميين وعقد لقاءات وتبادل الخبرات والمعلومات . كما سوف يتم تشجيع لقاءات بين البرلمانيين والمسؤولين . وكذلك انبثقت لجنة أوربية متوسطية لعملية برشلونة

تضم الترويكا الأوربية لدفع المسار فيها بعد وممثلين من كل دولة متوسطية . وتقرر أن يعقد اللقاء القادم لوزراء خارجية الطرفين في أوائل ١٩٩٧ في عاصمة إحدى الدول المتوسطية .

## ٣ - عشر ملاحظات على تجارب المشاركة العربية الأوربية :

يمكن من واقع التجربة التونسية والتجربة المغربية (حيث تم توقيع اتفاق) والتجربة المصرية (حيث جارى توقيع الاتفاق) الخروج بعشر ملاحظات من واقع هذه التجارب.

[ انظر جداول ۲،۲،۲ عن التوقيع الاقتصادى لهذه الدول الثلاث].

۱ - خرجت الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية من تجربة الحوار العربي الأوربي بانطباع أولى بأن الدول العربية غير معنية بالدرجة الأولى بالمشكلات السياسية لها وأن تعاونها كان مؤقتًا بسبب ارتفاع أسعار البترول بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ . ولكن سرعان ما تبخرت هذه الأفكار بالمبادرة الأوربية نحو إقامة علاقات أقوى وأعمق من خلال المشاركة المتوسطية .

٢ – يشمل الاتفاق الجديد بالإضافة إلى مجالات التعاون التقليدية تعاونًا سياسيًا ودعيًا للتنمية الاقتصادية مع البلاد العربية المطلة على جنوب البحر الأبيض المتوسط والتي تنتهى بإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين خلال اثنى عشر عامًا أو خمسة عشر عامًا على أقصى تقدير ، مع الحفاظ على نظام تجارة المنسوجات وتبادل المنتجات الزراعية خلال فترة انتقائية مدتها خمس سنوات .

٣ - ويمكن تلخيص عرض دول الاتحاد الأوربي بالنسبة لاتفاق المشاركة مع الدول العربية المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط في عدة موضوعات:

- التعاون السياسي.
- حرية انتقال السلع بها فيها المنتجات الزراعية والصناعية.
  - حق إقامة المشروعات وتقديم الخدمات.
    - اتفاقيات الدفع.
    - سهولة تنقل رؤوس الأموال.

- حرية المنافسة .
- حماية الملكية الفردية.
- دعم التعاون الاقتصادى والمالى والاجتماعى والثقافى.
  - إنشاء مشروعات مشتركة.

ولاشك أن نجاح ذلك الاتفاق بالنسبة للدول العربية المطلبة على جنوب البحر الأن المتوسط يقوم على دعامتين :

الأولى: استكمال سياسة الاصلاح الاقتصادى واستكمال تحرير الاقتصاديات العربية وخصخصة المشروعات العامة وفقًا للبرنامج المشترك مع صندوق النقد الدولى.

الثانية: الاستفادة من الفترات الانتقالية التي يطرحها الاتفاق للتكيف مع الظروف والمستجدات الجديدة وبالذات في قطاعات الزراعة والصناعة.

٤ - تقف السياسة الزراعية الأوربية حجر عثرة أمام المنتجات الزراعية العربية . ومما يضاعف من الأمر أن المحتوى الزراعي للصناعات الزراعية للدول العربية سيفرض عليه أيضًا رسومًا . ولا يعفى منها إلا المكون الصناعي فقط بالنسبة للصادرات الزراعية المصنعة إلى دول الاتحاد الأوربي . وبالنسبة لتونس والمغرب فإن مكاسبها من توقيع الاتفاق متواضعة ، نظرًا للسياسة الزراعية لدول الاتحاد الأوربي وسياساتها تجاه الملابس الجاهزة ، كما أنه ليس من المتوقع أن تحدث طفرات في تدفقات الاستثار المباشرة إليها حتى مع سياسات التصحيح الاقتصادي والهيكلي التي تتبعها مع صندوق النقد الدولي وإصدارها لقوانين تشجيع الاستثار . ولكن الأمر في النهاية يتوقف على قدرة كل من المغرب وتونس ومصر على توحيد المواصفات وتدعيم سياسات المنافسة الداخلية والتشريعات الضريبية المناسبة وتدعيم مناخ الاستثار بصفة عامة .

0 - الاتفاقية مع المغرب وتونس ومصر اتفاقية تعاقدية شاملة تضمن تدفق المعونة إليهم وإزالة الحواجز الجمركية أمام منتجاتهم وتدفق الاستثارات إليهم على أن تقام منطقة التجارة الحرة خلال ١٢ سنة ، ويقدر بعض الاقتصاديين John Underwood و John Underwood من البنك الدولى أن الاستفادة من توقيع الاتفاق ستصل إلى زيادة قدرها ٧ , ١٪ من الناتج المحلى الإجمالى بالنسبة لتونس، مما يزيد الناتج المحلى الإجمالى فى المغرب نتيجة لتوقيع الاتفاق بمقدار ٥٠ / ١٪ ، وبالتالى سيزيد متوسط دخل الفرد من الناتج فى تونس بمقدار ٢٠ دولارًا وسيزيد بمقدار ٢٥ بالنسبة للمغرب . وفى حالة قيام منطقة التجارة الحرة ، فإن الزيادة فى الرفاهية بالنسبة للمغرب وتونس ستكون فى الحدود ما بين ٢٪ ، ٥ , ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى . وهى نسب تعد ضئيلة بالمقارنة بالمكاسب التى يمكن أن تحصل عليها دول الاتحاد الأوربى من الدول العربية من وراء هذه الاتفاقية .

7 - وبالنسبة للمغرب وتونس فتمتد اتفاقيتهما مع دول الاتحاد الأوربي على مدار ١٢ سنة ، وخلال هذه المدة ستتمتع المنتجات الصناعية التونسية بامتيازات تفضيلية إضافية من دخولها أسواق دول الاتحاد الأوربي في مقابل إلغاء تدريجي للحواجز الجمركية ، وقد تم تقسيم مدة الاتفاقية إلى مرحلتين :

الأولى: سيتم خلالها الإعفاء التدريجي للرسوم الجمركية على المنتجات المصنوعة خارج كل من تونس والمغرب والداخلة إلى الأسواق التونسية والمغربية .

الثانية: وهى تشمل السلع الأوربية التى لها مثيل يصنع فى هاتين البلدين وسيتم التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية عليها بأقل سرعة من المجموعة الأولى. ويقدر المحللون النقص في إيرادات تونس من تحصيل الرسوم الجمركية بحوالى ٣ مليار على امتداد الاثنتي عشرة سنة المقررة للاتفاقية ، كما يقدرون أن الصناعة الوطنية ستواجه بمنافسة شديدة من السلع الأوربية .

جمل القول ، أنه بالنسبة للدول النامية وبالنسبة للدول العربية المطلة على جنوب البحر المتوسط ، يجب أن تتدفق إليها استثهارات أجنبية مصاحبة للاتفاق تقدر بحوالى • • ١ مليون دولار سنويًا ، في حالة تونس وحدها ، حتى تستطيع أن تواجه الانخفاض في الطلب والمترتب على الاتفاقية ، وذلك فضلاً عن برنامج التأهيل الصناعي وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية ، خاصة في مجالات صناعة النسيج والملبوسات .

٧ - يعتبر الاتحاد الأوربي هو أهم شريك تجارى في منطقة شيال أفريقيا ، حيث يصدر لها أكثر من نصف وارداتها ويفتح أسواقه لصادراتها . غير أن تلك الصادرات تتركز

فى منتجات قليلة ، وهى النفط والغاز بالنسبة لكل من ليبيا والجزائر والمواد الغذائية والقطن والمنسوجات والملابس الجاهزة بالنسبة للمغرب والجزائر ومصر . وتعتبر فرنسا وأسبانيا وإيطاليا أهم دول الاتحاد الأوربى التى لها علاقات تجارية مع دول شال أفريقيا . وعلى النقيض فإن منطقة شال أفريقيا تعتبر شريكًا تجاريًا متواضعًا للغاية بالنسبة للاتحاد الأوربى ، حيث لا تسهم بأقل من ٣٪ من الواردات والصادرات الأوربية إجمالاً .

٨- وقد عانت دول المتوسط، رغم عدم التوازن التجارى، من نظم الحاية القوية التى وضعها الاتحاد الأوربى، أما بالنسبة للمنتجات الصناعية، فقد وافق الاتحاد الأوربى على حرية دخولها لأسواقه دون وجود عقود تصديرية، وقد استثنى من ذلك قطاع النسيج والملابس الجاهزة، حيث لم يطلق الاتحاد الأوربى حرية تجارتها. وإنها نظمت وارداتها منها عن طريق اتفاقات دولية للنسيج وأخرى للحد من تلك الواردات. وقد أتاح هذا التنظيم الفرصة لزيادة نمو حركة الصادرات من المنسوجات. أما بالنسبة للسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوربى، فقد قيدت هذه السياسة الواردات من المنتجات الزراعية .غير أن صادرات تلك المنطقة من المنتجات الزراعية والسلع الجاهزة ظلت دون الحصص المسموح بها من جانب الاتحاد الأوربى، مما دل على ضعف العرض واختلال التركيب الاقتصادى في دول شيال أفريقيا.

9 - ورغم توسع الاتحاد الأوربى جنوبًا، وذلك بضم اليونان وأسبانيا والبرتغال إلى عضويته، مما أدى إلى زيادة حجم التجارة، إلا أنه قد أدى أيضًا إلى زيادة حدة التنافس فى المعروض فى الاتحاد الأوربى وتلك السلع التى تتميز بها دول حوض المتوسط، ولا سيها فى عال المنتجات الزراعية فى منطقة المتوسط ( الطهاطم والبرتقال والزيتون والنبيذ ..) بالإضافة إلى المنتجات البسيطة التى تمثل أجور البطالة فيها النسبة الكبرى من التكلفة، وتحت مثل هذه الظروف، فإن منح دول الاتحاد الأوربى المزيد من الامتيازات التجارية من الدول المطلة على جنوب البحر المتوسط قد أصبح أمرًا غاية فى الصعوبة. وبالنسبة للمساعدات المالية فهى تزيد من قدرة الدول العربية المطلة على جنوب البحر الأبيض المتوسط على الاستيراد وتروج بذلك صادرات الاتحاد الأوربى أيضًا، ولكن يعتقد كثير من

الخبراء أنها غير كافية ، بالإضافة إلى ذلك فإن تلك المعونة تعطى فى صورة قروض وترفع من المديونية التى وصلت بالفعل فى هذه الدول العربية إلى حد خطير ، والحجم الإجمالي لتلك المعونات غير كاف لتمويل هياكل جديدة ، حيث يقدر الدعم المالي بحوالي ٩ مليار ايكو بالنسبة لمنطقة البحر المتوسط بأكملها وعلى مدى خمس سنوات ، وللذلك فإن نصيب كل دولة من دول المنطقة لا يتعدى حوالي ١٥٠ مليون ايكو سنويًا ، وبذلك يصبح تدفق الأموال جزءًا ضئيلاً من ميزان العمليات الجارية ، وبالتالي يمكن إهماله بالمقارنة بحجم الناتج المحلى الإجمالي لهذه الدول .

• ١ - ومما يحسم عملية تحديث الاقتصاد، هو الكفاءة العالية في استخدام رؤوس الأموال المتاحة. فإذا أمكن ضمان ذلك فإنه لن تكون هناك حاجة للمعونات المالية، حيث لم يكن لدى الدول العربية أي مشكلة في الحصول على الأموال اللازمة من أسواق رأس المال العالمية، وعلى ذلك فإن المغزى من تقديم المعونات يتوقف على نجاح هذه المعونات في دعم الاقتصاديات العربية لتأهيل منشآتها الصناعية خلال الفترة الانتقالية.

ومما سبق نستطيع التأكيد على أن محور العلاقات الاقتصادية هـ و أهم محور في العلاقات العربية الأوربية ، سواء في مجال الاستثار أو التجارة . فالمساعدات المالية تقدر بحوالي ٧ , ٤ مليار ايكو ( ٢ , ٦ مليار دولار ) للفترة ١٩٩٥ – ١٩٩٩ . ولكن هـذا الـرقم يشكل حيـزًا ضئيلاً من احتياجات المنطقة ، كما أنها أقل من تلك التي كانت مقترحة في السابق بحوالي ٥ , ٥ مليار ايكو .

بجمل القول، أن توسيع نطاق العضوية في دول الاتحاد الأوربي أدى إلى زيادة النزعة المائية التي ترتبت بعد انضام أسبانيا والبرتغال واليونان إلى دول الاتحاد والتي تنافس منتجاتها منتجات الدول العربية المطلة على جنوب البحر الأبيض المتوسط. وعلى وجه الخصوص بالنسبة للخضراوات والفواكه والنسيج والجلود. الأمر الذي يعنى أن بعض الدول العربية لن تتمكن من دعم جهودها الإنهائية من خلال تشجيع صادراتها إلى دول الاتحاد الأوربي. ويمكن أن نلاحظ أخيرًا عدم كفاية المبالغ المخصصة كتعويضات للدول العربية ، إذ لابد أيضًا من توافر تمويل تعويضي Compensatory Finance لتعويض الانخفاض في

الرسوم الجمركية فى الدول العربية الناشئ عن فقد إيرادات الرسوم الجمركية فى الميزانية ، والتي تعتمد عليها هذه الدول بكثافة ضمن موارد الميزانية ( فيها عدا لبنان ) . أسوة بها اتبعته دول الأتحاد الأوربي مع الدول الأوربية الأقل نموًا عند انضهامها للاتحاد الأوربي .

ويجدر بالذكر ، أن استفادة الدول العربية المطلة على جنوب البحر الأبيض المتوسط من اتفاقيات المشاركة الأوربية وإقامة مناطق تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوربي يتوقف فى نهاية الأمر على السياسات الداخلية التى تتبعها هذه الدول بالنسبة لكل بند من بنود اتفاق المشاركة. ففى المجال الاقتصادى ، على سبيل المثال ، لابد من تدعيم هذه الدول لقدراتها التنافسية لصناعاتها حتى لا تضار من المنافسة القادمة من الخارج . وهذا يقتضى دراسات قطاعية منفصلة لكل منتج وليد . وإن كان هذا يخرج عن إطار هذه الدراسة ، ولكن يجب القول ابتداء أنه لابد من اتخاذ سياسات وطنية تدعم من الكفاءة والمنافسة للصناعات المحلية ، خاصة وأن من المنتظر استفادة الدول العربية المطلة على جنوب البحر المتوسط من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوربي بعد دخول هذه الدول اتفاقية الجات . إذ أن دخول سلع هذه الدول في مجال التبادل التجارى دون رسوم جمركية سيؤدى إلى استفادة الدول العربية من نظام المشاركة.

#### ثالثًا - نظرة على بعض مكونات البعد الاقتصادى للمشاركة العربية الأوربية:

تواجه كل من مصر وتونس والمغرب تحديات متوسطة الأجل يجب عليها أن تحلها من خلال اتفاقيات الشراكة [انظر جدول ٢،٢،١]، وبالتالى فإن السؤال الآن: هل تستطيع اتفاقيات المشاركة أن تساعد الدول العربية المطلة على جنوب البحر المتوسط على التغلب على مشكلاتها الاقتصادية، فهذه الدول لابد لها من:

١ - زيادة معدل الاستثبار إلى ٣٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي.

٢ - زيادة معدل الادخار ليصل إلى ٢٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي ، على أن يصل الاستثار الأجنبي المباشر إلى ١٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي أو حوالي ٣٠٪ من الاستثار المحلى الإجمالي.

- ٣ زيادة معدل نمو الناتج الإجمالي الصناعي إلى أكثر من ١٠٪ في السنة .
  - ٤ تحقيق معدل نمو يزيد عن ٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي .
    - ٥ زيادة معدل نمو الصادرات من الصناعات الزراعية .
      - ٦ زيادة إنتاجية العامل.
      - ٧ تحقيق معدل نمو عال للصادرات.
    - ٨ خلق فرص عمل إضافية للتغلب على مشكلة البطالة .

ولاشك أن هذه المشكلات تستدعى سياسة وطنية بالدرجة الأولى من خلال سياسات علية . أى إصلاحات داخلية . فهل تستطيع المشاركة العربية الأوربية مساعدة الدول العربية على تخطى هذه الصعاب ؟ يبدو أن الإجابة للوهلة الأولى ليست في صالح اتفاق المشاركة في صورته الحالية ... ، ولكن يمكن القول بعجالة أن هناك ثلاث نقاط إيجابية في هذه المشاركة العربية الأوربية .

الأولى: أنه بالنسبة للتبادل التجارى فستؤدى المشاركة إلى تخفيض معدلات الأسعار بالنسبة للسلع محل التبادل من جراء سيادة المنافسة . وهذا يتوقف على كفاءة توزيع الموارد بعدقيام مناطق التجارة الحرة والتي ستؤدى إلى زيادة في الناتج المحلى الإجمالي .

الثانية: زيادة معدلات الاستثار ، سواء كان ذلك باجتذاب رؤوس الأموال العربية الموظفة في الخارج ، أو باجتذاب الاستثار الأجنبي المباشر المصحوب بتقنية عالية ، وذلك فضلاً عن زيادة معدلات الادخار المحلى .

الثالثة: تدعيم المنافسة المحلية، فمن شأن ذلك أن يؤدى إلى توسع الصناعة من خلال كفاءة توزيع الموارد ويتوقف الأمر على قدرة الدول العربية على التصدير. على أن ترفع هذه الدول الحياية المحلية للصناعات الوليدة، وبالتالى يمكنها زيادة الصادرات من خلال آثار خلق التجارة والآثار التحويلية للتجارة. أى أنها ستعانى من منافسة خارجية قوية في بعض الصناعات، مثل الصناعات الزراعية والبلاستيك والمزجاج ومعدات النقل والملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية.

#### ١- أثر المشاركة العربية الأوربية على القطاعات الاقتصادية:

سيودى تحرير التجارة من خلال الاتفاقيات بين الاتحاد الأوربى والدول العربية إلى زيادة كل من الواردات والصادرات. وتتوقف المحصلة النهائية على قدرة السياسة الاقتصادية على تأهيل الاقتصاد حتى يتم التحرير النهائي للتجارة. ولكن فتح الاقتصاديات العربية أمام الصادرات الأوربية الصناعية سيؤدى إلى تقلص، بعض الصناعات، وبالذات تلك التي تتمتع بالحهاية وستساعد صناعات أخرى على التوسع. وبصفة عامة يمكن القول أن الأنشطة التي كانت تعتمد على الحهاية سوف تتعرض للتقلص مثل صناعات التجميع الموجهة لتلبية متطلبات السوق المحلى وتلك الصناعات التي تمثل الواردات فيها جزءًا صغيرًا من إجمالى السوق المحلى. أما الصناعات التي سوف تتمكن من زيادة صادراتها سوف تستفيد من هذه المشاركة.

وبصفة عامة ، يمكن القول أن الصناعات التي سوف يتم تأهيلها خلال الفترة الانتقالية مع انخفاض الحاية عليها ، هي الصناعات الغذائية وغزل القطن والورق والبلاستيك ، بينها تستمر صناعة الملابس الجاهزة في التمتع بقدر أكبر من الحماية ، إذ أن قواعد المنشأ المقترحة ، من قبل الاتحاد الأوربي في الاتفاقية تمثل حجر الأساس ، حيث أنها تلعب المدور الأكبر في تحديد قدرة هذه الصناعة على المنافسة في سوق الاتحاد الأوربي، وبالتالي إمكانية الاستفادة من هذه الاتفاقية في زيادة صادرات الدول العربية ، ويتفق جميع العاملين في مجال الغزل والنسيج والملابس،أن قواعد المنشأ المقترحة لا تناسب الوضع الحالى للصناعة وما تواجهه من مشاكل تمنع التكامل الرأسي بين مختلف مستويات الإنتاج، وعليه فإن الدول العربية تحتاج إلى فترة انتقالية يتم خلالها التدرج في الالتزام بالقواعد المقترحة ، بحيث تتاح فرصة كافية لعلاج الخلل الهيكلي في الصناعة ورفع الكفاءة الإنتاجية ، وسوف تستلزم هـذه الفترة تضافر جهـود الحكومة والقطاع الخاص معًا ، وكـذلك الاستخدام الأمثل للمعونة المالية المتاحمة من الاتحاد الأوربي ، أما الصادرات الأخرى التي تعتمد بكثافة على العمالة مثل المنتجات الجلدية والحرف اليدوية فمن المتوقع أن تزدا د. وتتناول الأدبيات المهتمة بتقييم فاعلية الترتيبات الخاصة بتحرير التجارة عدة أوجه. إذ تهتم بالتمييز بين حالات خلق التجارة وحالات تحويلها. ويلخص الجدول التالي التطور في نصيب الصادرات إلى الجماعة الأوربية ومعدل نموه بالقياس إلى الفترة ٧٤ -١٩٧٦ :

## جدول يبين نسب تجارة الدول المتوسطية مع أوروبا إلى جملة تجارتها وإلى تجارة أوربا وبالمقارنة بنسب الدول النامية من ٧٤ - ١٩٩٤ (بالأسعار الجارية)

| معدل النمو | 1998-9. | 1949-40 | ۱۹۸٤-۸۰ | 1979-77     | 1977-75      | الــــدول                        |
|------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|----------------------------------|
|            |         |         |         |             | ية العربية   | ◘ أولاً: النسب للدول المتوسط     |
|            |         |         |         | : 0         | لة الصادرات  | (أ) الصادرات إلى أوروبا إلى جم   |
| ۰,۸۳       | ٧٧,٠    | ٧٤,٠    | ٥٨,٢    | ۸٦,٤        | 77,4         | تونس                             |
| ١,٦٢       | ٦٨,٩    | ۷٠,۸    | ۵۸,۱    | ۳۸,۳        | ٥٢, ٤        | الجزائر                          |
| ٠, ٤٤      | 71,*    | 09,9    | ٥٧,٠    | ۲۱,۳        | ٥٦,٧         | المغررب                          |
| ٣,٤٩       | ٤,٩     | ٥,٦     | ۲,٤     | ١,٢         | ۲,۷          | الأردن                           |
| ۰,۸۱       | ۵۲,٤    | ٣٧,٢    | 01,4    | ٥٢,٣        | ٤٥,٧         | سوريا                            |
| ۰,۲۰       | ۱۷,۸    | ۱۸,٤    | ٧,٥     | ٦,٥         | ۱۷,۱         | لبنان                            |
| ٥,٥٥       | ٤٦,١    | 79,1    | ٤٣,٥    | ٣٩,٤        | ۱۸,٤         | مصر                              |
| 1,71       | ۲۰,۲    | ٥٨,٨    | ٥٢,٧    | ٤٢,٥        | ٤٤,٩         | المجموع                          |
| ۲,۰۸       | 01,4    | ٤٨,١    | 10,4    | ٤٧          | ۳۸,۷         | باستثناء الجزائر                 |
|            |         |         |         | الأوروبية : | للة الواردات | (ب) الصادرات إلى أوروبا إلى ج    |
| ١,١٨-      | 1,74    | 1,70    | 1,47    | 1,71        | 1,01         | المجموع                          |
| ۰,۰۷-      | ۰,۷۰    | ٠,٥٦    | ۰,٧٦    | ۰,٦٥        | ۰٫۷۱         | باستثناء الجزائر                 |
|            |         |         |         | مالمية :    | لصادرات ال   | (جـ) الصادرات الكلية إلى جملة ا  |
| 7,98-      | ٠,٧٧    | ۰,۸۳    | ١,٣٤    | 1,17        | ١,٢٨         | المجموع                          |
| Y,19-      | ٠,٤٨    | ٠,٤٤    | ٠,٦٠    | ۰,۵٦        | ٠,٧٠         | باستثناء الجزائو                 |
|            |         |         |         |             | ة الواردات   | ( د ) الواردات من أوروبا إلى جمل |
| ٠,٥١       | ٠,٦٩    | 77,7    | ٦٧,٥    | 77,1        | ۲۴,۲         | تونس                             |
| ٠,٠٩       | ۲۲, ٤   | 09,0    | ٥٩,٢    | ٦٠,٣        | ۱۱,۸         | الجزائر                          |
| ٠,٠٦       | ٥٣,٤    | 07,7    | ٤٦,٧    | ٥٤,٤        | ٥٢,٩         | المغرب                           |
| ٠, ٧٤-     | 44,4    | ٣٠,٩    | 47,4    | ٣٧,٤        | 44,2         | الأردن                           |

| معدل النمو | 1998-9.                                                      | ۱۹۸۹-۸۰ | 198-4.        | 1979-77       | 1977-78   | السدول                         |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|
| ۰٫۱۸       | ۰,۳۸                                                         | ۳٦,٧    | 4.4           | ٣٧,٤          | ۸,۲۳      | سسوريا                         |  |  |  |
| ۰,۲٤–      | ٠, ٤٤                                                        | ٤٦,٩    | ٤٥٠           | ٤٨٠           | ٤٤,٣      | لبنـــان                       |  |  |  |
| ٠,٥٥       | ۳۸,۵                                                         | ٣٩,٨    | ٤١,٧          | 44,4          | ۰,۳۷      | مصسر                           |  |  |  |
| ٠,٠٦       | ٥٠                                                           | ٤٩,٣    | ٤٧,٨          | ۵۰,۸          | 14,0      | المجموع                        |  |  |  |
| ٠, ٤٣      | ٤٧                                                           | ٤٥,٥    | ٤٣,٣          | ٤٦,٤          | ٤٣,٧      | باستثناء الجزائر               |  |  |  |
|            | ◙ ثانياً : للمقارنة : النسب للدول النامية الأخرى:            |         |               |               |           |                                |  |  |  |
|            |                                                              |         | لمة وارداتها: | أوروبا إلى جم | الأحرى مع | ( هـ ) نسب تجارة الدول الناميا |  |  |  |
| Y,77-      | 71,7                                                         | ۲۱,٦    | 70            | ۳۰,۳          | 44,0      | الصادرات                       |  |  |  |
| 1,77-      | ۲۱,۹                                                         | 44,4    | Y0,0          | 180,8         | 49, 8     | الواردات                       |  |  |  |
|            | (و) نسب الصادرات المتوسطية / من نسب الصادرات الدول النامية : |         |               |               |           |                                |  |  |  |
| ٤,٥٥       | 7.7.7                                                        | YY1,1   | 418,9         | ۱۳۸,۷         | 145,4     | للدول السيع                    |  |  |  |
| ٤,٨١       | 401,9                                                        | Y18,7   | ۱۷۷,٥         | 101,0         | 118,7     | باستثناء الجزائر               |  |  |  |

المصدر: محمد محمود الإمام، اتفاقيات المشاركة الأوربية وموقعها من الفكر التكاملي، بحوث اقتصادية عربية، العدد السابع ربيع ١٩٩٧، القاهرة.

غير أن ارتفاع نصيب الصادرات لأوربا إلى جملة الصادرات المتوسطية لا يعنى تأثر ما بصورة إيجابية إذا كان توسع هذا التصدير قد تم على حساب تراجع في الصادرات لخارج أوربا، وهو ما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادى. ويلاحظ أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه النسب إلى جملة صادرات الدول المتوسطية، فإن النسب إلى واردات الدول الأوربية مالت إلى التناقص. وفي هذا إشارة إلى بطء نمو الصادرات الكلية للدول المتوسطية، وتراجع نصيب هذه الدول من الصادرات العالمية بمعدل ٣٪ سنويًا، باستثناء النصف الأول من الثمانينات (فترة ارتفاع النفط وتفجير أزمة المديونية). من جهة أخرى، يلاحظ (قسم هـ) تناقص نسب صادرات الدول النامية غير المتوسطية إلى أوربا إلى جملة صادراتها بصورة مستمرة ، عما أظهر مدى تزايد اعتباد الدول المتوسطية على الصادررات إلى أوربا بالمقارنة بالدول النامية بصورة مستمرة ، خاصة إذا أدرجنا الجزائر حيث ترتفع نسب نصيب التصدير بالدول النامية بصورة مستمرة ، خاصة إذا أدرجنا الجزائر حيث ترتفع نسب نصيب التصدير الى أوربا من ١١٥٪ إلى ٥٥٪ (أو من ١٣٤٪ إلى ١٨٦٪ بشمول الجزائر).

وبعبارة أخرى ، فتجارة الدول المتوسطية لم تكن خاضعة فقط للاتفاقات الدولية المعقودة مع الجهاعة ، بل تأثرت أيضًا بالقواعد التي حكمت هذه الجهاعة والتغيرات التي طرأت عليها خساصة بإعلان التحول إلى اتحاد أوربي ، خلال الفترة ٥٥-١٩٨٨ ، والبدء في تنفيذ هذا التحول خلال ١ ١٩٨٨ . ويشير التطور خلال الفترتين إلى أن الدول العربية عامة والمتوسطية خاصة ، لم تحاول الاستفادة من التصدير للمنتجات التي شهدت تطورًا سريعًا في الطلب الأوربي ، كها أن تجارة الدول المتوسطية تركزت في دول الجنوب ، فرنسا وإيطاليا ، فلم تستفد من الأسواق المتوسعة ، خاصة في ألمانيا ، ويشير الجدول التالي إلى أن الدول المتوسطية تزايدت نسبة صادراتها من المنتجات الزراعية والمنسوجات ، بينا تراجع نصيبها من المنتجات الأخرى كالكياويات . وقد أدى تراجع نصيبها من النفط مع هبوط نصيبها من النفط مع هبوط أسعاره إلى تراجع نصيبها من الواردات غير البينية للجهاعة الأوربية في ١٩٨٨ ، ثم هبوط أسعاره إلى تراجع نصيبها من الواردات غير البينية للجهاعة الأوربية في ١٩٨٨ ، ثم

جدول يبين نصيب مجموعات الدول العربية من تجارة الجماعة الأوربية

|                                                                        | ول المشمرة |            | دول المغــــرب |            |          | المجموعات                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------|----------|----------------------------------|--|
| 1991                                                                   | ۱۹۸۸       | 1980       | 1991           | 1988       | 19.40    | السلعية                          |  |
| ■ نسب صادرات الدول الأوربية إلى واردات الجماعة الأوربية من خارجها (٪): |            |            |                |            |          |                                  |  |
| ۰,۳                                                                    | ٠,٢        | ٠,٢        | ۲,۹            | ۲,۱        | ١,٧      | المنتجات الزراعية                |  |
| ٠,٩                                                                    | ٠,٨        | ۰٫۷        | ٦,٤            | ٥,٣        | ٤,١      | المنسوجات والملابس               |  |
| ٠,١                                                                    | ٠,٢        | ٠,٢        | ١,٣            | ١,٦        | ۱٫۸      | الكيهاويات                       |  |
| ٣,٦                                                                    | ۲,۷        | ٣,٨        | 4,4            | ۸,٦        | ٩,٨      | الزيوت المعدنية                  |  |
| ۰,۳                                                                    | ۰,۳        | ۰,۳        | ١,٦            | ١,٣        | ١        | جملة غير النفطية                 |  |
| ۰,۸                                                                    | ٠,٦        | 1,4        | ۲,۷            | ۲,۲        | ٣,٤      | المجموع الكلي                    |  |
|                                                                        | : (%)      | إلى خارجها | عة الأوربية    | زرات الجما | طة من صا | الدول المتوس واردات الدول المتوس |  |
| ٣                                                                      | 1,0        | ٥,٨        | ٣,٧            | ٣,٩        | ٥,٦      | المنتجات الزراعية                |  |
| ١,١                                                                    | ١,١        | ۲          | ٦,٦            | ٤,٧        | ٣,٥      | المنسوجات والملابس               |  |
| ١,٧                                                                    | ١,٨        | ۲,۸        | ۲,۲            | ۲,٤        | ۲,٦      | الكيهاويات                       |  |
| ١,٧                                                                    | ١          | ١,٢        | ۳,۱            | ٧,٣        | ٧,٣      | الزبوت المعدنية                  |  |

|        | دول المسرق  |          |           | ول المغـــــرب | در     | المجموعات            |
|--------|-------------|----------|-----------|----------------|--------|----------------------|
| 1991   | ۱۹۸۸        | 1980     | 1991      | 1988           | 19/10  | السلعية              |
| ١,٦    | ١,٧         | ۲,٦      | ۲:٦       | ٧,٣            | ۳,۱    | جملة غير النفطية     |
| ١,٦    | ١,٧         | ۲,٦      | ۲,٦       | ۲,۴            | ٣      | المجموع الكلي        |
| الأخرى | دول العربية | واردات ا | بة الأخرى | الدول العرب    | صادرات | للمقـــارنة          |
| ۹,٧    | 11,9        | 14,9     | ٠,٩       | ١              | ٠,٢    | المنتجات الزراعية    |
| ٣      | ۳,۷         | ٦,٤      | ١,٥       | ١,١            | ٠,٧    | المنسوجات والملابس   |
| ۵,٤    | ٥,٦         | ٧,٢      | 1,4       | ۲,۰            | ١,٧    | الكيهاويات           |
| 0,9    | ۳,۲         | ٤,٧      | 40, 8     | ٣٦.            | 47, 8  | الزيوت المعدنية      |
| ٦,٧    | ٦,٢         | ٩,١      | ۰٫۸       | ١.             | ٠,٧    | جملة غير النفطية     |
| ٦,٧    | ٦,١         | ۸٫۸      | ٥,٨       | ۰,۳            | ٩,٣    | المجموع الكلي        |
| ٦٣, ٤  | 70,7        | 74,7     | ٥٧,٨      | ۵۲,۸           | ٥٠,٥   | المتوسطية / الأخرى ٪ |

المصدر: نفس مصدر الجدول السابق.

فى عام ١٩٩١ بفضل نمو صادراتها غير النفطية ، وأدى هذا إلى ارتفاع تدريجى لصادراتها غير النفطية بالمقارنة بالدول العربية الأخرى ، كما يتضح من السطر الأخير من الجدول . من جهة أخرى ، فإن دول المغرب العربى شهدت تحسناً فى نصيبها من الواردات غير النفطية ، بيما نصيب دول المشرق على حاله ، فانخفض إلى أقل من ٢٠٪ من نصيب الدول المغربية .

وبالرغم مما تمثله الاتفاقية من أهمية بالنسبة لمصر ، فإن فوائدها ستكون محدودة للغاية ، إذا لم تتضمن الاتفاقية زيادة تدفق الاستثارات والتمويل ، كها حدث مع كل من تونس والمغرب ، نتيجة للسياسة الزراعية لدول الاتحاد الأوربي ، والتي تدعم المزارع الفرنسي والبرتغالي والأسباني واليوناني وبحوالي • ٥٪ من ثمن السوق ، فإن المنتجات الزراعية الأوربية تعتبر غير كفيئة وغير سليمة . ولذلك يفرض الاتحاد الأوربي قيودًا كمية (حصص) أو زمنية (أجندة زراعية) أي تحديد فترات زمنية يمكن للمزارع العربي التصدير فيها فقط ، بحيث تكون هذه الفترة خارج إنتاج المزارع الأوربي . وهذا يقلل من فرص الصادرات النراعية العربية للتسويق في دول الاتحاد الأوربي .

وبالنسبة لشهادة المنشأ تقضى الاتفاقيات مع الدول العربية أن تكون السلع عربية (مصرية أو تونسية أو مغربية)، فإذا كانت السلع من منشأ غير أوربى وتم تصنيعها في دولة عربية، فإنها لا تكون عربية المنشأ، وإذا أرادت مصر، على سبيل المثال، تصدير قاش تونسى مصنع في مصر، فإنه لا يتمتع بصفة المنشأ المصرى إلا إذا كانت هناك منطقة تجارة حرة بين مصر وتونس، بصرف النظرعن نسبة القاش التونسي فيه.

ويجدر بالذكر ، أن سياسة الاتحاد الأوربي تجاه الدول العربية المطلة على جنوب البحر الأبيض المتوسط تواجه تحدين رئيسيين مرتبطين بعضها بالبعض .

الأول: ضرورة مساندة عمليات الاصلاح حتى يتحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى من خلال اصلاحات سياسية واقتصادية جريئة.

الثانى: الرغبة فى تخفيف حدة التوترات الاجتماعية التى تواجه أوربا وهى ضغوط الهجرة الأصولية الإسلامية ، والتى من أهم أسبابها البطالة والفقر .

وتعتقد دول الاتحاد الأوربي أنه يمكنها أن تواجه هذين التحديين من خلال عدة أدوات:

۱ - قيام حوار سياسي حول مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية وسياسات واعية للأمن .

٢ - إنشاء منطقة تجارة حررة أوربية - عربية مع حلول سنة ٢٠١٠ .

٣ - تقديم مساعدات مالية للدول العربية للتعاون في التحديث والتعاون الإقليمي .

٤ - تحقيق تعاون في مجالات محددة مثل الطاقة والبيئة والمواصلات والبحث العلمى والمعلومات والسياحة ومكافحة المخدرات ومكافحة الرشوة .

#### ٢ - أثر المشاركة العربية الأوربية على العمالة العربية العاملة في أوربا:

تتجه العمالة العربية إلى أوربا من الدول العربية المطلة على جنوب البحر المتوسط، وعلى وجه الخصوص من ثلاث دول عربية تقريبًا ، هى تونس والجزائر والمغرب. وتتركز هذه العمالة في عدة دول أوربية ، كما يوضحه لنا الجدول التمالى . وعلى الرغم من احتياج الدول الأوربية إلى العمالية العربية ، إلا أنها لاتسمح لها ، في معظم الأحوال ، بالعمل بصورة شرعية ، ومن

المنتظر أن تغلق أوربا حدودها فى وجه العمالة العربية المهاجرة إليها ، خاصة مع انضام دول أوربية أخرى إلى دول الاتحاد . وإن كان يجب على لجنة الجماعات الأوربية أن تمنح العمال العرب المهاجرين نفس حرية التنقل داخل المجموعة التى تعطيها للدول الأوربية الأخرى .

جدول يبين توزيع عدد السكان الأجانب في بعض دول الاتحاد الأوربي عام ١٩٩٣

| مجموع الأجانب<br>( بالألف ) | مجموع الأجانب<br>( بالألف ) | مجموع الأجانب<br>( بالألف ) | الدولسة    |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| % ۱٧,٦                      | 171,7                       | 970,7                       | بلجيكا     |
| %1,7                        | 181,7                       | ۱۸۷۸,۱                      | ألمانيـــا |
| % ٣٨,٣                      | 1898, 7                     | <b>7097,7</b>               | فرنسسا     |
| % 18,9                      | 187,7                       | ٩٨٧,٤                       | إيطاليا    |
| 7. 71, 8                    | ١٦٧                         | . YY9,A                     | هولنــدا   |
| 7.18,7                      | 71,7                        | ٤٣٠,٤                       | أسبائيا    |

مصدر الاحصائية: مايكل داودرشتات، أوربا وشهال أفريقيا شكوك أو شراكة، فريدريش ايبرت، القاهرة، مايو ١٩٩٦، ص. ٨.

ففى ظل النمو السكانى الحالى للدول العربية المطلة على جنوب البحر الأبيض المتوسط والذى لا يقابله نمو اقتصادى مناسب، في ظل الأزمات السياسية التي تتعرض لها دول المنطقة، ينتظر أن تزداد ضغوط الهجرة نتيجة لتلك الأزمات.

إن الباعث الغالب لدى الرأى العام فى العالم الغربى لوضع سياسة جديدة لمنطقة البحر المتوسط نابع من خوف هذه الدول من الأصولية الإسلامية ، خاصة وأن هذه الدول تعتقد أن المهاجرين العرب إلى دول الاتحاد الأوربى يأتون حاملين معهم مشكلاتهم وينقلون إليها التوترات الاجتهاعية . ولكن هذا ليس صحيحًا على الاطلاق ، إذ أنه لا يجب على الدول الأوربية أن تفيد من سياسات الاتحاد الأوربي تجاه العهالة العربية المهاجرة إليها ، خاصة وأن هذا التقيدد يتزايد مع جهود الدول العربية المصدرة للعهالة للاصلاح الهيكلى الذى بطبيعته الانكهاشية يسبب بطالة واسعة . فضلاً عن أن التخصصية تعمل في نفس اتجاه زيادة البطالة ،

أما السبب الثالث لتزايد البطالة فى الدول العربية المصدرة للعالة ، فهو اتفاقية الجات ، التى قد تودى إلى زيادة حدة المنافسة من الخارج مع مبدأ النفاذ للأسواق وزيادة الاستيراد وإلى تقلص الناتج المحلى الإجمالي فى هذه الدول مرحليًا فى المدى المتوسط ، عما يؤدى أيضًا إلى زيادة البطالة . أما السبب الرابع للبطالة فهو اتفاقات المشاركة ذاتها ، إذ أن فتح أسسواق الدول العربية المطلة على جنوب البحر المتوسط أمام المنتجات الأوربية ، من شأنه أن يؤثر على جزء من الصناعة فى هذه الدول ، وبالتالى فإن الدول العربية نتيجة لاتفاقيات المشاركة هذه تكون مطالبة بتقليص حجم عمالتها الصناعية إذ الم يصل الأمر إلى حد إغلاق هذه المصانع كلها .

ومن الجدول تعتبر فرنسا أكثر أعضاء الاتحاد الأوربي استقبالاً للعبالة المهاجرة ، حيث وصل إليها من شهال أفريقيا نحو ٢ , ١ مليون منهم ٤٤٪ من الجزائر ، ١٤٪ من دول شهال أفريقيا ، إلا أنه يجب أن يضاف إلى المجموع الكلى للجهاعات الأجنبية النازحة شرعيًا من الشهال الأفريقي إلى دول الاتحاد الأوربي البالغة نحو ١ , ٢ مليونًا ، أعدادًا أخرى غير فليلة من النازحين الذين يعملون بصفة غير شرعية (يقدر عددهم بنحو نصف مليون) بالإضافة إلى مليونين من أهل شهال أفريقا استوطنوا في تلك الدول ، وعلى الأخص في فرنسا ، وهكذا فإن أعدادالأفراد من أصل أفريفي الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوربي تقدر بنحو حوالي ٤ , ٢ مليون نسمة ، أي مايمثل ٥ , ١ ٪ من سكان الاتحاد الأوربي .

ولذلك شكلت سياسة الهجرة عنصر الخلاف بين دول الاتحاد الأوربي والدول العربية المطلة على جنوب البحر الأبيض المتوسط، فدول شهال أفريقيا مهتمة بضرورة اتاحة فرص للعمل في أوربا أمام شبابها الذين يعانون من البطالة ويحولون جانبًا من دخولهم إلى بلادهم، بينها تزيد أوربا من جانبها من حماية سوق العمل فيها.

به مل القول ، أن المداخلين الجدد في سوق العمل العربي ، خلال السنوات القليلة القادمة ، سوف يزيدون بمعدلات عالية تفوق معدلات الطلب . حيث سيزداد عرض الطلب بها يعادل ٣,٣٪ سنويًا ، ومن ثم هذا يفرض على الدول العربية المطلة على جنوب البحر الأبيض المتوسط أن تجد لها متنفسًا لتصدير هذه لعهالة ، الأمر الذي يعني ازدياد معدلات البطالة التي قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي والاجتاعي . وبالتالي فإن أوربا تعتبر متنفسًا لهذه العهالة العربية ، وقد تواجه العهالة العربية ، خاصة أبناء المغرب العربي في

دول الاتحاد الأوربى ، منافسة شديدة من دول مثل أسبانيا والبرتغال واليونان ، وكذلك دول شرق أوربا ، خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوربي . وإذا نظرنا إلى تركيب العمالة العربية المهاجرة إلى دول الاتحاد الأوربي ، فسنجد أن حوالى ٢٦٪ من هذه العمالة غير ماهرة بسبب مشاكل الأمية . ومعظمهم يعملون في قطاعات التشييد والبناء والخدمات والزراعة . وهذه القطاعات فقدت أهميتها النسبية في اقتصاديات دول الاتحاد الأوربي ، حيث أن إعادة هيكلة سوق العمل بهذه البلدان تتغير بسرعة كبيرة نظرًا لثورة المعلومات والاتصالات والهندسة الوراثية ، حيث تختفي وظائف وتنشأ وظائف جديدة .

ولذلك أصدر اجتماع وزراء الداخلية والعدل لـدول الاتحاد الأوربي في منتصف مـايو ١٩٩٦ ، وثيقة تخص الهجرة تحتوى على ثلاث نقاط من أه يا :

۱ - أن دول الاتحــاد الأوربي ترفيض دخول أي مواطن مـن الدول الأخرى بحثًا عن عمل بها .

٢ - أن العمل في دول الاتحاد سيبقى حكرًا على مواطنيها وحدهم.

٣ - إن الاستعانة بالعمال القادمين من الدول غير دول الاتحاد الأوربي أمر مشروط بعدم توفر العمالة المحلية .

[المصدر: وكالات الأنباء صباح يوم ١٣/٧/ ١٩٩٤].

خلاصة القول ، أن المشاركة العربية الأوربية سوف تظهر مشكلة العمالة العربية العائدة من أوربا ، وهي مشكلة تورق الدول العربية المطلة على جنوب البحر الأبيض المتوسط ، وبالذات دول المغرب العربي الثلاث (تونس والمغرب والجزائر) وستقل فرص العمالة العربية العاملة في دول الاتحاد الأوربي مستقبلاً.

#### ٣ - الآثار على الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال:

أثبتت العديد من الدراسات أن توحيد السوق الأوربية تجعلها مركز جذب للاستثهارات الأجنبية المباشرة ، بسبب اتساع السوق وارتفاع مستوى الدخل الفردى و إمكانية تحقيق وفورات حجم بها ، ومن المعروف أنه يوجد حجم كبير من الاستثهارات العربية في دول الاتحاد الأوربي ، ومما لاشك فيه أن التحرير الكامل لانتقال رؤوس الأموال سوف يؤدى إلى تشجيع الاستثهارات العربية على الانتقال إلى هذه الدول . ولقد بلغت موجودات الأقطار العربية في

عام ١٩٩٥ نحو ٢٢٠ مليار دولار ، وهذا يمثل تهديدًا للمصالح العربية وانتقاصًا من الأموال العربية التي كان من الممكن توجيهها لزيادة الطاقة الإنتاجية العربية وتشجيع التجارة الخارجية العربية .

ولاشك أن إنشاء عملة أوربية موحدة (يورو) وبنك مركزى موحد سوف يؤثر على العالم العربي من عدة اتجاهات:

١ - إن معظم البنوك المركزية في الدول العربية سوف تحتفظ بجزء من احتياطاتها في وحدة النقل الأوربية بدلاً من الدولار.

٢ - سوف يستفيد رجال الأعمال العرب من التسهيلات التي سوف تقدمها أوربا في عال المعاملات المصرفية .

٣ - سوف ترسم معظم البنوك العربية سياستها النقدية والمالية على هدى من السياسة الأوربية (أسعار الفائدة معدلات التضخم) . من أجل تحقيق الاستقرار في قيمة عملاتها.

كل هذه الاتجاهات سوف تشجع رؤوس الأموال والاستثار المباشر على التوجه للمجموعة الأوربية . وإن كان هذا لا ينفى أن بعض الاستثارات الأوربية ، سوف تتجه للدول العربية في الصناعات كثيفة العالة أو الملوثة للبيئة (حجم الاستثار الأوربي المباشر في المنطقة العربية ١٩٩٠ لا يتعدى ٢ - ٣ مليار دولار) . وذلك فضلاً عن أن الضغوط الداخلية داخل دول الاتحادستؤدى لتخفيض العجز المالي بها ، وبالتال ي سيقل الدعم المقدم من دول الاتحاد الأوربي إلى الدول العربية غير المنتجة للبترول ، والتي تسعى لاصلاح هياكلها الإنتاجية ضمن برنامج التصحيح الهيكلي والاصلاح الاقتصادي بصفة عامة .

### ٤ - الآثار على المصارف العربية العاملة في أوربا:

ليس من قبيل المصادفة أن يجىء العمل بالتشريعات الأوربية الجديدة الخاصة بالنظام المصرفى فى أول يناير ١٩٩٣ مع بدء العمل بمقررات لجنة (بال) التى وقعت فى يوليو ١٩٨٨، بشأن كفاية رأس المال، من أجل ضمان حد أدنى من (الملاءمة المصرفية). وهذا يؤدى إلى ضعف قدرة البنوك العربية العاملة فى الأسواق على المنافسة.

فقد نص التوجيه المصرفي الثاني ، الصادر عن المجموعة الأوربية والذي بدء العمل به منذ الأول من يناير ١٩٩٣ على توحيد سوق الخدمات المصرفية في كل دول الاتحاد الأوربي . وأهم بنود هذا التوجيه البند المتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل (Reciprocity) والذي ينص على أنه يحق للمصارف المملوكة للدول غير الأعضاء في السوق والراغبة في العمل داخل السوق الأوربية الموحدة ، التمتع بكافة الامتيازات التي تتمتع بها مصارف الدول الأعضاء في السوق الأوربية ، مقابل السماح للمصارف الأوربية بالعمل بنفس الشروط التي تطبقها الدول غير الأعضاء على المصارف الوطنية .

أما بالنسبة لمقررات (بال) والتي بدأ العمل بها منذ نفس التاريخ، فتستهدف وضع معايير جديدة موحدة تسير عليه المصارف، وأهمها تحديد حد أدنى ملائم لرأس مال أى مصرف وتحديد نسبة ملاءمة بـ ٨٪. وكذا تحديد كيفية احتساب الأصول الخطرة وأوزان المخاطر وتقوم أيضًا على مبدأ تصنيف الدول إلى مجموعتين.

الأولى: متدنية المخاطر وتضم دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (O.E.C.D) والمملكة العربية السعودية ، سويسرا . والثانية : عالية المخاطر ، وتضم باقى دول العالم. ومقررات بازل أدت أيضًا إلى زيادة تكلفة الموارد المالية التى يمكن للمصارف العربية الحصول عليها من الأسواق المالية العالمية ، فضلاً عن أن تحديد حد أدنى لنسبة ملاءمة المصارف أدى إلى ضعف القدرة التننافسية للمصارف العربية العاملة في أوربا ، خاصة وأن أسعار الخدمات المصرفية الأوربية المنافسية اتجهت للانخفاض بنسبة تتراوح بين٧- ١٦٪ داخل المجموعة الأوربية . ويجدر بالذكر أن نسبة عالية من المؤسسات المالية العربية تظهر في شكل فروع عربية ومكاتب تمثيل ، أما باقى الفروع فهى صغيرة الحجم وترتبط أعمالها مباشرة برعاية الدولة الأم ، كما أن معظم نشاطها تقليدى في بعض الخدمات الاستثمارية. وبالتالي فإن قدرتها على المنافسة داخل السوق تعتبر محدودة جدًا ، بالتالي فإن قدرتها على توسيع مجالات نشاطاتها تعتبر أيضًا على داخل السوق تعتبر محدودة جدًا ، بالتالي فإن قدرتها على توسيع مجالات نشاطاتها تعتبر أيضًا على داخل السوق تعتبر محدودة جدًا ، بالتالي فإن قدرتها على توسيع مجالات نشاطاتها تعتبر أيضًا على داخل السوق تعتبر محدودة جدًا ، بالتالي فإن قدرتها على توسيع مجالات نشاطاتها تعتبر أيضًا على داخل السوق تعتبر محدودة جدًا ، بالتالي فإن قدرتها على توسيع مجالات نشاطاتها تعتبر أيضًا على داخل السوق تعتبر محدودة جدًا ، بالتالي فإن قدرتها على توسيع مجالات نشاطاتها تعتبر أيضًا على دودة .

#### رابعًا - الخاتمة والتوصيات:

لا أحدينكر أهمية المشاركة العربية الأوربية لمستقبل الأجيال القادمة في القرن الحادى والعشرين وضرورتها من أجل التنمية العربية وتحقيق الاستقرار للمنطقة ، وفي المجالات الأخرى السياسية والأمنية والاجتماعية .. وذلك بجانب ماتستهدفه الدول العربية من

سياسات وطنية في إطار التعاون الإقليمي ، وفي إطار سياساتها الوطنية وتدعيم قدراتها التنافسية لمنتجاتها في السوق الدولي بصفة عامة .

وبادئ ذى بدء يجب القول أن التجمع الاقتصادى العربى أولاً هو الحل الموحيد لتلافى سلبيات المشاركة العربية الأوربية على المستويين العربى والقطرى . ومن هنا تأتى أهمية قرار القمة العربية التى عقدت فى الفترة من ٢١ إلى ٢٣ يوليو ١٩٩٦ . إذ أن هذا القرار يدخل الدول العربية فى اتفاقيات المشاركة كمجموعة واحدة من خلال إقامة منطقة تجارة حرة عربية . وفيها يلى أهم التوصيات التى تخرج بها هذه الورقة بها فيه مستقبل العلاقات العربية الأوربية:

١ – التأكيد على أن الحوار العربى الأوربى والذى انطلق عام ١٩٧٥ بين كافة الدول العربية ودول الاتحاد الأوربى في ذلك الوقت ، هو الإطار الأعم والأشمل لكافة أشكال العلاقات العربية الأوربية . وأن مشاركة كافة الدول العربية في المشاركة الأوربية المتوسطية تكتسى أهمية خاصة ويجب على الجانبين دعمها .

٢ - العمل من أجل ترجمة ما تضمنته الوثيقة الصادرة من مؤتمر برشلونة (نوفمبر ١٩٩٥) وإعلان امستردام ( يونيو١٩٩٧) إلى واقع عملي يخدم المصلحة العربية خصوصًا فيها يتعلق بالآتي :

(أ) مبادئ التسوية في الشرق الأوسط وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم ٢٤٢، ٣٢٨ - ومبدأ الأرض مقابل السلام - ورسائل التطمينات.

- (ب) حق تقرير المصير للشعوب، ومبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات.
  - (جـ) عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة .
- (د) إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
  - ٣ مساندة الموقف العربي فيها يتعلق بها يلى:
- (أ) بطلان الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بالنسبلة للقدس والجولان ، وذلك طبقًا لقراري مجلس الأمن رقم ٤٦٧ لعام ١٩٨١ ورقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١.
- (ب) توقف إسرائيل عن بناء المستوطنات في الأراضى العربية المحتلة ، وتفكيك القائم منها وفقًا لقررار مجلس الأمن رقم ٤٦٧ لسنة ١٩٨٠.

٤ - رفع القيد المفروض على مشاركة ليبيا وكذا مشاركة موريتانيا ومشاركة الأمانة العامة والترويكا العربية فى اللجنة الأوربية المتوسطية لمؤتمر برشلونة أسوة بمشاركة المفوضية الأوربية والترويكا الأوربية .

٥ - المرونة في تطبيق السياسة الزراعية لدول الاتحاد الأوربي بها لا يضر بالمصالح في مجال الزراعة ، والذي يعتبر مصدرًا أساسيًا لموارد الدخل فيها .

7 - زيادة المخصصات المالية الأوربية بها يتمشى مع الانخفاض في الإيرادات المالية العربية نتيجة للمشاركة مع الاتحاد الأوربي ، من أجل تحقيق معدلات استثار مناسبة في الدول العربية ، وتمكين هذه الدول من إعادة تأهيل الصناعة القائمة بها وذلك بجانب ما تستهدفه السياسات الوطنية العربية من تدعيم للقدرات التنافسية لمنتجاتها في الأسواق الأوربية .

٧ - أن يضع الاتحاد الأوربى صياغة جديدة لسياسة الهجرة ، بحيث يضع فى حسبانه القدرة الواقعية والاجتياجات المحتملة للهجرة والنمو الديموغرافى فى الدول العربية ، وأن يكثف الاتحاد الأوربى جهوده لمقاومة العنصرية وكراهية الأجانب الموجهة بصفة خاصة ضد العرب وضد الإسلام . ويكفى هنا أن نذكر وصف السكرتير العام لحلف الأطلنطى فى فبراير ١٩٩٥ « الإسلام بأنه خصم » .

٨ - مساندة الدول العربية في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادى وخصخصة المشروعات
 العامة وما يترتب عليها من آثار انكهاشية سلبية وبصفة خاصة مواجهة مشكلات البطالة ،
 التي تعتبر أحد عوامل الهجرة العربية إلى أوربا الموحدة.

9 – إدراكًا من الدول العربية لأهمية تدعيم الهوية الإسلامية والعربية للمنطقة العربية ، يجب العمل على تعميق الحوار بين الثقافات والحضارات ووضع سياسات إعلامية وثقافية تعنى بالخصائص القومية والتأكيد على الهوية الثقافية للمجتمعات العربية وتشجيعها على التواصل والتفاهم مع الثقافات الأخرى وبصفة خاصة الثقافة الأوربية ، وذلك انطلاقًا من دور الإعلام في التقريب بين الثقافات والمجتمعات وفي مكافحة العنصرية والارهاب والجريمة المنظمة .

#### المراجسع

Ahmed Galal & Bernard Hoerman, Egypt and the Prtinership Agreement with the EU, ECES, Cairo 26 June 1996.

Daivid Greenaway & Chris Milner, the world trade System and the Uruguay Round: Global Employment Implications, International Labour Review, Vol. 134 No. 4-5, Washington D.C., 1995.

- Hala Scoudy, the EEC, U,S.A. and Japan, solitical science research papers, CPRS, Cairo University, January 1994.
- The Future of the Arab-European relations, National Center for Middle East Studies, Alexandria, May 1992.
- A.J. Hughes Hallett, the impact of EC-92 on Trade in developing research observer, World Bank, 1994.
- Is European Integration Bad News for Developing Countries? Research Observer, World Bank, 1994.
- Marginalizing, Specifications and Cooperation in the Baltic and Mediterranean Regions,
   Commission of the European Communities, April 1993.
- Salzburg Seminar Background papers, 1992, Effect on the World Outside the European Community, March, 1990.
- Ahmed Ismail, Productive Services Development-An aspect of Industry, Modernization, Seminar on the Partnership Agreement Between Egypt and the EU, Alex., 16 May 1996.
- Mokhtar Khattab, Prospects of FDS Inflow into Egypt and EU, Opportunities & Challenges the Partnership Agreement Between Egypt and the EU, Alex., 16 May 1996.
- Hazem Fahmy, Future trade between Egypt and EU, the Partnership Agreement between Egypt and the EU, Alex., 16 May 1996.
- Usillak. Brown & Alan V. Deardorff & Robert M. Stern, Some Economic Effects of the Free Trade Agreement between Tunisia & EU, ECES, Cairo, 26 June 1996.
- John Page and John Underwood, Growth-The Maghreb and EU, ECES, Cairo, 26June 1996.
- Bernard Hockman & Simon Djankov, Towards A Free Trade Agreement with EU-Issue and Policy Options for Egypt, Cairo, 26 June 1996.

- M. Mohieldin, Services and the Egypt EU Agreement, with Emphsis on the Case of Financial Services, Cairo, 26 June 1996.
- Ishac Diwan, Globalization, EU Partnership and Income Distribution in Egypt, ECES, Cairo March 1997.
- أثر قيام السوق الأوربية المشتركة على مصر والمنطقة العربية ، معهد التخطيط القومي ، القاهرة، يناير 1995 .
- مايكل دادور شتات ، أوربا وشهال أفريقيا شكوك أم شراكة ، مؤسسة فريدريش ايبرت ، القهاهرة ، يونيو
   ١٩٩٦ .
  - مستقبل هجرة العمالة العربية إلى دول الجماعة الأوربية ، مجلة العمل العربية ، العدد١٩٩٦.
- ملف احتياج اجتماع اللجنة العربية للحوار العربى الأوربى ، الأمانة العامة بالمعمة الدول العربية ،
   ١٩٩٦/٦/٤ .
- التقرير الاستراتيجي العربي ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة
   ١٩٩٦ .
- عبد الرحمن صبرى ، الموحدة الأوربية والحوار العربى الأوربي دراسة لتقييم الآثار ، مؤتمر الوحدة الأوربية وأثرهما على اقتصادات الدول العربية ، القاهرة ، أكتوبر ١٩٩٤ .
- مارجريت كيلى واتريتز كراكو ، سياسات التجارة الخارجية في الدول الصناعية وآثارها على الدول العربية ،
   ندوة سياسات التجارة الخارجية البينية للبلاد العربية ، صندوق النقد العربي ، أبو ظبى يناين ١٩٩٢ .
- معتصم سليان ، العلاقات التجارية العربية الأوربية والآثار المحتملة لتوحيد السوق الأوربية عليها بعد عام ١٩٩٢ ، مجلة شؤون عربية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، مارس ١٩٩٢ .
- ♦ أثر السوق الأوربية الموحدة بعد عام ١٩٩٢ على التجارة العربية ، صندوق النقد العربي، أغسطس
   ١٩٨٩ .
- جمال بيومى ، حمول المشاركة المصرية/ الأوربية ، مركز البحوث والمدراسات الاقتصادية والمالية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، القاهرة ، ١٩٩٥ .
- العلاقات الاقتصادية العربية مع الخارج ، جامعة الدول العربية ، سلسلة دراسات ووثائق اقتصادية (٢)، تونس ، يوليو ، ١٩٨٠ .
  - النظام النقدى الأوربي ، النشرة الاقتصادية ، بنك مصر القاهرة ، العدد الأول ، ١٩٩٣ .
- أبحاث ومناقشات ندوة العرب وأوربا ١٩٩٢، مجلة الباحث العربي، مركز الدراسات العربية ، لندن ،
   سبتمبر ، ١٩٨٩ .

- هبه احمد نصار ، ابر فيام انسوق اد وربيه الموحده بعد عام ۱۰۰۰ عني المدرعات المستديد المربيد ، سيد الاقتصاد، جامعة القاهررة ، يناير ١٩٩٣ .
- د.عبد المنعم سعيد ، الحوار العربي الأوربي ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، جريدة الأهرام ،
   سبتمبر ١٩٧٧ .
- نازلى معـوض، السياسة المتوسطية للجهاعة الاقتصادية الأوربية، السياسة الدولية، جريدة الأهرام د القاهرة، يوليو ١٩٨٣.
  - التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي ، أعداد متفرقة .
- مؤتمر الوحدة الأوربية لعام ١٩٩٣ والتنمية الاقتصادية فى العالم العربى، جامعة الدول العربية ، القاهرة، يناير ١٩٩٣ .
- مذكرة بشأن آشار مقررات بال والتوجيهات الأوربية على النظام المصرفى العربى ، الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية ، جامعة الدول العربية ، مذكرة غير منشورة ١٩٩٠ .
- مانويل ماريه ، ورقة عمل حول تقرير العلاقات الأوربية − المتوسطية − إقامة شراكة أوربية متوسطية ،
   الجاعة الاقتصادية الأوربية ، بروكسل ، ديسمبر ١٩٩٤ .
- أعمال الندوة المصرية الفرنسية السابعة ، المشاركة الأوربية المتوسطية ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، القاهرة ، يناير ١٩٩٧ .
  - الناتو الجديد ومستقبل الأمن الأوربي ، السياسة الدولية ، القاهرة ، يوليو ١٩٩٧ .
- رشا عادل عبد الحكيم ، أثر اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية على صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، القاهرة ، ١٩٩٧ .
  - أعمال ندوةما بعد برشلونة ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، سبتمبر ١٩٩٦.
- أعيال مؤتمر التعاون العربي الأوربي من أجل تعزيز مسيرة السلام ، جامعة الدول العربية ، دبي ، أبريل ١٩٩٧ .
- أعمال مؤتمر الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة ، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ، بيروت ،
   أكتو بر ١٩٩٧ .
- محمد محمود الإمام ، اتفاقيات المشاركة الأوربية وموقعها من الفكر التكامل ، بحوث اقتصادية عربية (ربيع ١٩٩٧) ، القاهرة.

جدول رقم (١) المؤشرات الأساسية للمغرب

|                                               |                     |         | M.East%         | _               |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| POVERTY and SOCIAL                            |                     | Morocco | North<br>Africa | Low-            |
| Population mid-1994 (millions)                |                     | 26.5    | 268.0           | income<br>1.112 |
| GNPper capita 1994 (USS)                      |                     | 1.150   | 200.0           | 1.510           |
| Average Annual Growth 1990-94                 |                     | 1.750   |                 | 016.1           |
| Population (%)                                |                     | 2.1     | 2.6             | 1.5             |
| Labor force (%)                               |                     | 3.0     | 3.1             | 1.7             |
| Mosrrecent estimate (latest year availabl-    |                     | 5.0     |                 | 1.7             |
| since1988)                                    |                     | }       |                 |                 |
| Poverty: headcount index (% of population.    |                     |         |                 |                 |
| 1990)/1                                       |                     | 13      |                 |                 |
| Poverty: headcount index (% of population.    |                     |         |                 |                 |
| 1990) / 2                                     |                     | 2       |                 |                 |
| Urban population (% of total population)      |                     | 48      | 55              | 55              |
| Life expectency and birth (years)             |                     | 64      | 66              | 67              |
| Infant mortality (per 1000 live birthes)      |                     | 66      | 52              | 39              |
| Child matnutrition (% of children under 5)    |                     | 9       |                 |                 |
| Access to safe water (& of population)        |                     | 73      | 84              | 78              |
| Illiteracy (& of population age 15+)          |                     | 51      | 45              | 19              |
| Gross primary enrollment (& of school age     |                     |         | 0.5             |                 |
| population)                                   |                     | 69      | 97              | 104             |
| Mate                                          |                     | 80      | 103             | 103             |
| Female                                        |                     | 57      | 90              | 96              |
| KEY ECONOMIC RATIOS and LONG-                 |                     |         |                 |                 |
| TERM TRENDS                                   | 1975                | 1985    | 1993            | 1994            |
| Gross domesticinvestment / GDP                | 2.52                | 27.1    | 21.2            | 21.0            |
| Exports of goods and non-factor services/     |                     |         |                 |                 |
| GDP                                           | 22.5                | 24.7    | 23.3            | 21.7            |
| GRoss domestic saving / GDP                   | 14.3                | 18.1    | 15.7            | 16.0            |
| Gross national savings / GDP                  | 18.7                | 20.4    | 19.1            | 18.6            |
| Current account balanc /GDP                   | -6.1                | -9.3    | -2,1            | -1.9            |
| Interst payments / GDP                        | 0.6                 | 3.8     | 3.8<br>80.5     | 3.5             |
| Total debt / GDP Total debt service / Exports | 21,0<br><b>6.</b> 3 | 128.4   | 30.4            | 68,3            |
| Prsent value of debt / GDP                    | 0.3                 | 35.3    | 71.7            | 32.5            |
| Prsent value of dent / Exports                |                     |         | 225.0           |                 |
| A rectit value of delit / Exports             | 1975-84             | 1993    | 1994            | 1995-04         |
|                                               | 1985-94             | 1993    | 1774            | 1223-04         |
|                                               | 1703-94             |         |                 |                 |

## ( تابع)جدول رقم (١ ) المؤشرات الأساسية للمغرب

| (A                                       | T       |          |      |      |
|------------------------------------------|---------|----------|------|------|
| (Average annual growth) GDP 4.4          | 3.3     |          | 11.5 |      |
|                                          |         | -1.1     | 11.5 | 5.6  |
| GNP per capita 1.7                       | 1.1     | -3.1     | 9.4  | 3.8  |
| Exports of goods and nfs 4.2             | 4.8     | 4.8      | 5.1  | 7.5  |
| STRUCTURE of the ECONOMY                 | 1975    | 1985     | 1993 | 1994 |
| (% of GDP)                               |         | 1705     | 1775 |      |
| Agriculture                              | 17.3    | 16.6     | 14.3 | 21.1 |
| Industry                                 | 34.7    | 33.4     | 32.4 | 30.1 |
| Manufacturing                            | 16.6    | 18.6     | 18.0 | 16.7 |
| Services                                 | 48.0    | 50.0     | 53.3 | 48.8 |
| Private consumption                      | 69.4    | 66.0     | 66.1 | 67.4 |
| General government consumption           | 16.3    | 15.8     | 18.2 | 16.7 |
| Gross domestic investment                | 25.2    | 27.1     | 21,2 | 21.0 |
| Exports of goods and non-factor services | 22.5    | 24.7     | 23.3 | 21.7 |
| Imports of goods and non-factorservices  | 33.4    | 33.7     | 28.8 | 26.8 |
| inports of goods and non-resonant rises  | 1975-84 | 1985-94  | 1993 | 1994 |
| (Average annual growth)                  |         | 1705-74  |      |      |
| Agriculture                              | 1.4     | 1.8      | -6.2 | 63.0 |
| Industry                                 | 3.0     | 2.5      | -2.0 | 2.3  |
| Manufacturing                            |         | 3.3      | -1.5 | 2.0  |
| Services                                 | 6.4     | 4.2      | 0.7  | 4.3  |
| Private consumption                      | 3.8     | 4.5      | -1.7 | 14.0 |
| General governmment consumption          | 5.7     | 3.4      | 6.4  | 2.4  |
| Gross domestic investment                | -0.1    | 1.9      | -8.4 | 10.5 |
| Exports of goods and non-factor services | 4.2     | 4.8      | 4.8  | 5.1  |
| Imports of goods and non-factor services | -0.6    | 6.5      | 0.4  | 4.8  |
| Gross national product                   | 4.1     | 3.3      | -2.7 | 11.5 |
|                                          |         |          |      |      |
| PRICES and GOVERNMENT FINACE             | 1975    | 1985     | 1993 | 1994 |
| Domestic prices                          |         |          |      |      |
| (% change)                               |         |          |      |      |
| Consumption prices (1995 to March 4.7)   | 7.9     | 7.8      | 5.2  | 5.1  |
| Implicit GDP deflator                    | 1.5     | 8.4      | 3.6  | 2.7  |
|                                          |         |          | }    |      |
| Government finace                        |         | ĺ        |      |      |
| (% of GDP)                               |         | [        |      |      |
| Current revenue                          |         | 20.7     | 26.7 | 23.4 |
| Current budget balance                   |         | -2.4     | 4.6  | 2.9  |
| Overall suprlus/deficit                  |         | -9.6     | -3.3 | -3.8 |
|                                          |         | <u> </u> |      |      |

### ( تابع)جدول رقم (١ ) المؤشرات الأساسية للمغرب

| (millions US\$) Total exports (F.O.B) Other agricultur Posphorus |       | 2.145<br>599 | 3.695    | 4.036  |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|--------|
| Other agricultur                                                 |       | 599          |          | 4.036  |
|                                                                  |       |              | 4 00 - 1 |        |
|                                                                  |       |              | 1.085    | 1.244  |
|                                                                  |       | 475          | 267      | 299    |
| Manufactures                                                     |       | 474          | 1.476    | 1.550  |
| Total imports (C.I.F)                                            |       | 3,861        | 6.65     | 7.144  |
| Food                                                             |       | 510          | 970      | 868    |
| Fuel & energy                                                    |       | 1.079        | 955      | 1.138  |
| Capital goods                                                    |       | 652          | 1.830    | 1.799  |
| Export price index (1987=100)                                    |       | 87           | 107      | 112    |
| Import price index (1987=100)                                    |       | 87           | 90       | 94     |
| Terms of trade (1987=100)                                        |       | 100          | 120      | 120    |
| BALANCE of PAYMENTS (millions US\$)                              | 1975  | 1985         | 1993     | 1994   |
| Exports of goods and non-factor services                         | 1.997 | 3.185        | 6,205    | 6.696  |
| Imports of goods and non-factor services                         | 2.939 | 4.341        | 7.671    | 8.265  |
| Resource balance                                                 | -942  | -1.156       | -1.466   | 1.569  |
| Net factor income                                                | -88   | -766         | -1,326   | -1.295 |
| Net Current transfers                                            | 482   | 1.063        | 2.251    | 2.158  |
| Current account balance                                          | 102   | 1.005        | 20,2271  | 2.150  |
| Before official transfers                                        | -548  | -859         | -542     | -706   |
| Financing items (net)                                            | 520   | 877          | 1.026    | 1.320- |
| Changes in net reserves                                          | 27    | -19          | -484     | 614    |
|                                                                  |       |              |          |        |
| Memo.                                                            | 400   |              | 0.040    |        |
| Reserves including gold (mill. USS)                              | 438   | 345          | 3.942    | 4.377  |
| Conversion rate (local / USS)                                    | 4.1   | 10.1         | 9.3      | 9.2    |
| EXTERNAL DEBT and RESOURCE FLOWS                                 | 1975  | 1985         | 1993     | 1994   |
| (million US\$)                                                   |       |              |          |        |
| Total debt outstanding and disbursed                             | 1.889 | 16.526       | 21.430   | 22.096 |
| IBRD                                                             | 244   | 1.288        | 3.559    | 3.746  |
| IDA                                                              | 31    | 43           | 36       | 35     |
| Total debt services                                              | 163   | 1.372        | 2.614    | 2.965  |
| IBRD                                                             | 33    | 167          | 55       | 572    |
| IDA                                                              | 0     | 1            | 2        | 2      |

( تابع)جدول رقم (١ ) المؤشرات إلأساسية للمغرب

CLAIMING THE FUTURE, WORLD BANK, WASHINGTON-D.C., 1995 : الصلدر

# جدول رقم (٢) المؤشرات الأساسية لتونس

|                                              |         |          | M.East% |         |
|----------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|
|                                              |         |          | North   | Low-    |
| POVERTY and SOCIAL                           |         | Tunisia  | Africa  | income  |
| Population mid-1994 (millions)               |         | 8,8      | 268     | 1.112   |
| GNP percapita 1994 (US\$)                    |         | 1800     | 0.0     | 2.510   |
| Average Annual Growth 1990-94                |         |          |         |         |
| Population (%                                |         | 2.2      | 206     | 1,5     |
| Labour force (%)                             |         | 2.8      | 3.1     | 1.7     |
| Mostrecent (latest year available since1988) |         |          |         |         |
| Poverty: headcount index (% of Population.   |         |          |         |         |
| 1990) / 1                                    |         | 7        | 0       | 0       |
| Poverty: headcount index (% of Population,   |         | ,        |         |         |
| 1990) / 2                                    |         | 3        | 0       | 0       |
| Urban Population (% of total Population)     |         | 57       | 55      | 55      |
| Life expectency and birth (years)            |         | 68       | 66      | 67      |
| Infant mortality (per 1000 live birthes)     |         | 42       | 52      | 39      |
| Child malnutrition (% of children under 5)   |         | 8        | 0       | 0       |
| Access to safe water (% of Population)       |         | 67       | 84      | 78      |
| Illiteracy (% of Population age 15+)         |         | 32       | 45      | 19      |
| Gross primary conrollment (% of schoolage    |         | 72       |         | ''      |
| Population)                                  |         | 120      | 97      | 104     |
| Malc                                         |         | 125      | 103     | 1096    |
| Female                                       |         | 115      | 90      | 1000    |
| 1 omaio                                      |         | 113      |         |         |
| KEY ECONOMIC RATIOS andLONG-                 | ŀ       |          |         |         |
| TERM TRENDS                                  | 1975    | 1985     | 1993    | 1994    |
| Gross domestic investment / GDP              | 28.0    | 26.6     | 29.2    | 24.3    |
| Exports of goods and non-factor servvices /  | 2010    | 20.0     |         | _ 1,10  |
| GDP                                          | 31.0    | 32,6     | 40.8    | 44.9    |
| Gross domestic savings / GDP                 | 23.2    | 20,4     | 22.0    | 22.0    |
| Gross national savings / GDP                 | 23.5    | 19.4     | 22.6    | 22.8    |
| Current account balance / GDP                | -4.9    | -7.1     | -8.0    | -2.6    |
| Intrest payments / GDP                       | 0.8     | 3.0      | 2.9     | 2.9     |
| Total debt / GDP                             | 25.6    | 59.0     | 59.4    | 60.2    |
| Total debt service / Exports/GDP             | 7.0     | 24.7     | 20.7    | 19.3    |
| Present value of debt / GDP                  | /.0     | 24,7     | 52,0    | 19.3    |
| Present value of debt Exports                |         | 1        | 117.0   | 1       |
| rresent value of debt exports                | 1975-84 | 1993     | 1994    | 1995-04 |
| (A vargas annual arossists)                  | 1975-84 | 1993     | 1//4    | 1223-04 |
| (Average annual growth)                      | 1202-94 |          |         |         |
|                                              |         |          |         |         |
|                                              |         | <u> </u> |         |         |

## ( تابع)جدول رقم (٢ ) المؤشرات الأساسية لتونس

| GDP                                      | 5.2 | 4.0     | 2.3     | 3.5         | 5.6   |
|------------------------------------------|-----|---------|---------|-------------|-------|
| Gnp per capita                           | 2.6 | 1.8     | -0.3    | 1.7         | 3,9   |
| Exports of goods and nfs                 | 5.2 | 7.5     | 3.6     | 13.7        | 7.7   |
| -                                        |     |         |         |             |       |
| STRUCTURE of the ECONOMY                 |     | 1975    | 1985    | 1993        | 1994  |
| (% ofGDP)                                | ,   |         |         |             |       |
| Agriculture                              |     | 21.0    | 17.3    | 16.9        | 15.0  |
| Industry                                 |     | 29,4    | 34.1    | 31.7        | 32.3  |
| Manufacturing                            |     | 10.3    | 13.5    | 19.8        | 20.5  |
| Services                                 | i   | 49,7    | 48.6    | 51.3        | 52.7  |
| Private consumption                      |     | 62.2    | 63.0    | 61.9        | 61.9  |
| General government consumption           |     | 14.6    | 16.5    | 16.1        | 16.1  |
| Gross domestic investment                |     | 28.0    | 26.6    | 29.2        | 24.3  |
| Exports of goods and non-factor services |     | 31.0    | 32.6    | 40.8        | 44.9  |
| Imports of goods and non-factor services | 3   | 35.8    | 38.7    | 48.0        | 47.2  |
|                                          |     |         |         |             |       |
| (Averagge annual growth)                 |     | 1975-84 | 1985-94 | 1993        | 1994  |
| Agriculture                              |     | 1.1     | 4.4     | 5.3         | -9.9  |
| Industry                                 | İ   | 7.0     | 4.3     | 0.9         | 4.9   |
| Manufacturing                            | i   | 9.7     | 7.8     | 3.3         | 7.6   |
| Services                                 | i   | 5.8     | 3.6     | <i>5</i> .8 | 5.5   |
| Private consumption                      | 1   | 6.7     | 3.1     | 3.4         | 3.9   |
| General government consumption           |     | 6.5     | 3.2     | 3.1         | 3.7   |
| Gross domestic investment                | i   | 5.4     | 5.5     | -0.1        | -14.2 |
| Exports of goods and non-factor services |     | 5.2     | 7.5     | 3.6         | 13.7  |
| Imports of goods and non-factor service  | S   | 8.0     | 6.2     | 3.6         | 2.7   |
| Gross national product                   |     | 5.2     | 4,2     | 2.1         | 3.5   |
| PRICES and GOVERNMENT FINAN              | NCE | 1975    | 1985    | 1993        | 1994  |
| Domestic prices                          |     |         | -, -    |             |       |
| (% change)                               |     |         |         |             |       |
| Consumption prices (1995toMay 2.4)       |     | 0.0     | 7,3     | 4.()        | 4.7   |
| Implicit GDP deflator                    |     | 5.1     | 4.9     | 4.5         | 5.0   |
| ·                                        |     |         |         |             |       |
| Government finance                       |     |         |         |             |       |
| (% of GDP)                               |     |         |         |             |       |
| Current revenc                           |     |         | 31.3    | 26.5        | 27.2  |
| Current budget balance                   |     |         | 6.6     | 4.3         | 3.9   |
| Overall surplus /deficit                 |     |         | -4.9    | -2.2        | -2.7  |
|                                          |     |         |         |             |       |
|                                          |     |         |         |             |       |

### ( تابع)جدول رقم (٢) المؤشرات الأساسية لتونس

| TRADE                                    | 1975  | 1985  | 1993   | 1994  |
|------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|
| (millions US\$)                          |       |       |        |       |
| Total exports (F.O.B)                    |       | 1.729 | 3.754  | 4.638 |
| Fucl                                     |       | 723   | 454    | 436   |
| Other agriculture                        |       | 97    | 245    | 275   |
| Manufactures                             |       | 877   | 3.012  | 3.883 |
| Total imports (C.I.F)                    | ]     | 2.741 | 6.20   | 6.564 |
| Food                                     |       | 333   | 417    | 536   |
| Fuel & energy                            |       | 370   | 455    | 466   |
| Capital goods                            |       | 603   | 1.569  | 1.433 |
| Export pice index (1987=100)             |       | 98    | 122    | 127   |
| Import price index (1987=100)            |       | 89    | 128    | 124   |
| Terms of trade (1987=100)                |       | 110   | 95     | 103   |
| BALANCE of PAYMENTS                      | 1975  | 1985  | 1993   | 1994  |
| )millions USS)                           | 1.005 | _     |        |       |
| Exports of goods and non-factor services | 1.286 | 2.700 | 5.764  | 6.908 |
| Imports of goods and non-factor services | 1.512 | 3.207 | 6.778  | 7.230 |
| Resource balance                         | -226  | -507  | -1.014 | -322  |
| Net factor income                        | -118  | -352  | -749   | -760  |
| Net Curent transfers                     | 131   | 270   | 597    | 664   |
| Current accountbalance                   |       |       |        |       |
| Befor offical transfers                  | -212  | -589  | -1.166 | -418  |
| Financing items (net)                    | 195   | 476   | 1.205  | 714   |
| Changes in net reserves                  | 17    | 113   | -39    | -297  |
| Memo.                                    |       |       |        |       |
| Reserves including gold (mill. USS)      | 398   | 294   | 938    | 1.544 |
| Conversion rate (local / USS)            | 0.4   | 0.8   | 1.0    | 1.0   |
| EXTERNAL DEBT and RESOURCE               |       |       |        |       |
| FLOWS                                    | 1975  | 1985  | 1993   | 1994  |
| (millions USS)                           |       |       |        |       |
| Total bebt outstandingand disbursed      | 1.109 | 4.884 | 8.701  | 9.495 |
| IBRD                                     | 110   | 55    | 1.595  | 1.715 |
| IDA                                      | 55    | 65    | 54     | 52    |
| Total debt services                      | 103   | 746   | 1.350  | 1.489 |
| IBRD                                     | 15    | 88    | 263    | 297   |
| IDA                                      | 1     | 1     | 2      | 3     |
|                                          |       |       |        |       |
|                                          |       |       |        |       |

( تابع)جدول رقم (٢) المؤشرات الأساسية لتونس

| Composition of net resource flows Official grants Official creditors Private creditors Foreign direct investment Portfolio equity | 49                             | 30                                 | 135                                   | 148                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   | 104                            | 210                                | 375                                   | 255                            |
|                                                                                                                                   | 20                             | 109                                | -99                                   | 283                            |
|                                                                                                                                   | 45                             | 108                                | 239                                   | 275                            |
|                                                                                                                                   | 0                              | 0                                  | 0                                     | 66                             |
| World bank program Commitments Disbursments Principle repayments Net flows Interest payments Net transfers                        | 37<br>40<br>7<br>32<br>8<br>24 | 169<br>109<br>48<br>61<br>41<br>20 | 189<br>248<br>149<br>99<br>117<br>-18 | 304<br>189<br>175<br>13<br>124 |

CLAIMING THE FUTURE, WORLD BANK, WASHINGTON D.C., 1995 : الصدر

## جدول رقم (٣) المؤشرات الأساسية لمصر

| POVERTY and SOCIAL Population mid-1994 (millions) GNP per capita 1994 (USS) Avverage Annual Growth 1990-94 Population (% Labour force (%) Most recent estimate (latest year available since 1988) Poverty: headcount index (% of population) Urban Populion (% of total population) Life expectency and birth (years)Infant mortality (per 1000live birthes) Child malnutrition (% of childrenunder 5) Access to safe water (% of population) Illiteracy (% of population age 15+) |                                                                      | Egypt 57.6 710 2.0 2.7 0 45 64 64 9 86 52                            | M.East%<br>North<br>hAfrica<br>268<br>-0<br>2.6<br>3.1<br>0<br>55<br>66<br>52<br>0<br>84<br>45 | Low-income 3.092 390 1.9 1.8 19 28 62 63 40 67 41                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gross primary enrollment (% of school age population)  Male  Female                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | 101<br>110<br>93                                                     | 97<br>103<br>90                                                                                | 108<br>116<br>101                                                   |
| KEY ECONOMIC RATIOS and LONG-<br>TERM TRENDS Gross domestic investment / GDP Exports of goods and non-factor services / GDP Gross domestic savings / GDP Gross nationalsavings / GDP Current account balance / GD Intrest payments / GDP Total debt / GDP Total debt service / Export Present value ofbebt / GDP Present value ofbebt / Exports                                                                                                                                    | 1975<br>33.4<br>20.2<br>12.3<br>13.6<br>-21.2<br>0.9<br>47.9<br>12.4 | 1985<br>26.7<br>19.9<br>14.5<br>12.5<br>-9.3<br>2.9<br>121.5<br>28.4 | 1993<br>17.0<br>25.3<br>5.4<br>17.6<br>0.5<br>2.9<br>103.2<br>14.9<br>70.2<br>170.8            | 1994<br>17.5<br>21.7<br>5.9<br>16.3<br>-1.2<br>3.2<br>102.3<br>16.2 |
| (Average annual growth) 1975-84 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1985-94                                                              | 1993                                                                 | 1994                                                                                           | 1995-04                                                             |
| GDP 8.8 GNP per capita 5.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.2<br>1.6                                                           | 0.5<br>-1.3                                                          | 2.0<br>0.5                                                                                     | 2.4<br>4.0                                                          |

( تابع ) جدول رقم (٣ ) المؤشرات الأساسية لمصر

| Exports of goods and nfs 3.9             | 6.7     | -11.4   | -7.6    | 3.7   |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| STRUCTURE of the ECONOMY                 | 1975    | 1985    | 1993    | 1994  |
| (% of GDP)                               |         |         |         |       |
| Agriculture                              | 2.9     | 20.0    | 17.9    | 19.8  |
| Industry                                 | 26.9    | 28.6    | 22.4    | 21.1  |
| Manufacturing                            | 17.4    | 13.5    | 15.7    | 14.7  |
| Services                                 | 44.1    | 51.5    | 59.7    | 59.1  |
| Private consumption                      | 62.9    | 68.2    | 81,1    | 80.5  |
| General government consumption           | 24.9    | 17.2    | 13.5    | 13.5  |
| Gross domestic investment                | 33.4    | 26.7    | 17.0    | 17.5  |
| Exports of goods and non-factor services | 20.2    | 19.9    | 25.3    | 21.7  |
| Imports of goods and non-factor services | 41.3    | 32      | 36,9    | 33.3  |
| (Average annual growth)                  | 1975-84 | 1985-94 | 1993    | 1994  |
| Agriculutre                              | 2.8     | 8,0     | 1.6     | 2.9   |
| Inndustry                                | 10.2    | -1.0    | -0.4    | -(),3 |
| Manufacturing                            |         | 1.7     | -1.1    | -0.6  |
| Services                                 | 13.2    | 4.7     | 0.6     | 3.1   |
| Private consumption                      | 8.5     | 1.4     | 5.0     | 2.0   |
| General government consumption           | 4.0     | 0.5     | 8.8     | 3.3   |
| Gross domestic investment                | 7.7     | 0.9     | 1.5     | 4.5   |
| Exports of goods and non-factor services | 3.9     | 6.7     | -11.4   | -7.6  |
| Imports of goods and non-factor services | 3.9     | 0.4     | 4.6     | -3.2  |
| Gross national product                   | 8.2     | 3.6     | 0.7     | 2.5   |
| PRICES and GOVERNMENT FINANCE            | 1975    | 1985    | 1993    | 1994  |
| Domestic prices                          |         |         |         |       |
| (% change)                               |         |         |         |       |
| Consumption prices (1995 to April 0.4)   | 9.7     | 12.1    | 21.1    | 8.2   |
| Impliet GDP deflator                     | 9.2     | 9.0     | 10.4    | 8.2   |
| Government finance                       |         |         |         |       |
| (% of GDP)                               |         |         |         |       |
| Current revenue                          | 1       | 22.2    | 33.2    | 33.8  |
| Current budget balance                   |         | -13.7   | 2.0     | 2.6   |
| Overall surplus / deficit                |         | -21.6   | -4.1    | -2.5  |
|                                          |         |         |         |       |
|                                          |         |         | <u></u> |       |

( تابع ) جدول رقم (٣ ) المؤشرات الأساسية لمصر

| TRADE                                     | 1975   | 1985   | 1993   | 1994    |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| (millions US\$)                           |        |        |        |         |
| Total exports (F,O.B)                     |        | 3928   | 3417   | 3.06514 |
| Fuel                                      |        | 2634   | 1803   | 99      |
| Cotton                                    |        | 414    | 37     | 45      |
| Manufactures                              |        | 446    | 964    | 832     |
| Yotal imports (C.I.F)                     |        | 10516  | 10732  | 10716   |
| Food                                      |        | 2711   | 2354   | 2351    |
| Fuel & energy                             |        | 469    | 624    | 623     |
| Capital goods                             |        | 2398   | 2807   | 2804    |
| Export pice index (1987=100)              |        | 127    | 97     | 97      |
| Import price index (1987=100)             |        | 145    | 101    | 103     |
| Terms of trade (1987=100)                 |        | 87     | 96     | 94      |
| BALANCE of PAYMENTS                       | 1975   | 1985   | 1993   | 1994    |
| (millions USS)                            |        |        |        |         |
| Exports of goods and non-factor services  | 2.503  | 6.866  | 9,949  | 9.319   |
| Imports of goods and non-factor servvices | 5.141  | 12,606 | 14.504 | 14,303  |
| Resource balance                          | -2.638 | -5.740 | -4.554 | -4.985  |
| Net factor income                         | -244   | -991   | -197   | -625    |
| Net Current transfers                     | 456    | 3.522  | 4.960  | 5.073   |
| Current account balance                   |        |        |        |         |
| Before official transfers                 | -2.426 | -3.209 | 208    | -536    |
| Financing items (net)                     | 2.000  | 3.599  | 3.466  | 2.508   |
| Changes in netreserves                    | 426    | -390   | -3.674 | -1.972  |
| Memo.                                     |        |        |        |         |
| Reserves including gold (mill. USS)       | 5.35   | 1.587  | 13.854 | 14,413  |
| Conversion rate (local / USS)             | 0.5    |        | 3.3    | 4.3     |
| Conversion rate (local / 0.55)            | 0.3    | 1.0    | 2,3    | 4.5     |
| EXTERNAL D EBT and RESOURCE               |        |        |        |         |
| FLOWS                                     | 1975   | 1985   | 1993   | 1994    |
| (millions USS)                            |        |        |        |         |
| Total debt outstanding and disbursed      | 5.477  | 42,139 | 40.626 | 43.889  |
| IBRD                                      | 14     | 1.048  | 1.357  | 1,411   |
| IDA                                       | 84     | 802    | 912    | 961     |
| Total debt services                       | 367    | 3.107  | 2.407  | 2.523   |
|                                           |        |        |        |         |

(تابع) جدول رقم (٣) المؤشرات الأساسية لمصر

| IBRD<br>IDA                                                                                                      | 1<br>1                    | 147<br>8                     | 304<br>19                   | 307<br>19                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Composition of net resource flows Official grants Official creditors Private creditors Foreign direct investment | 1.123<br>2.236<br>49<br>8 | 734<br>1.775<br>774<br>1.178 | 1.192<br>538<br>-132<br>493 | 1.300<br>515<br>50<br>530 |
| Porttolio equity                                                                                                 | 0                         | 0                            | 0                           | 0                         |
| World Bank program                                                                                               |                           |                              |                             |                           |
| Commitments                                                                                                      | 132                       | 59                           | 208                         | 121                       |
| Disbursments                                                                                                     | 62                        | 269                          | 163                         | 199                       |
| Principle repayments                                                                                             | 0                         | 70                           | 200                         | 204                       |
| Net flows                                                                                                        | 62                        | 198                          | -37                         | ~5                        |
| Interest payments                                                                                                | 1                         | 84                           | 122                         | 123                       |
| Net transfers                                                                                                    | 61                        | 114                          | -159                        | -127                      |

CLAIMING THE FUTURE. WORLD BANK; WASHINGTION. D.C., 1995 : الصدر

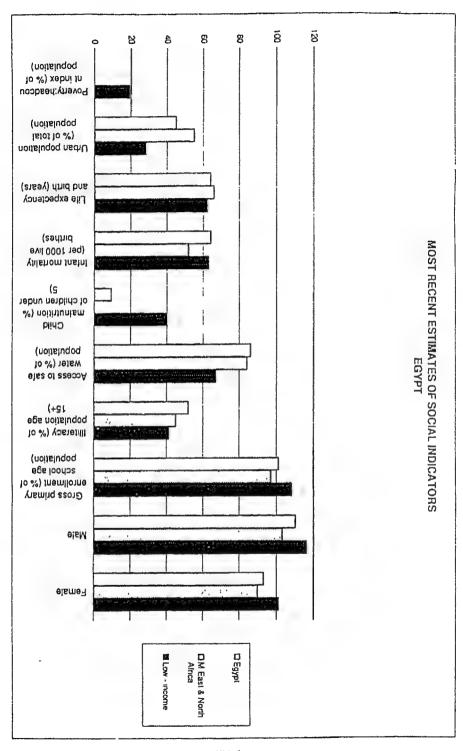

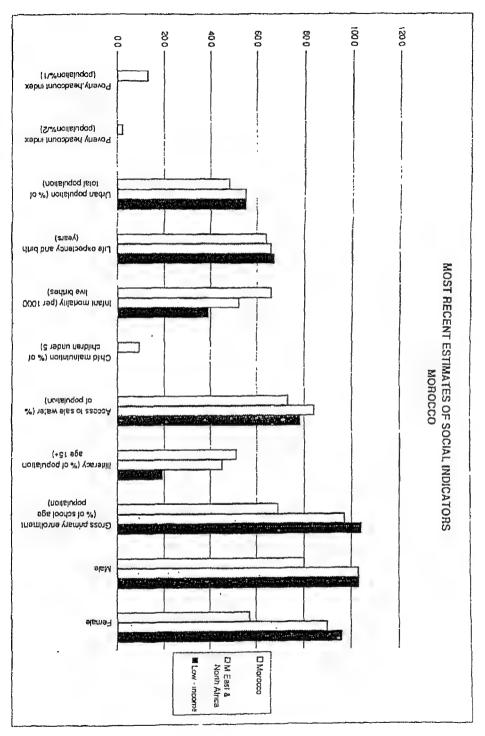

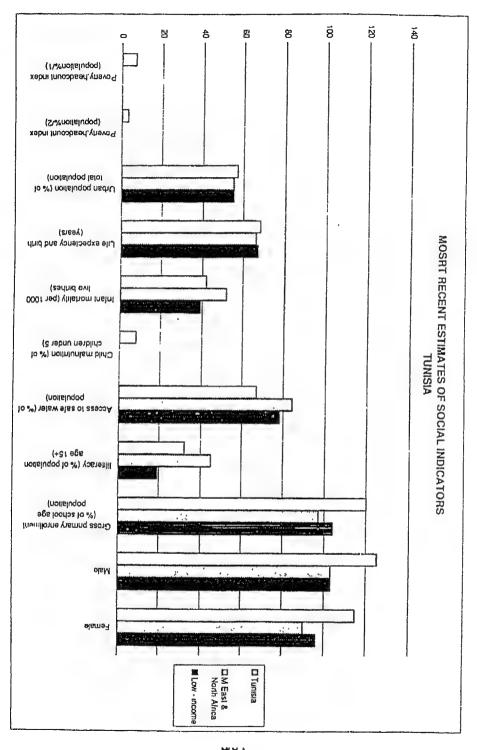

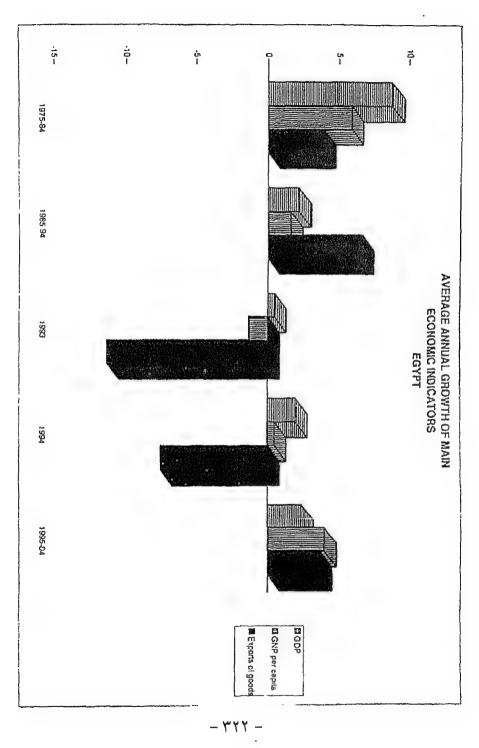

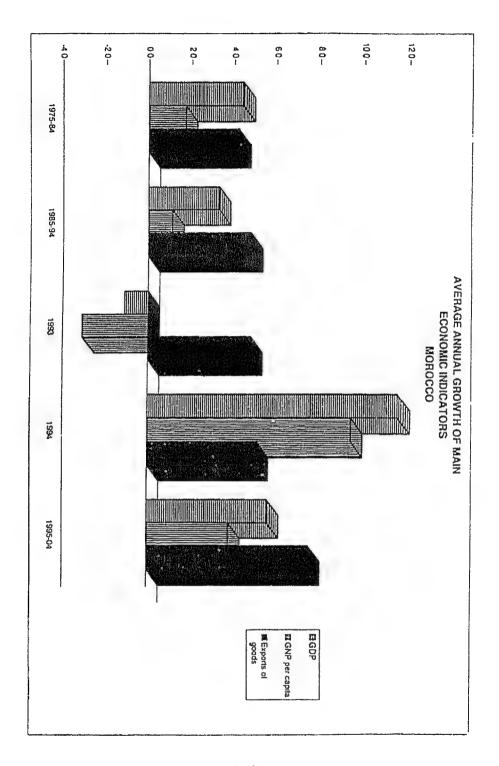

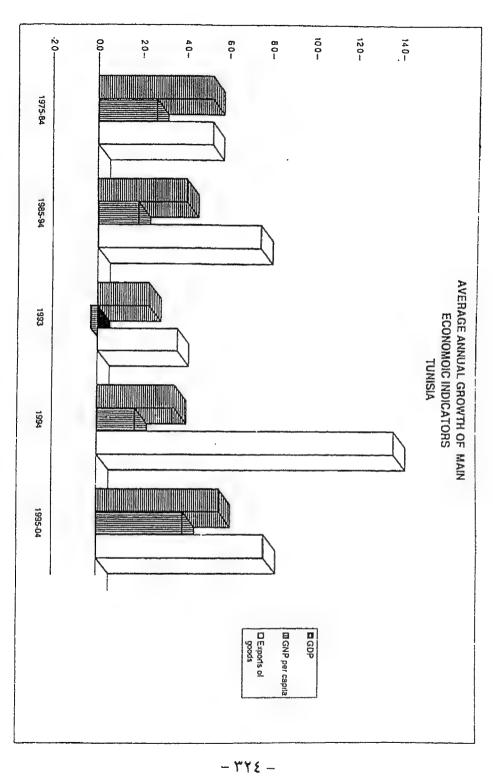



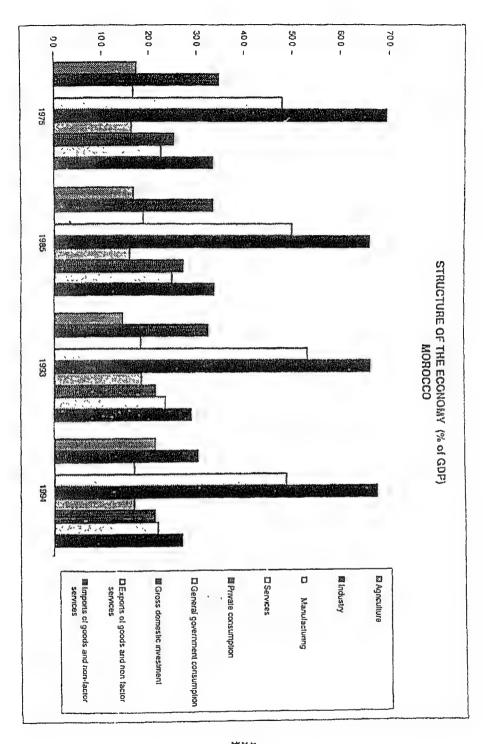

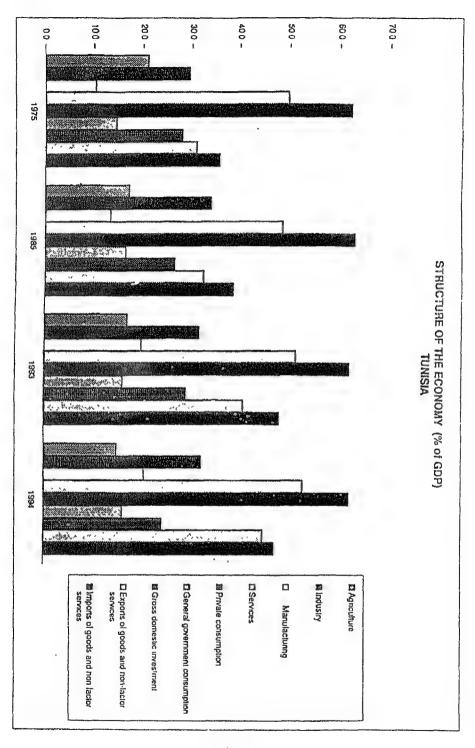

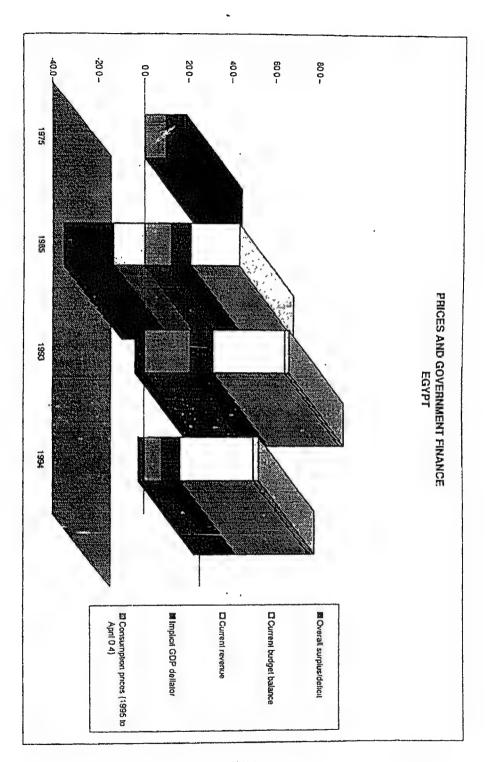

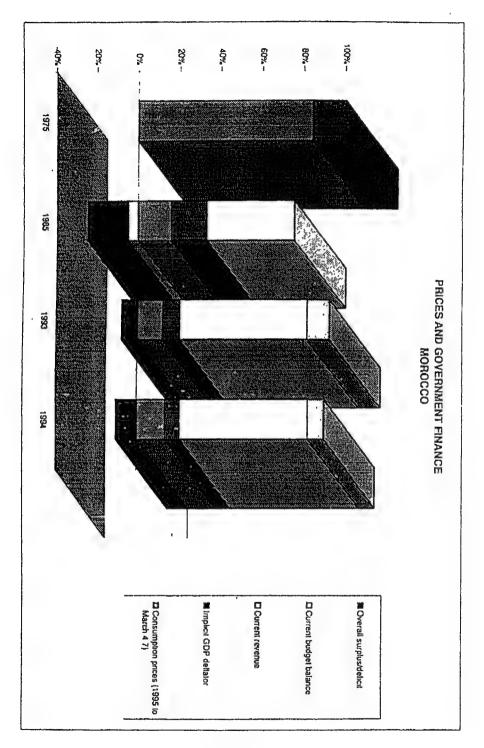

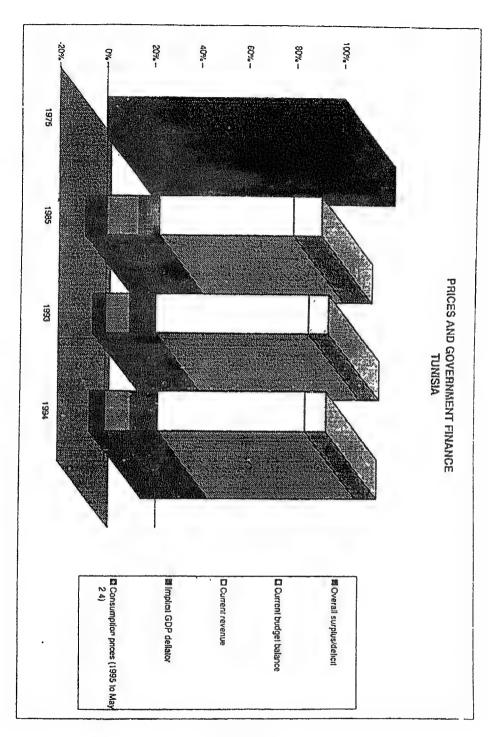

# الترتيبات الإقليمية لاستخدام المياه في الشرق الأوسط

إعــداد مجـدی صبحی

#### مقدمة:

يعد موضوع الترتيبات الإقليمية لاستخدام المياه بشكل شامل على امتداد إقليم الشرق الأوسط موضوعًا حديثًا للغاية ، إذ لم يتم طرح مثل هذه الترتيبات ، بل وعلى نطاق دون إقليمي subregional سوى في أواخر السبعينيات على أفضل تقدير ، وأعيد طرح الموضوع مجددًا في منتصف الثهانينات مع طرح المشروع التركى المسمى بمشروع أنابيب السلام ، ثم وجد مثل هذا الطرح رواجًا نسبيًا مع بدء مفاوضات السلام بين العرب وإسرائيل في مدريد عام 199 وإنشاء آلية المفاوضات متعددة الأطراف ، التي تشكلت في إطارها لجنة خاصة للتباحث في موضوع المياه .

ومن البديهي أن موضوع المياه يعد بحد ذاته موضوعًا يشتمل على أكثر من بُعد قد لابقتص أحيانًا على البعد الإقليمي فقط ، بل قد يتعداه إلى البعد الدولي ، وخاصة في لحظات الصراع التي شهدتها المنطقة وهي عديدة ، أو في حالة تعبثة الموارد الدولية للمساهمة في حل مشكلة النقص في الموارد. ولكن في كافة الأحوال فإن نقطة البداية المنطقية في تناول موضوع المياه هو بداية من البعد الوطني - القطري - ويتسع هذا البعد في حالة الموارد المائية المشتركة ليشمل البعد دون الإقليمي ، حيث يقتصر على البلدان المشاركة في/ أو المتشاطئة على المورد المائي الواحد. ولم يكن موضوع توزيع المياه على صعيد الإقليم بأكمله في الواقع في أي لحظة من لحظاته سوى نتيجة لطروحات غير عبربية تحاول استغلال نقاط الضعف العربية لتجاوز المشكلات المرتبطة بتوزيع الموارد المائية المشتركة ، والقفز فوقها لمحاولة الادعاء بأن التوزيع على صعيد الإقليم بأكمله أو على عدد كبير على الأقل من بلدانه هو أمر في مصلحة الجميع. والواقع أن الأرضية الموضوعية لذلك ، هو أنه في أغلب حالات الأنهر المشتركة فإن الدول العربية تعد بلدان المجرى أو المصب (حالات النيل ودجلة والفرات) ، وفي الحالات التي كانت البلدان العربية دون المنبع، فإن هزيمتها العسكرية كانت سببًا في أن تفقد هذه المكانة الاستراتيجية عند البحث في أمر توزيع المياه (حالة حوض نهر الأدن) لذلك ليس من الغريب أن تكون مثل هذه الطروحات الدائرة بشأن الترتيبات الإقليمية لاتهدف في حقيقتها سوى للتغطية أولاً على مشكلات التوزيع بين بلدان المورد المائي المشترك ، ثم تحقيق مصالح الأطراف غير العربية صاحبة مثل هذه الطروحات ، ونعنى بذلك تركيا وإسرائيل كل لأسباب

ختلفة . فبينها تتطلع إسرائيل إلى الترتيبات الإقليمية للتغلب على العجز في مواردها المائية ( وجزء كبير منها مستولى عليه من أطراف عربية ) التي تقصر عن الوفاء باحتياجاتها ، فعلى العكس نجد أن تركيا تحاول أن تجنى مكاسب مادية واستراتيجية على حساب دول المنطقة باعتبارها دولة وفرة مائية .

وربها كان التعرض للتطور الأزمة المائية فى إسرائيل على مدار الزمن ، وموقفها الرافض لأى خطط للتعاون الإقليمى لا تشملها ، خير معبر عن الأسباب التى تكمن وراء التشديد الإسرائيلي على أهمية التعاون الإقليمى الشامل الآن . وتزداد هذه الأهمية فى الواقع فى الوقت الراهن مع استنفاذ إسرائيل لكافة الوسائل الممكنة لزيادة مواردها المائية ، بها فى ذلك كافة الموارد المائية التى أخضعت لسيطرتها بعد حرب يونيو ١٩٦٧ ، لاسيها الموارد المائية لحوض نهر الأردن ، ثم موارد المياه الجوفية فى كل من الضفة الغربية وغزة .

# حوض نهر الأردن:

#### إسرائيل: الموقف والسياسة المائية:

حتى قيل أن توجد إسرائيل كدولة ، كانت الساسة الصهاينة واعين بأهمية الموقف المائى للدولة التى يسعون لإقامتها ، وقد أتى هذا أساسًا من الالتزام الأيديولوجى الذى يعطى للأرض والزراعة الأولوية الأولى ، فقد كانت المستوطنات الزراعية هى الوسيلة الأكثر كفاءة وأمنًا لتوطين المهاجرين من اليهود ، عوضًا عن الأرض هى موضع الصراع مع سكان البلاد العرب .

وقد زاد من أهمية الزراعة في الكيان الصهيوني وضع هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، كما أن المهاجرين اليهود الجدد في الفترة التي سبقت قيام إسرائيل كانوا تقريبًا من عديمي المهارات الصناعية والفنية . إذ كانت المهن التقليدية لليهود الأوربيين هي الحرف والمشروعات الصغيرة والخدمات وهو ما كان يصعب استخدامه بنفس الأسلوب، إضافة إلى أن الفكر الصهيوني كان هدف خلق المزارع اليهودي الذي يقاتل من أجل الأرض، علاوة على هذا فإن دولة إسرائيل عند قيامها كانت تعاني من انعدام البنية الأساسية اللازمة للتصنيع، وكل هذا جميعًا كان سببًا في اعطاء أهمية قصوى للزراعة ومن ثم للمياه، وبعد

قيام إسرائيل عام ١٩٤٨ ، اعتمدت شركة ميكورووت التي كانت الوكالة اليهودية قد أسستها عام ١٩٣٧ لدراسة وتخطيط المشاريع المائية في فلسطين ، وكلفت الشركة بوضع الدراسات والتنفيذ والإشراف على استثهار كافة المشاريع الهندسية المائية التي تحقق الأهداف الصهيونية ، ثم عندما وجدت الحكومة الإسرائيلية أن المسئولية الموكسولة إلى شركة ميكورووت أوسع من طاقتها ، فصلت عنها مهام التخطيط والدراسات عام ١٩٥٢ ، وكلفت بهاشركة أخسري أسست في هذا العام لهذا الغرض ، هي شركة « تاهال » واعتبرت الشركتين الأداتين الرئي لتحقيق كافة الأغراض الإنهائية المطلوبة في مجال المياه ، وكان أول عمل قامت به شركة تاها! بعد تأسيسها هو وضع خطة السنوات السبع لتنمية الموارد المائية واستصلاح الأرض في إسرائيل . وحدد هدف هذه الخطة بالعمل على زيادة استثار الموارد المانية من ١٠٨ مليون متر مكعب، وهو إجمالي ما تم إنتاجه عند بدء الخطة عام ١٩٥٣ إلى ١٧٣٠ مليون متر مكعب في نهاية الخطة عام ١٩٦٠ . وقد كان أهم ما تضمنته هذه الخطة هو ما سمى بمشروع أنبوب المياه القطري لنقل المياه من الشهال ذي الوفرة المائية إلى الجنوب في صحراء النقب القاحلة ، وذلك لاستصلاح الأراضي وتنمية الزراعة في الجنوب لاستيعاب المزيد من المهاجرين ، وقد استبدلت الخطة السبعية بعد ذلك بخطة السنوات العشر ، وكان أهم ما تضمنته الخطة الاستراتيجية ، نتيجة لتحويل ٥٤٠ مليون متر مكعب ، من شمال نهر الأردن إلى صحراء النقب، وقد كان هذا التحول ، كما سنرى لاحقًا ، هو واحدًا من التطورات التي صعّدت من حدة الصراع العربي/ الإسرائيلي في أواسط الخمسينات، وهو ما كان موضوعًا لمفاوضات وخطط متعددة لمحاولة التوفيق بين مطالب الجانب العربي الرافضة لتحويل نهر الأردن، وبين الادعاءات الإسرائيلية حول حقوقها في مياه النهر.

وهكذا فإن خطة تأمين زيادة كمية المياه التي تقدر بحوالى ٩٢٠ مليون متر مكعب اعتمدت على مصدرين رئيسين:

١ - زيادة ٣٨٠ مليون متر مكعب من مختلف مشاريع استثمار الينابيع والمياه الجوفية
 والسطحية داخل إسرائيل ما قبل ١٩٦٧ .

٢ - تحويل ٥٤٠ مليون متر مكعب من مشروع تحويل نهر الأردن من نقطة جسر بنات يعقوب إلى الشال من بحيرة طبرية إلى صحراء النقب في الجنوب .

وقد اكتمل هذا المشروع فعلاً فى عام ١٩٦٤، ومع تضاعف كمية المياه الإسرائيلة ، إلا أن إسرائيل عادت لتعانى مرة أخرى من أزمة مائية ، ربها لم تخفف من حدتها سوى سيطرتها على مزيد من الأراضى العربية (الضفة وغزة والجولان) فى عام ١٩٦٧، واستغلال الموارد المائية المتوفرة بهذه المناطق لمصلحتها ، ومع هذا فمع النمو السكانى فى إسرائي وزيادة حجم المساحة المروية من الأراضى دخلت إسرائيل فى أزمة مائية جديدة ، إذ منذ منتصف المساحة المروية من الأراضى دخلت إسرائيل فى أزمة مائية جديدة ، إذ منذ منتصف السبعينات وإسرائيل تستخدم ما يزيد عن ٩٥٪ (تقدر بعض المصادر بـ ٩٨٪) من إجمالى كمية المياه المتجددة المتاحة لها سنويًا من جميع المصادر وهى أعلى نسبة فى العالم ، وقد أدى هذا الإفراط فى استخدام المياه ، وخاصة المياه الجوفية ، إلى العديد من النتائج السيئة ، إذ كانت النتيجة الرئيسية هى خطر تملح بعض الآبار إلى الحد الذى لا تصبح فيه مياهها صالحة لكثير من الاستخدامات ، كها أن عديدًا من الآبار إلى الحد الذى لا تصبح فيه مياهها صالحة لكثير من الاستخدامات ، كها أن عديدًا من الآبار وقد جفت بحلول ربيع عام ١٩٨٤ .

# تطور طلب وعرض المياه في إسرائيل:

من استعراض المصادر المائية في إسرائيل والاستخدامات المختللفة لها منذ قيام الدولة وحتى منتصف التسعينيات تبدو لنا عدة حقائق وإضحة .

أولاً: الزيادة الكبيرة فى كمية عرض المياه المتاحة لإسرائيل فى منتصف الستينات بعد استكمال مشروع أنبوب المياه القطرى ، ومرة أخرى الزيادة الملحوظة فى هذه الكمية فى أواخر الستينات فى أعقاب استيلاء إسرائيل على أراضى الضفة وغزة والجولان .

ثانيًا: أن الاستهلاك الإسرائيلي قد تزايد أيضًا خلال هذه الفترة ، وخاصة لأغراض الزراعة التي استهلكت ما بين ٧٢ - ٨٠٪ من إجمالي كمية المياه ، وذلك بعد التزايد الواضح في كمية الأراضي الزراعية المروية في إسرائيل قبل أن تضطر لخفض كمية المياه التي تستهلكها الزراعة بعد تزايد حدة أزمة المياه منذ أواخر الثمانينيات .

وإذا ما وضعنا فى الاعتبار أن كمية المياه العذبة المتجددة فى إسرائيل (ما قبل عام ١٩٦٧) تقدر بحوالى ١٦١٠ – ١٦٥٠ مليون م٣/ سنة . منها مياه جوفية ٩٥٠ مليون متر مكعب ، ثهر الأردن وبحيرة طبريا ٢٠٠ مليون متر مكعب والمياه النتسربة من الفيضانات ٢٠ - ١٠٠ مليون متر مكعب ، لأدركنا أهمية مصادر المياه التى تم الاستيلاء عليها بعدعام

١٩٦٧. ثم الاستغلال الشديد للمصادر المتوافرة حاليًا لما فوق حدود الطاقة بزياددة الضخ واستغلال المياه الجوفية ، خاصة في الضفة العربية ، حيث زاد استهلاك إسرائيل للمياه المتاحة من ١٧٪ عام ١٩٧٨ إلى ٩٠٪ في عام ١٩٧٨ .

وهكذا ، فبينها أضيفت مصادر جديدة للاستغلال الإسرائيل ، فإن حاجة إسرائيل للمياه مازالت متزايدة لتحقيق أهدافها ، فإسرائيل تحتاج إلى إمدادات إضافية من المياه للحاجات المتزايدة الناتجة عن زيادة عدد السكان ، وكما أعلن مفوض شؤون المياه الإسرائيلية في صحيفة هآرتس عام ١٩٧٨: « إذا لم يجر عاجلاً تطوير سريع للموارد المائية الموجودة ، فسيحدث نقص بمقدار ٠٠٠ - ٥٥٠ مليون م من المياه خلال العقد التالي كنتيجة للزيادة في عدد السكان » . وقد وصل عدد سكان إسرائيل في عام ١٩٨٥ حوالي ٤,١ مليون نسمة ، واستمر التزايد بوتيرة أعلى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ليبلغ عدد السكان في عام ١٩٩٥ حوالي ٥,٥ مليون نسمة ، ومع الوضع في الاعتبار أن متوسط استهلاك المياه بالنسبة للفرد في إسرائيل يبلغ ٥٣٧ مترًا مكعبًا منها ١٦م للاستخدامات المحلية فقط، وهو ما يناظر مستوى الاستهلاك في الدول الصناعية المتقدمة ، وينزيد بمقدار ٥ أضعاف عن متوسط استهلاك الفرد في الدول العربية المجاورة لإسرائيل ، فإن استهلاك إسرائيل من المياه يتزايد بحوالي ١٥ -• ٢ مليون متر مكعب سنويًا . ومع هذا التزايد في احتياجات إسرائيل من المياه لتحقيق هدفها في استيعاب المهاجرين الجدد، فقد تضاعفت خطورة الموقف المائي الإسرائيلي منذ أوائل الثهانينات ، حيث وقع في تلك الفترة أسوأ جفاف تشهده المنطقة منذ ٢٠ عامًا ، ونتيجة لهذا فقد جف في عام ١٩٨٣ أكثرمن ٢٠٠ خزان صناعي . اضطرت إسرائيل إلى قطع المخصصات المائية للزراعة بنسبة ١٠ - ٢٥٪ وقطعت الإعانات التي تقدم للمياه التي تذهب للزراعة ، وعلى الرغم من هذا فإن استخدام الزراعة للمياه لم ينخفض على نحو ملموس ، حيث ظل أكثر من ٧٠٪ من إجمالي المياه المتـاحة لإسرائيل والمقدرة بـ ١٧٥٠ مليـون متر مكعب سنويًا. ولذا اضطرت إسرائيل للاستمرار في ترشيد المياه المخططة للزراعة بتخفيضها بنسبة ١٥٪ لمدة عامين آخرين . وقدرت الاحتياجات الإسرائيلية السنوية من المياه في عام ١٩٨٦ بحوالي ٠٠٠٠ مليون م٣، وبإضافة ٢٢٥ مليون متر مكعب للضفة وغزة، فإن الإجمال يقدر بـ ٢٢٢٥ مليون م٣، ومع الأخلف الاعتبار المعروض المائي المتجدد سنويًا والذي لا يبلغ سوى ١٨٥٠ مليون متر مكعب، فإن الاستخدام يقترب من ١٢٠٪ من المياه المتجددة المتاحة، وهو ما يشكل استنزاقًا خطيرًا للمياه الجوفية ، مقاسًا بالمخزون السنوى الإسرائيلي الضفة الغربية - غزة ، ونتيجة لهذا النمط من الاستخدام ، فقد اختلف التوزيع النسبى لمختلف المصادر ، فهبطت نسبة تغطية نهر الأردن إلى ٤٦٪ من إجمالي الطلب الإسرائيلي على المياه ، ويغطى حوالي ٣٥٪ من هذا الطلب من آبار الضفة الغربية . وحوالي ١٥٪ من آبار الساحل ، والنسبة الباقية تأتى من بعض مصادر المياه الجوفية المحدودة ، ومن تطبيقات الساحل ، والنسبة الباقية تأتى من بعض مصادر المياه الجوفية المحدودة ، ومن تطبيقات ختلفة للتكنولوجيا ، وطبقًا لاسقاطات متحفظة ، فإن احتياجات إسرائيل السنوي ستبلغ خطر نضوب المياه الجوفية التي تشكل ما يزيد على نصف رصيدها المائي ، وربها قبل هذا خطر تملح هذه الآبار .

وهكذا، فإنه يقدر أن العجز الإسرائيلي المائي في عام ٢٠٠٠ سيبلغ نحو ٢٠٠٠ مليون متر مكعب سنويًا، وفي توقع مماثل ذكر على لسان مفوض المياه الإسرائيلي في جريدة معاريف في ٢٣/٣/ ١٩٨٠: «أن حاجة إسرائيل للمياه حتى نهاية هذا القرن (عام ٢٠٠٠) ستتطلب زيادة قدرها ٢٠٠٠ مليون متر مكعب إضافة لما تستهلكه الآن، ولايتوقع مفوض المياه تأمين أكثرمن ٢٠٠٥ مليون منها فقط، وحيث تستهلك إسرائيل الآن أكثر من ٩٥٪ من مواردها، فالسؤال هو من أين ستؤمن إسرائيل إذن مثل هذه الزيادة، وبخاصة إذا أدركنا أن الاستمرار في قطع المياه عن الزراعة يترتب عليه أضرار غير مقبولة لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وتوزيع السكان.

# السبل الإسرائيلية لزيادة الموارد المائية :

وفقًا لحالة العجز الحالية والمتوقعة في الموارد الإسرائيلية ، فإن إسرائيل ليس أمامها سوى سبيلين سبق وأن جريتهما:

السبيل الأول: هو استخدام التكنولوجيات الجديدة ، حيث قامت إسرائيل بالعمليات الآتية :

١ - محاولة تخفيض كمية المياه الضائعة بسبب التبخر من بحيرة طبريا (حوالى ٣٠٠ مليون متر مكعب سنويًا)، حيث أجريت العديد من التجارب للحد من تبخر المياه عن طريق تغطية سطح البحيرة بأنواع من الزيوت لتشكل غشاءً بلاستيكيًا رقيقًا يمنع تبخر المياه عند تعرض السطح للحرارة، ولكن أمواج البحيرة عند هبوب الرياح كانت تمزق هذا الغشاء، ومن هنا فإن التجارب الإسرائيلية في هذا المجال اقترنت بالفشل التام .

٢ – أنفقت إسرائيل حوالى نصف مليون دولار أمريكى سنويًا على تجارب لتطعيم السحب بيوديد الفضة وثانى أكسيد الكربون المجمد ومواد أخرى ، وذلك لإسقاط المطر الصناعى ، ولكن الأمطار لا تهطل بالضرورة على منطقة الجليل كها هو مقصود ، إنها كان الأغلب هطولها فى البحر المتوسط أو فى الأردن ، ولذا فإن تطعيم السحب حتى عندما يكتمل لن يكون له سوى تأثير ضئيل على مشكلة المياه الكلية فى إسرائيل .

٣ - استخدمت إسرائيل وسائل تحلية المياه على نطاق ضيق منذ منتصف السبعينات، ويتم تلبية ٥٠٪ من استهلاك مدنية إيلات المنزلى بواسطة محطة محلية لتحلية المياه تنتج مليونى جالون من المياه سنويًا، وهذه المحطة في إيلات هي المرحلة الأولى من برنامج لتحلية المياه مدته ١٥ عامًا. وتشمل المرحلة الثانية محطة من تصميم أصريكي - إسرائيلي مشترك بإنتاج سنوي قدره ١٢ مليون جالون، وستستخدم المحطة أشكالاً غير نووية من الطاقة. وفي المرحلة الثالثة من برنامج السنوات الخمس عشرة والتي أحلت عام ١٩٨٨، كان من المخطط أن يتم بناء محطة نووية على شاطئ البحر المتوسط تنتج ١٢٠ مليون متر مكعب سنويًا، وقدصممت هذه المحطة على أساس أرخص نفقات إنتاج، حيث تقدر تكلفة المتر المكعب من المباه بحوالي ٢٠ - ٣٠ سنتًا، وبالنظر إلى معدل التضخم في إسرائيل، فإن من المرجح أن النفقات الحقيقية هي أعلى من ذلك بكثير. ويبقي في كل الأحوال أن تكنولوجيا تحلية مياه البحر مازالت مكلفة جدًا لا يمكن أن تكون سوى مصدر ثانوى فقط لتلبية الاحتياجات البحر مازالت مكلفة جدًا لا يمكن أن تكون سوى مصدر ثانوى فقط لتلبية الاحتياجات الإسرائيلية المتزايدة من المياه.

٤ - تنتج إسرائيل منذ أواخر السبعينات ٣٠ مليون متر مكعب سنويًا من المياه عن طريق محطة لمعالجة مياه المجارى ، وطبقًا لخطة شركة ميكوروت ، كها أعلنت جيروزاليم بوست في ٢٧ يوليو ١٩٧٨ ، فإنه بحلول عام ١٩٨٦ سيتم ضخ أكثر من ١٠٠ مليون متر مكعب

سنويًا من مياه الصرف إلى صحراء النقب » ومن المقرر أن تقام محطة جديدة لمعالجة المياه ، بحيث ترتفع الكمية الصالحة للاستخدام بهذا الأسلوب إلى ١٥٨ مليون متر مكعب سنويًا ويشجع على تطبيق هذه الطريق تكلفتها المنخفضة ، حيث أن المتر المكعب الواحد يكلف حوالى ٢٠٠ ، • دولار وهو ما يقدر بثمن تكلفة المتر من المياه المحلاة وتنافس هذه التكلفة ، حتى التكلفة الأقل ، لاستخراج المياه الجوفية ، ولكن هناك حدودًا كمية واضحة للمياه التي مكن توفيرها بهذه الطريقة لا تتجاوز ٣٢٥ مليون متر مكعب حتى عام ٢٠٠٠ .

٥ - تحاول إسرائيل ترشيد استخدام مياه الرى ، إذ تستخدم الطرق الحديثة فى رى أراضيها الزراعية فتستخدم طريقة الرى بالتنقيط فى ١٠٪ من المساحة المروية ، كها تستخدم الرى بالرش فى ١٨٪ من جملة المساحة المروية ، وتبدو طريقة الرى بالتنقيط أكثر اقتصادية عن الرى بالرش ، إذ تنخفض كمية استهلاك المياه بالتنقيط بنسبة تصل إلى ٥٠٪ ، ولكن نظام الرى بالتنقيط سيكون عالى التكلفة ، خاصة عند إحلاله محل الرى بالرش ، كها أنه غير عملى فى المساحات الكبيررة ، حيث يتطلب أيد عاملة كثيفة لصيانته .

والخلاصة: إذ أنه ليس هناك أفق كبير لزيادة الموارد المائية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة للقيود الفنية والاقتصادية التي تحيط بهذه الوسائل. وفي مناقشة مع رئيس مجلس إدارة شركة تاهال وقتها، يذكر الكاتب الإسرائيلي أرنون مانمين في جريدة دافار في ١٩٧٨/١ ( «أن رئيس تاهال يذكر أنه بعد استبعاد البدائل غير التقليدية مثل المحطات النووية لتلحلية المياه . فليس هناك إلا حل واحد لمشكلة إسرائيل المائية ، ألا وهو تزويد الضفة الغربية بالمياه من الموارد المحلية ، فها هي هذه الموارد المحلية ؟ أن نهر الأردن مستغل تقريبًا إلى أقصى طاقة من جانب أنبوب المياه القطرى ووسائل الضخ الأخرى ، ولا يبقى بالنسبة لى إلا أن أخمن أنه ربيا يشير إلى الليطاني أو النيل . وحتى أدق فحص لخريطة المنطقة لن يكشف أية موارد مائية كبيرة أخرى في المنطقة المحاذية لنا ، أو حتى في المنطقة المعددة منا نسبيًا . ولكن رئيس تاهال لا يكشف عن المكان الذي يعتزم أن يجلب منه المياه التحاشي الاضرار بواحدة من أكثر نقاط إسرائيل حساسية » .

ويبدو هذا الحديث واضحًا في التأكيد على استمرار استغلال الموارد المائية في المنطقة وغزة ، ثم في استخدام الوسيلة التي طالما لجأت إليها إسرائيل في السابق ، باستغلال مصادر المياه في المنطقة المحيطة بها ، أي اللجوء لما يسمى الآن بالترتيبات الإقليمية .

وكانت النتائج الهامة لحرب ١٩٦٧ على جبهة المياه غاية فى الوضوح ، فقد حسنت إسرائيل من موقعها المائى من خلال احتلال مرتفعات الجولان والضفة الغربية ، إذ أن احتلال مرتفعات الجولان جعل من المستحيل على الدول العربية تحويل مياه روافد نهر الأردن ، فخطوط وقف إطلاق النار جعلت إسرائيل تتحكم فى حوالى نصف طول نهر اليرموك مقارنة بحوالى ١٠ كم فقط قبل الحرب ، وهو ما أدى إلى جعل أى تنمية لنهر الأردن رهن قبضة إسرائيل ، فمع بدأ الحرب كان ٢٠٪ من أعال مشروع اليرموك الكبير قد انتهت ، وبسبب الحرب فقد جرى وقف تنفيذ أهم مشروعين سد المخيبة الذى كان من المخطط أن يختزن ٢٠٠ مين المياه ، وسد المقارن الذى قدر أن يخزن ٢٥٠ مليون متر مكعب ، وبينا توقفت المشروعات العربية ، فإن إسرائيل قد أتيحت لها فرصة مناسبة لحل أزمتها المائية على حساب المناطق العربية التى احتلتها بعد الحرب ، كما سيتضح لاحقًا

وبينها أوقفت نتائج حرب ١٩٦٧ المشروع العربى لتطوير استخدام مياه نهر الأردن، فإن إنهاء المشروع الإسرائيل (أنبوب المياه القطرى) في عام ١٩٦٤، حملت آثارًا أخرى على نوعية المياه المتنوافرة للأردن، فتحويل مياه النهر عمل على زيادة نسبة الملوحة في الجزء المتبقى من النهر، وبذلك حرم وادى الأردن أولاً من كميات كبيرة من المياه كانت لازمة للرى، حيث قدر أن ٤٠ ألف دونم قد حرمت من مصادر المياه اللازمة لها، كما حال دون تنمية ٨٠ ألف دونم أخرى، في الوقت نفسه الذي بلغت فيه نسبة الملوحة فيها تبقى من المياه التي تجرى في النهر، نسبة عالية جدًا لا تناسب بعض المنتجات الزراعية الحساسة، وخاصة الموالح التي تعد من أهم الزراعات في المنطقة.

# مشروعات التعاون في نظام نهر الأردن:

مع تفجر الصراع حول نهر الأردن ، فإن إمكانية التعاون لتنمية مصادر المياه في المنطقة بين كافة الأطراف أضحت مستحيلة . وبقى لأمد طويل المشروع الوحيد الذي يعد مصدرًا معتملاً للتعاون ، هو تنمية نهر اليرموك بين الأردن وسوريا . حيث يعد اليرموك نهرًا مشتركًا بين سوريا والأردن ، وكان يشكل نقطًا للحدود بين البلدين بطول • ٤ كم قبل أن يصبح أيضًا خطًا للحدود بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن بعد احتلال الجولان بطول • ١ كم ، ويبلغ التصرف السنوى للنهر بحوالي • • ٥ مليون متر مكعب / سنة .

وقد اقترح منذ فترة طويلة تعود لعام ١٩٥٧ ، وطبقًا لخطة الخبير الأمريكي بونجر ، إنشاء سدعلى نهر اليرموك في موقع المقارن ، وظل هذاالسد لفترة طويلة المشروع الرئيسي لتخفيف وطأة الأزمة المائية على الأردن. ففي أعقاب مشروع بونجر عقدت اتفاقية بين سوريا والأردن في ٤ يونيو ١٩٥٣ غايتها إنشاء سد لتخزين المياه ينظم جريان النهر ويولد الكهرباء والانتفاع من المياه في رى الأراضي الأردنية ، وقد احتفظت سوريا في هذه الاتفاقية بحق الانتفاع من مياه كافة الينابيع المتفجرة في أراضيها ، وكذلك الحصول على ٧٥٪ من القوة الكهربائية المولدة ، وحددت حصة مساهمتها في تكاليف هذه المنشآت بنسبة ٩٥٪ ، ونتيجة لهذا الاتفاق تعاقدت الأردن مع الاستشاريين بيكر وهرزا لدراسة مشروع استثار اليرموك، استمرت الدراسة سنتين وبلفت تكاليفها ٥, ٥ مليون دولار ساهمت في دفعها وكالة غوث اللاجئين ومشروع النقطة الرابعة الأمريكي والحكومة الأردنية ، وقد قدر بيكر وهرزا أن سعة الخزان يمكن أن تصل إلى ٥٠٠ مليون متر مكعب ، وقدرت التكلفة الكلية اللازمة لتنفيذ هذا السد بحوالي ١٥ مليون دولار وتوقف المشروع إلى أن قامت الأردن بتكليف شركة يوجوسلانية في عام ١٩٦٣ باعادة الدراسة وقدرت أن التكلفة الكلية ستبلغ ٢٠,٣١ مليون دينار، أي ما يعادل ٨ , ٦ ، مليون دولار ، وقدر أن ينتهي المشروع في مدة ٣ - ٥ سنوات ، ولكن مع تفجر الصراع حول تحويل نهر الأردن وما أعقبه من حرب ١٩٦٧ تم تعليق المشروع العربي الذي كان يتضمن إنشاء سد المقارن ، وعادت الأردن في إطار خطتها السبعية ١٩٧٥ - ١٩٨٢ للتركيز على إنشاء السد، وتم إنهاء كافة الدراسات وأعمال التحريات للموقع والتصميمات وإعداد وثنائق العطاءات لهذا المشروع خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٨٠ ، وتم أجتذاب بعض التمويل الأجنبي ، حيث أبدت إدارة الرئيس الأمريكي كارتر اهتهامًا بالمشروع ، إذ كان رأى الفنيين الأمريكيين أن سد المقارن لا يوفر للأردن ما يغنيه في المجال الزراعي فقط ، وإنها يتيح لسوريا وإسرائيل مزيدًا من المياه على مدار السنة. وفي عام ١٩٨٠ منحت الوكالة الأمريكية الدولية قرضًا قدره ٩ مليون دولار إضافة إلى عشرة ملايين دولار سبقت أن التزمت بها، وهذا من إجمالي التكلفة التي وصلت في هذه الفترة إلى مليار دولار ، إلا أن المشروع توقف هذه المرة للخلافات السياسية بين الأردن وسوريا ، ومع عودة العلاقات للتحسن ما بين البلدين مرة أخرى عام ١٩٨٥ ، فقد أعيد إحياء فكرة إنشاء السد ووقعت بين البلدين اتفاقية في ٣/ ٩/ ١٩٨٧ لإقامة سد الوحدة (المقارن سابقًا) ، وقد ألغت هذه الاتفاقية اتفاقية ٤ يونيو ١٩٥٣ ، وقد نصت الاتفاقية الجديدة عن مسئولية الأردن على تمويل جميع مراحل الدراسة والإنشاء والتشغيل والصيانة ، كما نصت على تأمين المياه اللازمة لملء خزانات السدود السورية ، والمحددة بجدول الاتفاقية . وقد اقترح أن يكون ارتفاع السد ، ١٠ متر ، بينها انخفض سعته التخزينية عما كان مقدرًا في السابق لتصل إلى ، ٢٢ مليون متر مكعب . وسوف تحصل الأردن على معظم المياه التي يوفرها المشروع لرفع نسبة الأراضي المروية بها ، بينها تقدم معظم العمال والتمويل ، وبالمقابل فإن سوريا ستحصل على كمية مياه أقل ، ولكن ستحصل على أغلب كميات الكهرباء المولدة ، ويظل الموقف الإسرائيلي حجر عثرة حتى الآن أمام تنفيذ المشروع .

والواقع أن الرفض الإسرائيلي يرجع إلى بدايات اقتراح تنمية نهر اليرموك ، وبينها كانت القدرة الإسرائيلية على إعاقبة تنفيذ المشروع ضعيفة عمليًا قبل فترة الستينات. فإنه مع بدء تنفيذ مشروع سد المخيبة في منتصف الستينات كأحد المشروعات التي تضمنها قرار القمة العربية ، بدأت إسرائيل في توجيه الضربات الجوية لأعمال هذا المشروع ، ثم كان العامل الحاسم في إرجاء المشروع هو النتائج التي تمخضت عنها حرب ١٩٦٧ . فمع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ومرتفعات الجولان ، أصبح الجنود الإسرائيليون مرابطين في مرتفعات الجولان المطلة على موقع المخيبة ، ولذا تم التركيز على مشروع المقارن باعتباره يبعد عن منطقة التواجد العسكري الإسرائيلي . ولكن مع إقامة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ، فإن إسرائيل قد طالبت بزيادة حصتها من مياه اليرموك نظرًا لسيطرتها على الضفة الغربية ، فكما عبر عامين شاميرا الكاتب الإسرائيلي بجريدة حوتان في ٢٤/ ١٢/ ٩٧٦ : « إن مطلب إسرائيل الموجه إلى أمريكا هو أن تعد طرفًا في المناقشات المتعلقة بسد اليرموك عن طريق ضمان نصيبها في مياه اليرموك بقوة احتلالها الضفة الغربية . إذ أوضحت إسرائيل أنها تعتبر نفسها حكومة المنطقة ، وأنه إذا ما قامت الولايات المتحدة بمساعدة تمويل سد المقارن ، فإنه يرجى منها أن تعطى الضفة الغربية مرتبة ملائمة في المشروع ». وطلب رئيس الوزراء بيجين من إدارة كارتر ضهانات بأن إنشاء سد المقاررن لن يضر بالمياه التي تجرى في اليرموك عند المثلث المتصل بالأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل من هذا النهر ، بل وطالبت إسرائيل بزيادة المياه المخصصة لرى المثلث من ١٧ مليون متر مكعب المعتمدة قديمًا من قبل الأردن إلى ٤٠ مليون متر مكعب، كما طالبت بأن يخصص لها ١٤٠٠ مليون متر مكعب أخرى بدعوى أنها بحاجة إليها لترفع من تصاريف نهر الأردن والاستفادة منها في رى أراضي الضفة الغربية . وقد

حاولت السفارتان الأمريكيتان فى كل من الأردن وإسرائيل التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة ، كما حاول فيليب حبيب عبثًا خلال جولات سرية قام بها فى عامى ١٩٨٠ و ١٩٨١ التوصل إلى اتفاق ، ولو ضمنى ، بين سوريا والأردن وإسرائيل حول مشروع سد المقارن . ثم جاءت الأزمة اللبنانية بعد ذلك لتقضى على هذه المحاولات ، خاصة أن الخلافات السورية الأردنية كانت قد حالت دون اتفاق البلدين العربيين منذ عام ١٩٨٠ .

ولم تكتف إسرائيل بمعارضتها تلك لسد اليرموك ، ولكن استخدمت موقعها الجديد على نهر اليرموك بعد عام ١٩٦٧ للضغط على الأردن ، فقد شكت الأردن باستمرار من المارسات الإسرائيلية بعد احتلال إسرائيل الضفة الشمالية من نهر اليرموك ، مثل مهاجمة قناة الغور الشرقية عام ٦٨ ، ثم وضعها لأحجار في طريق تلفق النهر ، كما أنه لم تسمح للأردن بإجراء عمليات تنظيف مجرى المياه من الظمى ، وبعد وساطة أمريكية في عام ١٩٧٦ سمح للأردن بإجراء مثل هذه العمليات ، كما كان هناك وساطة أمريكية أخرى في يبوليو ١٩٧٩ لنفس الغرض ، وفي إبريل ١٩٨٤ ، عاد المسئولون الأردنيون للشكوى من مثل هذه المشكلة وأضافوا في هذه المرة أن الإسرائيليين يقومون بتحويل مياه نهر اليرموك للسياح بتدفق مياه أكثر لبحيرة طبريا ، فيقدر الأردنيون أن إسرائيل تسحب حوالي ١٠٠ مليون متر مكعب سنويًا ، وهو ما يتجاوز حصة إسرائيل التي حددتها خطة جونستون بحوالي ٢٥ مليون متر مكعب من مياه اليرموك ، وقد صرحت مصادر إسرائيلية في إبريل ١٩٨٤ أن إسرائيل تخطط لسحب ٦٠ -• ٧ مليون متر مكعب سنويًا من مياه النهر ، وقد ذكر مفوض المياه الإسرائيلي أن السحب هو في حدود خطة جونستون . بتفسيره للخطة على أنها تنص على أن حصة إسرائيل هي ٢٥ مليون م" خلال فصل الصيف ، بينها تسمح لها بسحب أي كمية خلال فصل الشتاء المطير ، ومع عودة تجدد طرح إنشاء مشروع سد المقارن طبقًا لاتفاق ٣/ ٩/ ١٩٨٧ بين الأردن وسوريا، فإن مروان حمود وزير الزراعة الأردني أعلن: « أن المشروع لن يقلل من تدفق المياه لإسرائيل وذلك تمشيًا مع مبادئ تم الاتفاق عليها أثناء مفاوضات إقليمية لاقتسام المياه أشرفت عليه أمريكا في الخمسينات ، ومن الواضح أن الوزير الأردني يشير هنا إلى خطة جونستون ، وذلك تجنبًا للمعارضة الإسرائيلية للمشروع ، وفي نفس الوقت لدفع الولايات المتحدة للتدخل بالضغط على إسرائيل. وإضافة لهذا الموقف الإسرائيلي الرافض للمشروع، فإن توقف المشروع العربي ، وتصاعد الخلافات في بعض الأحيان بين سوريا والأردن ، قد جعلت سوريا تمضى

منفردة في خطط لحجز مياه اليرموك ، فقد أقامت عددًا من السدود السطحية الصغيرة لحجز مياه الوديان والينابيع ، الأمر الذي أدى إلى تعديل مساهمة الأراضي السورية في تغذية مياه الرموك من ٤٠٠ مليون متر مكعب إلى ٢٢٠ مليون متر مكعب سنويًا ، وهو ما يؤدي إلى نقص المياه اللازمة للرى في الأردن من خلال قناة الغور الشرقية ، وتخفيض كميات مياه الشرب الذاهبة لاربد وعمان ، كما يؤدى إلى زيادة نسبة الملوحة في مناطق أسفل النهر التي تجرى في الأراضي الأردنية ، وإزاء هـذا الموقف الحرج لـالأردن مـا بين كل من المعـارضـة الإسرائيلية الدائمة ، والخلافات مع سوريا أحيانًا ، فإن الأردن قد طرح كحل بديل في بداية الثهانينات، إمكانية الاتفاق مع العراق على نقل كمية من المياه تبلغ ١٦٠ مليون متر مكعب سنويًا من خلال الأنابيب من نهر الفرات في العراق إلى الأردن ، ولكن طبيعة الأرض وعدم الجدوى الاقتصادية للمشروع وصعوبة التمويل قد أوقفت مثل هذا المشروع، ومن ثم اضطرت الأردن للعودة مجددًا في عام ١٩٨٧ للاتفاق مع سوريا على إعادة إحياء مشرروع سد المقارن، ولكن هذه المرة ونظرًا للمشروعات السورية التي سبق إقامتها منفردة على مياه النهر، فقد هبطت سعة السد التخرينية من ٧٥٠ - ٥٠٠ مليون متر مكعب سبق طرحها في الستينات والسبعينات إلى ٢٢٠ مليون متر مكعب فقط في عام ١٩٨٧ وذلك مع تأمين الأردن للموافقة السورية على عدم إقامة المزيد من المشرروعات السورية على النهر. ورغم كل ذلك، ومع توفر بعض التمويل من قبل الولايات المتحدة وموافقة البنك الدولي للمردود الاقتصادي الهائل للمشروع واستعداده للمساهمة في التمويل، فإن الموقف الإسرائيلي كان حجر العشرة الوحيد في وجه مشروع سد الوحدة ( المقارن سابقًا ) ، حيث أعلن متحدث رسمي في ١٧ ديسمبر ١٩٨٧ أن إسرائيل طلبت من أمريكا التدخل لوقف المشروع وذلك للادعاء الإسرائيلي بأن سد المقارن سيحول دون وصول ملايين من الأمتار المكعبة من المياه التي تحصل إسرائيل سنويًا عليها من نهر اليرموك .

ومع حيلولة إسرائيل دون تنمية المصادر المائية فى الأراضى العربية ، فإنها قد أخذت بعد احتسلالها للأراضى العربية بعد عام ١٩٦٧ فى استغلال المصادر المائية فى هذه الأراضى ، ونركز هنا على منطقتين رئيسيتين هامتين لإسرائيل هما: الضفة الغربية وغزة وجنوب لبنان .

#### إسرائيل ومياه الضفة الغربية وغزة:

بعد الاحتلال الإسرائيل لأراضي الضفة وغزة في عام١٩٦٧، بدأت إسرائيل بتنفيذ العديد من السياسات لكي تتوفر لها سبل السيطرة على مصادر المياه في الضفة الغربية وغزة ، خاصة الضفة الغربية ، لأن معظم هذه المصادر يعد جزءًامشتركًا مع النظام المائي الإسرائيلي، ويقدر أن حوالي ربع إلى ثلث كمية المياه المستخدمة سنويًا داخل إسرائيل نفسها مصدرها الضفة الغربية (٤٧٥ مليون مترر مكعب سنويًا) ، ويقدر إجمالي المياه المتاحة في الضفة الغربية بحوالي ٨٥٠ مليون متر مكعب منها ٢٠٠ مليون من آبار المياه الجوفية ، والأنهار والمياه السطحية حوالي ٢٥٠ مليون متر مكعب ، وقد تجمدمستوى المياه المتاحة للزراعة العربية في الضفة عند مستوى ٩٠ - ١٠٠ مليون متر مكعب سنويًا ، بينا يقدر أن كمية المياه المتاحة للزراعة الإسرائيلية في الضفة الغربية قد زادت بما يقرب من ١٠٠٪ خلال الثمانيات لتصل إلى ٢٠ مليون م٣. وقد سمح للسكان الفلسطينيين بزيادة المياه المستخدمة للاستهلاك المنزلي فقط لتصل إلى ٥٠ متر مكعب للفرد في المدن و ١٥ متر مكعب في القرى في عام ١٩٩٠ ، هـذا بينها بلغ استهلاك الفرد في المستوطنات حوالي ٩٠ م٣ سنويًا . وكإجمالي عام فإن كمية المياه التي يستهلكها السكان العرب تقدر بحوالي ١٢٠ مليون متر مكعب/سنة لجميع الأغراض ، بينها تقدر الكمية التي يستهلكها المستوطنون اليهود بحوالي ٤٠ مليون م٣، وهذا الرقم يعد حدًا أدنى ولأنه يفترض استخدام المستوطنات لمياه الآبار فقط. وطبقًا للخطط الإسرائيلية فإن كمية المياه المخصصة للعرب في عام ١٩٩٠ قدرت بحوالي ١٣٧ مليون متر مكعب سنويًا ( لحوالي مليون فرد ) ، بينها تبلغ الكمية المخصصة لليهود ١٠٠ مليون م ( لحوالي ١٠٠ ألف فرد ) ، بينها الواقع هو أنه في عام ١٩٨٥ تجاوز المستوطنون الكمية التي كانت مقدرة لهم في عام ١٩٩٠ بحوالي الثلث.

وقد اتبعت إسرائيل أساليب عديدة لتقييد استخدام السكان العرب للمياه ، ومثال ذلك حفر ومود ومثال حفر ومود الله الستخدام الفلسطيني ، وبخاصة من آبار شرق الضفة ، رغم وجود فائض كبير والله التأثيره على المياه المتاحة لإسرائيل ذاتها ، وتفرض إسرائيل رقابة صارمة على حفر الآبار فلم يسمح بحفر آبار جديدة لأغراض الزراعة على الاطلاق ، بينها سمح في عام من المناه المسلمة المناه الشرب فقط ،

كما قامت إسرائيل بتركيب عدادات مياه على الأبار الموجودة لتقييد الاستخدام. فبعد سبجلات سنة كاملة ، قيد استخدام كل بئر بحيث يقتصر على كمية تعادل تقريبًا ، ذلك المستوى المبين في السجل ، ويمكن أن يؤدي زيادة استخدام المياه ، إما إلى توقع غرامة ، أو إلى تخفيض حصة السنة التالية ، هذا إلى جانب أن إسرائيل تفرض ضريبة على كل ساعة رى ، كما أن هناك قيودًا أخرى تشمل منع الفلسطينيين من الرى بعد الساعة الراعة ومنع زراعة بعض المحاصيل المستهلكة للمياه ، مثل الموز . ويرجع هذا التشدد الإسرائيل إلى حقيقة أن بعض الآبار في الضفة الغربية تعد مصدرًا مشتركًا لآبار تقع ضمن حدود إسرائيل ما قبل عام ١٩٦٧ إضافة إلى أن أغلب الزيادة في كمية المياه التي تستخدمها إسرائيل حاليًا عن مستوى منتصف الستينات كان نتيجة احتلالها الضفة الغربية وغزة. ونظرًا للخوف الإسرائيلي من فقدان هذه المياه في أي مشروع للتسوية ، نجد أن إسرائيل عملت بدأب على إدماج النظام المائي للضفة في نطاق النظام الإسرائيلي ، وقد عبر بعض المحللين السياسيين عن خوفهم أثناء المفاوضات المصرية/ الإسرائيلية وبعد إتمام الاتفاق على الحكم الذاتي من فقدان هذه المصادر ، فقد ذكرت جريدة هآرتس في ٣٠/ ١١/ ١٩٧٨ : « المسألة السياسية التي سيتعين مواجهتها في مفاوضات الحكم الذاتي ، هي كيف سيتم الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على حفر الآبار ، هل سيتم التوصل إلى اتفاق على الموضوع مع إدارة الحكم الذاتي ، أم أنه يتعين على إسرائيل أن تحتفظ بسيطرة فعلية مباشرة على الموارد المائية الموجودة في يدها ». وفي نفس الصدد ذكر أحد الكتاب الإسرائيليين في جريدة عال همشهار في ٢٥/ ٦/ ١٩٧٨ : « إن تقدير العناصر التي تحدثت إليها ، هو أنه ليس من الصعب تنفيذ نمط من حفر الآبار بعمق ، على طول المنحدرات الغربية لجبال السامرا التي يمكن أن تعوق بشكل خطر نظام الضخ الإسرائيلي الذي تغذيه الطبقات الصخرية ذاتها الخازنة للمياه، وحقيقة فإنه لن يكون من الصعب على إدارة الحكم الذاتي أن توفر الأموال لهذا المشروع. ولابد لهذه الحقيقة من أن تهم القادة الذي يوجهون دفة الدولة ومن أن تستلزم استعدادات إسرائيلية وإدخال تغيرات في نمط الحكم الذاتي ، فمثل هذا النمط للحفر على طول المنحدرات الغربية لجبال السامرا يمكن أن يشكل - إذا ما نفذ - مبررًا للحرب بالنسبة لإسرائيل، ولأنه على النقيض من الوضع في مجالات أخرى لا يمكن تقديم بدائل لإسرائيل في هذا الأمر ». ونتيجة لهذا الحرص الإسرائيلي على السيطرة على مصادر مياه الضفة ، فقد عمدت إلى تكامل وإدماج النظام المائى للضفة للضفة في إطار شبكة المياه الإسرائيلية ، حيث تم تسليم النظام المائى المستقل شكليًا للضفة الغربية التي كانت تحت إدارة الحكم العسكرى منذ عام ١٩٦٧ ، إلى شركة المياه الإسرائيلية ميكرووت في عام ١٩٨٧ .

وفي يوليو ١٩٨٧ اتهمت الأردن إسرائيل بالتخطيط للاستيلاء على مصادر المياه الجوفية في الأرض المحتلة ، خاصة في منطقة بيت لحم ، إذ خططت إسرائيل لحفر بئر عمقها ألف متر في منطقة تقع جنوب شرق بيت لحم لضخ المياه إلى القدس والمستوطنات الإسرائيلية ( الأهرام ١ / / / / / ١ ) ، وقد أكدت صحيفة هاعولام هازيه بأن مشروع حفر آبار عميقة في منطقة بيت لحم لضخ المياه من باطن الأرض ، لا يهدف بالدرجة الأولى لتوفير المياه للمستوطنات الإسرائيلية في منطقة القدس بقدر ماهو جزء من مخطط لقطع الطريق على أي تسوية سياسية في المستقبل ( مذكور في جريدة الرياض ٤/ ١١/ ١٩٨٧ ) .

وقد مارست إسرائيل نفس السياسة المائية في قطاع غزة أيضًا، فقد فرضت شركة المياه الإسرائيلية ميكرووت قيودًا على حفر آبار جديدة في القطاع وثبتت حصة المياه للمزارعين الفلسطينيين منذ أوائل السبعينيات ، حيث حدد للمزاررع ، ٠٠ متر مكعب سنويًا للتربة الصلبة و ، ١٠٠٠ متر مكعب للتربة الرملية ، ولم تفرض مثل هذه القيود بالطبع على المستوطنين الإسرائيليين في غزة ، الذين حفروا ما بين ٣٥ – ٤٠ بئرًا جدية ، كها أن المشكلة الأساسية حاليًا في غزة هي أن معدل الاستهلاك البالغ ، ١٠ – ١٢٠ م سنويًا يفوق معدل التخزين السنوى الذي لا يتجاوز ، ٨مليون متر مكعب ، ونتيجة لهذا الإفراط في ضخ المياه ولطبيعة التربة المسامية والظروف البيئية والتي تتسبب في ملوحة المياه يقدر أن نسبة الملوحة قد ارتفعت في الآبار الواقعة جنوبي القطاع إلى نحو ، ٠٠ – ١٠٠٠ مليجرام في اللتر الواحد ، في حين أنها تكون صالحة للزراعة إذا ما تراوحت بين . ٠٠٠ – ١٠٠٠ مليجرام فقط ، وهو ما يضر بنوعية الزراعة في غزة ، إضافة إلى ذلك فإنه تفرض أيضًا ضريبة على كل ساعة ري على استخدام المياه للزراعة ، تقدر بحوالي خسة دنانير أردنية .

وكخلاصة : فإن نتيجة هذه السياسة المائية في الضفة وغزة ، هو أن المساحة المروية من إجمالي المساحة التي يقوم المزارعون الفلسطينيون بزراعتها في الضفة لا تبلغ نسبتها سوى

٩, ٤٪ ، وهذا لاستغلال مياه الأراضى المحتلة في مد إسرائيل بحاجتها من المياه ، فإسرائيل تستهلك حوالى ٨٠٪ من مياه الضفة الغربية ، وبأي شكل حوالى ثلث الاستهلاك الإسرائيلي السنوى ، حيث تكاد تكون كل الزيادة التي حدثت في المياه المتوفرة لإسرائيل منذ أواخر الستينات ، هي تلك التي وفرها استغلال مصادر المياه في الأرض المحتلة .

#### إسرائيل والمياه اللبنانية:

أدرك القادة الصهاينة ، منذ فترة طويلة ، وحتى قبل قيام دولة إسرائيل ، دقة الموقف المائى الحرج المذى يمكن أن يجعل أمن الدولة مهددًا ، وخاصة مع الأهمية القصوى التى احتلتها الزراعة والاستيطان فى الأيديولوجية الصهيونية فى المرحلة الأولى قبل تأسيس الدولة . وكان الحل فى نظر هؤلاء هو محاولة استغلال الموارد المائية فى البلدان الأخرى ، وإذا كان هذا الأمر قد تحقق بقوة السلاح ، فيها بعد ، فإنه كان فى البداية عبارة عن مطالب يبعث بها قادة الحركة الصهيونية إلى القوى التى ستساعدهم على تأسيس دولتهم .

ففى رسالة كتبها حاييم وإيزمان إلى لويد جورج رئيس الوزراء البريطانى فى ولا ١٩١٨، أعلن وإيزمان مطالب الحركة الصهيونية فقال: «أن مستقبل فلسطين الاقتصادى يعتمد على موارد مياهها للرى والقوة الكهربائية وتستمد موارد المياه بصورة رئيسية من منحدرات جبل حرمون ومن منابع نهر الأردن ونهر الليطانى ». وجاء فى البند ٨ من سلسلة الطلبات الصهيونية المحددة فى تلك الرسالة « لهذه الأسباب نرى من الضرورى أن يضم حد فلسطين الشالى وادى الليطانى إلى مسافة نحو ٢٥ ميلاً ».

وقد أعاد وإيزمان التأكيد على نفس المطالب في العام التالى في رسالة إلى لورد كرزون - وزير الخارجية البريطاني فيها بعد - بعث بها في ٣٠/ ١٩٢٠ أعلن فيها: «إن اليهود لا يطالبون فقط بفلسطين ، ولكن أيضًا يريدون تمديد حدود الوطن القومي اليهودي ليشمل جنوب لبنان ».

وقد أعاد بن جوريون التأكيد مرة أخرى على هذه المطالب فى أحد الوثائق التى كتبها فى عام ١٩٤١ حيث قال: «علينا أن نتذكر أنه من أجل قدرة الدولة اليهودية على البقاء لابد من أن تكون مياه الأردن والليطاني مشمولة داخل حدودنا »، واستمرت إسرائيل فى إعلان

مطالبها في نهر الليطاني تحت دعوى أن لبنان لا يستطيع الاستفادة سوى من سبع إيراد النهر فقط (على الرغم من أن النهر ليس نهرًا دوليًا، حيث يجرى بالكا مل داخل أراضى لبنان). وقد بدت المطامع الإسرائيلية في النهر في المشروع المضاد الذي قدمته لجونستون عام ١٩٥٤ والمسمى بمشروع كرتون، والذي تطالب فيه بتحويل ٤٠٠ مليون متر مكعب من مياه النهر، ويعنى هذا الطمع الإسرائيلي في ٥٥٪ من إيراد النهر، واستمرت الادعاءات الإسرائيلية في النهر، حتى بدأت في سلسلة غزواتها المتتالية للجنوب اللبناني انتهاء باحتلالها الجنوب وإقامة ماتسميه حزامها الأمنى هناك منذ عام ١٩٨٧، وقد أفادت بعض المصادر اللبنانية في منتصف عام ١٩٨٧ بأن إسرائيل بدأت في الحفر لجر مياه الليطاني إلى إسرائيل. وقد سبق هذا استيلاء إسرائيل على مياه الحاصباني والوزاني، حيث تذكر بعض التقارير أنه قد تم مد أنابيب لجر هذه المياه رغم نفي المصادر الإسرائيلية قيامها بمثل هذا العمل.

ومن المؤكد فى كل الأحوال أن تثبيت قوة جيش جنوب لبنان العميل لإسرائيل فى الجنوب اللبنانى ، يعد واحدًا من مهامه الأساسية ، هو المساهمة فى السيطرة الإسرائيلية على موارد المياه فى جنوب لبنان ، كما أنه من المتوقع أن أى مباحثات قادمة حول انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان سوف تتضمن موضوع المياه كواحد من موضوعات التفاوض الرئيسية .

ومن بين كافة أحواض الأنهار الكبرى في المنطقة ، يمكن القول إذن أن حوض نهر الأردن هو الذي تكنفت فيه الصراعات الحادة منذ فترة طويلة ، ربيا تعود إلى ما قبل تأسيس دولة إسرائيل . وقد أخذ هذا الصراع في الاشتعال فعليًا مع بدء إسرائيل في عام ١٩٥٣ تنفيذ خطتتها السبعية لتحويل مياه النهر لرى صحراء النقب . وفي محاولة لتهدئة حدة النزاع والتوسط لإيجاد صيغة وسط تقبل بها مختلف الأطراف لتقسيم مياه حوض النهر ، أوفد الرئيس الأمريكي أيزنهاور في ١٩٥٣/ ١٩١/ ١٩ مبعوثه الشخصي إريك جونستون للقيام بهذه المهمة . وبعد عدة جولات انتهى الأمر إلى ما بات يعرف باسم «الخطة الموحدة» أو «خطة جونستون» وبعد عدة جولات انتهى الأمر إلى ما بات يعرف باسم «الخطة الموحدة» أو «خطة جونستون» و ٥٠ من نهر اليرموك ) ، بينها خصص للأردن و ٢٠ ، ولسوريا ١٢٣ ، ولبنان ٣٥ مليون متر مكعب ، وذلك من مجمل مياه الحوض التي قدرت بنحو ١٢٨٧ مليون متر مكعب . إلا أن كلاً من إسرائيل والأطراف العربية رفضت التصديق على هذه الخطة وظل الصراع حول موارد من وسرائيل والأطراف العربية رفضت التصديق على هذه الخطة وظل الصراع حول موارد الحوض مفتوحًا حتى بدأت عملية التسوية الجارية الآن .

وأصبح السؤال الذي يشار في الوقت الراهن ، هو ذلك المتعلق بسياسة إسرائيل المائية ، لما يتوقع له من انعكاسات على عملية التسوية السياسية الجارية . والواقع أنه على خلاف واضح من الحالة العربية بأطرافها التي توصلت لاتفاقات مع إسرائيل حتى الآن ( منظمة التحرير الفلسطينية والأردن ) ، فإن إسرائيل قد دخلت هذه المفاوضات ولديها على الأقل خطة واضحة لما تريده في المجال المائي ، وصحيح أن هذه الخطة قد انتابها بعض التعديل هنا أو هناك مع التسويات التي قامت في الواقع الفعلى ، إلا أن بعضًا من المعالم الأساسية لهذه الخطة يمكن ملاحظته بوضوح في نصوص الاتفاقات التي تم التوصل إليها .

ومن الهام أن نذكر أولاً أنه يتوفر لإسرائيل من المياه السطحية (حوض نهر الأردن) والجوفية ومصادر هامشية أخرى نحو ١٩٥٠ مليون سنويًا، ومع ازدياد وتيرة الهجرة لإسرائيل خلال هذا العقد، ومع معدل نمو سكاني يصل إلى ٢٪ سنويًا، فإن العدد الإجمالي للسكان في إسرائيل من المقدر أن يصل إلى حوالي ٢، ٢ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٢٠. هذا مع الوضع في الاعتبار أن الاستهلاك الإسرائيلي من المياه يقدر بها يتراوح بين ١٨٠٠ - ٢٠٠٠ متر مكعب سنويًا حاليًا.

وهو ما يجعل من الأزمة المائية لإسرائل أمرًا قائرًا بالفعل شأنها في ذلك شأن الأردن والضفة الغربية وغزة التي تقصر الموارد المتاحة لها عن تغطية حاجاتها الراهنة ، ناهيك عن المستقبل .

# بعض المشروعات الإسرائيلية المقترحة للتعاون الإقليمي:

هناك ملاحظتان أساسيتان في التعامل الإسرائيلي مع موضوع المشكلات المائية وكيفية مواجهتها في المستقبل.

والملاحظة الأولى تتعلق بمحاولة إسرائيل تحقيق أكبر المكاسب من احتلالها للأراضى العربية ، وذلك بترتيب حقوق لها في المياه التي تقع تحت سيطرتها ، بغض النظر عن قضية الانسحاب من الأرض ، وهو ما يتضح بجلاء في مياه الضفة الغربية ، التي نتعرض لها لاحقًا ، ونهر الأردن الذي تسحب منه نحو ٢٠٠ مليون متر مكعب ، مقابل أعلى حصة حددتها خطة جونستون الأمريكية في الخمسينيات وقدرها ٣٧٥ مليون متر مكعب ، وهي حصة رفضها

الجانب العربى فى ذلك الوقت ، ثم مياه اليرموك الذى تسحب منه إسرائيل ما يقارب ، ١٠ مليون متر مكعب ، ثم مليون متر مكعب مقابل حصة فى خطة جونستون لا تزيد عن ٢٥ مليون متر مكعب ، ثم أخيراً استغلال أنهار مياه جنوب لبنان ، وخاصة الليطانى ، بقوة احتلالها لجنوب لبنان . والواقع أن إسرائيل قد دخلت المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف وهى تحاول تجاهل هذه الحقيقة وكأنها غير واقعة ، وفى المقابل ركزت إسرائيل على ضرورة «التوصل إلى أى نوع من الاتفاق حول التعاون فى استخدام المياه - أو أى مجال آخر - باعتباره سيساهم إلى حد كبير فى إرساء أسس عملية السلام . فالمشروعات الثنائية أو متعددة الأطراف لاستخدام المياه وتوزيع المياه يمكن تصنيفها فى أعلى مرتبة بين الوسائل التى يمكن أن تستند إليها عملية السلام . ومن هنا كان الإصرار الإسرائيلي على ضرورة بحث القضايا الإقليمية ومنها المياه فى إطار المفاوضات المتعددة الأطراف .

والملاحظة الثانية هي أن أغلب المشروعات الإسرائيلية تقوم على سحب المياه من أطراف أخرى ( مثل مياه النيل والليطاني والحاصباني واليرموك ) في محاولة لجعل التشابك كبيرًا بين دول المنطقة على مستوى البنية التحتية ، وبشكل لا يدعو إلى عودة نشوب الصراع مجددًا . إذ في هـذه الحالة سيكون الضرر متبادلاً ويصيب بالتالي أكثر من طرف لا الطرف الإسرائيلي وحده . وحيث نكون هنا بصدد توزيع للمنافع يحول دون تحكم طرف واحد في الأطراف الأخرى ، مع محاولة الدفع تجاه أن تكون إسرائيل مركزًا لهذه الشبكة بها يجعل لها اليد العليا ، خاصة مع استمرارها في السيطرة بحكم الأمر الواقع على ما تحت يدها من موارد أو على الجزء الأغلب منها في أسوأ الأحوال .

## الاتفاق الإسرائيلي/الفلسطيني:

مع الوضع في الاعتبار طبيعة المشاكل المتعلقة بطبيعة الأنهار المشتركة ، ومنها نهر الأردن . فإن وضعًا شبيهًا بذلك يتكرر في الضفة الغربية بشأن الموارد المائية الجوفية . فمن بين أحواض المياه الجوفية الرئيسية يوجد واحد فقط (ثاني أكبر هذه الأحواض) بالكامل داخل أراضي إسرائيل ( الخط الأخصر ) ويبلغ إجمالي إيراده السنوي نحو ٢٨٠ مليون متر مكعب . بينها الثلاثة أحواض الأخرى تقع منابعها في الضفة الغربية ، فأكثر هذه الأحواض يجرى من الشهال

للجنوب محاذيًا للمرتفعات الغربية بالضفة ويبلغ جملة إيراده السنوى ٣٣٥ مليون متر مكعب، وتتدفق مياه هذا الحوض عبر الخط الأخضر ويروى مساحة قدرها ١٦٠٠ كم مربع . أما ثانية مجموعة أحواض فتقع في المنطقة الشهالية من الضفة الغربية ويبلغ إجمالي إيرادها السنوى ما يتراوح بين ١٣٠ - ١٤٠ مليون متر مكعب، وهي تصب مياهها كذلك عبر الخط الأخضر . والأمر الهام أن كلاً من هذين الحوضين (إيرادهما نحو ٤٦٥ - ٤٧٥ مليون متر مكعب في السنة ) يمكن التحكم فيها من كل جانبي الخط الأخضر ، لكن نحو ٥٪ فقط من مساحة هذين الحوضين تقع داخل حدود إسرائيل ، أي حدود ما قبل ١٩٦٧ ، ومع هذا فإن إسرائيل قد فرضت قيودًا على استخراج الفلسطينين لمياه هذين الحوضين لاعتهادها البالغ على مياهها . وفي الإجمال نجد أن نحو ٠٨٪ من جملة المياه الجوفية المتاحة في الضفة الغربية تثير ، من حيث طبيعتها الجيولوجية ، مشكلات تتشابه إلى حد بعيد مع مشكلات الأنهار المشتركة وكيفية توزيع المياه في ظل هذا الوضع .

وفى إطار بروتوكول التعاون الاقتصادى والمالى الملحق بإعلان المبادئ الإسرائيلي/ الفلسطيني ، تم النص على :

وافق الطرفان على إقامة لجنة إسرائيلية/ فلسطينية دائمة ، ترتكز ، بين أشياء أخرى ، على الآتى :

- التعاون في مجال المياه ، بها في ذلك برنامج لتنمية المياه يقوم بتحضيره خبراء من كلا الطرفين ، ويحدد أيضًا أسلوب التعاون في إدارة الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وسوف يشتمل ذلك على مقترحات للدراسات والخطط الخاصة بالحقوق في المياه لكل طرف ، وكذلك في الاستخدام العادل للموارد المائية المشتركة والتي من المقترح تنفيذها أثناء وفي أعقاب الفترة الانتقالية .

وبهذا لم تتنازل إسرائيل إطلاقًا عن سيطرتها المباشرة على الموارد المائية في الضفة الغربية وبخاصة تلك المشتركة منها.

# الاتفاق الإسرائيلي/الأردني:

وفى الاتفاق الإسرائيلي/ الأردنى وافقت إسرائيل على زيادة ما تسحبه الأردن من مياه نهر الأردن بمقدار ٥٠ مليون متر مكعب علاوة على استهلاكه الحالى ، وهو ما زال يقل عن الحصة

التى حددت للأردن فى إطار خطة جونستون فى الخمسينيات ، إلا أنه فى الوقت ذاته تم إسباغ الشرعية على الحصة الإسرائيلية فى مياه النهر الذى تتحكم فيه إسرائيل عمليًا منذ يونيو ١٩٦٧ .

وقد تضمن الاتفاق الإسرائيلي/ الأردني حول المياه الأمور الآتية:

١ - اتفق الطرفان على الاعتراف بأنها يجب أن يتقاسها بشكل منصف التمتع بمياه نهرى الأردن واليرموك وطبقة المياه الجوفية بوادى عربة ، ووفقًا للمبادئ الأساسية المتفق عليها بالمعايير الكمية والنوعية المعروضة في الملحق الثاني .

٢ – يقر الطرفان بضرورة التوصل إلى حل عملى منصف ومتفق عليه بخصوص المشاكل المتعلقة بالماء ، ويتعهدان معًا بألا تكون إدارة الموارد المائية لكل منها وتنميتها – مجحفة بأى حال من الأحوال – بموارد الطرف الآخر ، لإدراكها أن قضية المياه يمكن أن تشكل أساسًا للتقدم والتعاون المتبادل .

٣ - يقسر الطرفان بأن مواردهما المائية لا تكفى لتلبية احتياجاتهما . لذا يجب أن يتم الحصول على المزيد من المياه بأساليب متنوعة ، بما في ذلك مشاريع التعاون الإقليمي والدولي .

٤ - فى ضوء البند الثالث، وبها أنه من المقرر أن التعاون فيها يتعلق بقضية المياه سيكون مجزيًا للطرفين وسيسهم فى خفض نقص المياه لكل منهها، وبها أنه من المقرر أن المشاكل الخاصة بمجارى المياه على امتداد الحدود المشتركة يجب أن تعالج بصورة شاملة، ومع إمكانية إجراء تحويلات من أى جانب من الحدود إلى الآخر، فإن الطرفين متفقان على البحث عن وسائل الحد من النقص لديها وعلى التعاون فى العديد من المجالات الأخرى. ومن أهم هذه المجالات المقترحة، الاتفاق المبدئي على إقامة مشروعات على نهر اليرموك.

من متابعة هذه النصوص إذن يمكن القول أن المشروع الإسرائيلي قد حقق الكثير من أهدافه ، وذلك بعدم المساس بها تحت يد إسرائيل من موارد ، والحصول على شرعية استغلالها للموارد المائية المشتركة ، إضافة إلى الحصول على موافقة الأطراف العربية على كيفية تنمية المصادر في المستقبل ، بغض النظر عن حقوق أطراف عربية أخرى ، ونلاحظ هنا أنه تم تجاهل أن سوريا طرف أساسي له حقوق في مياه نهر اليرموك ، ومع تجاهل أنه كانت هناك مشروعات

أردنية/ سورية تتعلق بنفس الأمر ، وكان العائق الوحيد أمام تنفيذها هو الاحتلال الإسرائيلى. ورغم أن بعض الاقتراحات مثل جر مياه النيل لإسرائيل لم تنفذ ، ولا ينتظر تنفيذها في المستقبل ، إلا أن البدائل التي حصلت عليها إسرائيل من الاتفاقات مع الأردن والفلسطينيين تعد كافية في الوقت الحالى ، إلى جانب التطلع في المستقبل إلى الحصول على بعض التنازلات في هذا المجال من كل من سوريا ولبنان ، إضافة بالطبع إلى محاولات الدفع تجاه التبنى الإقليمى والدولى لمشروع أنابيب السلام التركى .

وفي هذا الإطار يمكننا أن نعرض لواحد من أهم المشروعات الإسرائيلية التي طرحت منذ عام ١٩٨٤ ، فقد قدم باحثان إسرائيليان هما إليشع كالى ، وإفراهام طال هذه الدراسة تحت عنوان: « خطة مياه الشرق الأوسط في ظل السلام » ، وتقوم الفروض الأساسية لهذه الدراسة على الآتى:

١ - أن مصر وإسرائيل هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان بمقدورهما التعاون في همذا المجال ، إذأن مصر لديها قوة وفرة في المياه ( فرض غير صحيح ) ، بينها الأردن وسائر بلدان المنطقة تعانى من ندرة في المياه .

٢ – أن التعاون سيشمل إمداد المياه إلى الضفة الغربية وغزة بالإضافة إلى التعاون فى شأن مستقبل هذه الأراضى إجمالاً. وفى الوقت الذى يتضاءل فيه حجم ومصادر المياه التى تعتمد عليها هذه الأراضى (هناك وفرة نسبية ، كما سبق القول ، فى حالة الضفة إذا ما توقفت إسرائيل عن سحب المياه من المنطقة ) ، فإن السلام سيؤدى ولاشك إلى تزايد مخزون الأراضى من المياه التى ستصل إليها من الخارج .

٣ - أن المنطقة التى يشملها هذا المشروع هى المناطق التى تحد إسرائيل، والتى لها نفس المصالح المائية وتعنى الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان. وبالرغم من أن سويا تحد إسرائيل أيضًا، فإنه لا توجد لها فى ظلل الظروف الحالية أية مصالح مشتركة من إسرائيل وفقًا لوجهة النظر التى يطرحها الباحثان، ولذلك فلا يوجد مبرر لبحث مصالحها فى هذا الساق.

وتقسم الدراسة الإسرائيلية المشروعات المقترحة إلى :

# (أ) مشروع نقل مياه النيل:

وتعتمد إمكانيات المشروع على أن مصر تمتلك فائضًا من المياه يقدر حجمه بنصف كمية المياه التي تستهلكها ( خلافًا لكافة الدراسات التي تشير إلى أن مصرر ستكون في موقف عجز مائي ربها مع حلول هذا القرن ،إذا لم تنته بعض المشاريع الحيوية مثل مشروع قناة جونجلي ) ، ولا شك أن هذه الكمية بمقدورها حل مشكلات سائر بلدان المنطقة المعنية . ومن الممكن نقل هذه الكمية بتكلفة اقتصادية معقولة إلى قطاع غزة وصحراء النقب والضفة الغربية والأردن. وفي حالة إقامة المشروع فإن إسرائيل ستصبح شريكًا رئيسيًا في مشاريع نقل المياه بين بلدان المنطقة ، خاصة أنه من المتوقع حصول مصر لفترة طويلة على فائض ضخم من المياه ، وحيث تعمل مصر على دراسة إمكانيات نقل المياه من النيل إلى سيناء وإقامة مشاريع للرى هناك . ويعتمد هذا المشروع على إقامة قناة بطول البحر المتوسط ، ومن الممكن أن يستفيد هذا المشروع من اقتصاديات المشاريع المستقبلية الهادفة لتوصيل مياه النيل الإسرائيل والأردن . وتعد تكلفة نقل المياه إلى النقب أرخص ، للذلك فإنه في حالة حصول إسرائيل على مياه النيل فإنها بدورها ستوصل المياه التي كانت توجه للنقب من نهر الأردن إلى الضفة الغربية والأردن. وبينها تقدر تكلفة نقل المتر المكعب إلى الضفة وغزة بنحو ٢٠ سنتًا، فإنها في حالة المشوع التبادلي ( مياه النيل لصحراء النقب مقابل مياه من بحيرة طبريا للضفة الغربية والأردن ) فإن التكلفة تنخفض إلى ٥ سنتات للمتر المكعب في حالة الأردن وتظل ٢٠ سنتًا للمتر المكعب في حالة الضفة الغربية وغزة ، وهذه التكلفة تظل في حدود الإنتاجية الحدية للمياه التي تتراوح بين ١٠ - ٣٠ سنتًا للمتر المكعب في إسرائيل والأردن والضفة وغزة .

# (ب) المشروع الأردني / الإسرائيلي لاستغلال مياه نهر اليرموك:

تقوم الفكرة هناعلى أساس تخزين مياه نهر اليرموك بتحويلها إلى خزانها الطبيعى فى بحيرة طبريا (تحت سيطرة إسرائيل) ، بينها الخيار البديل هو إنشاء سدعلى النهر ، وتصل تكلفة مثل هذا السد إلى ٥٠٠ مليون دولار إذا أقيم السدعند مصب النهر فى موقع المخيبة ترتفع إلى مليار دولار إذا ما أقيم السدعلى الحدود الأردنية / السورية عند موقع المقارن . ومن المهم لفت الانتباه إلى أن نهر اليرموك يعد من المصادر الأساسية للمياه فى المنطقة ، حيث يبلغ إجمالى إيراده السنوى نحو ٥٠ مليون متر مكعب وهو إيراد يقل عن إيراد المجرى الرئيسى

لنهر الأردن بمقدار بسيط والمشروع الإسرائيلي هنا من ثم يسركن أنه من حيث التكلفة الاقتصادية ، فإن تحويل مياه النهر إلى بحيرة طبريا التي تقع تحت سيطرة إسرائيل هو الأكثر ملائمة لحاجات كل من إسرائيل والأردن ، حيث تصل تكلفة المتر المكعب في هذه الحالة إلى ٥ , ١ سنت للمتر المكعب في الأردن . وقيد أدخل تعديل على هذا المشروع بعد الاتفاق الأردني/ الإسرائيلي ، كما سبق الذكر ، بحيث يقام مشروع سد على النهر بمشاركة أردنية/ إسرائيلية .

#### (جـ) التعاون اللبناني/الإسرائيلي:

يعد المشروع الرئيسى المقدم هنا هو تحويل مياه الليطانى إلى بحيرة طبريا بحيث لا تزيد عن ١٠٠ مليون متر مكعب في السنة لمواجهة احتياجات لبنان المستقبلية ، كما يمكن تحويل نحو ١٠٠ مليون متر مكعب من مياه نهر الحاصباني إلى نهر الليطاني أو مرجعيون وتقدر تكلفة تحويل مياه الليطاني بنحو ٨ سنت للمتر المكعب .

و إضافة إلى هذا المشروع الإسرائيلى تضيف المحاولات الإسرائيلية لنقل المياه من الخاج ، مثل الدفع الإسرائيلى نحو الاشتراك في المشروع التركي المسمى بمشروع «أنابيب السلام» اللى ينقل المياه من نهرى سيحون وجيحون التركيين إلى بلدان الخليج العربي وإسرائيل والأردن. وهو ما ينقلنا إلى الطرف الثاني الذي يطرح مشاريع للترتيبات الإقليمية للمياه، إلى تركيا.

### الفرات ودجلة ، والدور الإقليمي التركي :

يقدم نهر الفرات ودجلة نموذجًا تقليديًا لكافة ما يقال عن مخاطر تعرض دول المصب (سوريا والعراق) لسياسات وبرامج دولة المنبع (تركيا) الخاصة باستغلال مياه هذه الأنهار المشتركة. حيث تمتلك تركيا في الواقع سيطرة كاملة على كل من النهرين، إذ ينبع نحو ٨٨٪ من مصادر مياه الفرات في الأراضى التركية وتقدم سوريا النسبة الباقية، بينها لا يتلقى النهر أية موارد جديدة في الأراضى العراقية. ويبلغ طول نهر الفرات ٢٧٢٦ كم منها ٩٠٠ كم داخل الأراضى التركية وأكثر من ١٠٠٠ كم داخل الأراضى السورية وما يزيد عن ١٠٠ كم داخل العراق. ويبلغ تصريف نهر الفرات إلى نحو ٣٢ بليون م٣/ سنة في المتوسط، بينها تبلغ داخل العراق. ويبلغ تصريف نهر الفرات إلى نحو ٣٢ بليون م٣/ سنة في المتوسط، بينها تبلغ

عند الحدود السورية التركية نحو ٢٧ مليار م٣، وذلك قبل مباشرة تركيا بتنفيذ مشروعها الأخير ( جنوب شرق الأناضول ) .

والواقع أن الخلاف بين الدول الثلاث يعود إلى فترات طويلة سابقة ، ومع إنه تم التباحث حول تقسيم مياه النهر منذ زمن طويل ، إلا أنه لم يتم التوصل أبدًا إلى اتفاقية ملزمة بين الأطراف الشلاثة . وربها كانت من المراحل الهامة في تهديد الدولتين العربيتين (سوريا والعراق) قد بدأت في عام ١٩٦٤ ، حينها قامت تركيها في الاتصال بالعراق للتباحث حول إنشاء سد كيبان التركى . حيث أكد الجانب التركى على عدم مساس السد بها لمياه السلازمة للرى في كل من سوريها والعراق . وأن الحكومة التركية قد وضعت مخططاتها بصورة تكفل ضهان وصول الميه الكافية بواسطة فتحات في السد لتأمين تصريف أعلى قدره ٣٥٠ ممرا الثانية أثناء فترة ملء خزان السد . كها بين الوفد التركى بأن سد كيبان مفيد في تنظيم جريان نهر الفرات لكل من سوريا والعراق ، وذلك لدرء أخطار الفيضان وتنظيم التصاريف الشهرية ، ورغم تأييد الجانب العراقي لقضية فائدة السد في تنظيم جريان المياه ودرء أخطار الفيضان . إلا أنه على موافقته على ذلك باعتراف تركيا بحقوق العراق المكتسبة في مياه الفرات ، وذكر الوفد العراقي أن التصريف خلال فترة مسلء الخزان غير كاف للعراق وأنه الفرات ، وذكر الوفد العراقي أن التصريف خلال فترة مسلء الخزان غير كاف للعراق وأنه يتطلب تصريفًا أدني قدره ٥٠٨ ممر الثانية .

ومن أجل التوصل إلى اتفاقية سعت الدول الثلاث إلى التفاوض وتشكيل اللجان وعقد لقاءات رسمية على مستوى عال جدًا، ولكن كل هذا لم يؤد إلى النتيجة المرجوة في التوصل إلى اتفاق يحقق للأطراف مطالبها وبالعكس ادعت كل من الدول الثلاث ادعاءات تتصل بنصيبها في موارد النهر زادت المشكلة تعقيدًا.

وقد عادت المشكلة للتفجر من جديد ولكن بين الطرفين العربيين ، حينها بدأت سوريا في ماء خزان سد الثورة « الطبقة » الذي انتهت مرحلته الأولى في عام ١٩٧٣ حتى وصل الخلاف إلى درجة حشد القوات العسكرية على جانبي الحدود السورية/ العراقية .

إلا أن أخطر وأدق المراحل هي التي تشهدها المنطقة حاليًا ، حيث بدأت تركيا في أوائل الثمانينات في مباشرة مشروعها المسمى جنوب شرق الأناضول (GAP) وهو مشروع لست

مقاطعات تركبة هي اديهان وديار بكر وجزيا نتب وسيرت وسان لورفا وهي تحتل الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد ، حيث تحدها سوريا من الجنوب والعراق من الجنوب الشرقي وهي تغطي مساحة من الأرض تشكل نحو ٥, ٩٪ من إجمالي مساحة البلاد ويبلغ عدد سكانها نحو ٥, ٨٪ من إجمالي عدد السكان. وتعد كل مقاطعات الإقليم الستة منطقة طرد سكاني ، إذ أن نصيب الفرد من الإنتاج الإقليمي الإجالي تصل إلى نحو ٤٧٪ فقط من نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي التركي في عام ١٩٨٥ . ورغم ذلك فإن المنطقة تتمتع بالاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية الأخرى . واستنادًا إلى أن هـذه المنطقة من البلاد هي الأكثر تخلفًا ، فقد شرعت الحكومة التركية في تنفيذ مشروع (GAP) حيث يتضمن هذا المشروع بناء ٢١ سدًا و ١٧ محطة لتوليد الكهرباء على نهرى الفرات ودجلة وفروعها ، وتم البدء في نهر الفرات أولاً . ويتضمن المشروع تطوير واستصلاح ما يزيد على ١,٦ مليون هكتار من الأرض لتصبح أراضي مروية وتوليد ٢٦ مليار كيلوات من الكهرباء سنويًا بطاقة ابتدائية تصل إلى ٧٥٠٠ ميجاوات. وتصل إجمالي الأراضي التي ستروى إلى نحو ١٩٪ من إجمالي الأراضي الاقتصادية القابلة للري في تركيا ( ٥ , ٨ مليون هكتار ) والطاقة الكهربائية الإجمالية التي سيتم توليدها سنويًا إلى ٢٢٪ من إجمالي الطاقة الاقتصادية المحتملة لإنتاج الكهرباء في تركيا (١١٨ ميجاوات ) ويعد المشروع على حد تعبير الوثيقة الأساسية واحدًا من أكبر مشروعات التنمية الإقليمية طموحًا الذي يتم محاولة تنفيذه في أي مكان في العالم. علاوة بالطبع على الأهداف السياسية المتمثلة في تطويق حركة التمرد الكردي ، حيث أن أغلب سكان هذه المناطق المتخلفة هم من الأكراد.

ولأجل ملء خزان أتاتورك، قامت تركيا بقطع المياه عن سوريا والعراق في الفترة من ١٣ يناير - ١٣ فبراير عام ١٩٩٠. ورفضت الضغوط السورية العراقية بتقليص فترة انقطع المياه إلى أسبوعين بدلاً من شهر، وأضافت تركيا إلى ذلك قولها بأنها طبقًا لقواعد القانون الدولى، فقد قامت بإبلاغ سوريا والعراق عن فترة انقطاع المياه، بل وسمحت بتدفق المياه بمعدلات أكبر قبل فترة انقطاعها لكى تعوض العراق وسوريا عن فترة الانقطاع الكامل. وعادت تركيا مرة أخرى إلى تقليص تدفق المياه إلى ٥٠٠٠ م مم الثانية وقالت أن هذا هو المعدل الطبيعى الذي يتدفق للبلدين العربيين، وأتى ذلك كها حدث عند إنشاء سد كيبان تحت ذريعة أن

تركيا ببنائها مشروعاتها الجديدة قد حافظت على انتظام تدفق المياه طوال العام لكل من سوريا والعراق بمعدل ، ، ٥ م م الثانية بدلاً من التقلب الذي كانت تشهده مياه النهر في السابق وبذلك ساهمت في خدمة مصالح البلدين بتنظيم تدفق المياه على مدار العام وساهمت في الحد من أخطار الفيضان. والواقع أن هذه الحجة مردود عليها ببساطة لأنها تكلف الدولتين الكثير، فعوضًا عن أن ، ٥ م الشانية تجعل تدفق القدرات يبلغ نحو ٧٧, ١٥ مليار م السنة لكل من سوريا والعراق، مقابل ما تدعيه البلد الأخير من أن التدفق الطبيعي هو ٢٢ مليار م السنة ( ، ٧٠ م الثانية )، فإن هذه الحجة كان يمكن القبول بها قبل إنشاء سدود على النهر في كل من سوريا (سد الثورة)، أو العراق (سد الحديثة)، وبذلك فإن هذه المشوعات الإنشائية الكبيرة تصبح وكأنها بدون جدوى وتضيع فوائدها كمشاريع اقتصادية كلفت البلدين الكثير.

وتحت ضغط مثل هذا التصرف التركى المنفرد، اجتمع مسئولون عراقيون وسوريون وتوصلوا إلى اتفاق على توزيع مياه الفرات بينها في إبريل ١٩٩٠ بحيث تكون حصة سوريا ٢٠ وبذلك فإنه في حالة التدفق الذى تصر عليه تركيا ستكون حصة سوريا ٢٠ مليار م٣/ السنة، وحصة العراق ١٩٥ م ٩ م٣/ السنة، بينها في حالة إذا ما ارتفع معدل التدفق إلى ما تراه العراق مناسبًا، فإن حصة سوريا ستبلغ ٣٠ م مليار م٣/ السنة، والعراق ٨ مدل التدفق إلى ما تراه العراق مناسبًا، فإن حصة سوريا ستبلغ ٣٠ م مليار م٣/ السنة، المنصور ألا يعاني البلدان العربيان من مشاكل ندرة مياه لفترة طويلة قادمة، فعدد سكان العراق حاليًا نحو ٥ م ١٨ مليون نسمة يبلغ استهلاكهم من مياه الفرات نحو ٢ م مليار م٣/ السنة، أما في عام ٠٠٠٠ فسيقفز عدد السكان إلى ٢٤ مليون نسمة سيكونون بحاجة إلى نحو السنة، أما في عام ٠٠٠٠ فسيقفز عدد السكان الله ٢٤ مليون نسمة سيكونون بحاجة إلى نحو نسمية معالجة الخلل بين الإنتاج والاستهلاك إلا بوفع حصتها المستغلة من مياه النهر وحسب الاحصائيات السورية الأخيرة فإن البلاد ستكون بحاجة لرفع استخداماتها لمياه الفرات من ٤ م كاميار م٣/ السنة ( ديسمبر ١٩٨٦) إلى ما يقدر بحوالي ١٣ مليار م٣/ السنة عام ٢٠٠٠.

إضافة إلى مشكلات الفرات ، فإنه من المنتظر تفجر خلافات جديدة بين تركيا والعراق حول مياه نهر دجلة ، خاصة أن تدفق نهر دجلة يعد أكبر من الفرات ، حيث يصل إجمالي التصرف السنوية إلى ٢ ، ٤٩ مليار م٣/ في المتوسط لا يستفيد العراق سوى بـ ٢٥٪ منها في الموقت الراهن . وقد أقدمت تركيا في شهر نوفمبر من هذا العام على إنشاء سدين على نهر دجلة بعد إنشاء العديد من السدود على نهر الفرات . وقد اجتمعت اللجنة الفنية المشتركة بين كل من سوريا والعراق وطالبت بضرورة التوصل لاتفاق فورى مع تركيا بشأن مياه كل من دجلة والعراق مستندة في ذلك إلى القانون الدولي الذي تم التوصل إليه هذا العام (١٩٩٧) وناقشته الجمعية العامة للأمم المتحدة . حيث أن هذا القانون يحتم ضرورة الاتفاق بين الدول الأطراف في أية أنهار دولية قبل الإقدام على إنشاء أية سدود – خاصة في دولة أو دول المنبع – قد تشكل أضرارًا جسيمة بحقوق الأطراف الأخرى الواقعة على نفس النهر .

والواقع أن تركيا تحاول جاهدة الآن الهروب من قضية التوصل لاتفاق حول توزيع مياه الفرات ودجلة ، إذ حذرت من قبل سوريا من محاولاتها لتدويل النزاع بهذا الشأن. ويأتى ذلك بعد لجوء سوريا إلى جامعة الدول العربية ، وتدخل الجامعة مطالبة بضرورة الاسراع بالتوصل إلى اتفاق لتوزيع المياه وفقًا لقواعد القانون الدولى . وقد أثار هذا الأمر الحكومة التركية إلى أقصى الحدود ، حيث كانت تخشى دائمًا من الاضرار بمصالحها الحيوية العديدة مع بقية أرجاء العالم العربى ، إلى الحد الذى دفع الرئيس التركى أثناء زيارته للولايات المتحدة إلى اتهام سوريا بأنها تدعم الارهاب في لبنان وإسرائيل .

ويزيد من تعقيد الوضع الموقف التركى الذي يحاول منذ فترة طويلة القول بأن كلاً من حوضى دجلة والفرات ينبغى العمل بها كحوض واحد ، وهو ما يحقق مصلحة تركيا ويعقد من التوصل إلى اتفاق بين الدول الشلاث ، بل وتدعو تركيا كذلك إلى ادخال نهر العاصى ضمن أى اتفاق وهو نهر ينبع من لبنان ويصب فى تركيا مرورًا بسوريا . حيث تؤكد تركيا على أن سوريا قد قامت باستغلال مياه النهر دون التشاور المسبق معها ودون التوصل لاتفاق ، والواقع أن النقطة الأخيرة كلمة حق يراد بها باطل ، فتدفق نهر العاصى يظل فى حدود ٥٥٤ مليون م سنويًا ، أى ما لا يزيد عن ٨ , ١ ٪ من إجمالى تدفق الفرات ، ومن ثم فإنه لن يضير سوريا كثيرًا الاتفاق على توزيع مياهه إذا ما قبلت تركيا بالتوصل لاتفاق حول الفرات وهو أمر تصر الأخيرة على رفضه حتى الآن .

وبالرغم من أن تركيا قد استعملت مياه نهر الفرات دون الاتفاق مع شركائها في ذات النهر ، من أجل مشروع جنوب شرق الأناضول ، فإنها تقدم المشروع ذاته !! للتعاون مع العالم العربي وذلك بدعوة الدول العربية خاصة الخليجية للاستثار من أجل إنتاج الفواكه والخضروات واللحوم والحبوب بدلاً من أن يستوردها العرب من الخارج أو يقومون بإنتاجها بتكلفة غير اقتصادية . وفي ذات الاتجاه يأتي ما طرحته تركيا تحت اسم أنابيب السلام لمحاولة زيادة نفوذها الإقليمي وتحقيق مكاسب مادية كبيرة .

### مشروع أنابيب السلام:

قدم هذا المشروع تورجوت أوزال ، حينها كان لا يزال رئيسًا للوزراء في تركيا ، أثناء زيارته للولايات المتحدة في فبراير ١٩٨٧ ، ويقوم على نقل المياه من تركيا إلى كافة دول المنطقة المحيطة بها عبر خطين للأنابيب أحدهما الخط الغربي الذي يذهب لكل من سوريا والأردن (وربها إسرائيل) ، ثم المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية . أما الخط الآخر ، خط أنابيب الخليج ، فيتجه من سوريا إلى الكويت فالمنطقة الشرقية من المملكة السعودية فللبحرين وقطر والإمارات فعهان .

ويعتمد المشروع التركى على أن عمليات قياس منسوب المياه فى كل من نهرى سيحون وجيحون تشير إلى وفرة المياه ، حيث يبلغ متوسط تصرف مياه النهرين إلى ٣٩ مليون م ميون تخطط تركيا لاستخدام ما لا يتجاوز ٢٣ مليون م منها ، وهو ما يعنى وجود فائض قدره ١٦,١ مليون متر مكعب يوميًا يمكن توجيه ٦ ملايين منها يوميًا إلى البلدان الأخرى فى المنطقة التى تعانى من نقص فى المياه .

وطبقًا لدراسات الجدوى التى قامت بها شركة براون وروث الدولية ، وهى شركة أمريكية ، فقد قدرت تكلفة الأنبوب الغربى بنحو ٥ , ٨ مليار دولار ، وأنبوب الخليج ١٢ ,٥ مليار دولار ، أى بإجمالى قدره ٢١ مليار دولار . وتقدر فترة تنفيذ المشروع بنحو ٨ - ١٠ سنوات وعمره الافتراضى بنحو ٥٠ سنة . وقدر أن المشروع سيوفر المياه بتكلفة مقبولة ، حيث قدرت تكلفة المتر المكعب من مياه الخط الغربى بنحو ٨٤ سنت ، وأنبوب الخليج بحوالى ١٠ , ١ دولار في مقابل تكلفة تصل إلى ٥ دولار للمتر المكعب في محطات تحلية مياه البحر من مياه الخليج ، ومن ثم فإن تركيا تطمح إلى تحقيق عائدات مالية كبيرة تصل إلى نحو مليار دولار سنويًا نظير بيع المياه للبلدان العربية .

والحقيقة أن الخطة التركية لا تفتقر للذكاء ، فبينها هي تزيد من استخدامها لمياه الفرات ، فإنها تقدم للبيع مياهًا من أنها تنبع وتصب بالكامل داخل الأراضي التركية بشكل يحول دون أي عوائق قانونية أمام المشروع .

وقد أعيق المشروع حتى الآن بسبب ردود الفعل العربية ، حيث رفضت المشروع أغلب الدول العربية التى كان من المخطط أن تكون المستفيدة منه . وذلك لتخوف هذه الدول من أن تسلم مقاديرها فى موضوع حيوى كالمياه لتتحكم فيه دولة المصدر (تركيا) ، ثم رفضها لأن تكون إسرائيل من بين الدول المستفيدة من المشروع .وتحت هذا الرفض قدمت السلطات التركية المشروع بعد حذف إسرائيل من بين الدول المستفيدة منه . ولكن من الأمور الملافتة للنظر أن تركيا بمعاونة جهات أمريكية متعاطفة مع إسرائيل دعت إلى مؤتمر دولى حول التعاون فى مجال المياه كان من المزمع أن يعقد باستنبول فى نوفمبر ١٩٩١ . وقد تم تأجيل هذا المؤتمر نظرًا لرفض سوريا تؤيدها فى ذلك جهات عربية أخرى أن تحضر إسرائيل هذا المؤتم ، اضافة إلى الاعتراص على الرفض التركى حتى الآن لتوصل الاتفاق حول توزيع مياه الفرات .

وكانت وجهة النظر الأساسية هو أنه لا يمكن فى الواقع بحث قضايا التعاون الإقليمى فى عجال كالمياه دون الحل المسبق لمشكلة الصراع العربي/ الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضى العربية التي تحتلها . وهو ما قوبل برفض أمريكي / تركى من إقامة المؤتمر دون مشاركة إسرائيلية .

والواقع أن الرفض التركى لمشاركة إسرائيل فى مشروع أنابيب السلام لم يكن سوى رفض مرحلى ، الأمر الذى يؤكده تصريح شيمون بيريز ، زعيم حزب العمل الإسرائيلى ، عقب لقائه مع الحرئيس التركى فى ٨ إبحريل ١٩٩١ : «أن الحرئيس أوزال مستعد لتنفيذ مشروع أنابيب المسلام ، وهو بحق مشروع سلام ، لأن الحرب المقبلة فى الشرق الأوسط تنشب بسبب المياه وليس الأرض ، وتمركيا هى الدولة الوحيدة المتمتعة بفائض مياه فى المنطقة ، وإلى جانب المفاوضات السياسية بخصوص السلام فى المنطقة ينبغى أيضًا تبنى خطة اقتصادية إقليمية للتنمية يمكن لها أن تبدأ بتنمية الموارد المائية ويمكن لمشروع مياه السلام ( الأنبوب الغربى ) أن يمتدحتى الضفة الغربية لنهر الأردن.

ويـؤكـد ما سبق مـرة أخـرى ، على أن تـرويج أفكـار مثل « حرب المياه » و « التعـاون الإقليمي » هي أفكار تأتى من قبل إسرائيل والجهات المتعاطفة معها في الغرب لأنها من أكثر

دول المنطقة معاناة من ندرة المياه ، ورغم استيلائها على موارد عربية كبيرة عبر قوة احتلالها لأراض عربية مجاورة والتحكم في مصادرر مائية هامة ، إلا أن ازدياد معدلات الهجرة ووصول الاستخدام الحالى إلى حد يزيد عن مقدار الموارد المائية المتوفرة لها يدفعها لترويج هذه الأفكار بهدف جذب المزيد من المياه من خارجها . وهو ما بدا أنه الهدف الرئيسي من إنشاء لجنة للمياه في إطار المفاوضات متعددة الأطراف .

# المياه في المفاوضات المتعددة الأطراف:

فى الجولات الأولى من المفاوضات المتعددة الأطراف التى شهدتها لجنة المياه ، بدت المواقف الفلسطينية والإسرائيلية متعارضة على طول الخط. فقد أكد نبيل شعث أن الوفد الفلسطيني إلى لجنة المياه في فيينا سيثير موضوع سرقة المياه الجوفية الفلسطينية التى تضخ من الضفة الغربية وغزة إلى المجرى المائى الإسرائيلي الذي يغذى صحراء النقب ، بينها انتقد رئيس الوفد الإسرائيلي بشدة مواقف الوفد الفلسطيني / الأردني واتهمه بتعطيل المناقشات .

وعادت المتحدثة باسم الوفد الفلسطيني حنان عشراوى في الاجتماع الثاني بواشنطن إلى تجديد مطالبة الفلسطينيين بالسماح لهم بالتحكم في موارد المياه الخاصة بهم . وضرورة إرسال بعثة تقصى حقائق إلى الأراضى المحتلة لتطلع بنفسها على الوضع المزرى ميدانيًا ، وعلى أن تعود لتقديم تقرير عن نتائج مهمتها إلى لجنة العمل الخاصة بالمياه . وأشارت المتحدثة إلى أن إسرائيل تستولى على أكثر من ٥٨٪ من المياه التي تضخ من الأحواض الجوفية في الأراضى المحتلة . إلا أن المواقف الفلسطينية ذهبت خطوة أبعد بإعلان أن الأحسواض المائية في المنطقة المتاخمة للحدود مع إسرائيل ستكون الموضوع الأساسي الذي سيتم بحثه ، كما أن ورقة العمل التي تقدم بها الوفد الفلسطيني بحثت في مسألة اقتسام المياه مع إسرائيل في حالة التوصل إلى سلام عادل ودائم ، وأشارت الورقة إلى أن الاقتسام قد يأخذ أكثر من شكل في إطار خيارات متعددة .

وفى المقابل نجد أن المواقف الإسرائيلية قد تراجعت فى الجولة الثانية خطوة مقارنة بالجولة الأولى . فقد تم تجاهل اعتبار الفلسطينيين طرفًا متساوى الحقوق فيها يتعلق بالمياه ، وخصوصًا تجاهل مسألة السيطرة الإسرائيلية على الأرض وموارد المياه . وقد وجهت الاقتراحات الإسرائيلية إلى الدول وليس الأطراف ، كما كان عليه الحال فى الورقة الإسرائيلية التى وجهت لاجتماع فيينا .

وقد أصرت إسرائيل ، خال جولات المفاوضات متعددة الأطراف ، إلى التأكيد على رؤيتها لموضوع المياه ، والتى تنحصر في اقتراح الاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية في مجال الرى على النطاق الإقليمي ، والتأكيد على أن الهدف من المفاوضات هو زيادة مصادر المياه في المنطقة ، وذلك على العكس من رؤية الطرف الفلسطيني الذي أكد على أن المشكلة تكمن في سوء توزيع الموارد وإساءة استخدام إسرائيل لها .

وكان ديفيد ليفى وزير خارجية إسرائيل قد أكد أمام الجلسة الافتتاحية للاجتهاع الثالث للجنة الذى عقد بموسكو على «إن إسرائيل تعرض على جاراتها التعاون على نطاق واسع بها من شانه أن يأتى بالخير في مجالات حياتية واسعة ». وأضاف: « فلنبن معّا شرق أوسط جديدًا .. وفي أى من المجالات المطروحة ، فإن إسرائيل تتحدث عن برامج عملية وقابلة للتنفيذ ، فالشرق الأوسط في غالبيته منطقة قاحلة ظمأى للهاء ، وقد تجمعت لدى إسرائيل تجارب كثيرة في طرق الرى الاقتصادية التى تؤتى ثهارًا من أجود الأنواع في العالم . فلنشاطر بعضنا البعض الخبرة المشتركة أيضًا في تحلية مياه البحر وجر المياه من أماكن توافرها في منطقتنا ، وإثراء وزيادة الموارد الجوفية ».

وكان من بين الاقتراحات الإسرائيلية أيضًا إنشاء بنك إقليمى للمعلومات عن مصادر المياه يمكن أن يطلع عليها جميع الأطراف ، وكذلك المنظهات الدولية . ويتضمن هذا البنك معلومات عن مصادر المياه وشبكات الأنهار والجداول والمناخ ونتائج الدراسات المتعلقة بتقنيات استغلال مصادر المياه واستخداماتها . وقد ضغطت الولايات المتحدة أثناء اجتماع اللجنة بواشنطن على الجانب الفلسطيني للتوصل إلى اتفاق من أجل إنشاء هذا البنك . وقد رفض الوفد الفلسطيني بدعوى أنه لا يمكن التباحث في هذا الشأن ، ما دامت مصادر المياه في الضفة الغربية تعامل وكأنها مصادر إسرائيلية ، وعزز رفضه بالقول أنه لا يمكن لهذا البنك المقترح أن يؤدى مهمته في غياب دولتين تتمتعان بمركز جغرافي أساسي في قضايا المياه ، وهما سوريا ولبنان .

ومع ذلك فقد كان لاتفاق غزة/ أريحا أثره على جولة المفاوضات الرابعة التى عقدت فى الصين فى أكتوبر ١٩٩٣ ، إذ أصبح أكثر من طرف أكثر جرأة و إقدامًا على اقتراح موضوعات للتعاون الإقليمي بشأن المياه . وكان البارز فى هذه الجولة هو موقف سلطنة عان التى دعت

لإنشاء هيئة إقليمية لتحلية مياه البحر يكون مقرها السلطنة ويشترك فيها الخبراء من كافة دول المنطقة . كما طالبت عمان باستضافة الجولة التالية من المفاوضات وهو أول اجتماع للجنة يجرى في المنطقة .

ورغم أن التطورات التالية في عملية السلام لم تسمح بأى تقدم عملى على صعيد الترتيبات الإقليمية للمياه، فإننا بوسعنا القول أيضًا أن هذا يعود لأسباب ترجع إلى عدم مشاركة سوريا ولبنان في المفاوضات المتعددة الأطراف. فهناك دور محورى لسوريا في تمرير أهم مشروعات جر المياه في المنطقة، وهو مشروع أنابيب السلام التركى. حيث أن دراسة الجدوى أعدت على أساس أن تكون سوريا هي النقطة المفصلية التي تتوزع منها خطى الأنابيب الغربي والشرقي. وهو ما يجعل من تنفيذ المشروع مستحيلاً مع انضام سوريا لمسيرة التسوية في الوقت الراهن. كما أن لبنان تلعب دورًا هامًا بإمكانيات تحويل مياه الليطاني لفائدة الدول المجاورة.

ورغم عدم المشاكة السورية/ اللبنانية فى المفاوضات المتعددة الأطراف، فقد حاول البلدان، فى بعض الأحيان وبشكل تكتيكى، استخدام الأوراق التى يملكانها فى هذا الصدد. فقد أعلن بعض المسئولين اللبنانيين أنه يمكن بحث بيع المياه الفائضة فى لبنان إلى دول أخرى مجاورة فى حال التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم. كما أعلن وزير الرى السورى أثناء حضوره لندوة فى مدينة أسوان المصرية فى شهر ديسمبر عام ١٩٩٤: « إن سوريا ليست ضد مشروعات التعاون الإقليمى فى مجال المياه شريطة أن يسبق ذلك التوصل إلى سلام عادل ودام وشامل ».

كها أن مصر ، التى شاركت فى المفاوضات المتعددة حول المياه بهدف ثابت ، هو عدم طرح مياه النيل من الأساس باعتبارها مشروعًا للمشاركة مع دول أخرى .

#### خاتمة:

خلاقًا لكافة التحليلات الغربية التى تركز على أن المنطقة قد تشهد فى المستقبل القريب حروبًا حول المياه ، فإن الهدف منها هو مجرد تضخيم حجم المشكلة نظرًا لأن بعض الأطراف الموالية للغرب (إسرائيل) قد بدأت معاناتها بالفعل . بينها على الجانب الآخر فإننا نميل إلى أن قضية المياه » هى فعلاً واحدة من القضايا الهامة فى المنطقة ، ولكن فقط كبعد واحد فى التفاعل الصراعى أو التعاون مع دول الجوار الإقليمى (بخلاف إسرائيل) والشاهد فى . 'لهنه هو الحالة التركية . فمن الأمور اللافتة للنظر والتى نجمت عن حرب الخليج الأخيرة ، ازديا طموح دول الجوار ، خاصة تركيا ، للعب دورًا أكبر فى المجال الإقليمى ، وتعتمد السياسة التركية الجديدة هنا على خطة مزدوجة تقدم أنقرة بموجبها نفسها للغرب بصفتها الدولة الشرق أوسطية الوحيدة « الديمقراطية » ، كها أنها الدولة الوحيدة ذات الأغلبية الإسلامية العلمانية . إضافة إلى أنه بعد ضعف كل من القوة العراقية والإيرانية ، تكاد تكون قوة الاستقرار الوحيدة التى يعتد بها فى هذه المنطقة التى تحتوى فى باطنها وعلى مظهرها مصالح كبيرة للغرب . أما فى مواجهة العالم العربى ، فإن تركيا تقدم نفسها باعتبارها دولة تشاركهم نفس القيم « الإسلامية علاوة على توفر فرص هائلة للتعاون ، ومن هنا تأتى أهمية استغلال موقف تركيا المائى كواحد من أبعاد الضغط والترغيب للعالم العربى .

من هنا ، وكخلاصة عامة ، يمكن القول بأن المشروعات المطروحة كترتيبات إقليمية للتعاون ، هي مشروعات مطروحة من قبل أطراف غير عربية . ولكن أيّا من هذه المشروعات يقتضى في الواقع الاتفاق أولاً على توزيع الموارد القائمة بالفعل ، لاسيها مياه دجلة والفرات ، والتوصل إلى سلام شامل لكافة الأطراف في المنطقة ، وهما شرطان يصعب في الحقيقة تحققهها في الموقت الراهن ، خاصة أنها مطلوبان من قبل القوى الداعية للتعاون الإقليمي الشامل ، أي من قبل التحالف التركي/ الإسرائيلي .

#### المراجيع

- تعتمد هذه الدراسة ، بشكل أساسى ، على مراجعة وإعادة تنظيم أفكار للباحث سبق وأن قدمها في عدة داسات منها :
- الاقتصاد السياسي للموارد المائية في الوطن العربي ، التقرير الاستراتيجي الاعربي لعام ١٩٨٨ ، ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، جريدة الأهرام ، القاهرة ، ١٩٨٩ .
- مشكلة المياه في المنطقة والمفاوضات متعددة الأطراف ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، جريدة الأهرام ، سلسلة كراسات استراتيجية ، العدد ٧ ، القاهرة ، يناير ١٩٩٧ .
- مسألة المياه في محادثات السلام الجارية ، في د. نجيب عيسى ( محرر ) ، مشكلة المياه في الشرق الأوسط ، الجزء الثاني ، الأبعاد التنموية والاستراتيجية واحتمالات الصراع والتعاون ، مركز المدرا سات الاستراتيجية والبحوث والبوثيق ، بيروت ، ديسمبر ١٩٩٤ .
- Water Resources and The Middle East Peace Process: Past Conflicts & Possible Cooperation, Lund University, Sweden, 19-21 Septemper, 1997.
- (١) د, أجيه يونان، دراسة مقارنة بين السد العالى وسد الفرات، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ١٩٧٧،
- (٢) د. جلال عبدالله معوض ، المياه والدور التركى الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج ، بحث مقدم إلى المؤتمر الخامس للبحوث السياسية جامعة القاهرة ، ١٩٩١ ديسمبر ١٩٩١ .
- (٣) نشرة المعرفة ، الصراع حول المياه في الشرق الأوسط « وجهة نظر إسرائيلية » ، العدد الشالث ، مركز الفالوجا للدراسات والنشر ، القاهرة ، سبتمبر ١٩٩١ .
  - (٤) صبحى كحالة ، مشكلة المياه في إسرائيل ، مركزالدراسات الفلسطينية ، بيوت ، ١٩٨٣ .
- (٥) نبيل خليفة ، مياه الشرق الأوسط وحروب العقد القادم ، مجلة الوحدة ، السنة ٧ ، العدد ٧٦ ، الرباط ، يناير ١٩٩١ .

#### وباللغة الإنجليزية:

- Thomas Naff, Water, Law and Politics in the Middle East. Unpublished lecture, Ain Shams University, Cairo, Egypt, 1985.
- Thomas Naff and Ruth C. Matson, Water in the Middle East: Conflict or Copperation? A Westview Press, London, 1984.
- Cem Duna, "Turkey's Peace Pipeline", in Joyce S tarr and Daniel C. Stoll (ed.) "The Politics of Scarcity, Water in the Middle East: Westview Press, London, 1988.

- Thomas Naff, The Jordan Basin: Political, Economic and Institutional Issues, The World Bank; Workshop on Comprehensive Water Resources Management and Policies, World Bank, Washington D.C., June 24-28, 1991.
- Elisha Kally and Avraham Tal, Middle East Water Under Peace, in Haim Ben Shahar et al, Economic Coopperation and Middle East Peace, Weidenfeild Nielson, London, 1989.
- Beter Beaumont, Transboundary Water Disputes in the Middle East, Bilkent Uniersity, Ankara, Septemper 1991.
- 7. Daniel Hillel, Rivers of Eden: The Struggle for Water and the Quest for Peace in the Middle East, Oxford University Press, New Yourk, 1994.
- John Kolars, The F uture of The Euphrates River, World Bank Workshop on Comprehensive Water Resources Management and Policies, World Bank, Washington D.C., June 24-28, 1991.

- Thomas Naff, The Jordan Basin: Political, Economic and Institutional Issues, The World Bank; Workshop on Comprehensive Water Resources Management and Policies, World Bank, Washington D.C., June 24-28, 1991.
- Elisha Kally and Avraham Tal, Middle East Water Under Peace, in Haim Ben Shahar et al, Economic Coopperation and Middle East Peace, Weidenfeild Nielson, London, 1989.
- Beter Beaumont, Transboundary Water Disputes in the Middle East, Bilkent Uniersity, Ankara, Septemper 1991.
- Daniel Hillel, Rivers of Eden: The Struggle for Water and the Quest for Peace in the Middle East, Oxford University Press, New Yourk, 1994.
- John Kolars, The F uture of The Euphrates River, World Bank Workshop on Comprehensive Water Resources Management and Policies, World Bank, Washington D.C., June 24-28, 1991.

مجموعة الثمانى دول الإسلامية

إعـــداد د. نيفين عبد المنعم مسعد مجموعة الثماني دول الإسلامية

إعـــداد د. نيفين عبد المنعم مسعد

#### مقدمة:

بين ٢٩/ ٦/ ١٩٩٦ تاريخ تشكيل نجم الدين أرباكان الحكومة التركيسة ، و٩/ ٦/ ١٩٩٧ تاريخ الاطاحة به من رئاسة الحكومة ، عام كامل يمثل في جوهره منعطفًا مهيًا في مسار التطور السياسي للدولة التركية الحديثة ، كما يقدم تجربة تثير من التساؤلات أكثر مما تقدم من إجابات .

استفاد نجم الدين أرباكان كها استفاد سواه من الإسلاميين من جملة تطورات دولية وإقليمية وداخلية كان لها أشرها في إدماج المكون الإسلامي في المعادلة السياسية التركية . فالصحوة الإسلامية في تركيا هي جزء من ظاهرة أعم تلف دول العالم الإسلامية وصوغ توجهاتها . التركية تبارى الندان: السعودية وإيران للتأثير على تشكيل الحركة الإسلامية وصوغ توجهاتها . ومن خلال نموذج « الإسلام التركي » راهنت القوى الغربية – والأمريكية بالذات – على إمكانية أن تثمر التجربة العلمانية قوة دينية لا تنقصها المرونة في التعامل مع البيئة الدولية ولا يعوزها الوعي بمتغيرات تلك البيئة . ثم أن الصحوة الإسلامية هي عصلة الخلافات السياسية بين الأحزاب التي تنتمي إلى تيارات مختلفة (يمينية أو يسارية ) ، وبدرجة متساوية تقريبًا بين الأحزاب المعبرة عن التيار السياسي نفسه ، ونذكر في هذا الخصوص بأن ظروف صعود أرباكان إلى السلطة ، ارتبطت بالخلافات بين الحزبين اليمينيين الرئيسيين اللذين شكلا المحكومة التركية من ٢/٦/ ١٩٩٦ وهما حزبا الطريق المستقيم بزعامة تانسو تشيلر والوطن الأم بزعامة مسعود يلهاظ . وجاءت استقالة الأخير من الحكومة احتجاجًا على تورط تشيللر في الفساد السياسي أثناء رئاستها للحكومة قبل شراكتها معهد(۱).

استفاد نجم الدين أرباكان كغيره من الإسلاميين من تلك العوامل التمهيدية كافة ، لكنه عيز عنهم بعدد من الخصائص هي التي دفعت به ، دون سواه ، إلى ترأس أول حكومة إسلامية في تركيا . فأرباكان هو من ذلك الطراز من المحاربين السياسيين الذين يدركون تمامًا مختلف أبعاد الواقع الذي يتعاملون معه ، ولذلك لم يسع كسواه من زعاء الحركة الإسلامية الراديكالية التركية إلى ممارسة التغيير السياسي بالقوة ، بل إنه في أعقاب كل مرة كان يقضى

فيها على حزبه بالحل، كان أرباكان يستجمع قواه ويتقدم بطلب لتشكيل حزب سياسى جديد. فكما أسس أرباكان حزب النظام الوطنى فى ١٩٧٠، فإنه أعاد صف الإسلاميين فى حزب السلامة الوطنى فى ١٩٧٧ م، وأخيرًا فإنه كون حزب الرفاه فى ١٩٧٧ /١٩٨٣ (\*). وباستثناء حزبه الأول: النظام الوطنى الذى لم يطل به العهد لأكثر من عام واحد، فإن أرباكان شارك بحزبيه الآخرين فى معظم الانتخابات التشريعية والمحلية وحقق فيها إنجازات متراكمة، حتى وسعه فى آخر انتخابات تشريعية أن يتصدر قائمة الأحزاب التركية بواقع ١٥٨ مقعد من إجمالى ٥٥٠ مقعد، مقابل ١٣٥ مقعد للطريق المستقيم، و ١٣٢ مقعد للوطن الأم، و ٢٧ مقعد لليسار الديمقراطى، و ٤٩ مقعد للشعب الجمهورى، ووضع النخبة التركية أمام معضلة حقيقية: العجز عن تشكيل حكومة علمانية خالصة من جهة، والخوف على مستقبل العلمانية التركية من حكومة تترأسها حركة إسلامية من جهة أخرى. وكما شرك أرباكان فى الانتخابات التركية على اختلاف مستوياتها، بل بسبب هذه المشاركة الإيجابية ذاتها، استطاع أركان أن يدحل طرفًا فى العديد من الحكومات الائتلافية مع أحزاب شيوعية، بل ويشغل موقع نائب الرئيس لتلك الحكومات، حدث هذا فى شتى ومنها أحزاب شيوعية، بل ويشغل موقع نائب الرئيس لتلك الحكومات، حدث هذا فى شتى ومنها أحزاب شيوعية، بل ويشغل موقع نائب الرئيس لتلك الحكومات، حدث هذا فى

وفى كل الأحوال ومن كل المواقع: الحزب، البرلمان، الحكومة، احتفظ أرباكان بخطاب سياسي معتدل، يدرك عمق التحولات التي طرأت على المجتمع التركي منذ انهيار الخلافة العثمانية ويواجهها برفق شديد. ففي حديث لأرباكان مع إحدى المجلات التركية الأسبوعية في ١٩٩٢ ينفي عن حزبه أنه «حزب الممنوعات» ة يبادر بتحريم الربا والفن والخمر، لكنه يقدم البدائل المكنة للمواطن التركي: بنوكًا بدون فوائد، ومصانع تحول العنب إلى عصير عنب وليس إلى كحول، وفنًا راقيًا يتحدث عن « فتح مكة » أو « فتح استانبول ». أكثر من ذلك يبلغ أرباكان قمة البراجماتية في حديثه السابق عند ما يجاهر بأن أعضاء الرفاه يطوفون الحانات واحدة واحدة أثناء الانتخابات ويحصدون أصوات مرتاديها أكثر مما يفعل غيرهم (٣). وعلى حين قنعت حركات إسلامية راديكالية كثيرة بالمنشورات السرية كمظهر وحيد لنشاطها

<sup>(\*)</sup> أصدر القضاء التركى حكمًا على حزب الرفاه في ١٩٩٨/١/١٩ وحظر اشتغال زعيمه بالعمل السياسي طيلة خمس سنوات .

السياسي حتى أصبحت هي ومنشوراتها شيئًا واحدًا، فإن أرباكان كان شديد الاحتفال بالشق التنظيمي للأحزاب التي يترأسها ، بالغ الحرص على استقطاب العتاصر الإسلامية النشطة إليها . ومن واقع تلك المفارقة بين إسلاميين يعيشون الظروف نفسها ، ويستجيبون لها بوسائل مختلفة ، لفظت البيئة التركية حركات من نوع : « المجاهدون العاملون للثورة الإسلامية » ، و « فرق الإعدام الشرعية » ، و « جيش تحرير الشريعة العالمي » ، و « حزب الأسلام » . و إلغ من الشرعية » ، و « جيش تحرير الشريعة العالمي » ، و « حزب وتحقيق ما كان لا يمكن تصور تحقيقه (٤) . تلك المقدمة تبدو ضرورية لإلقاء الضوء على التوجه السياسي لزعيم حزب الرفاه صاحب اقتراح تشكيل مجموعة الدول الثاني موضوع الدراسة ، كا أنها تستمد أهميتها من كونها تساعد لاحقًا على تفهم حدود التجربة الرفاهية في السلطة كا أنها تستمد أهميتها من كونها تساعد لاحقًا على تفهم حدود التجربة الرفاهية في السلطة الدول الثاني من خلال عدة محاور أساسية ، أولها موضع مفهوم الوحدة الإسلامية من فكر نجم الدين أرباكان ومن برنامج حزب الرفاه . وثانيها الخطوات التنفيذية لتأسيس مجموعة الدول الثاني . وثالثها مجموعة الدول الثاني . وثالثها مجموعة الدول الثاني . وثالثها محموعة الدول الثاني . وثالثها عموعة الدول الثاني : الفرص والقيود .

# أولاً - مفهوم الوحدة الإسلامية في فكر نجم الدين أرباكان:

على امتداد وجوده السياسى النشط على الساحة التركية ، ساهم أرباكان بقوة فى مختلف الساحات المتعلقة بالهوية التركية بأبعادها الثلاثة الرئيسية : البعد الأوربى ، والبعد التركى ، والبعد الإسلامى . فتركيا التى ظلت معقل الخلافة الإسلامية حتى مطلع العشرينيات من هذا القرن ، لم تستطع قط أن تحسم قضية هويتها بعد انقضاء أكثر من سبعة عقود كاملة على هذا التاريخ . فهناك أولا الذين يراهنون على الالتحاق بالغرب والانضام إلى قاطرة الاتحاد الأوربى ، ويتحملون بصبر لا ينفد سبل العقبات التى تعترض طريق تحقيق الهدف : قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان ، الأزمة الاقتصادية التركية ، المعضلة اليونانية ، الثقافة الإسلامية ، ويحملون بفجاجة على كل دعوة للارتباط بالعالم الإسلامي ، كون المسلمين «قساة وبدائيين ولا احتمال للتغير عندهم » بل كونهم ، وفي الأساس ، « ليسوا بشرًا » . وهناك ثانيًا الذين يعتبرون أن تركيا لا تملك فكاكًا من واقعها الإسلامي ، ليس فقط لاعتبارات الجغرافيا والتايخ ، وهي اعتبارات حاكمة ، لكن كذلك لاعتبارات المصلحة الاقتصادية والسياسية التي تجعل من المحيط الإسلامي محيطًا يقدم لتركيا مزايا التسويق والنفط والاستثمار ، ويتيح التي تجعل من المحيط الإسلامي محيطًا يقدم لتركيا مزايا التسويق والنفط والاستثمار ، ويتيح

لهافرص التسيد والقيادة. قد يختلف هؤلاء حول نطاق الدائرة الإسلامية: وهل يدخل فيها العرب كافة وبلا شروط، أم يدخلوها فرادى بعد تخلصهم من أنظمتهم الاستبدادية، وهل تضمن فيها إيران أم تكون الوحدة الإسلامية في مواجهتها، لكنهم لا يستبعدون الطرح الإسلامي في كليته. أما أؤلئك المنادون بالخيار التركى، الشاخصون إلى الجمهورريات السوفيتية المنفرطة في وسط آسيا والقوقاز فإنهم دعاة تجسيد الحلم العثاني كما تمثله تورجوت أوزال، وهم يتماسون مع أنصار الدائرة الإسلامية من حيث إن الجمهوريات موضع الاهتمام هي جمهوريات إسلامية بالضرورة، لكن الخيارين لا يتطابقان كون الخيار العثماني غايته إقامة جامعة الشعوب الناطقة بالتركية تكون سندًا للدور التركى في المنظمات الدولية (ومن هنا الحرص على دمج جمهوريات وسط آسيا والقوقاز في منظمة التعاون الاقتصادى)، وفي الساحات المختلفة (ومن هنا الحرص على تضمين الجمهوريات نفسها في المشروع الشرق أوسطى في صبغته التركية) (٥).

في هذه السجالات التي لا تفتأ تلح على الجمهوريات التركية ، كان لنجم الدين أرباكان رأى وموقف . فالزعيم الحالى لحزب الرفاه يؤيد خيار الوحدة الإسلامية ويفضله على عاولة تركيا فرض نفسها على أوربا : مؤسسات وشعوبًا ، درًا لجملة مخاطر اقتصادية وسياسية وقفافية . بداية بالمخاطر الاقتصادية ، فإن الانضهام إلى السوق الأوربية المشتركة وفي ظل التفاوت الشديد في مستويات النمو الاقتصادي بين تركيا والدول الأخرى الأعضاء ، ينذر بتهميش تركيا في إطار معهار ثلاثي الطبقات : يأتي أعلاه اليهود الأمريكيون ، وفي أوسطه المنفذون الأوربيون ، وفي أسفله الحراس الأتراك . ويزيد في أرجحية هذا الاختهال أن خطوة الانضهام إلى أوربا تحفظ الفجوة بين تركيا وسواها إن لم تزدها اتساعًا ، ففي نفس الوقت الذي ستضار فيه الصناعة الوطنية التركية من جراء طوفان السلع الأوربية المتقدمة ، فإن تركيا بالمخاطر السياسية ، فإن وجود فرصة لانضهام إسرائيل إلى الكيانات الاتحادية الأوربية ، بالمخاطر السياسية ، فإن وجود فرصة لانضهام إسرائيل إلى الكيانات الاتحادية الأوربية ، يعمله اهي وتركيا في خندق واحد ، فيا يؤمن أرباكان بأن التناقض بين إسرائيل والعالم الإسلامي ( وفي عداده تركيا ) ، إنها هو تناقض وجودي ، إسرائيل هي صناعة غربية ، وتوسعها هو أحد أولويات هذا الغرب لمحاربة المسلمين وتقويض دينهم . وانتهاء بالمخاطر وتوسعها هو أحد أولويات هذا الغرب لمحاربة المسلمين وتقويض دينهم . وانتهاء بالمخاطر الثقافية ، فإن الارتباط بأوربا يسهم في إشاعة شتى السلبيات الخلقية للحضارة الغربية بين

أبناء الشعب التركى ، ومنها الانحلال الخلقى ، والتفكك الأسرى ، والمادية المفرطة ، والتمييز العنصري(٦) .

وإذا كان نجم الدين أرباكان يكثر فى خطابه السياسى من نشدان «النظام العادل»، فإن الوحدة الإسلامية تعد أحد مداخله لتحقيق بغيته المنشودة. فأرباكان ينتقد لا عدالة النظام الدولى القائم بمعاييره المزدوجة، وبالهيمنة الأمريكية على وحداته، ويقترح بديلاً له نظامًا جديدًا إسلاميًا موحدًا عادلاً. وعندما يتأسس مثل هذا النظام فى كل العالم فإنه «يدخل السعادة للجميع. وستتأسس تركيا جديدة ناهضة ماديًا ومعنويًا وستكون تركيا قطب هذا العالم وليس أمريكا»(٧). وفكرة قيادة تركيا للعالم تحت راية الإسلام، هى فكرة تتكرر كثيرًا على لسان أرباكان انطلاقًا من أن بلاده تملك سائر المقومات التى تـوهلها للاضطلاع بهذا الدور: السكان، الموارد الاقتصادية، الخبرة التاريخية، الموقع الاستراتيجي.

وفى محاولة منه لبلورة طرح محدد لمفهوم وحدة العالم الإسلامي بزعامة تركيا، ضمن أرباكان برنامج حزب الرفاه في عام ١٩٩١ تصورًا للنظام المقترح ولأجهزته الرئيسية (٨). فهناك أولاً الجهاز السياسي عمثلاً في «منظمة الأمم المتحدة للدول الإسلامية » التي تقوم مقام الأمم المتحدة ، لكنها تختلف عنها في أنها تتوخى توحيد الدول الإسلامية وتطبيق قواعد العدل والانصاف فيها بينها . وهناك ثانيًا الجهاز العسكرى عمثلاً في «منظمة التعاون الدفاعي المشترك للدول الإسلامية » التي تتشكل على غرار حلف شهال الأطلسي ، لكنها تتميزعنها بحرصها على المبادئ الإسلامية » لكنها تتميزعنها بحرصها على المبادئ الإسلامية ألت منظمة واتحاد السوق المشتركة للدول الإسلامية » ، وهي منظمة تستفيد من إمكانيات الدول الإسلامية، وتطورها حتى يتحول المسلمون إلى قوة اقتصادية مؤثرة تعكس أهميتهم الديموجرافية على مستوى العالم . ولا يفوت أرباكان في هذا المقام أن يشير وأخيرًا الجهاز الثقافي عثلاً في «منظمة التعلون الثقافي للدول الإسلامية » ، والتي تتعهد بتوطيد وأخيرًا الجهاز الثقافي عثلاً في «منظمة التعليمية لأطرافها . ومن الملفت للانتباه بخصوص الطرح السابق أنه ينطلق من النقطة صفر . بمعني أنه لا يستفيد من المنظات الإسلامية القائمة ، والسابق أنه ينطلق من النقطة صفر . بمعني أنه لا يستفيد من المنظات الإسلامية القائمة ، وفي مقدمتها منظمة المؤتم الإسلامي . ويرتبط ذلك إلى حد بعيد بالمآخذ التي يأخذها السابق أنه ينطلق من النقطة صفر . ويرتبط ذلك إلى حد بعيد بالمآخذ التي يأخذها

أرباكان على المنظمة وأهمها افتقارها للفعالية ، كما أنه يرتبط بإعادة هيكلة جميع المنظومة الوحدوية بما يخدم الريادة التركية . على صعيد آخر ومن قبيل المفارقة ، أنه فيها تتجه المنظومة الإسلامية الوحدوية المشار إليها إلى الدول الإسلامية باعتبارها الركائز الكفيلة بإنجاح هذا المشروع . فإن أرباكان لم يتورع عن مد خطوط التفاهم مع حركات المعارضة الإسلامية للنظم السياسية في تلك الدول ، وذلك من خلال التنظيم الذي ابتدعه وحمل اسم « اتحاد الجهاعات الإسلامية » . وتعكس هذه المفارقة أمرين أساسيين ، الأول هو تحسب أربكان من تطور غير محتمل في توازنات القوة بين النظم الإسلامية ومعارضتها لصالح هذه الأخيرة . والثاني هوبراجماتية أربكان التي تميزه عن سواه من إسلاميي تركيا ، وإن كانت تضعه في المربع ذاته مع زعاء حركات إسلامية أخرى خارج تركيا مثل عباسي مدني زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ .

### ثانيًا - مجموعة الدول الثماني كتجسيد لمفهوم الوحدة الإسلامية:

بدأت الخطوات التنفيذية لتأسيس مجموعة دول النهاني المكونة من كل من: مصر، وإيران، وباكستان، وماليزيا، وأندونيسيا، ونيجيريا، وبنجالاديش، فضلاً عن تركيا بطبيعة الحال، من اللحظة التي اعتلى فيها أربكان رئاسة الحكومة التركية. وتمثلت هذه الخطوات في ربط الدول السبع بتركيا من خلال مجموعة الاتفاقات الثنائية التي غطت مجالات غتلفة، وعدت تمهيدًا لتوسيع نطاق التعاون بينها في مرحلة لاحقة. وفي هذا السياق، شملت أول جولة يقوم بها رئيس الوزراء الجديد إلى خارج البلاد كلاً من: إيران، وماليزيا، وأندونيسيا، وباكستان. ومثلت المحطة الإيرانية التي استهل بها أربكان جولته الآسيوية، أهم تلك المحطات وأبعدها دلالة. ففي غضون هذه الزيارة التي استمرت من ٩ إلى أهم تلك المحطات وأبعدها دلالة. ففي غضون هذه الزيارة التي استمرت من ٩ إلى مكعب من الغاز الطبيعي لمدة ٢٢ عاماً اعتبارًا من عام ١٩٩٩ وبقيمة إجمالية تبلغ ٢٣ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المعتزم إنشاؤه إلى دولار تذهب إلى إيران. كها تقرر أن يمتد طول خط أنابيب الغاز الطبيعي المعتزم إنشاؤه إلى مسافة ٢٠ ٢ كم بدءًا من مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الإيرانية وحتى الحدود الدولية مسافة ٢٠ كم بدءًا من مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الإيرانية وحتى الحدود الدولية لايران مع تركيا.

ومثل هذه الصفقة الضخمة حققت لطرفيها مكاسب اقتصادية معينة ، بقدر ما هيأت

لكليهما ورقة لمارسة الضغط السياسي على أطراف ثالثة. فعلى الجانب الإيراني ، كان توقيع عقد الغاز مع تركيا الشريك الأمريكي التقليدي وعضو حلف شال الأطلسي ، بمثابة تحد سافر للإدارة الأمريكية التي لم يكن قد مضي أسبوع واحد على إصدارها قانون داماتو الشهير يذكر في هذا الخصوص أن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون كان قد صدق في ٥/٨/١٩٩٦ على مشروع هذا القانون بعدما قرره الكونجرس بمجلسيه . ويقضى المشروع بمعاقبة الشركات والمدول التي تتعاون مع كل من إيران وليبيا والاستثار بمجالي النفط والغاز فيهما بما يزيد على ٤٠ مليون دولار ، بدعوى أن الدولتين هما من رعاة الارهاب. وتضمنت روادع خرق القانون قائمة من خمس عقوبات أساسية ، أهمها وقف القروض والضمانات الأمريكية كلية أو ما يزيد منها على مبلغ ١٠ مليون دولار ، وحظر التعامل مع الحكومة الأمريكية أو في أموالها. ومن تلك الزاوية ، فإن اتفاق الغاز الشهير مثل ثقبًا أول في سور العزلة الذي أرادت الولايات المتحدة تطويق إيران به . ثم أن حصول إيران على مقابل نقدى قيمته مليار دولار سنويًا ولمدة تقارب ربع القرن ، يساعدها على مواجهة خططها الخمسية التنموية الطموحة ، وكذلك على تمويل مشترواتها من السلاح لإعادة بناء قوتها العسكرية . وعلى الجانب التركي ، مثلت الصفقة بدورها أداة لمارسة الضغط على الحلفاء الغربيين بالتلويح بالورقة الإيرانية كلما اقتضى الأمر . وقد يقتضي الأمر إشهار هذه الورقة مثالاً للحصول على تعبويضات مالية من جراء استمرار الحصار الدولي على العراق منذ أزمة الخليج الثانية وحربها ، أو لتحديث الجيش التركى وتطوير سلاحه ، أو لضم تركيا إلى الجماعة الأوربية ، في تعبير آخر عن الواقعة المفرطة لزعيم الرفاه. وأخيرًا فإن استمرار تدفق الغاز الطبيعي بمعدلات مناسبة وعلى مدى فترة معقولة نسبيًا ، يمكن أن يطمئن تركيا على أحد المصادر الأساسية للطاقة التي تحتاج إليها. يساعدهاعلى ذلك ، أن الصفقة المشار إليها ، تضمنت بندًا يفيد إمداد إيران لتركيا بطاقة كهربائية تبلغ ١٥٠ ميجاوات/ ساعة سنويًا ، وهذا البند الذي شرعت إيران في تنفيذه بالفعل اعتبارًا من ٢٨/ ٨/ ١٩٩٦ ، ولكن تلك الأسباب مجتمعة ، بدا مفهومًا أن يتجه كثير من التحليلات السياسية إلى وصف زيارة نجم الدين أربكان للجمهورية الإسلامية بأنها « زيارة التحول النوعي في العلاقات التركية/ الإيرانية »(٩).

وفي سياق الجولة الأسيوية نفسها ، وقع الزعيم الرفاهي طائفة من الاتفاقات الاقتصادية مع كل من باكستان وماليزيا وأندونيسيا ، من قبلها اتفاقه مع باكستان على تأسيس مجلس للاستثهار المشترك والتعاون الاقتصادى بين البلدين ، والعمل على رفع قيمة التبادل التجارى بينها من ٤٠٠ مليون دولار إلى ١,٥ مليار دولار(١٠٠).

وفيها يتعلق بالدول الأفريقية المزمع ضمها إلى التكتل الاقتصادى ، نظم رئيس الوزراء التركى جولة أخرى طاف فيها بين ما طاف بكل من مصر ، ونيجيريا . مع مصر وقعت تركيا في ٤/ ١٩٩٦/١ أربع اتفاقيات لدعم التعاون التجارى والاقتصادى المشترك ، تعرضت لتنظيم مسائل الاستثمار ، والأحكام القضائية المنظمة لمعاملات البلدين ، ومستوى التبادل التجارى المستهدف ( والذى قدر له مليار دولار عوضًا عن ٤٥٠ مليون دولار) . وفي وقت التجارى المسهر نفسه ، اتفق البلدان على أن تصدر مصر لتركيا ١٠ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويًا اعتبارًا من عام ١٠٠٠ وذلك مقابل مبلغ إجمالي قيمته ٤ مليار دولار . وتفاهما على أن تتولى شركتان مشتركتان ( بمساهمة أمريكية ثم إيطالية) وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ (١١٠) . كها اتفق الطرفان على اعتهاد عملتيها (الليرة التركية والجنيه المصرى) لتمويل عمليات التبادل التجارى بدلاً من الدولار الأمريكي ، بحيث يسدد البنك المركزي المصرى للمصدر المصرى قيمة صادراته لتركيا بالعملة المحلية ، والعكس صحيح . أما مع المجريا ، فقد تطرقت مباحثات أربكان إلى تطوير العلاقات الثنائية في عدد من المجالات نيجيريا ، فقد تطرقت مباحثات أربكان إلى تطوير العلاقات الثنائية في عدد من المجالات التي تشمل قطاع البتروكياويات ، وصناعة النسيج ، والزراعة ، والسياحة ، وبناء السفن (١٢).

ومن مستوى التنسيق الاقتصادى الثنائى مع الدول السبع كل على حدة ، انتقل نجم الدين أربكان إلى مستوى التنسيق الجهاعى مع هذه الدول مجتمعة لخلق تكتل ثهانى يضاهى مجموعة الدول الصناعية السبع بل وينافسها ، ويستجيب لمستحدثات مرحلة مابعد الحرب الباردة التى تشهد انتشار ظاهرة التكتلات الإقليمية ، ويتيح للمسلمين إعادة تشكيل النظام المدولى مما يخدم مصالحهم . وترجمت مجموعة من الخطوات التنفيذية التحرك التركى على المستوى الجهاعى ، كان من أهمها ما يلى :

١ - اجتماع لجنة من خبراء الدول الثانى افتتحه نجم الدين أربكان بنفسه فى أنقرة يوم و نحم الدين أربكان بنفسه فى أنقرة يوم و نوفمبر ١٩٩٧ ، وألمح فيه إلى أن الأسباب التى دعت تركيا لتكتيل جهود هذه الدول الإسلامية تحديدًا ترتبط بالأهمية المحورية لكل منها فى نطاقه الجغرافي الخاص به . فمصر دولة رائدة فى العالم العربى والشرق الأوسط ، وتركيا فى آسيا الوسطى ، وماليزيا وأندونيسيا وإيران

في آسيا، ونيجيريا في أفريقيا. وأفصح أربكان عن أن من أهداف المجموعة الإسلامية الجديدة: توحيد المصارف المركزية وإجراء التحويلات من خلالها، تخلصًا من العمولات التي تتقاضاها البنوك الدولية لقاء التحويلات المالية سواء الشخصية منها أو ذات الطابع الاستثاري. وتنظيم بورصات الأموال المنقولة. وإنشاء مناطق للتجارة الحرة، وتبادل الخبرات الاقتصادية. ونفى أربكان أن يكون فك الارتباطات السابقة للدول الأعضاء من مستهدفات مجموعته (١٣).

- ٢ اجتماع وزراء خارجية الدول الثهاني في اسطانبول في يناير ١٩٩٧.
- ٣ اجتماع ثان للجنة خبراء الدول الثماني في أنطاكيا في مارس ١٩٩٧ .
- ٤ اجتماع مجموعة العمل في المجال التجاري بالقاهرة في يونيو ١٩٩٧ ، أخذًا في الاعتبار أن مصر هي منسقة التكتل الجديد في هذا القطاع (١٤) .
- ٥ أما الاجتماع الأهم فكان هو اجتماع القمة الذي عقد في استانبول في ١٥ يونيو ١٩٧ ، وصدر عنه إعلان استانبول الذي كان بمثابة إشهار لمولد التكتل الإسلامي الثماني ، وتضمن اثني عشرة بندًا هي التالية :
- (أ) تكوين منظمة للتعاون بين الدول المشاركة في الاجتماع تحت اسم « منظمة الثماني للتنمية » واختصارها باللغة الإنجليزية "-G" .
- (ب) عدم تأثير المنظمة الجديدة على الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف للدول الأعضاء في إطار المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى .
- (جـ) تتمثل الأهداف الأساسية للمنظمة في « التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إقرار المبادئ الستة الآتية:

السعى والنضال في سبيل السلام بسدلاً من الصراع ، والحوار بدلاً من المواجهة ، والتعاون بدلاً من التناحر ، والعدالة بدلاً من الظلم ، والمساواة بدلاً من التمييز ، والديمقراطية بدلاً من القهر ».

(د) يتسع نطاق عمل المنظمة لمختلف المجالات بها فيها تلك السياسية ، ويتضمن تنسيق المواقف في المحافل الدولية ، والتبادل التجاري والصناعي والعلمي والتكنولوجي

والمعلوماتى والاتصالى ، والتعاون فى مجال البنوك والسياحة والثقافة والبيئة والرياضة وتفعيل سياسات الخصخصة ، والعمل على مكافحة الفقر ، وكذلك على تنمية الموارد الطبيعية والبشرية .

( هــ) اعتماد التقرير الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المروعات السنة التالية : ١٩٩٧ /٣ / ١٩٩٧ والذي يحدد أهم المشروعات واجبة التنفيذ ، وهي المشروعات السنة التالية :

- تأسيس بنك للمعلومات ، ومشروع لإنتاج الطائرات الزراعية ، وإقامة شركة دولية لتسويق إنتاج الأعضاء داخل المنظمة وخارجها ، والتعاون في مجال الثروة السمكية ، ومشروع التكافل الإسلامي والشركة الإسلامية للتأمين ، ومشروع القضاء على الفقر .

( و ) إقامة مجالس أعمال مشتركة من خلال غرفة التجارة والصناعة والأجهزة ذات الصلة .

(ز) اعتبار المنظمة منتدى عالميًا إسلاميًا مفتوح العضوية لسائر الدول النامية ، طالما اتفقت مع الدول المؤسسة في الأهداف والمبادئ والقيم .

( - ) التعاون مع الدول النامية لتحقيق المستهدفات السابقة .

(ط) توثيق الاتصال بالمنظات الدولية لاسيها ما كانت له منها صبغة إسلامية كمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(ى) الترحيب بتعيين تركيا كمدير تقييم يتولى التنسيق بين الأعضاء خلال فترة رئاستها للمنظمة ، واتحاد استانبول مقرًا للأمانة العامة .

(ك) الاتفاق على عقد القمة الثانية للمنظمة في دولة بنجالاديش في نوفمبر ١٩٩٨ (١٥١).

ولئن مثلت بعض المبادئ السابقة تأكيدًا على مجموعة من المبادئ التي سبق إرساؤها في اجتهاعات الدول الثهاني على مستوى الخبراء ووزراء الخارجية، كمبدأ رفض إحلال الانتهاء إلى المنظمة محل الارتباطات الإقليمية والدولية للأعضاء . إلا أنها من زاوية أخرى شكلت تطويرًا لمجموعة ثانية من المبادئ كمبدأ توسيع نطاق التعاون الثهاني ليشمل الجوانب السياسية والثقافية ونحوها ، جنبًا إلى جنب مع الجانب الاقتصادي الذي هو أساس قيام المجموعة . والأرجح أن الدول المعنية تبينت صعوبة الفصل بين ماهو اقتصادي وما هو سياسي أو ثقافي ،

على أساس أن الخلافات التي تؤثر على المحورين الأخيرين قد تعطل التقدم على المحور الاقتصادي ، ولذلك فإنها قد تكون رأت العدول عن ترك الأمور السياسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، كما سبق وأعلنت ، وقررت أن تتصدى بنفسها لمعالجة مثل هذه الأمور . وإضافة إلى توسيع نطاق عمل المنظمة ، فإن توسيع نطاق عضويتها مثل وجهًا آخر من وجوه تطوير قائمة مبادئها. ومثل هذا التطوير يمكن أن يجد له تفسيرًا بأحد أمرين : الأول هو موازنة نفوذ الدول الإسلامية داخل المنظمة ، خصوصًا وأن البيان أعلن عن ترحيبه بسائر الدول النامية ، ولم يشترط فيها أن تكون دولاً إسلامية بالضرورة . بل لعل هذا التفسير يجيب بأثر رجعي على استفهام ارتبط باللحظة التأسيسية للمجموعة ذاتها ، وهو التالي : لماذا ضمت نيجيريا وهي ليست دولة إسلامية بالمعنى الدقيق للكلمة ولا هي دولة جوار جغرافي ؟ يذكر في هذا الخصوص أن نسبة المسلمين (كأحد معايير تحديد الهوية الإسلامية للدولة) في نيجيريا تقل عن ٥٠٪ من إجمالي السكان. أما الأمر الثاني فهو تطمين الدول العربية وجمهوريات وسط آسيا الإسلامية التي صدرت عنها انتقادات للمجموعة ، إما لأنها لم تنفتح لغير دولة عربية واحدة هي مصر ، وإما لأنها لم تحد لتشمل الجمهوريات الإسلامية التي تمثل رديفًا لتركيا وإيران . ومن هنا فقد أعلن عبد الله جول وزير الدولة التركي في حكومة أربكان أن « الدول الأخرى ستنضم في الوقت المناسب للدول الثماني »(١٦)، فيما كسان إسماعيل حم وزيسر الخارجية أكثر تحديدًا في موقفه عندما ذكر أن هذه المجموعة « يجب توسيعها لتشمل هذه الجمهوريات »(١٧).

# ثالثًا - مجموعة الدول الثماني : الفرص والقيود :

بين وصف رئيس الوزراء التركى السابق نجم الدين أربكان قمة الدول الثمانى بأنها «نقطة تحول مهمة فى تاريخ البشرية»، ووصف رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد القمة نفسها بأنها لم تكن «غير اجتماع آخر لا جدوى منه»، تقع الحقيقة. فمن ناحية فإن اعتبار قمة استانبول بمثابة نقلة نوعية فى تاريخ تطور البشرية هو من قبيل المبالغة التى لا يمكن تقبلها إلا فى إطار حرص صاحب فكرة التجمع الثمانى على تعظيم فكرته وتضخيم أثرها لا أكثر. فبين مختلف التكتلات الاقتصادية التى تأسست أو نشطت فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة، يصعب اعتبار أيها يمثل علامة فارقة فى تاريخ تطور البشرية. ورغم ذلك فإن منطقة

التجارة الحرة الأمريكا الشمالية ( نافتا ) التي تضم في عضويتها كلاً من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أثرت على النظام التجاري العالمي بتطوير سياسة الولايات المتحدة من الاعتماد في تجارتها الخارجية على العلاقات متعددة الأطراف إلى الاعتمادعلى علاقات مركبة هي مزيج من الإقليمية والتعددية. كما أن الاتحاد الأوربي قدم كيانًا إقليميًا قوامه اثنا عشر عضوًا يمثلون المستهلك الأكبر في العالم بنسبة تصل إلى ٢٠٪ من الواردات العالمية ، علاوة على نسبة من الصادرات العالمية تبلغ ٢٢ \((١٨) . لكن من ناحية أخرى ، فإن جحد كل أثر لهذه المجموعة الناشئة وكأنها لم تكن ، هو من قبيل المبالغة التي لا تقل شططًا وغلوًا عن مبالغة تغيير التاريخ. فعندما نتحدث عن الدول الثاني كأطراف في هذه المجموعة ، فإننا في واقع الأمر إنها نتحدث عن كتلة بشرية هائلة قوامها ٨٠٠ مليون نسمة ، كان توزيعها في عام ١٩٥٥ على النحو التالي: أندونيسيا ١٩٣,٣ مليون نسمة ، وباكستان ١٢٩, ٩ مليون نسمة ، و پنجالادیش ۱۱۹٫۸ ملیون نسمة ، ونیجیریا ۱۱۱٫۳ ملیون نسمة ، و ایران ۱۲۰, ۲۶ مليون نسمة ، وتركيا ١ , ٦١ مليون نسمة ، ومصر ٨ , ٥٧ مليون نسمة ، وماليزيا ١ , ٢٠ مليون نسمة (١٩) ، ومثل هذه الكتل البشرية تجب العديد من الكتل البشرية المكونة لتكتلات اقتصادية أخرى . بما فيها تكتلى النافتا والاتحاد الأوربي ، حيث يبلغ قوام الأول ٢٨١, ٤٤ مليونًا ، والشاني ٣٧٠ مليونًا(٢٠) ، أما أن يترجم هذا الخضم البشرى الهائل إلى إمكانيات اقتصادية ، وفرص للتسويق ، ومجالات للاستثمار ، وينتقل بدول من قطاع من قطاعات التنسيق إلى قطاع آخر ، فتلك نقطة أخرى تنقلنا إلى مناقشة ثلاث نقاط جوهرية تتصل بمقومات تأسيس المجموعة ، والإضافة التي تقدمها مقارنة بسواها من التكتلات المناظرة ، وطسعة التحديات التي تواجهها.

# ١ - مقومات تأسيس مجموعة الثماني:

لم يدع الموقعون على البيان التأسيسي لمجموعة الثاني لتكتلهم الجديد صفة المنظمة الإقليمية . وبالتالي فإنهم أعفوه من بعض العناصر الرئيسية التي تستند إليها عموم المنظمات الدولية (عمالية وإقليمية) من قبيل استقلالية إرادة المنظمة عن إرادات مجموع الأعضاء، ووجود هيكل تنظيمي متماسك قوامه جهاز تنفيذي وآخر له الأولوية وثالث إداري ورابع

قضائى يختص بتسوية المنازعات. وبالتالى فلقد نشأت المجموعة معلقة على الإرادة التركية متهاهية مع رئيس وزرائها الرفاهى نجم الدين أربكان، حتى إذا ما أطيح به من السلطة فرض التساؤل نفسه حول مستقبل المجموعة . ومن أوضح الدلائل على أن تركيا تعاملت مع المجموعة بوصفها صنيعتها الخالصة التى كان لها الفضل فى إنشائها ، وتملك بالتالى الحق فى فضها متى شاءت ، تلك العبارة التى وردت على لسان ناثب رئيس الوزراء التركى بولند أجاويد فى ٢/ ٧/ ١٩٩٧ أى بعد ذهاب اربكان ، وهذا نصها : « إن تركيا تفكر فى إلغاء هذه المجموعة فى حالة تأكدها من عدم جديتها وعدم حاجتها إليها . وإذا فكرت تركيا فى الاستمرار فيها فستدعو هذه الجمهوريات - يقصد جمهوريات وسط آسيا الإسلامية للمشاركة فيها »(٢١) . كما أن المجموعة لم تزود بأى من الأجهزة بمقتضى بيان استانبول بخلاف الأمانة العامة التى اتفق على أن تستضيفها أنقرة ، رغم أنها من الناحية الفعلية - وبغض النظر عن كونها منظمة دولية - كانت أحوج ما تكون مثلاً إلى آلية لتسوية منازعاتها السياسية التى تعد واحدة من أبرز تحدياتها .

لكن إذا لم تكن مجموعة دول الثماني مطالبة بتمثل عناصر المنظمة الدولية ومقوماتها بحكم الطبيعة المختلفة لكليتها ، فإنها كانت مدعوة لمراعاة بعض المتطلبات الأساسية التي يفترض توافرها في أي تكتل اقتصادي ضهانًا لحد أدنى من فعاليته ، وتلك هي :

- (أ) تقارب مستوى الأداء الاقتصادى بين الدول الأعضاء على نحو يوزع المكاسب والأعباء بشكل متوازن . أو الساح بتفاوت مستوى هذا الأداء شريطة الاتفاق على سياسات معينة تستهدف تجسير الفجوة القائمة بين الأطراف في مدى زمنى محدد .
- (ب) التكامل بين الهياكل الإنتاجية للدول الأعضاء على نحو يشجع تجارتها البينية على حساب تجارتها مع دول من خارج التكتل.
- (جـ) التقارب النسبى في هياكل الأسعار داخل الدول الأعضاء بها يحقق لها ميزة نسبية من جراء الاتجار مع بعضها البعض ، ولا يلجئها إلى تكثيف تعاملاتها مع دول من خارج التكتل (٢٢) .

وبالتطبيق على مجموعة الدول الثياني نجد أن أطرافها يتفاوتون تفاوتًا شديدًا في مستوى الأداء الاقتصادي / الاجتماعي . فدول مجموعة الثياني تنتمي إلى ثلاثة عوالم اقتصادية مختلفة هي التالية (٢٣) :

- عالم الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى وتنتمى إليه ماليزيا التى استطاعت في غضون العقدين الماضيين أن تحقق انجازات اقتصادية/ اجتماعية مهمة . فلقد بلغ متوسط النمو في الناتج المحلى الإجمالي في ماليزيا بين ١٩٩٥ و ١٩٩٥ نسبة ٧٨٪ ، وبلغ نصيب الصناعة التحويلية ( التي هي عهاد التقدم الاقتصادي ) نسبة ٣٣٪ من هيكلها الإنتاجي في ١٩٩٥ و ١٩٩٥ نسبة وبلغ متوسط النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين ١٩٨٥ و ١٩٩٥ نسبة ٧٠,٥٪ ، وبلغ المقيدون بالمدارس الابتدائية عن هم في سن التعليم عام ١٩٩٣ و ١٩٩٨ نكل من الإناث والذكور ، وبلغ عدد الوفيات بين الأطفال الرضع لكل ألف من المواليد ١٢ حالة في عام ١٩٩٥ . وعلى الرغم من أن الأزمة المالية الكبرى التي ضربت تايلاند في النصف في عام ١٩٩٥ ، وانتقلت منها إلى عدة دول مجاورة منها ماليزيا ، ينتظر أن تلقى الشاني من عام ١٩٩٧ ، وانتقلت منها إلى عدة دول مجاورة منها ماليزيا ، ينتظر أن تلقى استيعاب الدروس المستفادة من الأزمة وجوهرها : أن الأسواق لا تصلح اختلالاتها تلقائيًا ، وأن من الخطورة بمكان إطلاق حرية القطاع الخاص في الاقتراض وعدم ضبط نشاط الأموال الأجنبية في مضاربات البورصات (١٤٤) . كهأنها قادرة على إعادة هيكلة اقتصادها عما يجنبها أزمة عائلة في المستقبل .

- عالم الدول متوسطة الدخل وتنتمى إليه دول كمصر وتركيا وإندونيسيا رغم وجود تفاوتات واضحة بينها فى مؤشرات التنمية الاقتصادية/الاجتماعية . فلقد بلغ متوسط النمو فى الناتج المحلى الإجمالي لإندونسيا بين ١٩٩٠ و ١٩٩٥ نسبة ٢ , ٧٪ ، وبلغ نصيب الصناعة التحويلية من هيكلها الإنتاجي نسبة ٤٢٪ عام ١٩٩٥ ، وبلغ متوسط النمو في نصيب الفردمن الناتج المحلى الإجمالي نسبة ٢٪ في الفترة بين ١٩٨٥ و ١٩٩٥ ، وبلغ المقيدون بالمدارس الابتدائية عمن هم في سن التعليم نسبة ١١١٪ للإناث و ١١٦٪ للذكور في ١٩٩٠ ، وبلغ عدد الوفيات بين الأطفال الرضع لكل ألف من المواليد ٥١ حالة في ١٩٩٥ .

أما نصيب مصر وتركيا من هذه المؤشرات على التوالى فكانت هى التالية: ٣,١٪ متوسط معدل النمو السنوى في الناتج المحلى الإجمالي بين ١٩٩٠ و ١٩٩٥ لمصر مقابل ٢,٣٪ لتركيا، و ١٥٪ نسبة إسهام الصناعة التحويلية في الهيكل الإنتاجي لمصر عام ١٩٩٥ مقابل ٢١٪ لتركيا . و ١,١٪ متوسط معدل النمو السنوى في نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي بين ١٩٨٥ و ١٩٩٥ في مصر مقابل ٢,٢٪ لتركيا . و ٨٥٪ نسبة تقييد الإناث ممن بلغن سن التعليم في مصر عام ١٩٩٥ مقابل ٨٨٪ لتركيا . و ١٠٥٪ للذكور في مصر بنفس العام مقابل ١٠٠٪ لتركيا . و ١٩٥٪ الف من المواليد في مصر عام ١٩٩٥ مقابل ٤٨ حالة وفاة للأطفال الرضع بين كل ألف من المواليد في مصر عام ١٩٩٥ مقابل ٤٨ حالة وفاة للأطفال الرضع بين كل ألف من المواليد في مصر عام ١٩٩٥ مقابل ٤٨ مقابل ٤٨ مقابل ٤٨ مقابل ٤٨ مقابل ١٩٥٠ مقابل ٤٨ عاد قا تركيا.

- عالم الدول منخفضة الدخل وتنتمى إليه باكستان وبنجالاديش ونيجيريا ، وقد بلغت أنصبتها من المؤشرات السابقة نفسها ما يلى : ٢ , ٤٪ متوسط معدل النمو السنوى من الناتج المحلى الإجالى لباكستان بين ، ١٩٩ و ، ١٩٩ مقابل ١ , ٤٪ لبنجالاديش و ٢ , ١٪ لنيجيريا . و ١٩٠٪ نسبة الصناعة التحويلية في الهيكل الإنتاجي لباكتسان عام ١٩٩٥ مقابل ، ١٪ لبنجالاديش و ٥٪ لنيجيريا . و ٢ , ١٪ متوسط معدل النمو السنوى في نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي في باكستان بين ١٩٨٥ و ١٩٩٥ مقابل ١ , ٢٪ لبنجالاديش و ٢ , ١٪ لنيجيريا . و ٩٤٪ نسبة تقييد الإناث الملائي بلغن سن التعليم في مرحلة التعليم الابتدائي في باكستان عام ١٩٩٣ مقابل ٥ , ١٠٪ في بنجالاديش و ٢٨٪ في نيجيريا ، و ٨٪ للذكور في باكستان مقابل ٨ , ١٢٪ في بنجالاديش و ٢٠٪ في نيجيريا ، وأخيرًا ، ٩ حالة وفاة بين باكستان مقابل ١٩٠ حالة في نيجيريا ، وأخيرًا ، ٩ حالة في نيجيريا .

وعلى صعيد آخر ، تعكس حركة الأسعار فى دول مجموعة الثمانى تباينات جمة توضحها ملاحظة متوسط التضخم السنوى فى ملاحظة متوسط التضخم السنوى فى كل منها . فعلى حين بلغ متوسط التضخم السنوى فى الفترة بين ١٩٨٥ و ١٩٩٥ فى ماليزيا ٣,٣٪ فإنه بلغ فى مصر ٧,٥٥٪ ، وفى نيجيريا ٢٣٪ ، وفى تركيا ٤,٤٢٪ (٢٥).

وعلى ضوء ما سبق ، يمكن القول إن المتغير العقائدي كان هو المتغير الأهم في اختيار أربكان لعناصر مجموعته على أساس أن جميعها ( باستثناء نيجيريا ) من الدول الإسلامية ،

الأمر الذى يهيىء لأربكان نواة صلبة للوحدة تتفق مع تطلعاته الدينية ، حتى وإن قبل لاحقًا بمبدأ انضام دول غير إسلامية إلى مجموعته . كما كان المتغير الديموجرافي هو المتغير التالى في أهميته عند تشكيل أربكان لمجموعته على أساس أن أعضاءها (باستثناء ماليزيا) من دول الثقل البشرى والكثافة السكانية ، الأمر الذى يضمن له سعة المحيط الذى يهارس فيه قيادته . أما المعابير الاقتصادية ، التي سبقت الإشارة إليها ، فلا يبدو أنها كانت مما شغل به نفسه الزعيم الرفاهي .

# ٢ - موضع مجموعة الثماني بين الارتباطات الدولية للدول الأعضاء:

إذا كان بيان استانبول حرص على عدم نفى الارتباطات الدولية الأخرى للأعضاء ، فإن التساؤل المذى قد يشور هذا المقام هو: ما الإضافة التى تقدمها المجموعة الجديدة لهؤلاء الأعضاء مقارنة بغيرها من تجمعاتهم ؟ إن الدول الثانى المشكلة للمجموعة الجديدة يرتبط بعضها ببعض عبر تنظيمين إقليميين رئيسيين ، الأول: هو منظمة التعاون الاقتصادى التى تأسست في عام ١٩٦٥ تحت اسم منظمة التعاون الإقليمي ثم أصابها الجمود باندلاع الثورة الإيرانية وانسحاب إيران من حلف الناتو ومن المنظمة إلى أن أعيد إحياؤها في عام ١٩٩٧ ووسعت عضويتها لتضم إلى جانب أعضائها المؤسسين وهم تركيا وإيران وباكستان ، كلاً من أفغانستان وجمهوريات القوقاز ووسط آسيا الإسلامية ، مع ملاحظة أن كازخستان تشارك فيه بصفة مراقب . والثاني هو رابطة دول الآسيان التي تشترك في عضويتها ماليزيا وإندونيسيا وبنجالاديش جنبًا إلى جنب مع دول أخرى مثل تايلاند والفلبين .

ولو تـوقفنا أمام ما استهـدفه كل من هـذين التنظيمين ابتداء وما حققه منه بالفعل، أمكننا القـول إن التطوير الذي لحق بمنظمة التعاون الاقتصادي كان يـرمي إلى تحقيق هدف محدد هو إنشاء سوق إسلامية مشتركة. وقد عكست قمة المنظمة التي عقدت في عشق أباد في عام ١٩٩٦ جـانبًا من هـذا الطموح عنـدما ركـزت قراراتها على تطـوير التعـاون بين الدول الأعضاء في مجال التبـادل التجاري والطاقة والاتصالات(٢٦). لكن من النـاحية الفعلية فإن إجراءات توثيق التعاون بين الأطراف جرت من خلال أطراف ثنائية أو ثلاثية بأكثر مما جرت في إطار المجموعـة ككل. وفي هذا السياق، يمكن الحديث عن تعاون إيـران مع تركمنستان لمد

خط للسكك الحديدية من مدينة مشهد الإيرانية إلى مدينة سراخس على الحدود مع تركمنستان وهى التى ترتبط بسائر جمهوريات آسيا الوسطى والصين فى إحياء الطريق القديم المعروف باسم طريق الحرير، أو لمد خيط أنابيب لنقل الغاز من تركمنستان إلى إيران بطول مائتى كيلومتر . كما يمكن الحديث عن تعاون إيران مع تركيا فى إطار صفقة الغاز، التى سبقت الإشارة إليها (٢٧)، أو تعاونها الثنائي مع تركمنستان لتوصيل الغاز من هذه الأخيرة إلى تركيا مرورًا بشهال إيران . بقول آخر : فإن منظمة التعاون الاقتصادى تعكس التعقيد الشديد فى علاقة أقطابها ، وبالذات القطبين التركى والإيراني ، وهى العلاقة التى تتسم بالتعاون فى بعض جوانبها ، فيها تتسم بالتنافس والصراع واتباع سياسة المحاور فى جوانب أخرى . أما فيها يتعلق بالتنسيق بين هذين القطبين وباكستان وأفغانستان ، إضافة إلى مجمل الجمهوريات يتعلق بالتنسيق بين هذين القطبين وباكستان وأفغانستان ، إضافة إلى مجمل الجمهوريات يتعلق بالتنسيق بين هذين القطبين وباكستان وأفغانستان ، إضافة إلى مجمل الجمهوريات الإسلامية ، فإن تطورًا ملموسًا لم يتحقق في هذا الخصوص .

وإذا انتقلنا إلى رابطة دول الآسيان التي تشكلت بهدف أن يكون لها ثقل مالى وتجارى في مواجهة التجمعات الإقليمية القائمة ، فسنجد أنها لم تنجح في تنشيط الصادرات البينية لأعضائها في الفترة من ١٩٨٠ إلى ١٩٨٠ بأكثر من ١٧٪ إلى ١٨٪ من إجمالي صادراتهم ، فيها تمكن الاتحاد الأوربي من الوصول بالصادرات البينية لأعضائه إلى نسبة تتراوح بين ٥٦ فيها تمكن الإتحاد الأطراف سياسة إحلال و٢٠٪ من إجمالي صادراته (٢٨٠). وارتبط ذلك في جانب منه باعتهاد الأطراف سياسة إحلال الواردات بكل ما تستدعيه من إجراءات حمائية علاوة على التشابه في هياكل الإنتاج والموارد للدول الرابطة . فإذا كانت الدول الأعضاء في مجموعة الثهاني لم تتمكن من خلال عضويتها السابقة في تكتلات اقتصادية ، ومن خلال روابط تنظيمية أوثق ، كها هو الحال مع الايكو (التي هي منظمة إقليمية وليست مجرد تجمع أو مجموعة) من أن تفعل تعاونها الاقتصادي بالشكل المطلوب ، سواء كان هو إنجاز السوق الإسلامية المشتركة ، أو كان هو منافسة التكتلات الإقليمية القائمة ، فهاذا يمكن أن نتصوره من إضافة للتجمع الجديد ، وهو يستقطب دولاً من خارج المنطقة ( مصر ونيجيريا ) كها يحمل المزيد من أسباب الصراع السياسي بين الأطراف ؟ في محاولة للإجابة على هذا التساؤل ، يرصد أمين طاهري بعض مظاهر التكامل الاقتصادي بين دول مجموعة الثهاني ، مشيرًا إلى أن هذه الدول مستمرة في تصدير السلع المتهاثلة ( كالفولاذ ) وفي استيراد السلع التي تعاني من نقصها ( كالأغذية )

وذلك دون أن تفكر في شيء من التنسيق الإقليمي فيها بينها ، سواء لتحسين فرص تسويق السلع المتها ثلثة ، أو لتطوير القطاع المنتج للسلع الشحيحة. هذا دون الحديث عن مشاكل انتقال العهالة من إيران لتركيا أو من مصر لإيران أو من نيجيريا إلى ماليزيا وإندونيسيا (٢٩).

وبطبيعة الحال، فسوف تزيد الصورة غموضًا إذا أدخلنا في حيز التحليل الارتباطات الإقليمية التي ترتبط بها الدول الثهاني كل على حدة , من قبل منظمة بحر قزوين التي تجمع في عضويتها كلاً من إيران وروسيا وأذربيجان وتركمنستان وكازاخستان . ومنظمة البحر الأسود التي تضم كلاً من تركيا وروسيا وأوكرانيا ومولدفيا وأذربيجان وأرمينيا وبلغاريا ورومانيا وجورجيا . والمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تأسست في لاجوس في مايو ١٩٧٥ خلفًا للمنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا ، وتضم حاليًا في عضويتها ستة عشر دولة أهمها نيجيريا والنيجر والسنغال وموريتانيا وسيراليون وتوجو وغانا وغينيا(١٣٠) . وأعدنا طرح السؤال: أي جديد تحمله مجموعة الثهاني ؟ ثم إذا كان الأصل في التكتلات الاقتصادية أن تنشط المبادلات بين أعضائها ، فهل يمكن الحديث عن علاقة تنافسية بين الأطراف التي تنظم فيها الدول الثهاني فرادي ومجموعات ، خاصة وقدخلا الميثاق التأسيسي من بند أو آلية لضهان التنسيق بين مختلف انتهاءات الأعضاء ؟

# ٣ - التحديات التي تواجه مجموعة الثماني :

تختلف الدول الثهاني بشدة في كل من توجهاتها الأيديولوجية ونظمها السياسية وسياساتها الخارجية. فهناك إيران ، الجمهورية الإسلامية الشيعية ، التي تقيم نظامها السياسي على أساس مبدأ ولاية الفقيه ، وتركيا الدولة العلمانية التي تطارد كل مظاهر التعبير الديني على ساحتيها السياسية والاجتماعية ، وبين هذين النموذجين الطرفيين يمتد خط متصل تتوزع عليه الدول الست المتبقية . ومع كون الجيش يتمتع بحضور قوى في سائر الدول النامية ، إلا أنه بين الدول الثهاني ، توجد ثلاث دول يعتبر فيها الجيش ركنا ركينًا في نظمها السياسية ، وتلك هي باكستان ونيجيريا وتركيا . وفي النموذج الأخير أسس الجيش نمطًا من التدخل السياسي عرف باسمه وصار يطلق على كل دور مماثل للجيش ، وذلك هو « النمط التركي للتدخل » . وهناك تفاوت في درجة الانفتاح السياسي وفي تاريخ هذا الانفتاح نفسه ، ما بين

النظام المصرى الذى أخذ بالتعددية قبل اثنين وعشرين عامًا، والنظام النيجيرى الذى ظل القمع سمته الأساسية وداعى الاستنفار الدولى ضده حتى وقت قريب. كما أن هناك اختلافًا في مستوى الاستقرار السياسي ما بين بنجلاديش التى يعتمد فيها الاغتيال وسيلة لتغيير النظام السياسي، أو نيجيريا التى تعد النموذج الأشهر بظاهرة الانقلابات العسكرية في أفريقيا، وماليزيا التى تكاد لا تشهد من أعمال العنف السياسي إلا لماما(١٣). هذا إلى الاختلاف في التوجه الخارجي ما بين تركيا التي ترقى في علاقتها الوثيقة بالقطب الأمريكي إلى مستوى التحالف العسكرى عبر حلف شمال الأطلنطي، وماليزيا وإندونيسيا اللتين تحفظان بعلاقات متوازنة مع الشرق والغرب معًا، وإيران التي ترفع شعار « لا شرقية ولا غربية فقط جهورية إسلامية ».

وإذا كان ليس من المطلوب - فضلاً عن أنه من غير المكن - أن تنشأ مجموعة من النظم السياسية المستنسخة بعضها من بعض ، إلا أن المتغيرات الداخلية قد تلعب دورًا أساسيًا في تعطيل التجربة التكاملية برمتها . وأكتفي في هذا الخصوص بنموذج واحد لكونه بالغ المدلالة لأنه ينبع من الدولمة راعية مجموعة الثاني، أي تركيا. وأناقش من خلالمه أثر التوجه الأيديولوجي (العلماني ) للنخبة على تحجيم التوجهات التكاملية ( الإسلامية ) للزعيم الرفاهي نجم الدين أربكان . فعندما أعلن الأخير اعتزام بلاده عقد تفاق للتعاون مع إيران ف مجال الصناعات العسكرية ، وهو الأمر الذي كانت الجمهورية الإسلامية شديدة الحرص عليه لكسر الحصار المضروب على استيرادها السلاح من الغرب والشرق معًا ، كان الجيش التركي لأربكان بالمرصاد(٣٢). فقد رفض الجيش أن تأخذ العلاقات التكاملية بين البلدين هذا المنحى العسكري ، وعبر عن هذا الرفض صراحة وزير المداخلية في حينه تورهان طابان ، بل إنه انزلق في بعض الأحيان في معرض تعبيره عن رفضه إلى مظاهر وسلوكيات تجافي القواعد الدبلوماسية المرعية . فعندما زار هاشمي رافسنجاني الرئيس الإيراني السابق تركيا ، رفض وزير الدفاع التركى حضور الاستقبال الـرسمي المقام له في إشارة إلى أن رافسنجاني هو شخص غير مرغوب فيه . وعندما أعرب رافسنجاني عن رغبته والوفد المرافق له في زيارة مصانع الطيران التركية ، رفض تورهان التصريح له بالزيارة بحجة أنها - أى المصانع التركية -مؤسسة عسكرية حساسة (٣٢). أكشر من ذلك غضب الجيش التركى غضبة مضرية لمجرد أن صرح السفير الإيرانى فى أنقرة محجوب قرى بأمله أن تطبق الشريعة الإسلامية فى تركيا ، وأدى هذا التصريح إلى أزمة حادة فى العلاقات بين البلدين أفضت إلى تبادل طرد الدبلوماسيين (٣٤) . وخفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى قائم بالأعال . وفى هذا السياق نفسه ، يصح أن نضع سلسلة التنازلات والمراجعات لعموم المواقف ( الإسلامية ) لأربكان ، وبخاصة تجاه إسرائيل والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة . أكثر من ذلك ، ووعيًا منه بطبيعة الخطوط الحمر التي يتحرك في إطارها ، ولأنه أميل بحكم شخصيته إلى البرجماتية ، مضى أربكان من تلقاء نفسه في المزايدة على العلمانيين الأتراك ، فإذا هو الزعيم الإسلامي المخضرم ، يزرو قبر كمال أتاتورك مقوض دولة الخلافة وباني تركيا العلمانية الحديثة .

والأثر الآخر للاختلاف بين دول مجموعة الثانى أيديولوجيًا وسياسيًا ، وهو أثر مرتبط بسابقه يتمثل فى تفجير قائمة طويلة من الخلافات فى العلاقات البينية للدول الأعضاء ، خاصة على ضوء تباين مصالحها القومية . وأدلل على هذه النوعية من الخلافات بمراجعة نمط التفاعلات بين أطراف المثلثين التاليين : مصر – تركيا – إيران ، وإيران – باكستان – أفغانستان .

#### (أ) مثلث مصر - تركيا - إيران:

تشكل هذه القضية ، فى جوهرها ، امتدادًا لصراع النفوذ بين الماليك من جانب أول ، والإمبراطورية الصفوية من جانب ثالث . ومن هذه النقطة المبدئية من جانب ثان ، والإمبراطورية الصفوية من جانب ثالث . ومن هذه النقطة المبدئية ينطلق د. محمد السيد سليم ليرسم خطًا بيانيًا للتطور التاريخى فى العلاقات بين الدول الثلاث ، فيشير إلى انتقالها من الصراع الإمبراطورى فى القرن السادس عشر ، إلى نمط آخر من التفاعل فى منتصف الخمسينيات وضع تركيا وإيران كحليفتين رئيسيتين للحزب فى مواجهة مصر الناصرية ، إلى استقرار العلاقات الثلاثية وانفراجها فى السبعينيات بتحويل مصر وتركياصفًا واحدًا طد إيران الإسلامية بعد اندلاع ثورتها فى نهاية السبعينيات (٥٣) ، إلى توازن قلق لم تتبلور بعد ملاعه تنتقل فيه تركيا ما بين المربعين الإيراني والمصرى . ويمكن القول إن تطور العلاقات

بين أطراف هذا المثلث ائتلافًا واختلافًا ارتبط بحزمة من القضايا ، كما أدير على مجموعة من الساحات.

بداية «بقضايا الصراع » فلقد مثل البعض منها مماسًا مباشرًا بين مصالح الدول الثلاث كقضية الصراع العربي/ الإسرائيلي ، أو قضية الحركات الإسلامية ، فيها تماس البعض الآخر منها بشكل غير مباشر مع مصالح تلك الدول من خلال تأثيره على أطراف تقع على حافة المثلث لكنها وثيقة الصلة بأضلاعه كقضية الدور التركى في شهال العراق وقضية المياه والحدود. ومن جهة ثانية ، تسم القضايا المشار إليها بدرجة عالية من الصيرورة ، وبالتالى فإنها تعيد فرز مواقف الدول الثلاث تجاه بعضها البعض من فترة تاريخية إلى أخرى .

كانت قضية الصراع العربي/ الإسرائيلي هي السبب الرئيسي المعلن لقطع إيران علاقاتها الدبلوماسية مع مصر منذ عام ١٩٧٩ وحتى الآن ، وتلك مفارقة أولى في تشكيل التجمع الثماني المدعو لتفعيل علاقات أطرافه ، فيها تنتفي العلاقات الدبلوماسية بين اثنين من أهم أعضائه المؤسسين: مصر وإيران. لقد أدانت الشورة الإسلامية معاهدة كامب ديفيد، وتعهدت بتحرير القدس فور أن تفرغ من حربها مع العراق ، وجاهرت بدعمها للانتفاضة الفلسطينية ، وظلت طول الوقت تعلن استئناف علاقاتها مع مصر على مراجعة الأنحيرة موقفها من التسوية السلمية . وعلى الرغم من أن تركيا تجاوزت مصر بها لا يقاس من حيث علاقتها مع إسرائيل ، إلا أن تطور العلاقات التركية/ الإسرائيلية لم يقلق إيران بشكل جلى إلا منذ انتهاء حرب الخليج الثانية ، إلى أن توج هذا التطور بتوقيع الاتفاق العسكرى الشهير بين البلدين في ٢٣/ ٢/ ١٩٩٦ . يذكر أن هذا الاتفاق سمح لإسرائيل باستخدام المجال الجوى التركي لإحكام قبضتها على كل من سوريا وإيران ، كها تضمن إسهام إسرائيل في تطوير ٥٤ طاترة من طراز ( اف - ٤ ) ، ونص على قيام الدولتين بمناورات مشتركة ، فضلاً عن تكوين منتدى استراتيجي للحوار حول الأخطار المشتركة ، وتعاون الدولتين في أنشطة الاستخبارات والتنصت على سوريا وإيران(٣٦). ومن المفارقة أن نجم الدين أربكان الذي كان قدحمل بقوة على هذا الاتفاق وتعهد بإلغائه فور توليه السلطة ، سرعان ما تراجع عن سابق تعهده ، ومضى يهون من شأن الاتفاق بل وأردفه بالمزيد (٣٧). ومن قبل ذلك مشروعات لتحديث إسرائيل الدبابات التركية من طراز « إم - ٠٠ سي » ، و إنتاج ٠ ٠ ٨ دبابة إسرائيلة من طراز « ميركانا -

٣ » فى تركيا. فضلاً عن مشروعات لإنتاج طائرات مراقبة بطيار وبدون طيار (٣٨). ولئن لم يتسبب هذا الاتفاق فى قطع إيران علاقاتها بتركيا ، لكنه حملها على نقد تركيا بعنف واتهامها بأنها « انخرطت فى مشروع صهيرونى إقليمى »(٣٩). وشاركت مصر إيران هجومها على الاتفاق سيها وهو يخل بالتوازن الاستراتيجى فى المنطقة وينذر باندلاع «نزاعات مسلحة فى المستقبل »(٢٠).

وبالنسبة لقضية الدور التركى في كردستان العراقية ، فلقد مر بعدة مراحل منذ نهاية حرب الخليج الثانية وحتى الآن . فمن استضافة قوة المطرقة في قاعدة إنجدليك منذ يوليو ١٩٩٧ للإشراف منطقة الحظر الجوى شيال خط عرض ٣٦ في العراق ، إلا أن الإغارة المتكررة على قواعد حزب العمال الكردي ( التركي ) شمال العراق اعتبارًا من الشهر نفسه وعلى مدى ٣١٣ مرة أخطرها عملية فولاذ التي شارك فيها ٠٠٠٠ جندي تركي في ٢٥ مايو ١٩٩١(١١)، إلى المشاركة في آلية اللقاء الشلاثي ( بالاشتراك مع إيران وسوريا ) للبحث في مستجدات الوضع شهال العراق منذ ١٤ نوفمبر ١٩٩٢ ، إلى إنشاء حزام أمنى بطول ٣٠ كم٢ وبوجود عسكري يتراوح ما بين ١٠٠٠٠ و ٣٠٠٠٠ جندي تركى مع زرع أجهزة للتنصت (٤٢). وإذا كانت تلك التطورات كافة قد وقعت قبل وصول أربكان إلى السلطة ، إلا أن أربكان هو الذي تكفل بتحديد عمل قوة المطرقة في أغسطس ١٩٩٧ بعد أن كان يعارضها أولاً لآثارها الاقتصادية السلبية على العلاقة مع إيران ؛ وثانيًا لتأمينها أكراد تركيا مع من تؤمنهم من أكراد العراق. ويعزو البعض تغيير موقف أربكان إلى حرصه على أن تنفذ الولايات المتحدة صيغة النفط مقابل الغذاء التي تستفيد منها تركيا واستهالة الولايات المتحدة حتى ترود بلاده بالمزيد من الطائرات والفرقا طات (٤٣). ومع تنزايد النفوذ التركى شيال العراق ، كنان لإيران ومصر الموقف نفسه ، فلقد كان يقلقهما تشامي المدور التركي شمال العراق لإخلاله بالتوازنات الإقليمية لصالح تركيا ، ولتمهيده لتفكيك العراق رغم أن هذا الخيار هو ضد إرادة تركيا على طول الخط. ولذلك احتجب الدولتان بشدة على التطورات التي لحقب بالدور التركي في المنطقة ، وآخرها الحزام الأمنى . لكن من المفارقة أن إيران التي أخذت على تركيا انتهاك السيادة العراقية ، لم تتورع عن الحذو نفسه تارة لمطاردة فلول جماعة مجاهدي خلق المعارضة لنظامها ، وأخرى للتدخل في مسار الصراع الكردي لموازنة طرفيه. ومثل هذا الموقف شكل نقطة للمفارقة بين الموقفين المصرى والإيراني. وتسهم قضايا المياه والحدود في إحداث المزيد من التشابكات المربكة في علاقات مثلث: مصر – إيران – تركيا. فمصر وإيران ترفضان على طول الخط التوظيف السياسي التركي لورقة المياه للضغط على سوريا والعراق في مسألة الأكراد، وفي مسألة الحدود، وفي مسألة الصراع العربي/ الإسرائيلي. فإذا كانت سوريا والعراق ممثلين ركيزتين أساسيتين من ركائز الأمن القومي العربي، فإن سوريا هي الحليف الاستراتيجي العربي لإيران. وتركيا لم تحفل يومًا بإخفاء أطهاعها في الموصلل وكركوك العراقيتين ولا يكتهان رفضها البات رد إقليم الإسكندرونية السوري. كها أن تركيا هي أحرص ما تكون على دميج إسرائيل في إطار الشرق أوسطى. لكن على الجانب الآخر، يتقارب الموقفان المصري والتركي في مواجهة احتلال إيران للجزر الإماراتية الشلاث، ورفضها التفاهم إلا بخصوص جزيرة أبي موسى وفي إطار ثنائي لا إقليمي ولا دولى، وعلى أساس التسليم المبدئي بالسيادة الإيرانية عليها. كها يتقارب الموقفان كذلك من المطالبات الإيرانية بالبحرين بين وقت وآخر، فضلاً عن المطالبة العراقية بإقليم عربستان أو خوزستان الذي اقتطعته إيران وضمته لأراضيها.

أما قضية الحركات الإسلامية فإنها تساعد على صف تركيا ومصر ضد إيران . فالجمهورية الإسلامية متهمة من تركيا بمطاردة المفكرين العلمانيين المبرزين للأتراك ورموز المعارضة الإيرانية اللاحقة إلى تركيا . كما هي متهمة من مصر بدعم الحركات الإسلامية ماليًا ومعنويًا وعسكريًا ، و الاحتفاء بعنف قتلة أبناء الشعب المصرى وقياداته (نموذج إطلاق اسم خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس أنور السادات على أحد شوارع طهران) .

وانتهاء بساحات الصراع ، فإنها تطال مختلف المناطق التي يتمدد إليها نفوذ الدول الثلاث . فلقد كانت الساحة الخليجية في فترة ما بعد حرب الخليج الثانية حيزًا لمواجهة أساسية بين مصر وإيران ، فالأخيرة التي تمسكت دومًا بأن يكون الدفاع عنأمن الخليج مسؤولية دوله وثبتت على مبدئها رغم تحولها من نظام إلى نظام ، تعاملت بغضب شديد مع إعلان دمشق الذي جمع مصر وسوريا إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست وعهد إلى ثمانيتها بمسؤولية تأمين الخليج . فإذا هي تنقل نشاطها إلى خارج مجالها الحيوى وتلتف نحو مصر من الجنوب في مبادلة لتهديدها بتهديد . حتى إذا ما تكفلت جملة تطورات بإفراغ إعلان دمشق من مضمونه ، انحسر الضوء ولو لحين عن أحد أبعاد الصراع المصرى/ الإيراني . ومثلت ساحة

آسيا الوسطى والقوقاز مختر للمواجهة بين تركيا وإيران ، فللدولتين إمدادتها المذهبية والقومية وارتباطاتهما التاريخية وحدود طويلة مع الجمهوريات البازغة تمتد في الحالة الإيرانية إلى مسافة • • • ٢ كم . وعلى ذلك شهدت مرحلة ما بعد الانهيار السوفيتي سباقًا محمومًا بين الدولتين على إحراز النقاط في المحيط الإسلامي بشقيه وسط الآسيوي والقوقازي . اعتمد المسؤولون الإيرانيون خطة للتغلغل في هذا المحيط قوامها إقامة المعارض الصناعية والتجارية ، ومكاتب الطيران ، والبنوك الإسلامية، والمدارس الفارسية في عواصم تلك الجمهوريات(٤٤) . ومن جانبهم كان المسؤولون الأتراك أحرص ما يكونون على دمج الجمهوريات الإسلامية فيها يشاركون فيه من منظات إقليمية . وهم مثل الإيرانيين كانوا يتخذون تلك الجمهوريات عنصرًا أساسيًا في طرحهم الشرق أوسطى رغم اختلافهما حول مضمون هذا الطرح. أما الساحة الثالثة والأخبرة فكانت هي الساحة الإسلامية ، وهي ساحة ظلت لمصر دومًا بمثابة أداة لاغاية . حدث ذلك في الستينيات عندما أرادت مصرالناصرية مواجهة النفوذ السعودي فنشطت في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي ، وأطلقت بعثاتها الإسلامية إلى دول القارة السوداء . وتكرر ذلك بعد الإطاحة بالنظام البهلوي في إيران ، حيث كان خوف مصر من النفوذ الإيراني الإسلامي، داعيها لتفعيل دورها في القضايا ذات الأبعاد الإسلامية : كأفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك . ولئن لم تكن للساحة الإسلامية أولوية على أجندة تركيا لأسباب مفهوم ، إلا أن اعتلاء أربكان للسلطة طرح فكرة قيادة بلاده للأمة الإسلامية ، بل وللعالم أجمع.

### (ب) مثلث إيران - باكستان - أفغانستان:

ظلت إيران سواء قبل اندلاع الشورة الإسلامية أو بعد اندلاعها تشكل رهانًا أساسيًا لباكستان . فلقد حرصت هذه الأخيرة على تجنب انضهام إيران إلى جارتيها المعاديتين لها وهما : الاتحاد السوفيتي من جانب ، والهند من جانب آخر ، منعًا لاحكام طوق العداء حول باكستان. ولئن بدا هذا الخوف ميسورًا في ظل حكم أسرة آل بهلوى بالنظر إلى العلاقات الأمريكية / الإيرانية الوطيدة ، إلا أنه لم يعد كذلك ، وقد راجعت إيران مجمل توجهاتها الخارجية في ظل حكم آيات الله . وجاء الغزو السوفيتي لأفغانستان ليؤيد مخاوف باكستان من غزو سوفيتي عمائل للجمهورية الإسلامية. وبالإضافة إلى هذا السبب الجوهري لاهتهام غزو سوفيتي عمائل للجمهورية الإسلامية. وبالإضافة إلى هذا السبب الجوهري لاهتهام

باكستان بإيران ، فلقذ كان ثمة سبب آخر لا يقل أهمية ، وهو وجود أقلية شيعية معتبرة في باكستان تتراوح نسبتها بين ٢٠ و ٢٠٪ من إجمالي السكان. وأخيرًا فإن التجارة والمصالح الاقتصادية الباكستانية/ الإيرانية المشتركة تكفلت بحفظ علاقات طيبة بين البلدين ، وجعلت ماكستان تغض الطرف عن الأساس الثيوقراطي للنظام الإيراني بعد الثورة ، مثلها حدت بإيران إلى التجاوز عن حميمية العلاقات الباكستانية/ الأمريكية . لكن المشكلة الأفغانية ضد قوات الاحتلال السوفيتي مع اهتمام خاص بفصائل المقاومة الشعبية ( وأهمها مجلس الاتحاد الإسلامي ، والحركة الإسلامية ، والحرس الشورى ، وحزب الله ، ومنظمة المحاربين من أجل رفع الظلم ) . ومن المعروف أن الشيعة يمثلون ١٥٪ من إجمالي سكان أفغانستان . ومن جانبها ، اشتركت باكستان مع إيران في تلك المرحلة في هدف تحرير أفغانستان من حكم نجيب الله المدعوم سوفيتيًا ، لكنها اختصت بدعم المجاهدين السنة بحكم توجهها السني واستضافت بالتالي على أرضها تحالف الأحزاب السنية السبعة ( المكون من الجمعية الإسلامية ، والحزب الإسلامي بشقيه ، والاتحاد الإسلامي ، وجبهة أفغانستان الوطنية الإسلامية ، وحركة الثورة الإسلامية ، والجبهة الوطنية لتحرير أفغانستان ) . وطالما ظل الخطر الخارجي ماثلاً ، فإن الخلافات المذهبية والعرقية ودلالاتها السياسية لم تطف على السطح ولم تمثل محورًا للشد والجذب بين الأفغان ولا بين مصالح دول الجوار .فإذا ما انتقلنا إلى المرحلة الشانية ، مرحلة مابعـد التحرير ، تفجـرت التناقضات بين المواقف والأهـداف . فلقد وقفت إيران وباكستان لبعض الوقت الموقف ذاته دعماً للحزب الإسلامي جناح قلب الدين حكمتيار لأسباب خاصة بكليهما . بالنسبة لباكستان ، فإن الحزب بتركيبته الباشتونية كان يمثل امتدادًا عرقيًا لها ، وبالتالي كان من مصلحتها الوصول به إلى سدة الحكم . وبالنسبة لإيران فإن التزام هذا الجناح من الحزب بقاعدة العدالة السياسية كان يطمئنها على مستقبل نصيب الشيعة الأفغان . ثم عادت إيران لتغير موقفها من حكمتيار بسبب عرقلته تشكيل حكومة ائتلافية متوازنة في كابول، وتقترب من ثم من الجناح المنافس له في الحزب الإسلامي وهو جناح برهان الدين رباني بذراعه العسكري المتمثل في الجمعية الإسلامية لأحمد شاه مسعود. أما باكستان فلقد ظلت على دعمها لجناح قلب الدين حكمتيار.

وعندما قدر لحركة طالبان أن تستولى على الحكم في أفغانستان ، تعمق الخلاف الباكستاني/ الإيراني . فلقد رفضت إيران الاعتراف بهذا التطور ووصفت الحركة بالظلامية ،

وتسديد أكبر اساءة للإسلام ، وتمسكت بشرعية الرئيس المخلوع برهان الدين ربانى . أكثر من ذلك ، أفادت مصادر طالبان أن إيران تسلح الجبهة الموحدة وتمدها بالأسلحة والمذخيرة وتدرب عناصرها بواسطة رجال الحرس الثورى ، بل وتدفع بعض رجال هؤلاء الحرس للقتال بين صفوف الجبهة ألجبهة (هؤلاء المرس القرن باكستان بشرعية حكم طالبان وكونت مع السعودية تكتلا (إسلاميًا) في مواجهة إيران . وعلى الجملة فرضت القضية الأفغانية نفسها بكل تعقيداتها وتشابكاتها على الأطراف المختلفة التى تشارك فيها الدول الشلاث : إيران أفغانستان - باكستان ، وفي مقدمتها منظمة التعاون الاقتصادي (٢٤١).

#### خاتمة:

لقد حاولت هذه الورقة أن توضح ظروف نشأة مجموعة دول الثمانى ، وهى ظروف حملت المجموعة منذ بدايتها بأسباب الضعف ، سواء بحكم ارتباط النشأة بإرادة نجم الدين أربكان وطموحاته فى الزعامة الإسلامية ، بل والكونية فى مرحلة لاحقة ، أو بحكم التحكمية فى اختيار أعضاء المجموعة نـزولاً على معيار الكثافة السكانية وهو معيار لا يضمن استمرار المجموعة ، ناهيك عن تفعيلها ، أو بحكم ازدواجية اختصاصات هـذه المجموعة مع اختصاصات تكتلات أخرى متشابهة المبادئ والأهداف ، أو بحكم السرعة الشـديدة التى ظهرت بها والتى تشكك فى دراسة شتى جوانبها وتقتضى إمكانيات نجاحها . وفى تلك الحدود ، فإن المجموعة مرشحة ، إما لأن تنضاف إلى تكتلات مشابهة تستمر ولكن لا تعمل ، أو لأن تنحل كلية وتصبح كأن لم تكن.

### الهوامش

- (١) أشرف سنجر ، الوزارة الائتلافية في تركيا بين احتمالات الاستمرار والانهيار ، السياسة الدولية ، عدد ١٨٥ / ١٩٩٧ ، ص ص ١٨٥ ١٨٥ .
- (٢) د. عمد نور الدين ، الحركة الإسلامية في تركيا ، بحث مقدم إلى مؤتمر « الحركات الإسلامية في آسيا » ، القاهرة : ٢٤ ٢٦/ ١٩٩٦/١١ ، ص ص ٢٦ ٤١ .
- د. جلال معوض ، العرب وتركيا ، في مجموعة باحثين ، حال الأمة العربية : المؤتمر القومي العربي السابع ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٩٧ ، ص ص ١٦٧ - ١٧٠ .
  - (٣) انظر نص حديث نجم الدين أربكان مع مجلة « نقطة » التركية الأبوعية في : شئون تركية ، عدد ٨ (٣) انظر نص حديث نجم الدين أربكان مع مجلة « نقطة » التركية الأبوعية في : شئون تركية ، عدد ٨
    - (٤) د. عمد نور الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ٢٥ ٠٠ .
- (٥) د. محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول: قلق الهوية وصراع الخيارات ، لندن بيروت ، دار رياض الريس ، ١٩٩٧ ، ص ص ٢٥ ٣٤ .
- (٦) د. جلال معوض ، الإسلام والتعددية في تركيا ١٩٨٣ ١٩٩٢ ، سلسلة بحوث سياسية ، عدد ٨١ ، ٧ / ١٩٩٤ ، ص ٣٦ ، ص ٣٦ .
  - د. محمد نور الدين ، الحركة الإسلامية في تركيا ، مرجع سبق ذكره ، ص ٤٦ ، ص ٤٦ .
  - (٧) انظر نص حديث نجم الدين إربكان مع مجلة « نقطة » التركية ، مرجع سبق ذكره، ص ١٤.
    - (٨) د. عمد نور الدين ، الحركة ...... ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ٢٠ ٤٠٠ .
- (۹) د. مدحت حماد ، أبرز الموضوعات والقضايا الاقتصادية ، في د. مدحت حماد (معد) ، التقرير الاستراتيجي الإيراني السنوي ١٩٩٦م ١٤١٦هـ، ص ص ٧ ٨ ، ١٥ ١٦ ، كليـــة الآداب، جامعة جنوب الوادي بسوهاج: الناشر ، د. مدحت حماد ، ١٩٩٧ .
  - (۱۰) الأهرام ، ۲۱/ ۸/ ۱۹۹۳. الحياة ، ۳/ ۹/ ۱۹۹۳.
  - (١١) د. جلال معوض ، العرب وتركيا ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٧٣ .
  - (١٢) ملف نجم الدين أربكان، أرشيف الأهرام، ٧/ ١٠/ ١٩٩٦. الشعب، ١٩٩٢/ ١٩٩٦.
    - (۱۳) الأهرام ، ١٠ و ١١/ ١٩٩٦ .
    - الشعب، ٢٥/ ١١/ ١٩٩٦.
      - (١٤) الأمرام، ٥/ ٦/ ١٩٩٧.
- (۱۵) د. قيس جواد العزاوى ، ولادة منظمة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين ثمانى دول إسلامية ، الملف ، عدد ١٠ ٦١ ، آب/ أغسطس أيلول/ سبتمبر ١٩٩٧ ، ص ١٠ .

- The Economist, County Report: Turkey, 1st Quarter, 1997, p 16.
  - (١٧) الأهرام، ٣/ ٨/ ١٩٩٧.

(11)

- (١٨) أسامة جعفر فقيه ، التكتلات الاقتصادية الدولية : معللها ، دورها ومستقبلها ، المجلة العربية للدراسات الدولية ، عدد ١ ، سنة ٥ ، شتاء ١٩٩٤ ، ص ص ٤٥ ٤٦ .
- (١٩) البنك الدولى ، تقرير عن التنمية في العالم : ١٩٩٧ « الدولة في عالم متغير » ، ١٩٩٧ ، ص ٢٣٢ ٢٣٣، ص ٢٦٦ .
  - (۲۰) د. قيس جواد العزاوي ، مرجع سبق ذكره ، ص ۸ .
  - (٢١) د. محمد نور الدين ، تركيا في زمن المتحول .... ، مرجع سبق ذكره ،ص ٣٢.
    - (٢٢) أسامة جعفر فقيه ، مرجع سبق ذكره ، ص ٤٠.
  - (٢٣) البنك الدولي ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٣٢ ، ٢٤٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٤ .
- (٢٤) لمزيد من التفاصيل حول الأزمة المالية في شرق آسيا ، انظر : د. إبراهيم العيسوى ، المحنة الآسيوية والتنمية العربية ، الرباط ، عدد ٩ ، ٧٢/١٧ ، ص ١ ، ٤ .
  - (٢٥) البنك الدولي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ٢٣٤ ، ٢٣٥ .
- (٢٦) أحمد طه محمد ، إيران بين التكتلات الإقليمية والتحولات الدولية ، السياسة الدولية ، عدد ١٢٧ ، (٢٦) أحمد طه محمد ، إيران بين التكتلات الإقليمية والتحولات الدولية ، السياسة الدولية ، عدد ١٢٧ ،
- (٢٧) منى ياسين، إيران تكسب جولة جديدة في آسيا الوسطى وتتطلع إلى الخليج ، الشعب، ٢/ ١/١٩٩٨ .
  - (٢٨) أسامة جعفر فقيه ، مرجع سبق ذكره ، ص ٤٤ ، ص ٤٩ .
  - (٢٩) أمير طاهري ، عقبات هائلة تواجه نشأة مجموعة الثياني ، الشرق الأوسط ، ١٩٩٧ / ١٩٩٧ .
- Naomi Chazan & Others, Politics and Society in Contemporary Africa, Colorado: ( $\Upsilon \cdot$ ) Lynn Reiner, 1988, pp 268-270.
  - (۳۱) د. قيس جواد العزاوي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ٧ ٨ .
    - (۲۳) الأهرام ، ۲۱/ ۱۲/ ۱۹۹۱ .
  - (٣٣) آمال محمود ، الدائرة الأوربية / الأمريكية ، في د. مدحت حماد ، مرجع سبق ذكره ، ص ٧٧.
    - (٣٤) الحياة ، ٩/ ٣/ ١٩٩٧ .
- (٣٥) د. محمد السيد سليم ، التفاعل في مثلث القوة ، إطار فكرى ومؤسساتي ، شؤون الأوسط ، عدد ٢٣ ، ٩ (٣٥) د. محمد السيد سليم ، التفاعل في مثلث القوة ، إطار فكرى ومؤسساتي ، شؤون الأوسط ، عدد ٢٣ ،
  - (٣٦) انظر نص الاتفاق في : السفير ، ٢٤/ ٧/ ١٩٩٦.
  - (٣٧) رضا هلال ، دبلوماسية القبعة والطربوش . الأهرام ، ٢٤/ ٧/ ١٩٩٦ .

- (٣٨) د. جلال معوض ، العلاقات الإسرائيلية / التركية ، بحث غسر منشور مقدم لأكاديمية ناصر العسكرية ، ١٩٩٧ ، ص ص ٢٤ ٤٤ .
  - (٣٩) الحياة ، ١٩٩٧ /٧ /١٩٩١.
  - (٤٠) مذكور في : د. محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول .... ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٨٠ .
    - (١) ٤) د. جلال معوض ، العلاقات .... إلخ ، مرجع سبق ذكره ، ص ٣٧.
      - (٤٢) الشعب، ۲٤/ ١٩٩٧.
    - (٤٣) د. جلال معوض ، العرب وتركيا ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ٦٧٦ ١٧٧ .
- Mohamed Mohaddessin, Islamic Fundamentalism: the New Global Threat, (££) Washington DC: Seven Locks Press, 1933, pp 10-15
  - (٤٥) الموجز عن إيران ،عدد ٤ (٧٥) ، مجلد ٧ ، ١٩٩٧ / ١٩٩٧ ، ص ٤ .
- (٤٦) د. نيفين مسعد ، أفغانستان تدخل معركة الجهاد الأكبر ، الوسط ، عدد ١ ، ٤/ ٥/ ١٩٩٢ ، ص ص ص ١٠٩١ . ١ ١٥ . ١

Shireen Hunter, Iran and the World Cointinuity in a Revolutionary Decade, Bloomington & Indianapolis University Press, 1990, pp 135-136.

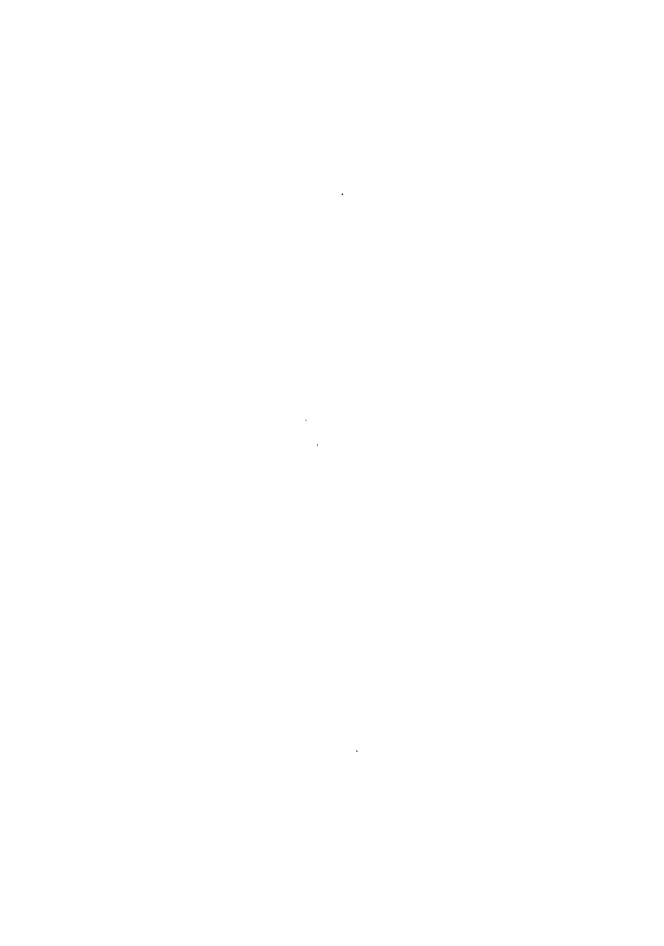

تعقيبات .. ومناقشات المحسور الاقتصادي

تعقيبات .. ومناقشات المحسور الاقتصادي

### مناقشات الجلسة الثالثة

## أ . ميرقت غزال :

ذكر د. إبراهيم سعدالدين أنه في إطار عدم التساوى ، من الطبيعى أن يبقى الأقوى هو الأقدر على جذب العلاقة الإقتصادية لصالحه . وقد ذكر من قبل « أنه في إطار الطرح الشرق أوسطى من المكن أن يكون الأردن وفلسطين مستفيدين من علاقتهم بإسرائيل ، عبر علاقة تكاملية » ونحن نعلم حجم الإقتصاد الإسرائيلي مقابل الاقتصاد الفلسطيني ، ونلاحظ المخططات لإبقاء علاقة لمركز الإسرائيلي بالتابع الفلسطيني منذ عام ١٩٦٧ . فكيف تكون العلاقة هنا تكاملية بين هذه الأطراف ؟ .

#### أ. محمد يوسف:

رأى د. عبدالرحمن صبرى أن الدول العربية ورثت من حقبة الستينات هياكل تكاد تكون عاجزة . وتقديرى أنه لم يكن هناك هياكل إقتصادية بالمرة ، باستثناء مصر وسوريا والعراق . أما في فترة الثمانينات ، فقد ذكر أنها شهدت عمليات إصلاح إقتصادي وأعتقد أنه كانت هناك هياكل يجرى إصلاحها للإنتقال بها إلى مرحلة متقدمة . فعملية الاصلاح الاقتصادي في مصر هي في تقديري عملية عاجزة لم تسفر عن منافع للمواطن العادي ولا للدولة . هناك إخت لالات في الإنتاج وهياكل الصناعات والصادرات والواردات والإستثمار . وهناك تفشي حالات الظلم والقهر الإجتماعي من جراء هذه السياسات ، وتفشى حالات الإفتراء على حقوق الأغلبية المسحوقة وإرتفاع معدلات الجرية وتدني المستوى الفني والثقافي والفكري للمجتمع .

إذا كانت عمليات الإصلاح ستسفر عن هذه النتائج فإنني أرفضها .

ولنا أن نتصور أن الشرعية الرأسمالية الجديدة في مصر وقد امتنعت عن سداد ديونها ، ألا يمكن أن يؤدى ذلك لإنهيار النظام المصرفي المصرى . . ماهو حجم الإستثمار الوافد لمصر منذ عام ١٩٧١ . لقد استثمر المستثمرون في الساحل الشمالي وبناء كتل من الأسمنت وحفلات الفنادق أو الهاتف المحمول!

لقد أشار د. إبراهيم سعد الدين إلى أن قوة العرب تحققت بعد عام ١٩٧٣ غير أن الأموال التي حصدتها الدول العربية بعد ارتفاع أسعار النفط ، عادت لأوروبا عن طرق مختلفة . ولم تفاوض أوروبا العرب جماعيًا وإنما تؤثر التفاوض مع كل طرف على حدة . وفي قضية الشراكة المتوسطية ، فإننا توابع لأوروبا منذ مائتي عام . والشراكة الآن الشرق الأوسطية أو المتوسطية لا تنطوى على ندية ، وكل المطلوب هو تفكيك البنية العربية ، لأن البناء العربي هو الذي يمكن أن يشكل خطورة على أوروبا .

#### د. زينب عبدالعظيم :

أشار د. عبدالفضيل إلى خصخصة السلام ، بأن تصبح العملية خارج إرادات الحكومات . أتساءل عن كيفية مواجهة ذلك ، لاسيما أن للأطراف الخارجية آليات لاختراق المنطقة من مدخل «خصخصة السلام» وفتح المنطقة للإتفاقيات الثنائية ، بينما نحن لا نملك آليات مكافئة لهم .

أختلف مع ما قيل عن وجود إختلافات أساسية بين الشراكة المتوسطية والشرق أوسطية . وأخص بالإشارة هنا دور إسرائيل ، وعدم مناقشة عملية السلام أو إدانة الممارسات الإسرائيلية .

وفيما يتعلق بالأسس التي يتم عليها البناء لتنسيق أو إتحاد عربى ، فإنها مسألة صعبة ، فبناء العراق صعب ، وتحقيق تنمية عربية في ظل فبناء العراق صعب ، وتحقيق تنمية عربية في ظل أوضاع الضعف القائمة . . كيف ؟ . ثم كيف يتم التنسيق بين دول تتنازع الأدوار كما حدث في إطار مؤتمر الدوحة ؟ .

## د. نبيل فؤاد:

لقد تأكد في ضوء هذه الجلسة أن الشرق أوسطية قد وضعت بذورها وأنها تنمو . وقد تحدث د. إبراهيم سعد الدين عن ضرورة رفض الشرق أوسطية تمامًا . . ولكن كيف ونحن نجرى في ركابها الآن وآلياتها موجودة ؟ . . وعلى كل حال ، ما العمل في حال نجاحنا كعرب في تفعيل آلياتنا الذاتية . . ما العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين النظامين العربي والشرق أوسطى أو المتوسطى ؟ .

أوجه هذا السؤال وفي ذهني المعلومة التي تتحدث عن رفض الإتحاد الأوروبي للتعامل مع العرب كمجموعة ، وتفضيله للتعامل الثنائي . بل ورفضه لما هو أكثر من الدور المراقب للجامعة العربية في إطار الشراكة المتسوطية الأوروبية .

## ا . سعيد نوح :

أتساءل عن موقع اليمن ، ومستقبله في سياق الترتيبات الإقليمية . . هل هو من الدول المستبعدة ؟ . كيف سيتحدد موقعه ؟ . . علمًا بأنه ليس طرفًا في مجلس التعاون الخليجي . . وهناك مصالح أمريكية وأوروبية متضاربة حوله .

## أ . إمام غريب :

يرى د. سعد الدين إبراهيم أنه إذا جاز لنا أن نرفض الشرق أوسطية فلنا أن نتعامل مع الشراكة المتوسطية بشروط . وبذلك أفهم أنه يفرق بين الإطارين . ووجهة نظرى أن كليهما على سواء في وقوفها ضد المصالح العربية . إن أوروبا تفضل أن تظل في موقع المصنع المنتج والعرب في موقع المستهلك . . ومع أن دولة عربية لم تصل إلى مستوى تركيا ، إلا أن الأوروبين يرفضون إنضمانها إليهم فكيف بنا نحن العرب ؟ .

#### أ. كمال حبيب :

أريد الإشارة إلى أن هناك بعدًا كامنًا في العقل الأوروبي عمومًا تجاه العرب ، وهو ذلك المتعلق بالإسلام . إنهم الآن مثلاً يحتفلون بجرور • • ٥ عام على إحتلال سبته ومليلة في أسبانيا . . وهم يريدون أن تكون هذه المنطقة بوابة حماية للحدود الجنوبية لقارة أوروبا ، وليس كما يقال أن الأمر يخص إقامة منطقة حرة مع العرب من خلال الشراكة المتوسطية .

يريد الأوروبيون من العرب خدمة مشروعهم الذاتي . وقد ذكر د. حامد ربيع (رحمه الله) أن هناك تعليمات للشركات الأوروبية بألا تستثمر في العالم العربي ، رغم أن الإستثمار عربيًا يحقق عائدًا كبيرًا مقارنة بمناطق العالم . إن العمل العربي المشترك هو الوسيلة الوحيدة لبناء موقف تفاوضي مع أي طرف كان .

ويلفت النظر أن الغرب في محاولته التأثير على النخبة العربية يبث أفكاراً تخفى ما يريد تحقيقه . ومن ذلك محاولة تمرير أن العلاقة مع إسرائيل علاقة مصالح . . وكأن البعد الثقافي والعقيدي لا مكان له . وبعد الحرب الباردة يدور الحديث عن الإسلام كعدو بديل . . أعتقد أن النخبة العربية لابد أن تعمل بقوة على أن يبقى صوت الإسلام قويًا في صراعها مع الآخر .

#### رد د. محمود عبدالفضيل:

- ١ حول تعليق الأخت ميرثت غزال ، فإن العلاقة التكاملية يمكن أن تحدث في إطار قسرى وليس بالضرورة أن تقوم على تكامل عادل . . غوذج التكامل بين أمريكا والمكسيك عثل هذه الحالة .
- ٢ مسألة «خصخصة السلام» قضية محورها مجموعة من رجال الأعمال والمثقفين . والمواجهة الحقيقية لعملية الخصخصة هي في أن نفي النفي إثبات . بمعنى أن المجتمع المدنى بأحزابه وجماعاته الأهلية هو مسؤول عن تنفيذ هذا الموضوع . . وأعتقد أن مصر كان بها بدايات جيدة في هذا الإطار ردًا مثلاً على مبادرة كوبنهاجن .

وسوف يظل لإسرائيل وزن بحكم قوتها الإقتصادية . . بينما وزننا ضعيف ، لاسيما وأن إسرائيل جهزت نفسها لهذه اللحظة التاريخية . . وبالمناسبة فإن فشل الإجتماع المتوسطى في مالطا (١٩٩٧) في إصدار بيان مشترك لم يكن نتيجة لدور إسرائيلي وإنما نتيجة لإنقسام الدول الأوروبية حول الشراكة المتوسطية الأوروبية . . هناك دول صديقة للعرب وأخرى معادية لهم . ولابد من أخذ هذه التناقضات في الاعتبار وإدارتها .

٣ - لس د. نبيل فؤاد قضية جذور الشرق أوسطية التي زرعت وتطرق إلى إمكانيات العرب في الرفض والقبول بها . هناك ضغوط سياسية تثير الإملاء والقسر ولم يحدث في التاريخ أن جرت تهدئة سياسية أعقبها فوراً تعاون إقتصادى . ففي مدريد كان وضع المسار الثنائي مع متعدد الأطراف يلائم لمصالحها الأمريكية الإسرائيلية . هذا المثال ليس له نظير . . أن يسير الإثنان جنبًا إلى جنب . ما حدث أن متعدد الأطراف أراد أن يسير على حساب الثنائي . فيتنام تفاوض الآن (بعد ربع قرن) على

التطبيع الإقتصادي مع أمريكا . وتتكلم الكوريتان الشمالية والجنوبية عن التطبيع الاقتصادي والسياسي بعد ٥٠ سنة .

لم يحدث أن كان التطبيع الإقتصادى سابقًا على السياسى . هذه مفارقة تاريخية ، وتفسيرها الوحيد هو لى الذراع . والسؤال هنا هو كيف يمكن فك القيود ، وذلك بأن يتمتع كل قطر عربى ببنية إقتصادية قوية وتماسك إجتماعى . . إذا لم توجد هذه الأمور فإن كل القيود في ظل العولمة ستكون قوية .

٤ - ذكر الأخ كمال حبيب أن المشروع الأوروبي يريد أن يخدم أهداف أوروبا والغرب . .
 القضية هنا هي صراع مصالح ، فإذا كنت لا تريد التفاوض فلابد من بديل عربي عربي أؤ عربي أسيوى . . إن مجموعة اله ١ تمثل نوعًا من باندونج ، لكن في نفس الوقت كيف يمكنها فك القيود وتنشيط دورها . وهناك مجموعة الله التي تحمست لها تركيا . وفشل السوق العربية سابقًا لا يعود إلى غياب الإرادة السياسية فقط ، ولكن أيضًا إلى غياب سوء تصميم المدخل ، مدخل تحرير التجارة .

### رد د. عبدالرحمن صبری :

- ١ أفضل في التعبير إستخدام مفهوم «المشاركة» وليس مفهوم «الشراكة» للإشارة إلى مايجرى على الصعيد الأوروبي المتوسطى .
  - ٢ لقد قام بنك الشرق الأوسط فعلاً . وكون فريق عمل ومقره في القاهرة .
- ٣ لاشك أن قدرة أى بلد على تحسين مناخ الإستثمار يقاس أولاً بقدرتها على جذب رؤوس أموال أبنائها في الخارج. ما يلاحظ، أن الدول العربية لديها حركة مضادة لرؤس الأموال نحو الخارج. والصين عندما بدأت سياسة الإنفتاح الإقتصادي عام ١٩٧٨، أنشأت أربع مناطق حرة، هدفها الأساسي إستقطاب أموال الصينيين بالخارج وليس رأس المال الدولي.
- 3 بالنسبة لسلبيات الإنفتاح الإقتصادى . . أود التأكيد على ظهور نظرية التنمية البشرية . . نحن نشهد الآن إرهاصات عديدة في العالم لظهور نظرية جديدة تنادى بتدخل الدولة لتصحيح تعميم مسار الإصلاح الإقتصادى ، وعينها على الفئات محدودة الدخل بخاصة .

- ٥ حول حديث د. نبيل فؤاد ، من الملاحظ أن تعايش الترتيبات الإقليمية أمر طبيعى ، فيمكن أن تكون هناك دوائر متقاطعة كثيرة . . على أن هناك أيضًا «نواة» لهذا التقاطع ، وهناك دور قائد لدولة أو لمجموعة دول في هذه الدوائر . ولكن ما أود التأكيد عليه أنه إذا إستمرت هذه الترتيبات في المنطقة العربية جنبًا إلى جنب ، فلن تكون الدول العربية بحلول عام ١ ٢ مجرد ٢٢ دولة في مجموعة واحدة . إن إعتراض الأوروبيين على وجود «الجامعة العربية» في ترتيبات المشاركة معها ، يعود إلى دور بروكسل والجامعة في القاهرة ، فإذا صدر قرار في بروكسل فإنه يجب التشريعات الوطنية في أعضاء الإتحاد الأوروبي . . وليس لدينا مثل هذه الصلاحية في الجامعة أوروبا في هذه القضية ونحن نسعى لتغيير هذا الوضع .
- 7 لماذا لا يريد الأوروبيون العمالة العربية عندهم ؟. هناك سببان : الأول ، أن مهارات العمالة العربية محدودة مما يجعلها عبنًا على الإقتصادات الأوروبية ، الثانى أنه بحلول عام ٢٠١٥ ستسعى أوروبا إلى منطقة حرة متوسطية لا تضم فقط الدول المطلة على المتوسط وإنما دول شرق أوروبا ، وحالة هذه الدول أقرب ثقافيًا لهم من العرب ، فالعملية ليست إستغناء وإنما إحلال .

#### رد د. إبراهيم سعد الدين:

سأركز حديثي على «كيف نتحرك ونحن في موقف ضعف ؟» واقع الأمر أن من يسعى للتغيير هو غالبًا في موقف ضعف . . فمن هو في موقف القوة لايمارس التغيير ولا يناضل من أجله . الضعيف يجمع ما يستطيع من مصادر القوة ويضغط بها .

تقول أوروبا إنها لا يمكن أن تفاوض العرب ككل ، فهل يجوز للعرب حتى إن تفاوضوا فرادى أن يجرى بينهم درجة من التنسيق المسبق ، تجعلهم يتحدثون بلغة واحدة ؟ . إذتم التقاعس عن التنسيق أو سعى أحد الأقطار للحصول على ميزة على حساب قطر آخر ، فمن الطبيعي أن تجرى عملية مضاربة بين الأقطار العربية .

قد يسعى البعض لتقديم تنازلات لاستقطاب المشروعات لديه ، مايدعوه لتقديم تنازلات . بهذه الطريقة يضعف الموقف العربي العام . ينطبق الشيء نفسه على قضايا

أخرى ، كالإستثمار مثلاً . . مصر تريد أن تصل بالإستثمار إلى حدود ٢٥٪ من الناتج القومى ، بينما معدل الإدخار لا يزيد عن ١٧٪ . هذا يعنى أنها بحاجة لتدفق رأس المال في حدود ٨٪ . . ولو رفعت معدلات الإدخار من ١٧٪ إلى ٢٠٪ . . هل يتحسن الوضع أم لا ؟ .

أيضًا ، عندما يتم التركيز على رأس المال من جهة معينة كالولايات المتحدة ، فإن الأمر يختلف عنه إذا جرى تنويع المصادر . مصر موفقة مثلاً في إتجاهها إلى الإنفتاح على الشرق الأسيوى ، لأنه خطوة تمنع الخناق . إن قوة أمريكا مرتبطة بكونها المصدر الأساسى للمساعدة . ومن شأن تعدد المصادر تخفيف الضغوط الأمريكية ، ومن ثم قدرتها على فرض الشرق أوسطية .

وهناك دول عربية قادرة على الحركة والعمل المشترك أكثر من غيرها . . يقال مثلاً أن بين مصر وليبيا الآن محاولة لبناء خط أنابيب بترول . بحيث يمكن الإستفادة من بترول وغاز ليبيا في مصر . وليس المطلوب الأخذ بمبدأ إما الكل أو لاشيء ، وعدم الإنصياع والتسليم باعتبار أنه «لافائدة» من التحرك المشترك .

فى موضوع الهجرة إلى أوروبا . يلاحظ أن المجتمع الأوروبى يزداد رفاهية بينما يحيط بها مجتمعات معسرة فى الشرق والجنوب . ولذلك ، فهى موضع هجرة دائمة مهما حدث من قيود . وهذه الهجرة بعضها قابل للإمتصاص فى الثقافة الأوروبية ، بينما هناك جزء غير قابل لذلك ، وفى الأساس أولئك المنتمون للثقافة الإسلامية الأفريقية . . ومن هنا تنشأ مشاكل هذه الشرعية ، وبخاصة مشاكل التعدد الإثنى داخل أوروبا .

وعلى كل حال ، فإن تحسين الوضع العربي لن يحدث إلا بالبدء من الداخل العربي .

### مناقشات الجلسة الرابعة

#### د. نبيل فؤاد :

بودى قراءة بعض الأرقام التي تعطينا دلالات . . الموارد العربية المحلية من المياه حجمها ١٣٢ كم من المياه ، والمصادر الأجنبية ١٦٢ كم ، عمّا يعنى أن أكثر من ٥٠٪ من المياه العربية يأتي من الخارج ، بما في ذلك نهر النيل .

البعض لايربط بين ما يحدث في المشرق العربي وما يحدث بالنسبة لمصر والسودان وقد أشارت ورقة المياه مجرد إشارة عابرة لذلك . هناك دعوة تركية لإنشاء بنوك للمياه ، أحد أطروحاتها أنابيب السلام . وهناك إحصائية ترى أنه لو قدر تنفيذ هذا التوجه ، على أساس أن قيمة المتر المكعب هي ٥٠ سنت فسوف يتعين على مصر دفع ٢٧ مليار دولار ، وسوريا ١١ مليار ، والعراق ٢١ مليار ، والسودان ١١ مليار .

وفى الأرقام أيضًا ، أن إسرائيل قبل ٤ يونيو ١٩٦٧ ، كانت مصادرها من المياه ١٦١٠ مليون متر مكعب من نهر الأردن وروافده ومن بانياس فى الهضبة السورية ، إضافة إلى ٧٠٠ مليون متر مكعب من جنوب لبنان ، بما يعنى أنها لو انسحبت من الأراضى العربية ، ستواجه نقصًا شديدًا فى المياه .

أشارك المهندس الدباغ في أن موضوع تحلية المياه هو صناعة المستقبل . مصر في الشمانينات طرحت مشروعها النووى لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بمحطات نووية متوسط كل محطة ١٠٠ ميجاوات . وقد رسا أول عمل على شركة كندية ، لكن تكالب الضغوط على مصر أوقف المشروع ليؤجل إلى مالانهاية . لقد بدأنا نشعر بنقص المياه عند الحديث عن مشروع توشكي في مصر . وادعت بعض المصادر بأن مصر تستخدم حصة من مياه النيل أكبر من مواردها ، وهكذا فإن مستقبل مصر هو في تحلية المياه . وكنت أود أن أتحدث بتوسع أكثر عن نهر النيل ، فما يصل لمصر من هضبة أثيوبيا ١٨٠٪ من مياه النيل . وإسرائيل تلعب بأصابعها هناك . كما أن هناك مشروعات لتنفيذ نحو ٣٠ سدا ، وقد نفذ منها ٤ سدود .

## أ. عبدالسلام الطويل:

كما ذكر د. عبدالشفيع عيسى ، فإن التفكير في إيجاد تجمع عربى إسلامى كنواة لتكوين تجمع إسلامى أكبر ، وليد التحول الحضارى الذى ارتبط بسقوط الخلافة الإسلامية في الأندلس والصعود الأوروبى باكتشاف الأمريكتين ، وبحركة النهضة والإصلاح الدينى وفكرة الوحدة الإسلامية الآن موجودة لكنها تأخذ شكلاً مختلفاً ، وقد دعا لها مجموعة من الباحثين بداية من جمال الدين الأفغانى ، مروراً بمالك بن نبى الدى تحدث عن الفكرة الأسيوية الأفريقية ، وصولاً للدكتور أنور عبدالملك الذى تناول فكرة التضامن الأفريقي الأسيوى بمفهوم تقدمي قومى ، ثم أربكان الذي ركز على الإعتبارات الإقتصادية ، وحاول تجاوز العقبات الأيديولوجية .

ما يعيق التجمعات العربية الإسلامية هو ما يسمى «التشظى الأيديولوجى». فليس هناك حد أدنى من التماسك في المرجعية الفكرية الحضارية. فالثقافة هي الرصيد الخلفي للسياسة. فإذا كان هناك إنقسام أيديولوجي بشكل مرضى يصعب التماسك.

أختلف مع د. عبدالشفيع حول الجزئية المتعلقة بالإتحاد الأوروبي . لقد وضع الإتحاد ضمن شروطه لقبول الأعضاء وجود حد أدنى من التضخم ومستوى معين من التنمية . هذا في حين تغلب التجمعات الإسلامية العواطف . . والواقع أنه ليس ضروريًا أن تبدأ التجمعات بثمان دول ، فلنبدأ بثلاث مثلاً ، وقد تترسخ التجربة ، وقد يتعين على الدول المؤسسة أن تضع المعايير للتوسع .

## أ. إمام غريب:

لدى إسرائيل سياسة النفس الطويل . . وهو أمر نفتقده كعرب إنها تحدد الهدف وتسعى إليه ، وقد يمتد تحقيق هذا الهدف إلى عقود . وفيما يتعلق بمشكلة المياه ، لم تتكلم عن المشروعات السابقة كمشروع لودرميك أو هايس . . وفي مطلع قيام الدولة ، قامت إسرائيل بتجفيف بحيرة الحولة واستمرت في المشروعات الخاصة ببحيرة طبرية . وشنت من أجل ذلك غارات على سوريا ، كما حدث عام ١٩٥٥ . وقد استكملت إسرائيل تطلعاتها للمصادر المائية العربية في الشمال بعد عام ١٩٦٧ وكذا في ١٩٨٢ .

ســؤالى الآن ، هل نحن نعانى بالفعل من مشكلة مياه على المستوى العربى العام؟. وإذا وزعت المياه توزيعًا عادلاً على جميع دول المنطقة ، هل يمكن أن نعانى من مشكلة مياه؟ أعتقد أن الإجابة في قول الشاعر:

### كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول

وأسأل د. نيڤين عن مصير مجموعة الثمانية ، بعد سقوط أربكان . فالمجموعة جاءت بجادرة منه ، والآن بعد سيطرة العلمانيين وإزاحة أربكان ، ما مستقبل هذه المجموعة . كان المفروض أن تكون المبادرة عربية ، مصرية تحديداً . فالمجموعة إسلامية والإسلام خرج من عند العرب . . فماذا بعد أخذ طرف الخيط ، وإذا قرر لهذه المجموعة أن تسقط فما هو البديل العربي المصري ؟ .

### رد د. أحمد الرشيدى :

- ١ فيما يتعلق بالحديث المتكرر عن توصيل مياه النيل لإسرائيل . فإنه ليس لمصر الحق في خطوة كهـذه . ومن حسن الحظ أن المسؤولين عن الرى في مصر يدركون ذلك ويشيرون إليه دائمًا .
- ٢ عن بيع المياه أو بورصة عالمية للمياه ، ينبغى أن يكون هذا الأمر مرفوضاً . فمياه
   الأنهار الدولية ، مقصورة على دول الحوض فقط مالم يجمع الجميع ويقرون توصيلها
   إلى دول أخرى .
- ٣ لابد من التمييز بين النهر الوطنى والنهر الدولى . هذه أيضاً مسألة محسومة ، النهر الوطنى معروف ، فهو الذى ينبع ويصب فى دولة واحدة . ، النهر الدولى هو الذى ير فى عدة دول أو يفصل بين حدود أكثر من دولة ، وفى ذهن تركيا أن دجلة والفرات كانا نهرين وطنيين إبان الدولة العثمانية . حينما كانت سوريا والعراق ولايتين تحت السيادة العثمانية . ولكن الآن ، بعد الإنفصال ، أصبح النهران دوليين ، وأتصور أنه من المهم للمفاوض العربى أن يتحرك من أساس قانونى . الجمعية العامة للأم المتحدة طرحت فى مايو ١٩٩٧ الإتفاقية الخاصة بالإستغلال المشترك لموارد الأنهار الدولية . ينبغى أن يستند المفاوض العربى إلى مثل هذه الإتفاقيات . هناك إمكانية مثلاً لطلب ينبغى أن يستند المفاوض العربى إلى مثل هذه الإتفاقيات . هناك إمكانية مثلاً لطلب

- فتوى من محكمة العدل الدولية حول: هل لتركيا الحق في منع المياه عن سوريا والعراق؟.
- ٤ هناك مشكلات قد تعترض تحلية المياه ، وبخاصة بالطاقة النووية . وأتصور أن الترشيد هو المهم . ولا أعتقد أن مصر تعانى مشكلة مياه . . إن الطرق الزراعية والعادات الإستهلاكية غير المواتية تسهم فى خلق مشكلة ومع ترشيد هذه الأمور واستخدام التكنولوجيا الحديثة ، أعتقد أن مصر لن تعانى من نقص فى المياه .
- ٥ مجموعة الثمانية نشأت نشأة سريعة ، ولم يحدث حولها نقاش معمق . ولذلك أتصور أنه كان محكومًا عليها بالفشل منذ البداية . المنظمات تنشأ بعد تروى وتباحث محتد . وهذا ما يضمن لها الإستمرار . . وهنا أشير إلى مجلس التعاون العربى والإتحاد المغاربى ، الأول إنتهى والآخر غير فاعل . كذلك ، يبقى هناك التساؤل التالى : هل الصعوبات التى تواجهها تركيا مع الإتحاد الأوروبى ، يمكن أن تدفعها إلى إعادة النظر في تحالفاتها الإسلامية والعربية ؟ .

#### ملاحظات أ.د. محمد صبحى عبدالحكيم:

- ١ نحن ندرس الطلب على المياه في إسرائيل وأن هذه سكانها يزيدون بفعل الهجرة .
   ولم نفكر في دراسة الطلب على المياه في سوريا ولبنان والأردن والشعب الفلسطيني في الضفة وغزة . . إلخ . والشعب الفلسطيني ينمو بسرعة للغاية .
- ٢ لم ينل نهر النيل حظًا من الدراسة في ورقة المياه ، في حين أنه هناك ترتيبات إقليمية ، إتفاقية مياه نهر النيل بين مصر والسودان سنة ١٩٥٩ . وقد سعينا لعقدها من جانب مصر حتى نشرع في بناء السد العالى . وكانت بديلاً من إتفاقية بين مصر وبريطانيا في عهد الحكم الثنائي للسودان . لقد رفضت أثيوبيا إتفاقية ١٩٥٩ . . ولذا فهنالك مشكلة لا مجال لإنكارها حول مياه النيل .
- ٣ حول توصيل مياه النيل إلى إسرائيل . أؤكد أنه لم تكن هناك أى وعود سابقة في هذا
   الصدد . كانت هناك مناورات خلال مفاوضات بيجين والسادات . ولا تستطيع مصر
   أن تفكر في هذا الأمر .

٤ - حول ورقة د. نيڤين ، أتصور أن أربكان كان طموحًا بدرجة عالية . . وكان يتعجل لتحقيق طموحاته ، ولهذا ولد مشروعه ميتًا . هناك منظمة المؤتمر الإسلامي ، التي تضم دولاً إسلامية ، وفي مجموعة الثمانية كان هناك تحاشي واضح لإنضمام العربية السعودية . وقد وقع إختيار أربكان على دول إسلامية لا يربط بينها سوى الإسلام ، عدد سكانها كبير ، يصل مجموعة إلى نحو ٠٠٨ مليون نسمة ، وهؤلاء هم ثلثا العالم الإسلامي . . وتقديري أنه لو قدر لأربكان الإستمرار لما استمرت هذه المنظمة . هناك مثلاً تنافس شديد بين تركيا وإيران في آسيا الوسطى ، فكيف يجتمعان في منظمة واحدة . وهناك مشكلة الهوية في تركيا بين الإسلام والعلمانية .

#### رد. أ. مجدى صبحى :

- ١ أشار المهندس الدباغ إلى تحلية المياه . . وقد تعمدت عدم الإشارة إلى هذه الناحية .
   لأن تفاوت التكلفة مدهش . ومن الأوراق الأخيرة في ذلك ، ورقة أعدها رئيس جامعة بير سبع ، وكان مستشار بيريس في شؤون المياه وعضواً في حزب العمل ، أشار فيها إلى أن تحلية مياه البحر تكلف حاليًا ٥ , ١ دولار . وإسرائيل تريد أن تطرح ٨ سنتًا للمتر . . هذا التفاوت لا يمكن التعامل معه ببساطة .
- ٢ معظم الدول العربية تعانى نقصاً فى المياه . فلابد من الإهتمام بالطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر . ولا يمكن إنتظار إسرائيل أو أمريكا ليقوما باستغلال الموارد المتوفرة إستخداماً رشيداً ، والقول بأن لدى إسرائيل نحو ٣مليار م٣ من المياه مبالغ فيه . فلا يزيد الرقم عن ٣ , ٢ملياراً .
- ٣ عمدًا لم أتطرق إلى التفصيل حول مياه النيل. وما فهمته من الندوة ، هو عدم التركيز على نهر بعينه ، وإنما على موضوعات تنفق عليها أغلب دول المنطقة وسبق أن تعرضت لمياه النيل في أبحاث أخرى . وهو موضوع غير مطروح ليصبح واحدًا من المشروعات الإقليمية في المنطقة كما تريد إسرائيل .
- ٤ نعم لدينا مشكلة مياه . لأنها ليست مشكلة توزيع عادل . لأن نقل المياه إلى دول خارج بلدان أحواض الأنهار العربية لايمكن أن يتم إلا بموافقة دول المنبع . وماكان مطروحاً من قبل حول مد المياه من شبط العرب إلى دول الخليج ، أمر غير مطروح الآن

بالمرة . وهناك مشكلة في البلاد التي لاتزال تعانى نقصاً مائيًا لدول الخليج . مصر ليس لديها الآن نقص مياه ، لكن بعد ٢٠ عامًا فمن المتوقع أن يحدث ذلك ، إذا لم تطور نظم الزراعة واستهلاك المياه عموماً . وذلك كله من واقع ما هو موجود الآن من موارد .

# رد د. نيڤين مسعد :

- ١ لم أضع أربكان وظروفه الموضوعية في مواجهة بعضهما البعض ، أى من الذى قام بالتغيير . فالظروف كانت موجودة دائمًا . تركيا دائمًا جزء من العالم الإسلامي وهي معقل الخلافة الإسلامية سابقًا بيد أنه لماذا ارتبط التركيز على هذه العناصر بأربكان ؟ لأنه يطمع في توحيد العالم الإسلامي ، كمقدمة لتوحيد العالم كله بقيادة تركيا .
- ٢ ليس مطلوبًا أن تصبح النظم السياسية (لمجموعة الثمانية) متطابقة . الذي عنيته في الورقة هو أن هناك من الإختلافات السياسية ، مايؤثر بشدة على الحركة الخارجية للأطراف . ودللت على ذلك ، بأن أربكان كان يتطلع إلى توثيق علاقت بإيران عسكريًا ، لكن الجيش رفض ذلك . إن دور المؤسسة العسكرية وعلمانيتها كان له تأثيره في كبح جماح تطلعات أربكان .
- ٣ ليس أبرز من حساسيات دول الثمانية ، من أن مصر وإيران ليس بينهما علاقات دبلوماسية منذ عام ١٩٧٩ . فكيف تدخل الدولتان في تكتل ، بينما التمثيل بينهما على مستوى قائم بالأعمال .
- 3 فبالنسبة لمصير مشروع الثمانية ، فإنه في سبيله إلى السقوط بعد زوال حكم أربكان . وقد أوضح وزير الدفاع التركى ذلك . مؤكداً أنه «إذا لم نستفد من هذه المجموعة سنسقطها» . ولا أتصور أن عقبات تركيا مع الإتحاد الأوروبي سوف تدفعها إلى تأكيد هويتها الإسلامية . فهذه العقبات كانت موجودة دائماً ، وتحاول تركيا التغلب عليها ، ولاتكف عن المحاولة . وهي مصممة على ذلك ، طالما بقيت النخبة العلمانية هي الحاكمة هناك .





# الترتيبات الإقليميــة لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين

إعـــداد محمــد خــالد الأزعــر

#### مقدمــة:

منذ نشأتها ، في سياق الجولة العربية الصهيونية الأولى (١٩٤٨-١٩٤٩) ، تجاوزت قضية اللاجئين الفلسطينين حدود فلسطين التاريخية ، والواقعين الجغرافيين الفلسطيني والإسرائيلي تمخضت عنهما نكبة فلسطين ، إلى النطاقين الإقليمي (العربي) والدولى ، ، فقد أضحى مصير هذه القضية رهنًا بوقائع ومتغيرات أكثر تعقيدًا تتصل ببيئة اللجوء العربي وكذا بتطورات مسار الصراع الصهيوني/ العربي والمواقف التي تتخذها هذه الأطراف من هذا المسار في أطواره المختلفة (الحرب والسلام وما بينها من حالات وسيطة).

ولعله من الملاحظ أنه مع انفضاض حرب ١٩٤٨ وحتى منتصف الستينات ، حين ظهرت منظمة التحريرالفلسطينية (١٩٦٤) ، عاش اللاجئون الفلسطينيون في كنف أكثر من سيادة ونظام عربى وغير عربى (باعتبار أن ثمة جماعة منهم غادرت بسبب عوامل مختلفة إلى ملاجئ غير عربية في جهات الأرض الأربع). ومعنى ذلك ، أن جسم القضية الأساسية للشعب الفلسطيني ، خضع لإرادات متعددة في الإطارين الإقليمي والدولى ، وأن السياسات والمقاربات التي اتخذتها هذه الأطر المضيفة لهم على صعيد العلاقات العربية العربية أو العربية الدولية ورؤاها وتكييفها لطبيعة قضيتهم ، ومستوى أداء هذه الأطر وتكييفها لطبيعة الصراع الصهيوني/ العربي في الحال والمآل ، أي حاضرًا ومستقبلاً ، كل هذه الأمور ، كانت لها تداعيات على قضية اللاجئين من جميسع جوانبها ، الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والسياسية .

والواقع أن نشوء منظمة التحرير ، كتعبير سياسى فلسطينى ذاتى ، أدى إلى تعديلات فى السياسات الإقليمية والدولية تجاه القضية ، ولاسيا إعادة الاعتبار للجوانب الحقوقية والسياسية منها ، غير أن القوى الإقليمية والدولية المتغلغلة فى الصراع الصهيونى/ العربى والقضية الفلسطينية الأم ، لم تفقد سيطرتها بالكامل على مسار قضية اللاجئين ، بسبب الظروف التي حتمتها توازنات القوى بين هذه القوى من جهة ، ومنظمة التحرير أو السياسة الفلسطينية عمومًا ، من جهة ثانية .

تتأكد هذه الحقيقة من أن قضية السلاجئين ظلت في جميع مراحل الصراع والقضية الفلسطينية الأم، موضوعًا للبحث وتحرى أساليب التسوية، في الواقعين الإقليمي والدولي، بمعزل عن إرادة اللاجئين أنفسهم، وأحيانًا بمعزل عن الشرعية الدولية المتعلقة بحالات اللجوء بعامة. والقرارات الدولية المختصة بقضية اللجوء الفلسطيني قبل عام ١٩٦٧ وبعده.

وقد تمكن اللاجئون الفلسطينيون وأطرهم السياسية على تباين أشكالها - بنضال مرير - من إحباط خطط ومشروعات كثيرة ، تداولها المسيطرون الفعليون على حياتهم داخل المخيات وخارجها بالأسلوب المذكور ، أسلوب محاولة تصور إمكانية تمرير بدائل إقليمية - دولية مشتركة ، أو تعويم قضيتهم في إطار مشروعات اقتصادية أو تنموية على النطاق الإقليمي ، بمداخلة دولية ملموسة .

بشكل أكثرر تحديدًا ، فإن التعميات المذكورة تلفت الانتباه إلى :

- أن قضية اللاجئين الفلسطينين ، تتصل حكمًا وبالضرورة التي تفرضها حالة اللجوء نفسها ، بالتطورات الإقليمية العامة في إقليم اللجوء ، وسياسات دول اللجوء نفسها إزاء هذه التطورات ، فاللجوء الفلسطيني تم في أكثر من دولة وإن كانت هذه الدول تنتمي إلى النظام الإقليمي العربي ، الذي كانت له تفضيلاته وسياساته إزاءالصراع مع الاستعار الصهيوني لفلسطين ، أرض اللاجئين وموطنهم الأصيل (١).

وكان مؤدى هذه الحالة ، أن وقعت قضية اللاجئين بين مواقف جماعية عبر عنها النظام العربى بأطر تنظيمية معينة تتعلق بهم مثل الأجهزة المختلفة المعنية بأوضاعهم (مؤتمر رؤساء أجهزة فلسطين في الدول المضيفة ، وموقم المشرفين على اللاجئين في هذه الدول ، إدارة فلسطين بالجامعة العربية ) وقرارات تخص قضيتهم (٢) . وبين مواقف وطنية قطرية فرضتها وما تزال – الدول المضيفة بقصد تنظيم حياتهم أو تحديد سياسات من قضيتهم ، بها فيها التعاطى سلبًا أو إيجابًا مع مشروعات إعادة هيكلة وجودهم ومصيرهم في الإطار الإقليمي في أكثر من مرحلة (٣) .

- أن قضية اللاجئين ؛ اتصلت وبحكم وقائع القضية الفلسطينية الأم ، بأطر دولية جماعية ، كالأمم المتحدة ( بوكالة الأونروا التي تتبعها ، وبعشرات القرارات الأعمية الصادرة

بخصوص القضية ) أو قومية ، كمواقف الدول الكبرى ، وبخاصة الولايات المتحدة ، التى تغلغلت في مسار الصراع الصهيوني/ العربي والقضية الفلسطينية لأسباب ومحددات متباينة . وهي قوى كانت لها ، وما تزال ، تصوراتها لتسوية قضية اللاجئين ، في إطار سياساتها الاستراتيجية تجاه « الشرق الأوسط » ، بيئة اللجوء الفلسطيني الإقليمية .

- وبحكم هذه الصلات والأبعاد الإقليمية والدولية ، فقد كان لقضية اللاجئين الفلسطينين حساسيتها الواضحة ، في سياق معظم ، إن لم يكن ، كل التصورات العاطفة على مصير النظام الإقليمي العربي ، أو التصورات المعادية له الرافضة لأحقيته بتمثيل الأرومة العربية ، قلب ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط ، وغالبًا ما كانت هذه التصورات ، والأخيرة - وبخاصة - تصطدم بواقع اللجوء الفلسطيني وكيفية التعامل معه وتسوية قضيته ، وتقدم مقترحاتها بهذا الصدد ، ضمن طرحها لبدائل الهيكلة الإقليمية للنظام العربي . بل ، كانت مقترحات تسوية هذه القضية في بعض التصورات بمثابة الأساس الذي يمكن البناء عليه ، واتخاذه تكأة لتمرير البدائل الأكبر المتعلقة بتقويض النظام العربي ، وتثبيت الكيان الصهيوني في إطارها ، بغض النظر عن المسميات التي كان - ولا يزال - أكثرها ترشيحًا بمفهوم « الشرق الأوسط » و « النظام السري الصهيوني / الذي عاد للتداول بقوة منذ مطلع التسعينات ، في غمرة محاولة تسوية الصراع الصهيوني/ العربي والقضية الفلسطينية .

إن الانطلاق من هذه الحقائق العامة بخصوص تشابك الأبعاد المحلية الفلسطينية بالأبعاد الإقليمية والدولية لقضية اللاجئين ، منذ فترة مبكرة من عمرها ، يقود إلى ضرورة التذكير بالمحاولات الأولى لتهيئة البيئة الإقليمية لتسكين هذه القضية وتسويتها خارج إطار «حق العودة» المعترف به ، وصولاً إلى استبصار المحاولات الحالية الآخذة في التبلور منذ مطلع التسعينات ، تحت مسمى الشرق الأوسط ، والقصدمن ذلك ليس الإحاطة التاريخية الشاملة أو المصمتة لمسار الصلة بين مصير قضية اللاجئين في ظل المشاهد الإقليمية المقترحة سابقاً أو لاحقاً ، بل تبين الثابت والمتغير بين هذه المحاولات ، وتأمل التداعيات المختلفة التي سوف تنشأ عن تمرير أو محاولة تطبيق بعضها ، سواء بالنسبة للاجئين أو بالنسبة للبيئة الإقليمية الأشمل .

هذا هو الهاجس الأساسي لهذا الجهد. ولذلك ، فإنه سيتطرق باقتضاب إلى :

\* سوابق التصورات الهادفة لتسوية قضية اللاجئين من مدخل تهيئة البيئة الإقليمية اللازمة لذلك ( وذلك على الأصعدة الدولية « الأمريكية الغربية » والإسرائيلية ، والمواقف العربية الفلسطينية منها ).

- \* الفكر الشرق أوسطى وتصوراته لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين .
  - \* الانعكاسات المفترضة لمشاهد التسوية المطروحة للقضية .

# أولاً - اتجاه تسوية قضية اللاجئين إقليميّا .. الجذور:

١ - قامت المقاربة الإسرائيلية الطامحة إلى تسوية قضية السلاجئين الفلسطينيين خارج ثوابت الشرعية الدولية والإنسانية لحق العودة ، على فلسفة مفادها أن تغيير البيئة الإقليمية للاجئين سوف ينزع فكرة العودة إلى الوطن من رؤوسهم ويسكن عواطفهم تجاهها . وتبرز الوقائع أن تنفيذ هذه الفلسفة اقتضى من السياسة الإسرائيلية اتخاذ خطوتين (إجرائيتين) متوازنتين على الصعيد الجغرافي . أولها : هو تغيير معالم الوطن الأم ، فلسطين التي تعرفها جموع اللاجئين وعاشت في كنفها وارتبطت بها كابرًا عن كابر . وثانيهها : إحداث تغييرات نوعية في بيئة اللجوء ذاتها في المحيط الإقليمي بهدف تسهيل استقبال اللاجئين واستقرارهم فيها كبديل عن الوطن.

جذين الإجرائين ، أرادت إسرائيل التأكد من إحداث قطيعة بين الوطن وأصحابه وتخليق قناعة مغايرة لامكان تطبيق العودة ، وإقرار اللاجئين ماديًا وروحيًا وإلى الأبد في أماكن أخرى ، وتنمية أكبر قدر من المصالح في هذه الأماكن بالنسبة لهم .

٢ - وقوع الجزء الأكبر من فلسطين التاريخية تحت السيطرة الصهيونية منذ عام ١٩٤٨، مكن الكيان الصهيونية منذ عام ١٩٤٨، مكن الكيان الصهيوني، من تحقيق الشرط الأول من معادلة التغيير الإقليمي المطلوب. فقد ثبت يقينًا، بدراسات إسرائيلية وعربية، أنه تم تدمير ما مجموعه ٢٣٢ محلة فلسطينية على نحو جزئى، و ٥٢ بشكل بسيط(٤).

لكن قدرة إسرائيل على تطبيق الشطر الثاني المتعلق بالبيئة الإقليمية ، بيئة اللجوء الفلسطيني ، لم يتم بالمقادير نفسها ، لا بالنسبة للملاجئ التي وقعت تحت سيطرة إسرائيل

منذ عام ١٩٦٧ في الضفة وغزة ، وقد حاولت ذلك بالفعل (٥) ، ولا على الصعيد الإقليمي ، كما حاولت أيضًا (٦).

لقد كان التغيير الإقليمي المنشود يخضع لقيود ومحددات لا تندرج تحت الإرادة الإسرائيلية ، أوحتى الغربية الظهيرة وحدها. وذلك على خلاف الحال بالنسبة للبيئة الفلسطينية ، التي شرعت إسرائيل في اعهال معاولها وآلات التدمير فيها منذ ماقبل انقشاع العمليات الحربية عامى ١٩٤٨ - ١٩٤٩ . ولعقود خلت كان تغيير بيئة اللجوء الإقليمية ، وهنا بعوامل كثيرة ، لا قِبَل لإسرائيل بمواجهتها منفردة ، مثل مواقف الدول المضيفة للاجئين ، والضوابط والأسانيد القانونية الدولية ، وإرادة المواجهة العربية الإقليمية ، وصلابة الإرادة الفلسطينية عمومًا وقدرة اللاجئين على إحباط مخططات إسرائيل تجاههم بخاصة . الأمر الذي عقد المضي في تحقيق هذا الحدف .

٣ - قبل الوقوف عند بعض النهاذج الممثلة للطموح الإسرائيلى ، نحدد المقصود بتغيير بيئة الشتات الإقليمية ، بأنه مفهوم يختلف نسبيًا عن « توطين اللاجئين » وإن تضمنه الفهم التقليدى - والقائم حاليًا - للمفهوم الأول ، يشير إلى إحداث تغييرات نوعية عميقة في الظروف والشروط الإقليمية التي يعيش في إطارها اللاجئون ، اقتصاديًا وسياسيًا ، بالحيثية التي تسمح بتغيير مواز في حياة اللاجئين أنفسهم . ويعتبر هذا المفهوم أن ترسيخ وجود اللاجئين، باستزراعهم في بيئة مقبولة وصالحة لديهم ، واستئناف حياتهم فيها ، يعني في التحليل الأخير تطويق تطلعاتهم الوطنية ، حتى إلغائها ، بفعل تقديم بديل يحظى بالرضا من صورة الوطن، التي تغذى لديهم طموح العودة . وذلك جنبًا إلى جنب مع توطينهم في أماكن اللجوء .

تنطلق هذه العملية العميقة التأثير من السؤال عن معنى تغيير المكان بالتوطين، إن لم يقترن ذلك بتحول جذرى متزامن ورديف في طبيعة حياة اللاجئين من جميع جوانبها، فرص عمل، إسكان، تعليم، صحة، حرية، حركة.. وأهم من ذلك كله تجنيس ومواطنة جديدة ما أمكن، أو كحد أدنى إقامة ممتدة بعيدًا عن الوطن في بيئة تسمح بهذا كله ؟ فكأن الهدف النهائي لحذه العملية الكبرى، هو استئصال حق العودة أو القفز منه.

3 - لإحداث هذا التغيير الإقليمي ، كان هناك أكثر من مدخل ، وكان « المدخل السياسي » الذي خلاصته ، التنازل الفلسطيني والعربي عن حق العودة في سياق تسوية للصراع والقضية الفلسطينية هو الأنسب ، كونه يتعرض للب قضية اللاجئين مباشرة ، ويحقق الهدف بدون عمليات التفافية . لكنه كان الأصعب والأبعد منالاً . كانت معظم الطروحات السلمية العربية ، تشترط تطبيق القرار ١٩٤ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام الملكمية الذي قضى في فقررة منه بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم . وهو شرط لم يظهر الطرف الإسرائيلي أية بوادر عملية للوفاء به برغم منطقيته واتساقه مع الشرعية الدولية .

كان «المدخل الاقتصادى» أكثر إمكانية في التطبيق من وجهة نظر إسرائيل وحلفائها في الغرب، لاسيها الولايات المتحدة. فاتجهت النوايا منذ نشوء القضية، فيها يشبه الطرق على الحديد الساخن، إلى تغيير الحياة الاقتصادية في بيئة اللجوء الإقليمية، بها من شأنه استيعاب اللاجئين وتسكينهم في غمرة هذا التغيير. ولما كانت فرص تمرير هذا الهدف، أكبر من قدرات إسرائيل الذاتية، فقد عملت على تسويقه عبر أوسع دائرة من المساركة الإقليمية والدولية. فمثل هذه الآلية الجهاعية، سوف تضفى على رؤيتها نوعًا من الشمولية والشرعية، وتبرزها كطرف غيور على تسوية القضية، وتدرء عنها كلفة هذه التسوية لقضية صنعتها بأيديها.

٥ - يفهم من ذلك ، أن المدخل الاقتصادى للتعاون الإقليمى وغيره من المداخل ، لاستئصال قضية اللاجئين الفلسطينين ، لم يكن يومًا صناعة إسرائيلية بحتة ، بل كان منذ ولادة القضية ، إنتاجًا إسرائيليًا غربيًا مشتركًا . وفي هذه الزاوية يتبوأ الدور الأمريكي مكانة متميزة .

ولعله من المفهوم تمامًا ، المصلحة الإسرائيلية من عملية كهذه ، وأهمها إخفاء جسم الجريمة الصهيونية بفعل اغتصاب فلسطين ، ولكن المؤكد أن القوى العاطفة على هذه العملية ، الساعية للمشاركة فيها ، كانت لها مصالحها الذاتية ، بخلاف مساعدة إسرائيل ، مستوطنة الغرب في الشرق العربي . فلطالما ربط الفكر الاستراتيجي الغربي ، الأمريكي بخاصة ، بين مفهومه للأمن ولمصالحه الغربية في « الشرق الأوسط » وتسوية قضية اللاجئين

من مدخل التعاون الإقليمى وإعادة الهندسة الإقليمية ، اقتصاديًا ، وسياسيًا إن أمكن. ففى فبراير ١٩٥٠ ذكر «جورج ماك جى » مساعد وزير الخارجية الأمريكي أن «بقاء مشكلة اللاجئين أعظم خطر يهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط »(٧). وتحدث في وقت لاحق ، تقرير اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وشهال أفريقيا ( ولنلاحظ هذا المفهوم القديم المتجدد ) التابعة لمجلس الشيوخ الخاصة بالعلاقات الخارجية ، فيها يشبه المذكرة التفسيرية لأقوال «ماك جي » مشيرًا إلى : «أن للولايات المتحدة مصلحة في أن تفعل ما تستطيع للمساعدة في حل مشكلة السلاجئين ، بسبب علاقتها المباشرة بالاستقرار الاقتصادي والسياسي وبالأمن الشرق أوسطى . ولن تغتبط الولايات المتحدة بمشاهدة النظام الداخلي واستقلال بلدان الشرق الأوسط تتهددها الفوضى . إن ذلك كفيل بتهديد المصلحة الأمنية للولايات المتحدة والعالم الحر بصورة عامة » .

ومضى التقرير إلى ضرورة « الاستفادة من رغبة الحكومات العربية في الحصول على مساعدات مالية أمريكية ، مقابل توطين أعداد محدودة من اللاجئين الفلسطينيين ، وقد تحدثت مصادر أمريكية في هذا الإطار عن استعدادات من بعض البلدان العربية للقبول بتوطين اللاجئين في رحابهم « في إطار خطة للتنمية الاقتصادية »(٨).

٦ - يعد هذا التقاطع في المصالح الإسرائيلية/ الغربية الأمريكية ، مسؤولاً عن كل المشروعات والتصورات المقترحة قبل التسعينات بخصوص الحل الإقليمي لقضية اللاجئين .
 إذ لا تكاد هناك إمكانية للعثور على ما يميز بين ما هو إسرائيلي صرف أو أمريكي .

فأثناء دورات « لجنة التوفيق الدولية » (١٩٤٨ - ١٩٥١) التابعة للأمم المتحدة ، كانت تسوية قضية اللاجئين من أبرز العقبات التى واجهتها جهود اللجنة ، وكان الطرح الإسرائيلي كما لخصه رأى « بن جوريون » في لقاء له مع أعضاء اللجنة هو أن « حكومة إسرائيل ترى أن الحل الصحيح للجزء الأكبر من مسألة اللاجئين في إعادة توطينهم في الدول العربية » . وفي الشروح الإسرائيلية لهذا الموقف الجامح ، كانت عملية إدماج في المجال العربي ، اقتصاديًا وسياسيًا ، تنطلق بدورها من تفضيلات معينة منها:

- أن يجرى توطين اللاجئين في نقاط بعيدة عن جغرافية إسرائيل من الناحية الإقليمية .. فإن لم يكن ذلك مكنًا ، فإن الأردن يمثل مكانًا مناسبًا لهذا الحل . ذلك أن دفع اللاجئين

بعيدًا، إلى داخل العالم العربي ، يقطع فكرة التواصل مع الوطن والحنين إليه ويزيل فكرة العودة من رؤوسهم .

- إن إدماج اللاجئين في إطار إقليمي عربي أمر يتسق ومبدأ « أنهم عرب سوف يعيشون ببن عرب ». والمنطقة العربية مليئة بالموارد التي تمكن من استيعابهم . وفي هذا الإطار لن يعاني اللاجتون من صدمة لغوية أو قومية أو ثقافية حضارية (٩).

وقد ذهبت إسرائيل في إطار موقفها من جهود تسوية قضية اللاجئين داخل أروقة الأمم المتحدة وخارجها ، إلى ربط هذه الجهود بتطورات إقليمية واسعة النطاق أمنيًا وسياسيًا وافنصاديًا ، تطال علاقتها بالدول العربية من جميع هذه الجوانب . فقد اعتبرت أنه يمكن النظر في القضية ضمن تسوية سلمية مع العرب وبحسب شروط هذه التسوية ، وأن عودة اللاجئين يمكن أن تقوض الأمن والنظام في إسرائيل ، وأنه من الضروري أن تشار مشكلة الممتلكات البهودية في الدول العربية ، إن أثار العرب قضية التعويض للاجئين، وأن إعادة اللاجئين إلى ديارهم - في إسرائيل - سيطرح مشاكل اقتصادية على الدولة اليهودية المحدودة الموارد (۱۱) .

من الواضح تمامًا أن هذا الموقف الإسرائيلي يدعو إلى حل قضية اللاجئين في سياق ترنيبات إقليمية مع الدول العربية إلى حد المساومة. وقد يببدو ذلك أكثر وضوحًا في مسألة الربط بين بحث القضية وإقرار تسوية سلمية يعترف فيها العرب بإسرائيل، والربط بين مصير ممتلكات اليهود في الدول العربية ومصير اللاجئين الفلسطينيين، بها ينطوى على إجراء مقاصة كبرى بين طرق هذه المعادلة: اللاجئين العرب (بحسب التعبير الإسرائيلي ) وممتلكاتهم واللاجئين اليهود وممتلكاتهم، علمًا بأن المصادر الإسرائيلية كانت – وماتزال – حريصة على تقربب المسافة العددية بين هذين الطرفين وكذا التقديرات الخاصة بممتلكاتهم (١١).

وكحافز على الفبول العربى بهذا الطرح ، كان الموقف الإسرائيلي أكثر مرونة فيما يتعلق بالشق الخاص بالتعويضات من القضية ، فقد ألمح هذا الموقف ، كما لخصته مشلاً تقارير لجنة التوفيق الدولية إلى أن التعاطى مع مبدأ توطين اللاجئين في الدول العربية ، سوف يسهل نعاطى إسرائيل مع مبدأ التعويضات . وقد جاء في أحد هذه التقارير « إن حكومة إسرائيل ، مساعدة منها في تمويل مشاريع إعادة التوطين للاجئين في الدول العربية المجاورة ، مستعدة لدفع تعويض عن الأراضى التي هجرها العرب والموجودة في إسرائيل » .

بيد أن إسرائيل قرنت هذا الإجراء بشروط أخرى تدل على أن عينيها كانت على ترتيبات إقليمية موازية لحل قضية اللاجئين بالتوطين مع التعويض، مثل التفاوض بشأن تسوية سلمية عامة مع العرب، والتعويض العربي عن الخسائر الإسرائيلية (في حرب ١٩٤٨-١٩٤٩)، وإثبات اللاجئين لحقوق الملكية، ورفع المقاطعة الاقتصادية العربية عنها(١٢)، ووضع حد نهائي للمطالب المتصلة بقضية اللاجئين العرب.

٧ - مع أن إسرائيل كان بوسعها تعطيل تطبيق حق العودة وتنفيذ القرار ١٩٤ بدوافع ختلفة . وكانت قادرة على إجراء تغييرات هيكلية كبرى في البنية الأساسية الفلسطينية يمحور مدنّا وقرى من الخارطة ، كما سبقت الإشارة ، وكانت تعول كثيرًا على حل قضية اللاجئين من منظور إقليمى ، إلا أنها لم تكن في موضع يمكنها من تمرير هذا الحل الأخير ، وهنا يأتي دور الظهير الأمريكي بشكل خاص . فمن خلال يدها العليا في الأمم المتحدة ومنشآتها الخاصة بالتسوية بين إسرائيل والعرب ، كلجنة التوفيق الدولية ، وكذا من خلال مبادراتها الذاتية ، تولت الولايات المتحدة إعداد مشروعات متكاملة لتسوية قضية اللاجئين في الإطار الإقليمي .

من هذه المشروعات: خطة « جورج ماك جي » لحل مشكلة اللاجئين المقدمة إلى وزير الخارجية الأمريكي في إبريل ١٩٤٩، ومشروع الحل الوارد في المذكرة الأمريكية إلى الدول العربية وإسرائيل في لوزان في أغسطس ١٩٤٩ (١٣١)، ومشروع بعثة « غوردون كلاب » في ديسمبر ١٩٤٩ (١٤١)، ومشروع « جونستون » بين عامي ١٩٥٧ و ١٩٥٥ (١٥٥)، وبيان «دالاس» في أغسطس ١٩٥٥، ومشروعا « ايزنهاور » في يناير ١٩٥٧ وأغسطس ١٩٥٨، ومشروع « جوزيف جونسون » في أغسطس ١٩٥١.

ليس هنا موضع التفصيلات التي تضمنته هذه المشروعات وغيرها . ولكن الإيجاز حول أمثلة منها قد يكون مفيدًا في استخلاص بعض الدلالات.

- جاء فى خطة جورج ماكجى: «المطلوب هو دمج اللاجئين فى هياكل سياسية واقتصادية فى الشرق الأوسط، على أساس العمل وليس الغوث. ولذلك يجب أن تقبل إسرائيل ٢٠٠ ألف لاجئ كشرط مسبق لنجاح هذا المخطط، وبالمقابل تقبل الدول العربية ٢٠٠ ألف لاجئ (باعتبار أن تقدير العدد أمريكيًا كان ٢٠٠ ألف) مقابل رفع القدرة الإنتاجية للأرض، وتنمية صناعات جديدة وتحسين وسائل النقل ورفع القدرة

الاقتصادية لبلدان المنطقة ..». وقد قدرت التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بنحو ٢٥٠ مليون دولار في غضون ثلاثة أعوام ، تساهم الولايات المتحدة بأكثرمن ٥٠ بالمئة منها.

- رفعت بعثة كلاب تقريرين إلى لجنة التوفيق الدولية (في كل من ٦ نوفمبر ١٩٤٩ ، و ٢٨ ديسمبر ١٩٤٩ ) ، ركز كلاهما على الأبعاد الاقتصادية الإقليمية التي يمكن حل قضية اللاجئين في إطارها ، وضرورة تأمين عمل للاجئين بدلاً من إغاثتهم . وذلك من خلال «تشجيع الأشغال المجدية والإنتاجية لاستصلاح الأراضي ، وتحسين طرق التزود بالمياه وسبل استخدامها ، وتوسيع شبكات الطرق، وتحسين الأوضاع الصحية في أماكن اللجوء » . ولأن موارد البلاد العربية لم تكن كافية لهذا التوجه ، ناهيك بقدرتها على تمويل مشاريع استخدام اللاجئين ، فقد اقترحت اللجنة «تخصيص أموال لهذا الغرض تأتي من الخارج » .

وفى حقيقة الأمركان التقرير النهائى للبعثة ،واضحًا بهافيه الكفاية إزاء طبيعة التوجه الأمريكى لحل قضية اللاجئين بمشاركة إقليمية شرق أوسطية ، فقد جاء فيه: «.. إن التقرير الحاضر وعنوانه (طريقة تنمية الشرق الأوسط اقتصاديًا) هو تقريرنا النهائى. وهو لايعالج مباشرة قضية اللاجئين الفلسطينيين ، لكن العقبات التى تعترض التنمية الاقتصادية فى الشرق الأوسط تشبه إلى حد بعيد العقبات التى تعترض استرداد اللاجئين العرب مكانتهم وحياتهم الطبيعية .. إن حل مشكلة الفقر والبطالة بين اللاجئين لا يتجزأ عن حل هذه المشكلة بين فئات واسعة من أبناء الشرق الأوسط ، وأن التقدم الاقتصادى فى البلدان التى تعتمد إحداها على الأخرى اعتهادًا متبادلاً ، يتطلب السلام بين هذه البلدان المتجاورة .. ».

هام أن نلاحظ عدم تطرق هذا التقرير إلى حق العودة الفلسطيني ، وأنه كان المسؤول الأساسي عن إنشاء وكالة « الأونروا » بهدف إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى . « وكان الشعار المرفوع بهذا الخصوص هو « تشغيل أكثر وإغاثة أقل » إلى أن تنتهى قضية اللاجئين بهذا الأسلوب ، بهدف ذكره التقرير بصراحة » . إذا تركنا اللاجئين الفلسطينيين ليأسهم وبؤسهم ، فإن آفاق السلام في هذه البلاد المضطربة ستزداد بعدًا » . لقد ربط التقرير تمامًا بين تسوية قضية اللاجئين إقليميًا وبين « السلام الإقليمي » .

- استهدف مشروع « جونستون » ، معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين كسبيل لمعالجة القضية الفلسطينية برمتها ، عن طريق تعاون الدول العربية وإسرائيل في استثار مياه نهر الأردن

استثمارًا مشتركًا. وكانت الفكرة الأساسية للمشروع هي «عدم اعارة الاهتمام للاعتبارات السياسية القائمة بين الدول المعنية ، وعدم تكييف المقترحات وفقًا للحدود السياسية ». وذلك على اعتبار أن الحدود الوطنية القائمة حاليًا تجعل من غير اليسير وغير المستطاع ، استغلال مصادر مياه الأردن واليرموك إلا إذا تم التعاون بين الدول ذات العلاقة ». وعندما تحدث مدير الأونروا عن هذا المشروع رأى أنه « يساعد على حل المشكلات القائمة ، يؤدى إلى تحقيق أهداف التأهيل والتوطين ( طبعًا اللاجئين الفلسطينين ) .

٨ - قد تكون الفكرة السابقة التي تحرك مشروع جيونستون في إطارها واضحة الدلالة في تحقيق ما يسمى بلغة التسعينات «عملية الفصل بين المسارات السياسية والاقتصادي لاحداث التسوية السياسية »، ومحاولة تقريب العرب والإسرائيليين عبر تعاون اقتصادي إقليمي يجب في طريقه قضية اللاجئين الفلسطينيين ، الذين سيستفيدون من برامج التشغيل المواسعة من خلال هذا التعاون غير أن ثمة دلالات أخرى يمكن استقراؤها من الطرح الأمريكي لمعالجة القضية في تلك الفترة . ومن ذلك :

- عدم التوقف كثيرًا عند مبدأ حق العودة ، برغم أن الولايات المتحدة لم تتوقف عند تأييد القرار ١٩٤ في ذلك الوقت .
- العناية الكاملة بالأبعاد الاقتصادية لقضية اللاجئين وتمييع الأبعاد السياسية للقضية ، وهـو الأمر الـذى ربها أسس الحديث الأمريكي / الإسرائيلي عن تحسين نوعية الحياة للفلسطينين في وقت لاحق .
- تعليق حل قضية اللاجئين في سياق برامج التعاون الاقتصادى والفنى بين العرب وإسرائيل على مشاركة هذين الجانبين معًا من ناحية ، والمشاركة الدولية الخارجية ، لاسيا لجهة التمويل الأمريكي ، إذ لا مشكلة في الجوانب المالية ، ما دامت الولايات المتحدة مستعدة لتقديم العون اللازم . إن التلويح بالفوائد الاقتصادية « التنموية » التي ستتلقاها الدول المضيفة للاجئين ، الموطنة للهم بالتداعي ، يتردد في كل المشروعات الأمريكية ، كمحفز وفتح لشهية هذه الدول للتجاوب مع هذه المشروعات .

٩ - فيما يتعلق بمواقف الدول العربية المعنية مباشرة بقضية اللاجئين ، فقد حاولت من جهتها تنظيم إغاثتهم والاضطلاع بشؤونهم ، من خلال سياسات وأجهزة وطنية فى كل دولة

مضيفة ، وحاولت فى الوقت نفسه ، استحداث أجهزة مشتركة جماعية ( إقليمية عربية ) تعمل فى الاتجاه نفسه على الصعيد العربى ، وتسهيل عمليات الإغاثة والتعاون مع الجهود الدولية فى هذا الشأن (١٧) ، و إقرار قواعد قانونية تتصل بالأوضاع المعيشية للاجئين كمسائل الإقامة والعمل والتنقل والتعليم والصحة .. وكان لهذه الدول تكييفاتها ومقارباتها لأطر الحل المطروحة دوليًا و إسرائيليًا وأمريكيًا ، ومن بينها مدخل التعاون الإقليمي الاقتصادي بمشاريعه وحيثياته المشار إلى بعض نهاذجها .

وفي هذا السياق ، بدت الدول العربية مستعدة للتعامل الإيجابي مع جهود تسوية القضية ، وبخاصة تلك التي اضطلعت بها جهات دولية ، كلجنة التوفيق . غير أن هذه الدول، رغبت ابتداءً في الحصول على ضهانات باحترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها في هذه المرحلة ، القرار ١٩٤ .

وعندما زارت لجنة التوفيق كلاً من مصر وسوريا والعربية السعودية والأردن والعراق ولبنان (فبراير ١٩٤٩)، أظهر الجميع موافقة مشتركة، ماعدا الأردن. الذي أعلن للجنة استعداده لاستقبال جميع اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة لديارهم (١٨).

لكن هذه الدول راحت تقدم تنازلات ، قياسًا بموقفها الأصلى بمرور الوقت . إذ أخذت بعضها في التلويح باستعدادها للمساهمة في استقبال اللاجئين . إذا ما قدمت لها معونة اقتصادية ومالية ملائمة (١٩) .

وكانت الأحاديث غير الرسمية لبعض القادة العرب تعبر عن ذلك .. ومن ذلك تصريحات «حسنى الزعيم» في سوريا بأنه «مستعد لقبول توطين أكثر من ربع مليون لاجى في بلاده» شريطة أن «يعطوا تعويضًا عادلاً عن خسائرهم - وأن تتلقى سوريا المعونة المالية اللازمة لتوطينهم». وأعلن «نورى السعيد» الشيء ذاته بالنسبة للعراق، حين استعد لقبول اللاجئين في بلده في إطار خطة تنمية اقتصادية، بها يمكنه أن يتيح استيعاب ٥٥٠ ألف لاجئ (مع أن العراق لم يكن مشاركًا في لجنة التوفيق). كهاأن القادة اللبنانيين والمصريين، بدوا متساهلين ومستعدين للقيام بمساهمات رمزية في هذا الاتجاه، على الرغم من ضعف إمكانات التوطين لديهم.

وقد انتقلت هذه المواقف من حيز الشف اهية إلى الالتزام المكتوب، في رسالة رفعها المندوبون العرب إلى لجنة التوفيق في ٢٩ أغسطس ١٩٤٩، تتضمن المعانى المذكورة، مع المندوبون العرب كعدم المساس ببنود القرار ١٩٤٥ من حيث المبدأ(٢١).

١٠ - مع أن المواقف العربية كانت على هذا النحو من التجاوب مع كافة المداخل السياسية أو الاقتصادية الإقليمية لتسوية القضية ، فقد كان مآل هذه المداخل هو الفشل ، سرواء على الصعيد الوطنى (استيعاب السلاجئين في بعض الدول كمشروع سيناء في مصر أو الجزيرة العربية في سوريا(٢٢) . أو على الصعيد الإقليمي . ويعزى ذلك إلى عوامل محددة موجزها:

- التصلب الإسرائيلي تجاه السهاح بعودة جرئية للاجئين . ورفضها الإقرار بحق العودة من حيث المبدأ .

- عدم ممارسة الجانب الأمريكي الضغوط على إسرائيل من جراء موقفها المذكور ، بل ومشاركة القوة الغربية في ضمان أمنها ووجودها برغم هذا الموقف (إصدار الإعلان الثلاثي البريطاني الفرنسي الأمريكي عام ١٩٥١ بهذا الخصوص).

- الرفض الفلسطيني المطلق للتجاوب مع هذه الجهود وإبراز الغضب إزاءها برغم القيود التي فرضت على المؤسسات اللسياسية الفلسطينية والوضع الذي كانت عليه هذه المؤسسات في أعوام النكبة الأولى (٢٣). فقد كانت المساومة على هذه العودة ، واستبدال الوطن الأم بوطن بديل « تسهيلاً للعيش » خطاً أحمر لم يتجاوز أية جماعة فلسطينية صراحة على الاطلاق .

۱۱ - أغلب الظن أن الشعور العربى العام ضد الاستعار الصهيونى وحلفائه فى الغرب، كان مسؤولاً أيضًا عن إفشال برامج التعاون الإقليمى مع إسرائيل لقد طرحت هذه البرامج فى ظرف تاريخى غير مناسب غداة الإنكسار فى حرب فلسطين ، وتأجج الحركة القومية والرغبة فى الثأر من الهزيمة ، والنزوع إلى الاستقلال والتحرر ، وانسدادالأفق أمام القبول بوجود إسرائيل ذاته ، فكيف بالتعاون معها ؟ ولعل هذه التوليفة من المشاعر وعمليات التعبئة القومية التى اضطلعت بها القوى والنظم الشورية فى الخمسينات والستينات بخاصة ، كالنظام

الناصرى ، ولاسيها رفض الأحلاف الأجنبية ، كانت عائقًا معتبرًا أمام إمكانية تمرير أية ترتيبات إقليمية تنطوى على إغلاق ملف اللاجئين الفلسطينيين خارج مجال الحقوق العربية التاريخية في فلسطين .

17 - لم تتوقف الولايات المتحدة ولا إسرائيل عن التقيد بالأطروحات الاقتصادية الإقليمية لتسوية قضية السلاجئين غداة حرب ١٩٦٧. وقد يكون صحيحًا أن نتائج تلك الحرب أعطت دفعة قوية لتلك الأطروحات بسبب تصاعد بديل التسوية السلمية والاعتراف العربي الضمني ثم العلني بوجود إسرائيل ، ووجود فرض لتغيير معالم البيئة الفلسطينية في رحاب الاحتلال الإسرائيلي للصفة وغزة وغيهات السلاجئين فيهها. وكانت هناك محاولات فعلية في هذا الاتجاه.

وعلى كل حال شهدت سنوات ما بعد ١٩٦٧ ، وفرة في المشروعات الإسرائيلية الغربية العاطفة على فكرة التعاون وإعادة الهيكلة الإقليمية ، الاقتصادية والسياسية كسبيل لحل القضية . ومن ذلك اقتراح «أبا ابين» في أكتوبر ١٩٦٨ بعقد «مؤتمر لدول الشرق الأوسط ومع الحكومات المساهمة في إغاثة اللاجئين والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة ، من أجل وضع خطة لحل مشكلة اللاجئين ، والعمل على إدماجهم في حياة منتجة ، وإيجاد كيان مشترك لإعادة توطينهم في الشرق الأوسط ، بمساعدة إقليمية ودولية (٥٧) . وهناك مشروعات مسائلة أخرى . قاسمها المشترك بين بعضها البعض وبينها وبين ما سبق طرحه في فترات سابقة ، هو عدم العناية بحق العودة ومحاولة إشراك جهات عربية دولية في حل القضية إقليميًا ، وأولوية الاقتصاد من منطلقات إنسانية على السياسي في القضية ، وإغراء الدول المعنية بهذه الصيغة بالعوائد التنموية من مشاركتها في تطبيقها .

#### ثانيًا - الحل الشرق أوسطى لقضية اللاجئين:

۱ - فى سياق عملية التسوية الجارية منذمطلع التسعينات ، ماعاد الحديث عن حل قضية اللاجئين وفق ترتيبات إقليمية اقتصادية وسياسية ، وبمداخلة دولية واسعة النطاق ، حديثًا افتراضيًا . ولم يعد تفهم مسار هذا الحل يتم باجتهادات فكرية وبحثية شاقة ، لقد اشتقت عملية التسوية ، القائمة على ما يعرف بصيغة مدريد - أوسلو وتوابعها من اتفاقات

و إعادة هيكلة إقليمية ، مسارًا لقضية اللاجئين ، وبات على من يتامل هده الصيعه ومساراتها ، بما فيها ما يتعلق بهذه القضية ، أن يولى عناية خاصة للتصورات الإسرائيلية الغربية ( الأمريكية تحديدًا من جديد ) بهذا الخصوص .

### كذلك ينبغى العناية بهايلى:

\* أن وثائق التسوية الجارية ، أرجأت البحث الفعلى فى القضية لما يعرف بمفاوضات الحل النهائى للقضية الفلسطينية ، لكنها فى الوقت نفسه ، أزاحت المرجعية الأبرز للعمل المتصور ، المتمثلة فى قرارات الشرعية الدولية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين . علمًا بأن هذه الوثائق تضمت إشارة للقرار ٢٤٢ الشهير ، الذى ينص على « تسوية عادلة لقضية اللاجئين » وأن لهذا القرار تفسيره الإسرائيلي المغاير للتفسير العربى الفلسطيني .

\* أن مسار عملية التسوية أبرز إمكانية تخلى الأطراف العربية عن ثوابت كثيرة ف خطابهم السياسى تجاه أبعاد الصراع الصهيونى/ العربى والقضية الفلسطينية . وكانت غرجات هذه العملية - سياقها الفلسطينى - أقرب إلى التصورات الإسرائيلية ، فها الذي يحول دون تمرير هذه التصورات بالنسبة لقضية اللاجئين جدلاً ؟

\* توازت المفاوضات العربية / الإسرائيلية ومخرجاتها على الصعيد الفلسطينى مع إعادة اعتبار لا تخطئها العين للمشروعات الأقليمية التى طرحت فى فترة نشوء القضية ، وإن كانت هذه المشروعات قد تصاعدت خطوطها من إمكانية التطبيق ، بل وأصبح لها مظاهر تطبيقية ، ولاسيا فى إطار ما يعرف بالمفاوضات المتعددة الأطراف ، وبين يدى المعنيين جميعهم ، عربيًا وإقليميًا ودوليًا ، مشروعات أكثر تكاملاً وتفصيلاً ، فيها يتعلق بتسكين قضية اللاجئين فى الترتيبات الإقليمية الشرق أوسطية بخاصة ، من وجهة النظر الإسرائيلية والأمريكية .

وعلى وجه اليقين ، قدم مسار المفاوضات متعددة الأطراف إطارًا تباحثيًا وتنفيذيًا لتفعيل الأفكار «الشرق أوسطية». وإذا كان هذا المسار قد اختص بالبحث في حيثيات التعاون الإقليمي الشرق أوسطي ، بحسب ما يكمن في الضمير الإسرائيل/ الأمريكي بالنسبة لقضايا التنمية الاقتصادية والبيئة والمياه والطاقة . فها الذي يجعل أحدًا يفترض أن لا تعالج قضية اللاجئين - إحدى قضايا المسار نفسه - من منطلق شرق أوسطي ،أو حتى دولى ، طبقًا للمفهوم الإسرائيل/ الأمريكي ؟(٢١).

٢ - إذا تابعنا المشروعات الإسرائيلية الرسمية وشبه الرسمية أو الفكرية بخصوص الحلول المفترضة ، من وجهة نظر إسرائيل للقضية ، فسوف يثير التأمل على الفور مستوى الثبات في الخط الناظم للفكرة الحاكمة الأصل ، وهي ضرورة حل القضية خارج النطاق الجغرافي الإسرائيلي الصهيوني ، وبمعزل عن الأطر القانونية المستقرة بخصوص القضية ، والعمل على إشراك المجتمعين العربي والدولي في هذا الحل ، وأرجحية المدخل الاقتصادي في المقاربة الإسرائيلية عمومًا .

هناك إذن حالة من الثبات والخطوط الحمر الإسرائيلية تجاه حل القضية وإن كانت أفكار التسعينات ، قد اتخذت أثوابًا جديدة قشيبة وتدثرت بفلسفة متكاملة للتعاون الإقليمى فى أجواء السلام المحلق افتراضًابين العرب والفلسطينيين وإسرائيل ، وبوسع المنشغلين بهذه الأفكار العثور على أكثر من ملف إسرائيلي يضم تصورًا شرق أوسطي لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين ، لعلها أكثرها جرأة في صراحته شكلاً ومضمونًا تصور شيمون بيريز في مؤلفه (الشهير الآن) عن الشرق الأوسط الجديد « وبدرجة أقل من الصراحة » الشرق وسطية هناك تصور «شلومو غازيت» من معهد جافي للدراسات، وأفكار الوفد الإسرائيلي إلى لجنة اللاجئين في المفاوضات متعددة الأطراف.

تنبع أهمية متابعة هذه التصورات من الاعتبارات الإقليمية والدولية المحيطة بطرحها ، وبخاصة ما هو ملموس من انحياز أمريكي لتبني وجهة النظر الإسرائيلية من قضايا التعاون الإقليمي المختلفة ، والتركيز الأمريكي على عدم استثناء اللاجئين من مسألة إعادة الهيكلة السياسية والاقتصادية في الإطار « الشرق أوسطي » ، وفق الرؤية الاستراتيجية الأمريكية لعالم ما بعد الحرب الباردة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

٣ - يقوم تصور « بيريز » للحل الشرق أوسطى لقضية اللاجئين الفلسطينيين على (٢٧):

- نغى مسؤولية إسرائيل عن مولد القضية ، وإتهام الدول العربية بأنها لم تستوعب اللاجئين العرب بنفس الروح التضامنية التي أبدتها إسرائيل تجاه لاجئي الحرب من اليهود . وتنطوى هذه المقدمة على أكثر من مغالطة : فاللاجئون مجرد عرب بين عرب لا صفة وطنية محددة لهم ، وهناك لاجئون يهود ، وهذا غير صحيح . كما أن إسرائيل مسؤولة عن عمليات اللجوء الفلسطيني بالإكراه وفق دراسات عربية وإسرائيلية موثقة .

- لا ينبغي التوقف عن تاريخ المشكلة ، لأن هذا غير مجد .
- ما حدث في الشرق الأوسط من عمليات اللجوء له سوابق في جهات كثيرة بفعل الحروب والكوارث . . إنها إذن حالة من حالات . . لا أكثر .
- يتعين تحسين أحوال المخيمات الفلسطينية بالتعاون بين إسرائيل والدول المعنية المتعددة الأطراف .
- تكوين بنك للمعلومات الإقليمية حول اللاجئين من أجل التخطيط لتأهيلهم وتوطينهم في الشرق الأوسط ، بعد إعداد البنية التحتية اللازمة . وإنشاء مشاريع إسكان ملائمة على نطاق الدول العربية ، ينتقل إليها اللاجئون. أما اللاجئون المقيمون هناك ( في الدول العربية ) فسيكون لهم الخيار في امتلاك البيوت التي سيقيمون فيها .
- التعاون الدولى المطلوب يقوم على أن تتولى الاتحادات المالية الدولية معالجة تمويل وإنشاء البنية التحتية المادية ، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والدينية والرعاية الصحية والمراكز الحديثة للصناعة والتجارة والخدمات الاجتماعية ، بهدف إدماج اللاجئين في المجتمع المحلى .
- يطلب بيرين من الانروا إفساح المجال لنظرية إعادة التأهيل بدلاً من استراتيجية الاغاثة.
  - لا مجال لحق العودة ، الذي سيؤدي إلى محو الوجه القومي لدولة إسرائيل .
- ٤ ويطرح « جازيت » رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق ، ضمن رؤية شاملة لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين عام ١٩٤٨ ، ( والنازحين اللاجئين ) بعد عام ١٩٦٧ على مراحل . وفيها يخص البعد الشرق أوسطى من هذه الرؤية ، يتطرق جازيت إلى (٢٨): تصفية الأونروا وإحلالها بسلطة دولية من الدول المضيفة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والدول الصناعية الغنية ، تعمل على إنشاء مشاريع اقتصادية لاستيعاب اللاجئين ، والبحث عن تقديم تعويض جماعى ، يأخذ شكل إنشاء أحياء سكنية وخدمات أساسية ونظام للتدريب المهنى للاجئين . ويرى أن مسارى المفاوضات الثنائي ومتعدد الأطراف ، يمثلان إطارًا مناسبًا لتعهد الدول العربية باستيعاب اللاجئين ودمجهم كمواطنين عاديين ، أو على الأقل السماح لهم بالإقامة الممتدة ، مع نزع صفة اللجوء عنهم .

ولا يتجاهل هذا التصور الأوضاع النسبية المختلفة للاجئين في الملاجئ العربية وأماكن المخيات في الضفة وغزة ، ويتعرض لكيفية الوفاء بحل القضية في كل هذه الأماكن وفق الأوضاع المختلفة . لكن التشدد يبدو ظاهرًا في القضية إذا ما اتصل الأمر بحق العودة . إذ لا مكان لتطبيقه في رحاب الكيان الصهيوني بأي حال .

٥ - تقدم الورقة الإسرائيلية إلى لجنة السلاجئين متعددة الأطراف، نموذجًا للتجاوب بيبن التصور الذي يتبناه صانع القرار ومراكز البحث وتفكير القيادات الحربعيدًا عن المؤسسة الحاكمة، فالورقة تضمنت ما يعد تبنيًا بالكامل للتصورات المذكورة آنفًا، فضلاً عن المقترحات الإسرائيلية التقليدية بخصوص القضية منذ عام ١٩٤٨. لا تعترف الورقة بالمسؤولية الإسرائيلية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين. وترى أن الدول العربية لم تبذل جهدًا لمعالجة القضية كما فعلت إسرائيل مع «السلاجئين اليهود من الدول العربية، ولا تعتبر أن كلمة السلاجئين في القرار ٢٤٧ تنطبق فقط على السلاجئين الفلسطينيين بل على كل من العرب واليهود، وترى أن التبادل السكاني ظاهرة سائدة في التاريخ الإنساني، ويمكن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين واليهود عن طريق الهيئات الدولية. وأنه عند مناقشة التعويضات، اللاجئين الفلسطينيين واليهود عن طريق الهيئات الدولية. وأنه عند مناقشة التعويضات، عجب أن يؤخذ في الاعتبار الأملاك التي خلفها اليهود الذين تركوا البلاد العربية من العراق حتى المغرب. وفي المحصلة « ينبغي أن تحل قضية اللاجئين في أماكن إقامتهم ، ويجب أن تخل مشكلة المخيات الفلسطينية بمساعدة سخية من العالم ، بها في ذلك الدول العربية تحل مشكلة المخيات الفلسطينية بمساعدة سخية من العالم ، بها في ذلك الدول العربية النفطية »(٢٩).

7 - بصفتها الراعى الأساسى لعملية إعادة الهيكلة الإقليمية والمتحمس لنظرية النظام الشرق أوسطى ، والمصمم لصيغة التسوية الجارية منذ مطلع التسعينات ، فإن السياسات الأمريكية ، استأنفت في غضون السنوات القليلة الماضية ، بقوة ووضوح بعض ثوابتها تجاه قضية اللاجئين ، مع إبراز قدر أكبر من الانحياز إلى الرؤية الإسرائيلية ، حتى أنها تكاد تتحدث بلسان التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل في هذه القضية . وقد أظهرت عمليًا ، ما ينم عن التراجع عن القليل الإيجابي من هذه الثوابت مثل التوقف عن التصويت لصالح القرار ١٩٤٤ وحق العودة الفلسطيني في الأمم المتحدة منذ عام ١٩٩٤ .

لم تقلل السياسة الأمريكية من شأن استمرار قضية اللاجئين على الطرح الشرق أوسطى ولا على مسار عملية التسوية الذي صممته بنفسها . ومع أن إقرار هذه التسوية في الأجل

الطويل ، كان يقتضى إيلاء عناية أكبر بالجوانب الحقوقية للقضية الفلسطينية ومنها حقوق اللاجئين كها أقرتها الشرعية الدولية ، فإن واشنطن تنكبت عن هذا الطريق في تعاطيها مع هذه الحقوق ، واستغلت فيها يبدو المناخ الإقليمي العربي والدولي المهيأ لدور أمريكي فاعل ، في تجديد العمل بنظرياتها التقليدية تجاه قضية اللاجئين وعلاقتها بالسلام العربي/ الإسرائيلي من مدخل الترتيبات الإقليمية الاقتصادية .

وهناك نهاذج محددة من السلوك السياسى الأمريكى تؤكد هذه التعميهات ، ويمكن من خلطا العثور على المنظور الأمريكى لتسبوية قضية اللاجئين وفق المنهجية التى روجت لها واشنطن منذ منشأ القضية . من هذه النهاذج ، الموقف الأمريكي في المفاوضات متعددة الأطراف ، والموقف من القرار ١٩٤ ، والمشروعات التى تضطلع بها دوائر فكرية أمريكية قريبة من صناع القرار ، وسياسات الكونجرس الأمريكي .

٧ - في لجنة اللاجئين المتعددة الأطراف، تبنى الوفد الأمريكي موقفًا مفاده (٣٠):

\* البحث عن وسائل عملية لمعالجة مشكلات اللاجئين دوون تحويل المجموعة (اللجنة) إلى محفل لتكرار المواقف السياسية . بمعنى التركيز على الجوانب الإنسانية وترك الأبعاد السياسية للمفاوضات الثنائية .

\* ضرورة التوجه إلى توفير قاعدة معلومات عن الأشخاص « النازحين » بسبب الصراع العربي / الإسرائيلي بها في ذلك معلومات عن المطرودين اليهود من الدول العربية ، ودراسة كيفية قيام المنظات الدولية والإقليمية بدورها لتحسين الأحوال المعيشية للاجئين ، دون المساس بالنتيجة النهائية للتسوية الشاملة .

\* المرجمع الوحيد لعمل اللجنمة هو القراران رقمى ٢٤٢ و ٣٣٨ دون غيرهما من القرارات .

ليس من شك في أن هذه المقاربة تشكل رجع صدى للموقف الأمريكي/ الإسرائيلى التقليدي فقط ، بل وتتضمن تراجعًا عن جانب مهم من الموقف الأمريكي السابق على مسار عملية التسوية . يتضح ذلك من فصل الأبعاد السياسية من عملية البحث ، والربط بين قضية اللاجئين الفلسطينين وما يسمى بقضية اللاجئين اليهود ، والحديث عن القرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ كمرجعية للبحث ، وهما غير مفيدين كثيرًا بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينين ،

لاسيها فى حال عزل بقية القرارات الدولية الخاصة بالقضية . وإثارة دور المنظهات الإقليمية والدولية لتحسين أحوال اللاجئين المعيشية بمعزل عن الحديث عن حق العودة ، وهى منهجية تسترجع إلى الذاكرة نظرية « غوث أقل وتشغيل أكثر » التى ترددت فى الخمسينات .

٨ – امتنعت الولايات المتحدة منذ عام ١٩٩٤ عن التصويت لصالح القرار ١٩٤، مع أنها كانت المبادرة دومًا إلى تقديم مشروع تجديد القرار سنويًا في الأمم المتحدة ، وبذلك شاركت إسرائيل موقفها الجديد بالوقوف ضد القرار بدلاً من الامتناع عن التصويت عله (٣١).

حجة الولايات المتحدة في هذا الجديد أن التأكيد على القرار يعد تدخلاً في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والجانب الفلسطيني، واستباقًا لنتائج التفاوض النهائية، لكن الأدعى للفهم، أن القرار يقف عثرة أمام تمرير الصيغة الإقليمية المستهدفة لمعالجة قضية اللاجئين بصفته مرجعية تغرى الفلسطينين بالتمسك بها، ومن ثم يحق العودة إلى فلسطين بالتحديد، وهذا يتعارض والحل الشرق أوسطى للقضية.

9 - بالتزامن والتوازى مع حديث « الشرق الأوسط » الجديد ، انشغلت أوساط بحثية أمريكية معنية بشوون « الشرق الأوسط » ، يشارك فيها أمريكيون وعناصر يهودية أمريكية إسرائيلية مزدوجة الجنسية ، وقليل من العرب ( لاعطاء الصيغة الحيادية) ، بتناول مستقبل القضايا الكبرى في الصراع الصهيوني العربي ، ومنها قضية اللاجئين . القاسم المشترك لحذه الدراسات الخاصة باللاجئين هو : الفلسطينيون ليسوا شعبًا ، لكنهم مجموعة من العرب يمكنهم العيش في بلاد العرب الواسعة ، أرض الفلسطينيين ليست فلسطين لأنها أرض إسرائيل . والفلسطينيون قوم لا رباط لهم بالأرض عمومًا ، فهم رحل لا يحسنون الدفاع عنها ولا تنميتها أو تطويرها . وقد خرج الفلسطينيون بأوامر عربية ، فعلى العرب مسؤولية إيوائهم ، حق العودة قانونيًا غير ملزم وغير ممكن على أية حال لأن البلاد معبأة باليهود وقد تغيرت معالمها ، لكن الوازع الحضاري الإنساني يفرض المشاركة في حل مشكلة اللاجئين العرب إنسانيًا بتوفير الغذاء والمأوى ولمعونة الاقتصادية لادماجهم في مكان آخر ، وربها بتخصيص مكان لهم يهارسون فيه نوعًا من الحكم الذاتي .

بسبب هذه الخصائص - التي يلاحظ كم هي متوائمة مع الطرح الصهيوني - سمى البعض الطابع العلمي الذي تتشح به هذه الدراسات بالعلم المشبوه (٣٢).

ومؤخرًا، كان من أهم الدراسات التفصيلية المروجة بالعلم المشبوه هذا لفهوم الحل الشرق أوسطى لقضية اللاجئين، دراسة «دونا أرزت» التى أصدرها «مجلس العلاقات الخارجية» وهي مؤسسة أمريكية مستقلة تعنى بالشؤوون الدولية من وجهة نظر أمريكية، وهي بعنوان مثير «من لاجئين إلى مواطنين. الفلسطينيون ونهاية الصراع العربي/ الإسرائيلي».

تضمنت خطة أرزت للحل ما يلي (٣٣):

\* توطين اللاجئين حيث هم ، مع القيام بعمليات ترانسفير واسعة إلى أنحاء العالم . وضمن هذه الرؤية العامة ، لا مانع من قيام دولة أو كيان فلسطيني في الضفة وغزة يستوعب من اللاجئين قدرًا ، ويجرى توزيع الباقي في أنحاء العالم ( وليس فقط دول الشرق الأوسط ) .

\* حتى لا يشعر الـلاجئون في مواطنهم الجديدة بالغربة ، يمكن منح كل الفلسطينين جواز سفر فلسطيني ، بجانب الجنسيات الأخرى التي يحملونها .

\* يجرى هذا المشروع خلال فترة محددة ، يتخلون بعدها عن ادعاءاتهم في فلسطين وتمنح لهم تعويضات يدفعها العرب والعالم لهم . على أن تدفع تعويضات لليهود اللين غادروا الدول العربية إلى فلسطين .

\* يتضمن المشروع أرقامًا تفصيلية عن عدد الفلسطينيين في العالم ، استنادًا إلى مصادر أمريكية ، وبناء على هذه الأرقام تجرى عمليات للطرح والقسمة والإضافة بهدف توزيع اللاجئين على بلاد مختلفة . من ذلك مثلاً الاقتراح بأن يتم ترحيل ١٩٠ ألف لاجئ من غزة و ١٤٠ ألف من الأردن إلى الضفة . وأن يتم ترحيل ٢٣٥ ألفًا آخرين من الأردن إلى البلاد العربية ولاسيا دول الخليج والعراق ودول أخرى في أنحاء العالم .

\* بالنسبة للاجئين في لبنان يقترح المشروع ترحيلهم جميعًا - عدا ٧٥ ألفاً منهم يتم توطينهم هناك - وذلك مناصفة - إلى الدول العربية والعالم .

\* وبالنسبة لـ الاجئين في سوريا ، فإن المشروع يقترح توطينهم جميعًا هناك ، عدا ٦٠ ألفًا منهم يتم ترحيلهم مناصفة بين الدول العربية والعالم .

\* يطلب من إسرائيل توطين ٧٥ ألف لاجئ فقط لا غير في رحابها.

١٠ - تتأتى أهمية مشروع « أرزت » من اهتهام الإدارة الأمريكية به . وأنه قد يتحول إلى ورقة عمل حقيقية أمام الدول الشرق أوسطية المعنية . وقد ظهرت بوادر ذلك من زيارة وفود

من الكونجرس الأمريكي إلى بعض هذه الدول ، وتقديم اقتراحات لها بتوطين اللاجئين فيها . وقد أعلن « مجلس العلاقات الخارجية » في يبونيو ١٩٩٧ أنه يؤيد قيام كيان فلسطيني في الضفة وغزة وتوطين باقى الفلسطينيين في الخارج . ويحث الدول العربية على ذلك ، ودفع الأموال اللازمة لذلك (٢٤) .

### ثالثًا - آفاق الحل الإقليمي لقضية اللاجنين:

1 - طبقًا للعرض السابق ، يفترض أن هناك عكوفًا ملحوظًا من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي على تمرير التسوية الخاصة بقضية اللاجئين ، ضمن منهجية أوسع لاعادة تصنيف الأوضاع في « الشرق الأوسط » ، وفي حقيقة الأمر ، ثمة ما يمكن اعتباره تجاوبًا عربيًا حذرًا مع هذا الطرح ، فالأطر العربية والفلسطينية المشاركة في عملية التسوية ، تعلن جهرة تقيدها بالشوابت العربية تجاه حل قضية اللاجئين ، كالتمسك بحق العودة وقرارات الأمم المتحدة العاطفة عليه منذ عام ١٩٤٨ ، وكذا على عودة النازحين منذ عام ١٩٦٧ . وضرورة الربط بين الجوانب السياسية والقانونية للقضية بجوانبها الإنسانية والاقتصادية وهو طرح جرى التأكيد عليه من الجامعة العربية ومؤقر المشرفين على اللاجئين الفلسطينيين ومن الدول المشاركة متعددة الأطراف ، ومن المفاوض الفلسطيني داخل أطر التفاوض وخارجها (٥٠٠) .

ويعتبر المفاوض الفلسطيني أنه تمكن في المفاوضات المتعددة الأطراف من جر الأطراف الأخرى ، بنضال قانوني ، إلى ثلاث نقاط إيجابية (٢٦) . الأولى هي : حصر البحث في قضيسة اللاجثين الفلسطينيين وحدهم وليس اللاجثون عمومًا ، كما أراد الوفدان الإسرائيلي والأمريكي من خلال تعريفهم للاجئين . الثانية هي : عدم التراجع عن اعتبار قرارات الشرعية الدولية هي مرجعية القضية . الثالثة هي : رفض أي مشروع يستهدف التوطين ودعم أي مشروع لا يتعارض مع حق العودة .

كما يشير هذا المفاوض ، إلى النجاح في منع إلغاء وكالة الأنروا ، وفي وجودها المستمر برهان على عدم تطبيق حق العودة ، برغم أن هناك محاولات لذلك .

٢ - على أن هذه المنجزات أو إعادة التأكيد على الثوابت العربية بخصوص القضية
 لا تحول دون إثارة المخاوف من إمكانية الاختراق الإسرائيلي الأمريكي، ذلك أن هناك
 معطيات أخرى عن سوابق للتراجع الفلسطيني والعربي بشأن ثوابت فلسطينية وعربية في غير

قضية اللاجئين . ومن المعلوم الآن أن إلغاء بنود فى دستور ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية لا يعد المثل اليتيم فى هذا الإطار . وكذلك كان المفاوض الفلسطينى فى أوسلو سباقًا إلى التعاطى الإيجابى مع الفكرة الشرق أوسطية ، عبر وثائق أوسلو وملاحقها الاقتصادية .

ويخشى ، بناء على ذلك ، أن لا يكون التعامل الشرق أوسطى مع قضية اللاجئين استثناء من هذا الاتجاه العام ، وثمة ما يعزز هذا الافتراض كالاتجاه الفلسطينى الداعى إلى مجد الطلب من إسرائيل الاعتراف ، من حيث المبدأ ، بحق العودة .. لا أكثر . والترويج لفكرء أن حتى في حال تطبيق هذا الحق ، فإن من يمكن أن يهارسوه لن يكونوا مجموع اللاجئين قاطبة (٣٧) ، وقد افترضت دراسة إسرائيلية أن عدد الراغبين في ممارسة هذا الحق ، داخل فلسطين العتيدة ، أو حتى داخل إسرائيل ، لن يزيد عن مليون لاجئ في أفضل الشروط (٣٨) .

ولعل ما هو أهم في دلالة المستقبلية. من الناحية الفعلية ، هو ما يصدر من وثائق عن آلية التفاوض السرى بين حين وآخر على الصعيد الثنائي الفلسطيني/ الإسرائيلي ، الأمثلة كثيرة بهذا الشأن ، نتوقف منها عندما يتعلق بقضية اللاجئين . ومن ذلك ما يعرف بوثيقة «بيلين - أبو مازن » ، الصادرة في نوفمبر ١٩٩٥ .

ففى هذه الوثيقة التى تحوى مشهد الحل المتصور بين فريق ما يسمى بقوى السلام عن حرب العمل الإسرائيل وكبير المسؤولين الفلسطينين عن التفاوض مع إسرائيل ، تتبنى بالكامل تقريبًا عصارة الموقف الإسرائيلي الأمريكي بقواسمه المشتركة التي أطلت منذ بداية القضية ، ويبدو الخطاب الفلسطيني التقليدي بخصوص القضية وكأنه مجرد شعار يمكن تجاوزه . وقد لا تكون هذه الوثيقة قد أقرت بشكل رسمى ، ولا تعبر عن رأى كل الفلسطينين ، ومدى الفرصة المتاحة لمرور التصور الشرق أوسطى بشأن قضية اللاجئين .

٣ - تتضمن وثيقة بيلين - أبو مازن مايلي:

\* تعترف إسرائيل بالمعاناة المعنوية والمادية التي تسببت فيها حرب ٤٨ - ١٩٤٩ للشعب الفلسطينية » وإسكانهم فيها ، والتعويض عن خسائرهم المادية والمعنوية :

\* تكون مهات اللجنة النظر في التعويضات عن الخسائر المعنوية والأموال غير المنقولة، والمساندة المالية والاقتصادية التي تمكن من إعادة توطين اللاجئين وتأهيلهم في المخيات.

\* تقضى اللجنة في الخسائر المادية ، وتعد برامج التأهيل والاستيعاب ، وتنشئ آليات للفصل في دعاوى التعويضات وتوزيعها .

\* تبحث اللجنة في اتجاهات اللاجئين والدول العربية فيها يخص رغبات الهجرة ومسائل مواقف حكومات الدول العربية لاستيعاب اللاجئين ، وذلك بحسب جدول يعد في المفاوضات النهائية.

\* تستهدف اللجنة في تعاملها مع لاجئ ١٩٤٨ وأنسالهم بمبادئ منها: سوف يسمح لكل أسرة لاجئة بالتعويض المعنوى بمبلغ مالى بمعرفة اللجنة الدولية ، وسوف تقرر اللجنة الادعاءات الخاصة بالخسائر غي المنقولة وتعويضها ، وتوفر اللجنة المصادر المالية اللازمة لإعادة التوطين والتأهيل للاجئى المخيات ، وسوف يتلقى اللاجئون دعاً ماليًا واقتصاديًا من اللجنة لتحقيق هدفى التوطين والتأهيل.

\* تساهم حكومة إسرائيل في حل مشكلة اللاجئين بمواصلة برامج « جمع شمل العائلات » ، بموافقة اللجنةالدولية في حالات خاصة .

\* يشجع الطرف الفلسطيني عمليات التوطين وإعادة التأهيل للفلسطينيين المقيمين حاليًا في الضفة وغزة داخل هذه المناطق.

\* تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية تطبيق هذه المواد بمثابة إنهاء لكافة الدعاوى والمطالب الناشئة عن القضية .

والحال كذلك ، فإن هذه الوثيقة ( النموذج المتصور ) تحقق ما تطمع فيه مدرسة الحل الشرق أوسطى الإسرائيلية ( الغربية ) ، فلا هي تنص على حق العودة إلى الأراضى المحتلة منذ عام ١٩٤٨ ، وهي تدعو لتكوين لجنة دولية تمول إقليميًا ودوليًا ، ولا تتحدث عن قرارات الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين ويستمر التوطين والتأهيل في مناطق اللجوء العربية والخارجية أو في حدود الضفة وغزة بصفته ما سينبغي أن يتم .

4 - كان استشعار اللاجئين لمخاطر تجاوز حقوقهم التاريخية والطبيعية التي تقرها الشرائع الإنسانية والساوية ، عبر الحلول الإقليمية التي تعزف جميعها نغمة واحدة رغم التباينات المحدودة ، واستشعارهم بإمكانية فرض هذه الحلول إكراهًا ، إذ لن يتم ذلك إلا بهذه الطريقة ، طالما أنهم يتمسكون بثوابت حقوقهم ، كان ذلك مسؤولاً عن حالة من القلق

الواسع النطاق. وقد تداعت قوى منهم إلى تلمس السبل لإعادة تصحيح أوضاعهم لمواجهة استحقاقات هذا الحل الذى لا يتسم بالعقلانية أو المنطقية ،فضلاً عن افتقاده للحس القانونى والسياسى المتسق مع الشرعية الدولية. إذ لا يدعو للاطمئنان لمثل هذا الحل الذى يتم تصنيعه للاجئين الفلسطينيين القاطنين على مرمى النظر من بلادهم ، فيا يستقبل الكيان الاستيطانى الصهيونى غزاة مستوطنين جددًا من كل بلاد الدنيا.

وفى كل الأحوال ، فإن الحل الإقليمي ( الشرق أوسطى أو أيًا كان عنوانه ) خارج تطبيق حق العودة ، سوف يكون محفوفًا بالشكوك لجهة الاستقرار والاتساق الداخلي لأكثر من سبب ، منها أن هذا الحل يفضي إلى ما يلى :

\* أن الدولة الوطنية العربية التى يفترض أن يستوطنها اللاجئون غر بمرحلة من الترسخ والتدعيم . والعقل الصهيوني / الغربي يشجع هذا الاتجاه لـدحض ميول الوحدة العربية . مع أنه يتناقض وهدف توطين اللاجئين أو إدماجهم ، كونهم سيعتبرون أنفسهم كزائدة نشاز في أطر التطور الإقليمي العربي عمومًا ، وبصفة أخرى ، يتناقض إدماج اللاجئين في الدول المضيفة بصفتهم « عربًا بين عرب » والدعاوى الإسرائيلية والغربية ضد وحدة الوجود الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العربي.

\* أن الكيان الفلسطيني ( الدولة ؟ ) ، سوف يستدعى حنين اللاجئين لاشباع هويتهم الوطنية بالكامل ، غير المشوب على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي الوطني ، ما يعنى نشوء إشكالية حقيقية لمسألة الادماج الكامل المأمول .

\* أن الدول العربية التى أدمجت اللاجئين فيها - لأسباب معنية - منذ عقود أخضعتهم لعمليات رقابة وضبط صارمة . ولم تتمكن من الوفاء الكامل لهم باستحقاقات المواطنة ، مما أبقى على النوازع الوطنية الفلسطينية البحتة (٤٠) وهو مظهر قد يتعزز مستقبلاً ، بفضل ضمور البعد القومى العربى ، مثلها يريد الشرق أوسطيون .

\* اللاجئون عمومًا ، هم بين فئة مطحونة مقموعة ، تشكل العودة إلى الوطن بالنسبة لها قضية كرامة واعتزاز وطنى ، وسبيلاً لاسترداد حقوق إنسانية مهدرة ، وفئة شحيحة حققت ، بنضال مرير ، شيئًا من المكانة الاقتصادية أو العلمية ويهمها الحفاظ على مكتسباتها من مدخل العودة إلى الوطن وإشباع حاجاتها المختلفة داخله . وقد ثبت بالتجارب ، أن النعايش الكامل داخل أهواء السياسات العربية والإقليمية والعاصفة ، يعرض الفئتين لمخاطر جمة .

\* الحل الشرق اوسطى ، يتجاهل ان فضيه العودة لا تتعلق بالاشباع الا فتصادى فقط ، لكنها تنطوى على أبعاد مهمة تتصل بشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولى ، وأنه حتى إن أمكن تمرير رؤيتهم قسرًا ، فثمة شكوك تعتور ديمومتها فى الأجل البعيد .

٥ - ليس من المقرر أو المنتظر أن تحول مشل هذه المبررات بين دعاة الحل الإقليمى ومحاولة المضى في تنفيذ مخططهم تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين ، فمن الثابت أن مبررات أخرى كثيرة تم ازجاؤها بهدف دحض هذا المخطط في أبعاده الأخرى ، ولم يتوقف هؤلاء عنه ومن المؤكد في الوقت نفسه ، أنه ليس الحل الصحيح لهذه القضية من وجهة نظر العاطفين على التطور الإقليمي العربي ، أو الديمقراطية وحقوق الإنسان .

إن تمرير هذا الحل يقدم سابقة للمتربصين بالنظام العربي ويمكن للاستعار الصهيوني الاستيطاني في المنطقة العربية . ويسكن جسد الضحية الفلسطينية بالإكراه في غير موضعه الصحيح من الجغرافيا والتاريخ . ورد الفعل الفلسطيني والعربي في حالة كهذه هو المقاومة . مقاومة هذا الحل بوسائل كثيرة متاحة الآن أو يمكن أن تتاح في المستقبل . وقد يكون النظام العربي الآن في وضعية تغرى أصحاب هذا الحل بأن اللحظة التاريخية المناسبة لتمرير رؤيتهم هي في هذا التوقيت الذي يعاني فيه النظام العربي من حالة وهن وعدم اتزان . لكن الرؤية الشاملة واسعة الأفق لا يسعها التوقف عند لحظة كهذه .

يضم خيار المقاومة طيفًا واسعًا من الأدوات بين العنف واللاعنف ، ولكن ما يعنينا في هذا الوضع هو ضرورة بلورة البديل الفلسطيني / العربي من الحل المطروح ، وبشكل مفصل . ففي التفاوض لا يكفى أن ترفض البدائل المطروحة من الطرف الآخر ، وإنها أن تكون هناك تصورات متكاملة مضادة ومتسقة مع الحقوق المطلوب الوفاء بها ، إن إثبات عدم منطقية الحل الشرق أوسطى ، يقتضى طرح الحل البديل المتكامل المضاد الذي لا يهمل إرث القضية القانوني ولا يستخف به .

وفى هذا الإطار ، يمكن إثبات تهافت كل الحجج التبى يرفض على أساسها تطبيق حق العودة . وهناك تراث فكرى وقانونى بالغ القوة سهرت عليه أجيال من المفكرين ورجال القانون والسياسة العرب والفلسطينيين بخصوص قضية اللاجئين يمكن الاستعانة به .

وثمة محاولات لوضع البديل المتكامل حول كيفية تطبيق حق العودة الفلسطينى ، على الرغم من تلك الحجج (١٤) ، وهى محاولات يمكن إمعان التأمل فيها واستكال نواقصها إن كان ذلك لازمًا . أما انتظار الصيغ سابقة التجهيز في المحافل الإسرائيلية والغربية فلا يمكن أن ينتج سوى جسر لتمرير رؤى هذه المحافل والقوى المساندة لها ، وتعد وثية بيلين/ أبومازن نموذجًا عمثلاً لها.

7 - من الأهمية بمكان أن تتعزز جهود مقاومة الحل الإقليمى الإسائيلى الغربى بالربط بينها وبين مصير النظام العربى ذاته . بمعنى أن الأمر بقتضى الانطلاق من حقيقة أن هذا الحل لقضية اللاجئين ينطوى ضمنًا ، وربها صراحة ، على هدم معالم النظام العربى من زاوية إعادة الهيكلة أو الهندسة السكانية ، وبالتبعية الاقتصادية والسياسية ، داخل وحدات هذا النظام . فالقوى العاطفة على هذا الحل مشغولة بتسكين أكثر من أربعة ملايين فلسطيني عربى لاجئ ، تستشعر أن بقاءهم وقضيتهم معلقين في أحياء المنطقة العربية ، متأملين في زمنعربى يمكنهم من حق العودة لوطنهم ، يمثل جلطة سكانية سياسية اقتصادية ثقافية في شرايين أي نظام بديل في منطقة الشرق الأوسط ، ولابد أن تحرير هذا البديل لن يكون سهلاً في حال استمرار هذه الوضعية .

من شأن هذا الفهم أن يوحد من جديد بين البعدين الوطنى والعربى فى مواجهة تفريغ النظام العربى من حشوه العروبى وفق إرادة ثبت يقينًا عداءها لهذا النظام منذ كان فكرة هائمة على الوقت الحاضر.

وبوسع الطرفين الفلسطيني والعربي ، إن كانا «طرفين » فعلاً استقطاب التأييد الدولى ، بصفتها يقاتلان ضد حل غير ديمقراطي لقضية عادلة ، تنتظر تنفيذ الحكم الدولى الذي صدر فيها على مدى نصف القرن الماضي . ومن العناصر الدائمة لتحالف واسع كهذا بين كل القوى الحقوقية والديمقراطية ، إمكانية الاتكاء على قاعدة أضحت مقبولة تمامًا في الفكر الإنساني عمومًا ، هي أن العودة للوطن أفضل الحلول وأكثرها قابلية للحياة بالنسبة للاجئين في كل زمان ومكان .

ولا يغرب عن الذهن ، كيف أن التمسك ببقاء « وكالة الأونروا » يمثل بحد ذاته سبيلاً للحفاظ على المسؤولية الدولية تجاه القضية . غير أن تحوير طبيعة هذا الإطار الدولي يمكن أن تتخذ تكأة للمساهمة في الحل الإقليمي المطلوب ، بدون التخلي عنه في الظاهر . فاتجاه الوكالة

إلى برامج التشغيل والتأهيل وتسكين اللاجئين على حساب جانب الإغاثة وديمومة القرارات ، الدولية العاطفة على حقوقهم ، اتجاه قديم لطالما ساهم السلاجئون في احباطه . وقد تتلمس الأطراف الداعية للحل الإقليمي ( الشرق أوسطي ) أن اللحظة التاريخية الآن مناسبة لإعادة استخدام الأونروا في تطبيق هدفهم .. ونحسب أن العناية بتحركات الوكالة مع الأخذ في الاعتبار أنها منظمة ليست مبرأة تمامًا من شبهة تفكيك قضية العودة - وللولايات المتحدة نفوذ طاغ فيها - تظل أمرًا مطلوبًا في هذه المرحلة .

### الهــوامش

- (١) انظر للمزيد ، د. ادوارد سيدهم ، مشكلة اللاجئين العرب ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1978 .
- (٢) حول موقف النظام العربي كما عبررت عنه جامعة الدول العربية راجع ، مروة جبر ، جامعة الدول العربية وقضية فلسطين ١٩٨٨ ١٩٨٩ .
- (٣) انظر في سياسات الدول العربية المضيفة للاجئين ، مجموعة باحثين ، الفلسطينيون في مصر العربية ، دار المستقبل العربي ، ١٩٨٦ . نزيه قورة ، تعليم الفلسطينيين . . والواقع والمشكوك ، مركز الأبحاث (م. ت. ف) ، بيروت ، ١٩٧٥ . . . أنيس القاسم ، الأنظمة والتطورات المؤثرة في الشعب الفلسطيني ووطنه، شؤون عربية ، العدد ٤٤ ، ديسمبر ١٩٨٥ ، ص ٤٤ وما بعدها . أحمد يونس ، الأوضاع الديمغرافية والاجتهاعية للفلسطينيين في غيبات سوريا ، صامد الاقتصادي العدد ٨٣ ، كانون الثاني شباط آذار ١٩٩١ ، ص ١٩٥ ١٢٥ . عبد السلام عقل ، الفلسطينيون في لبنان ، مجلة مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، العدد ٧ ، شتاء ١٩٩٤ ، ص ١٧٦ وما بعدها . شوون اللاجئين في سوريا ، وزارة الشؤون الاجتهاعية ، دمشق ، ١٩٥٣ . جان . ايف اوليه ، لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين ٤٨ ١٩٩١ ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، ١٩٩١ .
- (٤) انظر التفاصيل في ، يني موريس ، طرد اللاجئين وولادة مشكلة اللاجئين وثيقة إسرائيلية ، دار الجليل للدراسات . عمان ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٣ . كذلك :
- Walid Khalidi, All That Remains, The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Institute for Palestine Studies, Washington, P.C., 1992.
  - (٥) نواف الزرو ، مشاريع التصفية الإسرائيلية للمخيات الفلسطنية ، صامد الاقتصادى .
- (٦) يفهم هذا الأمر من الطرح الإسرائيلي لقضية توطين اللاجئين حيث هم منذ بداية القضية ، انظر: هاني مندس ، مشروعات التوطين شؤون فلسطينية ، العدد ٧٨ ، أيار (مايو) ١٩٧٨ ، ص ٥٩ ٨٨ .
  - (٧) قورة ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٩ ٢٠ .
- (٨) حمد سعيد الموعد ، الشوابت والمتغيرات في موقف الولايات المتحدة من قضية اللاجئين الفلسطينيين ، صامد الاقتصادى ، العمدد ٢١٩ ، تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول ١٩٩٦ ، ص ٢١٩ ٢٠٠ .
- (٩) الأمم المتحدة ، منشأ القضية الفلسطينية وتطورها ١٩٤٧ ١٩٧٧ ، منشورات الأمم المتحدة ، نيويورك، ١٩٧٧ ، ص ١٩٧٧ ، ص
- (۱۰) ینی موریس ، مصدر سبق ذکره ، ص ۱٤۱ ، کنذلك ، ایف أولییه ، مصدر سبق ذکره ، ص ۸۳ ۸۲ . ۸٤
- (١١) سيدهم ، مصدر سبق ذكره ، ص ٣٥٩ . وتقدر المصادر الإسرائيلية الرسمية المهاجرين اليهود من الدول العربية بنحو ٨٠٠ ألف وهو رقم قريب من عدد لاجئي عام ١٩٤٨ الفلسطينيين ( انظر رضا

- شحاده ، قضية اللاجئين في المفاوضات متعددة الأطراف ، المؤتمر السنوى السادس للبحوث السياسية، جامعة القاهرة ، ١٩٩٢ ، ص ٢٦ ٢٧ .
- (١٢) الأمم المتحدة ، حق الشعب الفلسطيني في العودة ، منشورات الأمم المتحدة ، نيويورك ، ١٩٧٩ ، ص ١٢)
  - (١٣) الموعد ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢٢٠ .
  - (۱٤) مندس ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢٦ ٧١ .
  - (١٥) مشروع جونستون ، الهيئة العربية العليا لفلسطين ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ١٩٥٥ .
  - (١٦) الموعد ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢٢٤ ٢٢٦ ، مندس ، مصدر سبق ذكره ، ص ٧٣ ٨١ .
- (۱۷) عقدت الدول العربية المضيفة اتفاقات مع وكالة الأونروا ، انظر ، عبد المنعم المشاط ، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، ١٩٧٥ ، ص ٢٢٨ ٣٢٥ .
  - (۱۸) ایف أولییه ، مصدر سبق ذکره ، ص ۳۸ ۳۹ .
    - (١٩) المصدر ذاته ، ص ٤١ .
    - (۲۰) المصدر ذاته ، ص ٦٦ .
    - (٢١) المصدر ذاته ، ص ٨١ ٨٢.
- (۲۲) مندس ، مصدر سبق ذكره ، ص ۷۲ ، كذلك محمد سعيد حمدان ، موقف مصر من القضية الفلسطينية (۲۲) مندس ، مصدر سبق ذكره ، ص ۷۲ ، كذلك محمد سعيد حمدان ، موقف مصر من القضية الفلسطينية (۲۲) مندس ، مصدر سبق ذكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، ص ۳۵۳ ۳۲۳ .
  - (٢٣) مشروع جونستون ، مصدر سبق ذكره، كذلك ، الزرو ، مصدر سبق ذكره .
- (٢٤) منير الهور وطارق الموسى ، مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية ١٩٤٧ ١٩٨٥ ، دار الجليل للنشر ، عيان ، ١٩٨٦ ، ص ٩٩.
- (٢٥) راجع للمزيد، محمد خالمد الأزعر، التسوية السياسية وقضية اللاجئين الفلسطينين، صامد الاقتصادي، العدد ١٠٥، عوز آب ايلول ١٩٩٦، ص ٥٢ ٦٥.
- (٢٦) شمعون بيرينز (ترجمة محمد حلمي عبد الجافظ) ، الشرق الأوسط الجديد ، الأهلية للنشر والتوزيع ، عان (الطبعة الأولى) ، ١٩٩٤ ، ص ٢٠١ ٢١٦ .
- (۲۷) شلومو جازيت ،قضية اللاجئين الفلسطينيين: الحل الدائم من منظور إسرائيلي ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد ۲۲ ، ربيع ۱۹۹۹ ، ص ۷۸ ۱۱۳ .
  - (۲۸) شحاته ، مصدر سبق ذکره ، ص ۲۲ ۲۷ .
    - (۲۹) المصدر ذاته ، ص ۲۳ ۲۶.
- (٣٠) مجموعة مؤلفين ، حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقه ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بروت ، ١٩٩٦ ، ص ٨٧ .

- (٣١) انظر ، سلمان أبو ستة ، بين التدجين والتوطين .. معركة العلم المشبوه ، صحيفة الحياة (لندن ) 7 / ١٩٩٧ .
  - (٣٢) المصدر ذاته.
- (٣٣) المصدر ذاته . كذلك ، محمد خالد الأزعر ، الكونجرس الأمريكي يتولى قضايا المرحلة النهائية ، الحياة ،
- (٣٤) انظر مثلاً ، كلمة الوفد الفلسطيني إلى اجتماع لجنة السلاجئين (أوتارا ١٩٩٢/٥/١٣). ( في ) وثائق فلسطينية ( العدد ٦ ) ، مكتب حركة فتح للإعلام والعلاقات الخارجية ، القاهرة ، ١٩٩٣ .
  - (٣٥) انظر شهادة « الياس صنبر » رئيس الوفد الفلسطيني إلى لجنة اللاجئين ، الحياة ، ١٩٩٦/١٢/١٩ .
    - . 1997/17/T1, aL-1(T7)
- (٣٧) انظر زيفيت شبناوم ، اللاجمون الفلسطينيون : الوضع الراهن والحلول الممكنة ، صندوق أرماند هامر للتعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط ، النشرة رقم ١٠ ، ١٩٩٣ .
  - (٣٨) الوثيقة صادرة في ١ نوفمبر ١٩٩٥ تحت عنوان :

Framework For the Conclusion of A Final Status Agreement Between Israel and the Palestinian Liberation Organization.

- (٣٩) انظر للمزيد ، عمد خالد الأزعر ، ضمانات حقوق اللاجئين الفلسطينيين في إطار التسوية السياسية الراهنة ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، القاهرة ، ١٩٩٦ .
- ( ٤ ) انظر الجهد القيم لأحد الخبراء الفلسطينيين بخصوص إثبات إمكانية تطبيق حق العودة بالتفصيل: سليهان أبو ستة ،حق العودة: حق مقدس وقانوني وممكن ، نص المحاضرة التي ألقاها الباحث ( في ) ندوة نظمها المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل ، القاهرة ، ٨ يناير ، ١٩٩٦ .



# البعد الثقافي في الشراكة الأوربية المتوسطية

إعــداد د . نادية محمود مصطفى

## البعد الثقافي في الشراكة الأوربية المتوسطية

إعـــداد د . نادية محمود مصطفى

### مقدمة : خديد الموضوع وإشكاليات دراسته :

الشراكة الأوربية المتوسطية هي التعبير الراهن عن التوجه المتوسطي للجهاعة الأوربية وسياساته . فلقد سبق وتطورت مبادرة الجهاعة الأوربية نحو المتوسط عبر مرحلتين أساسيتين : في ظل القطبية الثنائية وتطوير الكيان الجهاعي الأوربي (١٩٧٠ – ١٩٩٢) ، ثم في ظل مرحلة ما بعد الحرب الباردة وتبلور الكيان الجهاعي الأوربي في شكل الاتحساد الأوربي مرحلة ما بعد الحرب الباردة وتبلور الكيان الجهاعي الأوربي في شكل الاتحساد الأوربي (١٩٩٢ – ١٩٩٢ ) . ومن ثم فإن مشروع الشراكة الأوربية / المتوسطية هو نتاج تفاعل تأثير المحدودات الأوربية والعالمية والإقليمية المتوسطية على صياغة السياسة المتوسطية الأوربي . وبناء عليه أكتب هذا المشروع – بالمقارنة بالتجديدات عن السياسة المتوسطية للجهاعة الأوربية السابقة له – سمة هامة وهي طابعه الاستراتيجي الواضع . هذا فضلاً عن زيادة الأهمية النسبية لأبعاده السياسية وعدم اقتصاره على الأبعاد الاقتصادية فقط . ولكن يمكن التجديد الأساسي في هذا المشروع في تضمنه إلى جانب البعدين السياسي والاقتصادي يمكن التجديد الأساسي في هذا المشروع في تضمنه إلى جانب البعدين السياسي والاقتصادي بعدًا ثالثًا: وهو البعد الثقافي الإجتهاعي الإنساني.

بعبارة أخرى بالنظر إلى تطور توجه الجهاعة الأوربية نحو المتوسط، وبالنظر إلى تطور مضمون سياستها المتوسطية السابقة، فإن البعد الثقافي الاجتهاعي قد حاز في مشروع الشراكية ما لم يحرزه من قبل، ألا وهو النص عليه في بند مستقل تتلخص ديباجته كالآتى: أن المشاركون يكررون الاعتراف بأن تقاليد الثقافة والحضارة في حوض المتوسط والحوار بين هذه الثقافات والتبادل على الصعيد الإنساني والتكنولوجي والعلمي يمثلون ضرورة للتقريب بين الشعوب وتشجيع التفاهم بينهم وتحسين الإدراك المتبادل بينهم، وافقوا على إقامة شراكة في الشئون الثقافية والاجتهاعية والإنسانية، وبالرغم من الربط في النص بين الثقافي والاجتهاعي والإنساني، إلا أن الدراسة تقف عند الثقافي بدرجة أساسية.

ويمثل هذا البروز الجديد للبعد الثقافي ( بغض النظر الآن عن مضمونه ) تغيرًا هامًا في الخطاب الجماعي الرسمي الأوربي نحو المتوسط يستدعى التوقف عنده لدراسته ليس لأهميته فقط ، ولكن لغموضه أساسًا ، حيث أنه الأقل نصيبًا من الاعداد والتجديد من جانب الأجهزة

الرسمية الأوربية والعربية على حد سواء ، ومن ثم فهو الأكثر عرضة لتكييفات مختلفة حول مضمونه وأهدافه ، وذلك من جانب الدوائر غير الرسمية .

إذن ما مغزى ظهور هذا البعد وما أهمية دراسته ؟ ولماذا وصفه بالغموض ؟ وكيف يمكن لنا في هذه الدراسة استجلاء بعض أوجه هذا الغموض ؟ أسئلة ثلاثة ننتقل بينها كما يلي:

(أ) أن النص على هذا البعد في إعلان الشراكة إنها يعكس تطورًا في تقويم الاتحاد الأوربي لمقترباته المتوسطية . ويعكس هذا التطور بدوره أمرين يبرران الاهتهام بدراسة ما يحيط مذا البعد من ناحية: التطور في الإدراك الجماعي الأوربي لمصادر تهديد الأمن الأوربي النابعة من المتوسط في مرحلة ما بعد الحرب الباردة . فيتضح من تحليل تراكمي لوثائق أوربية عدة خلال إعداد سياسة متوسطية جديدة (١٩٨٩-١٩٩٣) أن هذه المصادر ليست مصادر تقليدية لتهديد الأمن - بمعناه الضيق - ولكن تتسع لتضم كل ما يتصل بتهديد الأمن بمعناه الشامل ، أي تتصل بأوضاع ونواتج عدم الاستقرار السياسي والتدهور الاقتصادي والاجتماعي في دول جنوب المتوسط: أي الهجرة والعنف والأصولية وتداعياتها على المجتمعات والنظم الأوربية(١). ومن ثم وعلى ضروء طبيعة هذه المصادر يمكن أن نجد - في ذهننا -مبررًا للنص على هذه الصيغة للبعد الثقاف الاجتماعي/ الإنساني، ألا وهو بروز الأبعاد الاجتماعية الثقافية بين مصادر التهديد للأمن الأوربي . وهو التهديد الذي لا يقتصر على المصالح الأوربية المختلفة في جنوب المتوسط وشرقه ، ولكن التهديد الذي يتبلور أيضًا على صعيد المجتمعات والنظم الأوربية ذاتها . وذلك نظرًا للتزايد - وفق الاحصائيات - في الوجود المسلم في أوربا. وهو الأمر الذي يبثير كثيرًا من الإشكاليات حول إمكانيات إدماج هذا الوجود في هذه المجتمعات ، أو حول إمكانيات تأثيره على هذه المجتمعات ذاتها(٢). ولذا فإن بعض الباحثين يتحدثون الآن عن الإسلام في الغرب وليس عن العلاقة بين الإسلام والغرب(٣).

ومن ناحية أخرى: يعكس بروز هذا البعد الثقاف/ الاجتهاعي جزءًا من ظاهرة أكبر وأشمل . فإن التطورات العالمية والإقليمية والوطنية قد أفرزت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، وفي إطار تشكيل نظام عالمي جديد - أفرزت اهتهامًا عارمًا - على صعيد الفكرر وعلى صعيد

الحركة بالأبعاد الثقافية الاجتهاعية للتفاعلات الدولية يفوق ما كانت تحوزه من قبل . ولعل الأدبيات النظرية المتنامية - ولو من زوايا عدة - حول العولة (١٤) ، وتداعياتها على الأصعدة المختلفة تعد أبرز علامات هذا الاهتهام ، ناهيك عن تصادم المنظورات الفكرية والسياسية المختلفة حول ماهية هذه الأبعاد ووضعيتها في مجال دراسة العلاقة بين الشهال والجنوب ، ومن ثم فإن اهتهامنا بهذا البعد من الشراكة إنها يتم على ضوء سياق أكبر محيط به سواء على الصعيد الأكاديمي أو على الصعيد السياسي العملى . ومحور هذا السياق هو العولة وما يحيط بها من مجالات مختلفة من أكثرها بروزًا - على الصعيد الثقافي الحضاري - الجدال حول حوار حضارات وثقافات أم صراع بينها . وهنا نتساءل ما حقيقة الدعوة - في إعلان الشراكة - إلى حوار وتفاهم متبادل ما إمكانيات ذلك ؟ وهنا تكمن أول خيوط الغموض .

(ب) ويحيط بدراسة هذا البعد - الغموض ، نظرًا لتعقد وتداخل مكوناته على الصعيد النظرى ، ناهيك عن غموضه في المنظور الأوربي الرسمى أو غير الرسمى ، وكذلك في المنظور العربي بدوائره المختلفة ، هذا فضلاً بالطبع عن حداثة المارسة من حوله ( تنفيذًا لمشروع محدد وليس بصفة عامة ) ، على عكس البعدين السياسي والاقتصادي اللذين وقعا دائمًا في جوهر السياسات المتوسطية الأوربية تجاه جنوب المتوسط وفي جوهر علاقات التعاون الرسمي الأوربي / العربي ، ويمكن أن يتضح لنا الغموض - على الصعيد النظري - من واقع طرح مجموعات من الأسئلة حول خريطة مكونات هذا البعد الثقافي ، كما تتصورها الدراسة ووفق التسلسل التالى:

من ناحية: ما هو البعد الثقاف المعنى ؟ هل بالمعنى الحرف الضيق؟ أى أسلوب الحياة، الفنون، الآداب، المعهار، اللغات، المأكولات، الخصائص السلوكية. أم بالمعنى الأوسع الذي يمثل الإطار الكلى الذي يحيط بالسياسة والاقتصاد والمجتمع والذي يتصل بالتاريخ والتراث وبالمعرفة والعلوم وبالدين، أى الذي يتصل بمكونات وخلفيات البعد الفكرى العميق، ومن ثم فهو يثير أمورًا أخرى مترابطة: النسق المعرف، المنظومة القمعية، الإطار المرجعي، المنظور الهوية. إذن أى هذين المستويين الأكثر استعدادًا لتقديم أدلة على وجود قواسم مشتركة من عدمه بين ثقافة أو ثقافات كل من شهال المتوسط وجنوبه ؟ ومن ثم إمكانيات الحوار أو الصراع وما بينها؟

ومن ناحية ثانية: من الفاعل ومن المستهدف في حوار ثقافي أو تعاون ثقافي.. هل الحكومات أم النخبة المثقفة والأكاديمية، أم أجهزة الإعلام، أم مؤسسات المجتمع المدنى، أم المواطن العادى، وهل بمبادرات على المستويات الوطنية، أم جماعية بين ضفتى المتوسط؟

ويزداد هذا التساؤل أهمية بالنظر إلى درجة التجانس الثقافي على صعيد الدولة العربية الواحدة ( فيها بين صفوف النخبة وبينها وبين المواطن العادى ) ناهيك عن تنويعات الثقافات الوطنية العربية ( وأن جميعها إطار كلى واحد للثقافة العربية الإسلامية ) .

ومن ناحية ثالثة: ما هي آلية إدارة البعد الثقافي: مبادلات وتعاون أم استهلاك وفي أي اتجاه ؟ أم حوار أم مواجهة، وبين من، وكيف وما المآل وما هي شروط النجاح أو الفشل ؟

ومن ناحية رابعة: ما الغاية من إدارة البعد الثقافي ؟ وهنا تكمن معضلة العلاقة بين الأنا والآخر ، بين الخصوصية والعالمية . بين منهل العناية ( من جانب طرف واحد أو الطرفين ): اكتشاف أن هناك مجرد رابطة متوسطية أم أن هناك ثقافة متوسطية ؟ أم يتأكد أن هناك ثقافة تتجه للتغلب على الأنحري وتـذويبها ؟ أم أن هناك حاجـة للحوار القـائم على الانفتاح وعدم الانغلاق والنقد الذاتي في ظل إدراك متبادل واعتراف متبادل بالخصوصيات الثقافية وصولاً إلى درجة أفضل من الفهم المتبادل - كأساس لتعاون أفضل ؟ وأي هذه البدائل الثلاثة أكثر مصداقية في ظل أوضاع الخلل الاقتصادي - الاجتماعي من جانبي المتوسط ، أي أوضاع خلل ميزان القوى الشامل بين شمال المتوسط وبين جنوبه ؟ بعبارة أخرى أين تستقيم التساؤلات السابقة حول هذه الغاية بين بدائل ثلاثة يمكن أن تنقسم بينها أشكال العلاقة بين طرفين على الصعيد الثقافي: نقل واستهلاك ثقافات ، هيمنة ثقافة ، حوار بين ثقافات . وبما لاشك فيه أن هذا التعبير البسيط عن هذه البدائل في هذا الموضع - حيث لا محل لتفصيل أكبر - لا يكاد يترجم حقيقة ضخامة وأهمية الجدل الذي تـزخر بـ ساحـة الثقافة والفكر في الدول العربية والإسلامية - ومنذ بداية القرن على الأقل - حول العلاقة مع « الآخر » ثقافيًا وفكريًا: تشخيصًا وتعليلاً ، قبولاً أو رفضًا ، وهـ و الجدل الذي ثـار بين اتجاهين: اتجاه التحديث بالأخذ عن الغرب والاتجاه الذي حذر من خطورة الاستيعاب الثقافي والحضاري في منظومة الغرب.

ومن ناحية خامسة: ما العلاقة بين الثقافي وبين السياسي والاقتصادي في العلاقة بين طرفين؟ هل حالة البعد الثقافي (صدام أم حوار لتفاهم) تؤثر على إمكانيات التعاون السياسي والاقتصادي أم يمكن القول بالعكس: إن عدم التكافؤ السياسي والاقتصادي بين طرفين لابد وأن يلقى بظلاله على حالة البعد الثقافي في العلاقة (هيمنة ثقافية من الطرف الأقوى ماديًا ورفض وتمسك بالخصوصية الثقافية كأحد خطوط الدفاع من جانب الطرف الأضعف). بعبارة أخرى ، فإن شقى السوال السابقين المتعارضين إنها يطرحان مدى مصداقية الاعتهاد على الاقتراب الثقافي الاجتهاعي لإعادة تشكيل مسار العلاقة بين طرفين غير متكافئين في القوة: فهل سينتج عن الحوار والتفاهم المتبادل تغييرًا في ساسات الطرف الأقوى مورته المدركة من جانب الطرف الأقوى؟

ومن ناحية سادسة وأخيرة: وبالانتقال التراكمي من مجموعة أسئلة إلى أخرى ووصولاً إلى ما يتصل بالشراكة مباشرة في بعدها الثقافي ، لابد أن نطرح السؤال التالي:

هل حالة البعد الثقافي الراهن للعلاقات العربية الأوربية تؤثر على إمكانيات نجاح مشروع الشراكة في تحقيق أهداف الطرف الأوربي المبادر به وأهداف الطرف العربي المستجيب له؟ مفاده ما توصف العلاقة بين ضفتي المتوسط - في شقها الثقافي - بالتبعية الثقافية ، الغزو الثقافي ، الغزو الفكري ، تشويه الغرب للنموذج الحضاري الإسلامي ، التغريب . وفي المقابل تدعو أوربا في مشروعها إلى حوار الثقافات ، وذلك في نفس الوقت الذي يفرز فيه الفكر الغربي الانجلوساكسوني فكرة صراع الحضارات التي تبارت حولها المجادلات قبولاً أو رفضًا أو نقدًا. فهل هذه الدعوة الأوربية تعنى أن هناك حاجة من منظور أوربا - ليس لتغيير هذه الحالة - ولكن لتغيير الصورة العربية عنها - أم تعنى أن أوربا هي التي في حاجة لأن تغير صورتها وإدراكها عن العرب ؟ وماذا عن الجانب العربي ؟ ما الفرصة التي يقدمها له هذا الحوار ؟ أم أن الشراكة في نظر البعض - على الجانب العربي - تحمل في ذاتها وفي طياتها تعميقًا للحالة القائمة وليس تغييرًا لها باعتبارها ، أي الشراكة ، ليست إلا وسيلة من وسائل دمج المنطقة العربية في منظومة العولمة بأبعادها المختلفة وليس الثقافية فقط ، وإن كانت دمج المنطقة الغربية في منظومة العولمة بأبعادها المختلفة وليس الثقافية فقط ، وإن كانت

بعبارة أخرى: هل هناك إمكانيات لحوار ثقافى حقيقى ؟ أم أن معطيات الصراع بتداعياته المختلفة المسميات ، بصفة عامة ، وفي بعده الثقافي أكثر حضورًا ؟

(ج) إذن كيف يمكن لدراستنا أن تساهم في استجلاء هذا الغموض الذي جسدته الأسئلة النظرية السابقة ودلالاتها بالنسبة للبعد الثقافي في الشراكة ؟ إن المنهج الأمثل لابد وأن ينظلق من مستويين أولها: إطار نظري ينبثق من الأدبيات النظرية حول الموضوعات التي تطرحها الأسئلة مثل: تحديد وضع المتغير الثقافي بين متغيرات العلاقات عبر القومية وعبر الإقليمية التعاونية منها والصراعية ، أي من منظور الواقعية السياسية والعالمية ومدى تعبيرها عن حد سواء ، تكييف نموذج الشراكة بين أطر التعاون الإقليمي وغير الإقليمي ومدى تعبيرها عن حالة اعتهاد متبادل ، أم تبعية أم إقليمية جديدة ، أم نموذج مختلف يجمع بين أبعاد من هذه الأطر المختلفة ، تحديد وضع المتغير الثقافي ، وكذلك وضع النموذج الذي يعبر عن الشراكة في سياق أدبيات المنظور الراهن للعلاقات الدولية ، أي منظور العولة .

هذا ولا تتصدى الدراسة – على الأقل في هذه الصياغة الأولية لها – لهذه المهمة النظرية الهامة مكتفية بالاقتراب من المستوى الثانى . أى مستوى خبرة المارسة الأوربية والعربية على هذا الصعيد خلال العامين الماضيين . وهي بدورها ليست بالمهمة البسيطة . ويرجع ذلك لعدة اعتبارات تفرض علينا تحديد بعض الخطوات الإجرائية التي تجعل بدورها من دراستنا هذه دراسة استكشافية تحتاج إلى درجة أكبر من الامتداد الأفقى والرأسي على حد سواء في حالة توافر الشروط المناسبة .

ومن أهم هذه الاعتبارات: محدودية النطاق الزمنى للمارسة - فيما يتصل بالشراكة - ومع ذلك فإن الإطار الأوسع للقضية، أى الثقافة العربية الإسلامية، في مواجهة الثقافة الغربية، قد يساهم في تعويض هذه المحدودية. ومن ناحية أخرى: ونظرًا لتعدد أطراف المشاركة جنوب المتوسط - والذين لا يمثلهم على العكس دول شاله إطار جماعى واحد نظرًا لهذا التعدد، فإن الدراسة المقارنة التراكمية لخبرات إدارة هذه الدول للبعد الثقافي في الشراكة - يحوز أهمية خاصة، فإذا كانت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تباين من حالة إلى حالة فهل يتكرر هذا على الصعيد الثقافي ؟ ومع ذلك، فإن الدراسة ستنطلق من إطار خبرة أوربية - مصرية متعددة المستويات: رسمية، شبه رسمية، أكاديمية. فضلاً عن إطار خبرة أوربية -

جماعية. وهذا هـو مضمون الجزئية الأولى من الدراسة تحت عنوان: البعـد الثقافي في الشراكة بين نهاذج من رؤى أوربية ، وبين نهاذج من رؤى مصرية . أما الجزئية الثانية من الدراسة فتقدم رؤية ذاتية للباحث حول البعد الثقافي في العلاقات العربية الإسلامية – الأوربية – الغربية بصفة عامة . وإذا كانت الجزئية الأولى من الدراسة تستند إلى متابعة الباحث لنهاذجها خلال العامين الماضيين ، فإن الجزءية الثانية من الدراسة تستند إلى وتنبثق عن خبرة الباحث من واقع التحليل المنظم لتاريخ العلاقات الدولية الإسلامية وما يكشفه من أنهاط متكررة مد التفاعلات ، يمكن التساؤل عن مدى ما يمثله الوضع الحالى من امتداد لها في مدلولات الجزئية الأولى من الدراس الثقافية ، والجدير بالذكر هنا أيضًا أنه إذا كانت بعض مدلولات الجزئية الأولى من الدراس تبين بعض مؤشرات راهنة عن توجه نحو «الحوار» فإن الجزئية الثانية تبين معطيات «الصراع» الكامنة في التاريخ والجغرافيا والسياسة والأيديولوجية والتي تمثل عوائق أو عقبات أمام هذا الحوار تحول دون تقدمه طالما يجرى هذا الحوار في ظل ظروف قائمة لا تجعل منه – كها يقول البعض إلا «حوار الطرشان» – ولكن تظل الحاجة قائمة لاستمراره حتى نجد منافذ متبادلة البعض إلا «حوار الطرشان» – ولكن تظل الحاجة قائمة واستقرارًا للجنوب المتوسط.

ولهذا يمكن القول أن التحليل في هذه الدراسة - على ضوء كل ما سبق توضيحه - إنها ينطلق من إشكالية أساسية: ما العلاقة بين البعد الثقافي في الشراكة - بمعنى الحوار والمشار إليه في بنود الشراكة - وبين المشاكل السياسية والاقتصادية للشراكة ، هل التقدم على الصعيد السياسي / الاقتصادي في العلاقات المتوسطية ( من المنظور الأوربي ) يرتهن بحالة البعد الثقافي أم أن هذا التقدم - من منظور المصالح العربية ( ويفرض أنه ليس هناك مصالح متوسطية مشتركة فقط ) هو المحك لدفع الحوار الثقافي .

## أولاً - بين نماذج من رؤى أوربية وبين نماذج من رؤى عربية ( مصرية ) :

لم يتم رصد وتوثيق هذه النهاذج بطريقة مسحية منظمة وفق معايير محددة ، ولكنها تلك التى تفاعل معها الباحث – في مناسبات عدة خلال العامين الماضيين في ظل فورة الاهتهام بالمتوسطية عقب مؤتمر برشلونة . ولقد قام على تصنيفها لأغراض هذه الدراسة ، ومن ثم فهى انتقائية ولذا فإن مدلولاتها لا ترقى إلى مرتبة التعميهات . فهى ليست إلا مجرد نهاذج توضيحية لبعض الاتجاهات الراهنة التي تعالج بصورة أو بأخرى الموضوعات التي طرحتها الأسئلة

السابقة الإشاره إليها . ومن ثم فهى تفسيح المجال أمام نوع من التحليل النقدى التراكمي فيها بينها سواء على الصعيد الأوربي أو العربي . فإن التقسيم إلى هذين المستويين - بالمعيار الإقليمي - لا ينفي أن هناك مناطق مشتركة ومناطق اختلاف فيها بين نهاذجهها . ولكن لم يتم العرض - وفق اتجاهات أو تيارات - ولكن وفق الانتهاء الجغرافي لإفسياح الفرصة للمقارنة بين الاتجاهات عبر الإقليمية إلى شهال المتوسط وجنوبه (٥).

### ١ - على الصعيد الأوربي:

(أ) يمكن أن نبورد أولاً نموذجين متكاملين الأول يعبر عنه جماعة من الصفوة الفكرية والأكاديمية ، والثانى تطرحه مؤسسة أوربية جماعية . ويقع منهج «الحوار» الثقافي في قلب النموذجين باعتباره السبيل لدعم الفهم المتبادل الذي هو أساس النجاح في التعاون السياسي والاقتصادي ، بل صعيد المشروع المتوسطى .

والنموذج الأول: يبرز من ثنايا كتاب فرنسى هام صدر فى بداية التسعينات، أى خلال المرحلة التى سبقت تدشين مؤتمر برشلونة لمشروع الشراكة (٢). ويعتبر هذا الكتاب - منذ مقدمته بقلم السياسى الفرنسى ادجار بيزانى عن الدعوة إلى فكرة متوسطية يجب تطويرها ودعم ظهورها - كنواة لمشروع متوسطى يمثل ضرورة استراتيجية لحماية الوضع العالمى للمنطقة - لأن مستقبلها يرتهمن بالتضامن والتعاون بين دول ضفتيه. والشرط المسبق لهذا التعاون هو أن « يتوقف كل من هذين العالمين (العالم العربي وأوربا) عن اعتبار الآخر تهديدًا لحويته ». هذا ويمكن أن نلخص أسس وقواعد هذا التيار الفكرى الذي يمثله هذا الكتاب على النحو التالى:

الاعتراف بأن هناك حقائق متوسطية معقدة وصراعية ومتداخلة تهدد أمن واستقرار الدول المشاطئة للمتوسط، إسهام المقتربات الحكومية الرسمية الأوربية بعدم التحلى إلا برؤية سياسية وغير استراتيجية لا تسمح بمعالجة فعالة للمشاكل الحقيقية بل تهملها أو تتجنبها أو حتى تنساها ، الإيهان بضرورة تخطى هذه التهديدات والقدرة على ذلك من خلال مشروع مشترك يقع فى قلبه الحوار الثقافى ، الاعتراف بأنه بالرغم من أهمية « السياسة والجيش » إلا أن التهديد الملموس يكمن – وفق هذا التيار فى الاقتصاد والثقافة ومن ثم فإن الخطر الذي يصيب

العلاقات بين ضفتى المتوسط ذو طبيعة ثقافية ولا يمكن إبعاده إلا إذا تنحت فكرة «حرب الحضارات» وأفسحت الطريق إلى «تداخل الثقافات» والبحث عن فهم متبادل، وأخيرًا ووفقًا لهذا التيار أيضًا فإن هذا الفهم المتبادل الضرورى لن يتحقق إلا إذا تحقق الفهم المتبادل حول العلاقة بين الديني وبين السياسي، أي حول ضرورة الانتقال من - المجال الديني - إلى المجال الثقافي، وكذلك حول تخطى التاريخ الصراعي والتوفيق بين المعطيات الراهنة المختلفة. إذن ووفقًا لهذا الشرط الأخير نرى كيف أن المصلحة الراهنة لدى هذا الاتجاه تقتضى الفهم المتبادل انطلاقًا من استبعاد الدين وتخطى التاريخ، كما أن المستهدف بالحوار أو أطرافه هم أساسًا الصفوة الفكرية والمثقفة.

والنموذج الثانى: تعبر عن اهتهام بأحد المراكز المنبثقة عن منظمة أوربية وهى مجلس أوربا Council of Europe والمركز هو «مركز الشهال الجنوب: مركز أوربى للاعتهاد المتبادل والتضامن العالمي» ومقره برشلونة. ومن بين برامجه برنامج «عبر المتوسط، Transmed (۷). يهتم بالحوار بين الثقافات Intercultural dialogue كأساس للتعاون انطلاقًا من عدة أسس تبلورت في دعوته للاشتراك في ندوتين عقدتا في مالطة في نوفمبر ٩٦ ثم في إبريل ١٩٩٧ قبل انعقاد المؤتمر الثاني للشراكة، ولقد شارك في الندوتين أساسًا برلمانيون وأكاديميون ومهنيون نشطون على صعيد المنظهات الأهلية غير الحكومية من دول المتوسط، وتتلخص هذه الأسس كما جاءت هذه الدعوة كالآتي:

أن البعد الثقافي والاجتهاعي والإنساني في إعلان برشلونة من أجل إرساء منطقة رخاء واستقرار في المتوسط - لا ينفصل عن البعدين السياسي والاقتصادي، وأن حوارًا بين الثقافات لا ينفصل عن هذا البعد الثالث للشراكة .فهو ، أي الحوار ، يمثل أساسًا لا غني عنه لتحقيق الأهداف الاقتصادية والأمنية المختلفة . ويهدف هذا الحوار - كها تنص هذه الدعوة - إلى الاهتداء إلى سياسات للتعاون الثقافي بين مواطني المتوسط تتخطى الاختلافات الثقافية الاجتهاعية وتتعدى التفاوتات الاقتصادية ، كها يهدف إلى النغلب على الأحكام المسبقة والتحيزات التي تراكمت عبر التاريخ على جانبي المتوسط . ويرى هذا الاتجاه أن المسبقة والتحيزات التي خلال « رؤية إيجابية للاختلاف » ولذا - وبالنسبة لحوار الأديان الآخر ومجتمعه ودينه وذلك من خلال « رؤية إيجابية للاختلاف » ولذا - وبالنسبة لحوار الأديان

- فإن هذا الاتجاه يرى أنه لا داعى لتكرار القول أن الأديان الساوية الشلاثة ذات قاعدة ثقافية مشتركة وأن الصراعات بين « جماعة » كل منها قد اندلعت بفعل عوامل اقتصادية وسياسية واجتهاعية عبر مراحل التاريخ المختلفة وليس بفعل انشقاق rists حول الرسالة الروحية . وبدون التوقف الآن لمناقشة بعض المقولات السابقة فيكفى القول أن هذا النموذج كسابقه ينطلقان من ضرورات المصلحة « المشتركة المتوسطية » لمواجهة مصادر تهديد للأمن أى ينطلقان من « المتوسطية » كمشروع سياسي لتحقيق أهداف أوربية ، ومن ثم فإن المقترحات العملية للنموذج الثاني ، وكما عبرت عنها مناقشات بعض المشتركين في ندوة مالطا في نموفمبر ٩٦ (٨). تتمحور حول توطيد فعالية قنوات المعلومات المتبادلة - سواء مراكز معلومات ، مؤتمرات وندوات ، برامج إعلامية وخاصة تليفزيونية مشتركة - حول قضايا حقوق الإنسان ، الهجرة ، البيئة وحول الفنون والآداب ، السياحة الثقافية ، تعاون الجامعات حتى يمكن اكتشاف الإرث المشترك بين الثقافات المختلفة وحتى يمكن إشراك المواطنين في قيم أفكار ومعان جمالية في ظل التمييز بين خصوصيات الثقافات . إذن هذه المقترحات تستهدف المواطن العادى ثم الصفوة المثقفة وتتم بواسطة أجهزة شبه رسمية أو مدنية - أوربية وتهتم بالدائرة الضيقة أم المعنى الواسع للبعد الثقافي الأضيق وليس الدائرة الأوسع ، فتلك الأخيرة هي التي تثير جدالاً أعمق حول إمكانياتها وأهدافها الحقيقية وفرصها لأنها لا تدعى تخطى اختلافات الواقع السياسي الاجتهاعي والاقتصادي وانعكاساته. في حين أن أصحاب الدعوة للحوار الثقافي بهذا المعنى بأبعاده الإنسانية المثالية الانفتاحية يتخطون - إراديًا أم لا إراديًا - ضغوط همذا الواقع ، وأيًّا كانت النوايا وراء هذه الدعوة التي تهدف للتعاون والانفتاح وعدم الانغلاق، فإنه لابد وأن نتساءل لصالح ثقافة من وأى منظومة قيمية ستكون عصلة هذا الانفتاح ؟ ولهذا فإن البعض الآخر من المشاركين في الندوة وإن اعترفوا بأهمية الانفتاح ، إلا أنهم حذروا من فكرة الثقافة العالمية ، كما أكدوا على أهمية العلاقة بين البعد الثقافي وبين الأبعاد السياسية والاقتصادية.

(ب) وفي مقابل هذا الاتجاه الذي يبرره النموذجان السابقان يمكن أن نورد:

نموذجًا من اتجاه معاكس عبر عنه وبلوره أحد الباحثين الفرنسيين في الملتقى السابع المصرى الفرنسي للعلوم السياسية والذي دار حول الشراكة المتوسطية الأوربية (يناير

(١٩٩٧) (٩). ويبين عرض الباحث الاهتهام بالمفاهيم وليس بمجال الحركة السياسية وبينت الخلاف بين الفلاسفة والمفكرين الأوربيين – خلال القرن ٢٠،١٩ حول مدى وجود كيان أو مجتمعات متوسطية أو حضارة متوسطية أو سهات ثقافية متوسطية ، وذلك لتقديم أدلة على عدم وجود المتوسط ككيان اجتهاعى سياسى ، وعلى أن وجود مظاهر سلوكية وعادات وتقاليد مشتركة لا يعنى أن هناك ثقافة مشتركة بين شعوب المتوسط. وبالرغم من أن هذا العرض لم توضح مباشرة مدلولات مضمونة بالنسبة لإمكانيات حوار ثقافي من عدمه والآثار على مشروع الشراكة ، إلا أنه لابد وأن تثير التساؤل حول إمكانيات الحوار ودوافعه بين ثقافات مختلفة تتلاطم في مساحة جغرافية محدودة ومتلاحمة الأطراف ؟

#### ٢ - على الصعيد العربي (المصرى):

يمكن أن نورد بعض النهاذج بعضها يتصل مباشرة بالشراكة وبعضها يتصل بإطار أعم . وهي تعبر عن رؤية أكاديمية أو رؤية حركية سياسية أو رؤية رسمية أو شبه رسمية .

ثانيًا: ويجدر أن نذكر، بداءة ، أنها تقترب من البعد الثقافي في إطار - معناه الواسع أو الضيق - أي الذي يتصل بقضايا خلافية أساسية فكرية ومعرفية:

العلاقة بين خصوصية الانساق المعرفية وبين عالمية العلم ، العلاقة بين الطاهرية السياسي - الاقتصادى، الظاهرية السياسية - الاجتهاعية والظاهرة الدينية ، العلاقة بين الواقع السياسي - الاقتصادى، وبين الواقع الثقافى ، نقد المنظور الغربي العلماني ( منظور الحداثة وما بعد الحداثة ) من منظورات أخرى ، وخاصة الإسلامي ، وضعية دراسة القيم والثقافة والدين في المدراسات الاجتهاعية بصفة عامة ، والسياسية بصفة خاصة ، وأخيرًا وليس آخرًا أثر وجود إسرائيل والفكر الصهيوني على العلاقات بين العرب وأوربا أبعادها المختلفة ، وأخيرًا وليس آخرًا العلاقة بين الغرب والإسلام . ولقد تفاوتت النهاذج التالية بالطبع من حيث درجة الاقتراب من بعض هذه الجزئيات دون غيرها وطبيعة هذا الاقتراب وأهدافه .

(أ) ولو بدأنا بدائرة الرؤى الأكاديمية - وبدون البدء بتصنيفها من حيث ما تعكسه من منظورات: قومية ، ليبرالية ، إسلامية - يمكن أن نورد الناذج التالية:

١ - نموذج تعكسه دراسة مجتمعية ناقشتها د. نيفين عبد الخالق في مؤتمر البحوث والدراسات السياسية العاشر ( ديسمبر ١٩٩٦ ) وفي الملتقي السابع الفرنسي / المصرى للعلوم السياسية ( يناير ٩٧ ) (١٠) - وهي دراسة تتصل مباشرة - ومن واقع عنوانها بالأبعاد الثقافية للمشروع المتوسطي ، إلا أنها تقترب من الموضوع من نافذة واسعة . فهي تحدد أن الأبعاد الثقافية تعني لديها الأديان والحضارات وتناقش المسألة الثقافية في حوض المتوسط وهي بالطبع أعمق وأقدم مما يعنيه فقط البعد الثقافي للشراكة ، بل هي الإطار الذي ينبثق عنه وتناقشه الباحثة عدة موضوعات : ماذا تعني الأبعاد الثقافية ؟ وهل يمكن الادعاء بوجود ثقافة متوسطية ، الأبعاد الثقافية وصدام الحضارات ، الأبعاد الثقافية والأصولية اليهودية في حوض المتوسط ، وتنطلق الباحثة من الاعتراف - استنادًا إلى طرح ادجار بيزاني السابق عرضه - بأولوية الأبعاد الثقافية ، ومن ثم بالعلاقة بين المدخل الثقافي والمدخلين السياسي والاقتصادي للتعاون ، حيث تشير إلى أن الفجوة حول المدخل الثقافي بين جانبي المتوسط لابد وأن تعوق دون تحقيق شراكة حقيقية على الصعيدين السياسي والاقتصادي .

ويبرز من ثنايا فكر الباحثة الدعوة إلى «حوار ثقافى لا غنى عنه من أجل إجلاء المعرفة والفهم لكل أطرافه كل منهم بالآخر ». وكذلك المدعوة إلى «حوار الحضارات حوارًا بناءً مثمرًا، وهى دعوة ليست بالجديدة، بل تقول الباحثة أنها تقليد ثقافى قديم يدرس بالفعل فى أوقات الحروب، وتضرب لذلك مثلاً بالحوار الحضارى الذى تعانقت فيه الحضارة العربية الإسلامية فى جنوب المتوسط مع حضارة شهال المتوسط المسيحية، سواء فى عنصر الحروب الصليبية أو فى أوقات السلم. فكل احتكاك سواء كان داميًا أم سلميًا كان يؤتى انعكاسات ثقافية وحضارية طويلة المفعول، وللذلك ليس من قبيل المبالغة - وفقًا للباحثة - القول أن حوار الحضارات هو تقليد مارسه حوض البحر المتوسط فى عهوده التاريخية المختلفة، ومع ذلك فإن الباحثة تشير من ناحية أخرى وبقدر متميز من الوضوح، التقافية، حيث لا يمكن فوض نسق عالى واحد للقيم، بل ينبغى أن يراعى الخصوصية الثقافية ، حيث لا يمكن فوض نسق عالى واحد للقيم، بل ينبغى أن يراعى الخصوصية الثقافية للشعوب والأقاليم. هذا إلى جانب أن فعالية الأبعاد السياسية والاقتصادية لا يمكن أن يرعى مذهومًا أن تتحقق بغير مراعاة التنوع الثقافى. هذا ويجدر الإشارة إلى أن الباحثة قد قدمت مفهومًا

واسعًا للبعد الثقافي، حيث ضمنته ما يتصل بالأصولية اليهودية من ناحمة، وفي حين ناقشت في جزئية أخرى عديدًا من القضايا المعرفية من ناحية أخرى . من ناحية أبرزت الباحثة أنه في مقابل المدعوة إلى حوار الحضارات، وفي مقابل تنبيه الاتحاد الأوربي إلى أهمية حوار الأدبان والحضارات تظهر الجهود اليهودية الصهيونية الفكرية المتتالية التي تبدعي بوجود حضارة خاصة بهم إلى جانب الحضارتين الإسلامية والمسيحية بما يعني - في نظر الباحثة - خلطًا واضحًا بين الدين والحضارة - تهدف من ورائه إسرائيل إلى « ادعاء مكانة متميزة في التعاون الأوربي المتوسطي باعتبار أنها تمثل واحدة من ثلاث حضارات تتعايش في حوض المتوسط». ولاتظهر الباحثة خطورة هذا الوجه المتجدد للصهيونية ، أي الصهيونية الثقافية فقط ، على تأجج الصراع الثقافي في المتوسط ، ولكن تركز الضوء أيضًا على مخاطر الأصولية اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة ، ومن ثم على سبل دفع التعاون المتوسطي بين شهاله وجنوبه. ونجد أن الباحثة تحرص على بيان كيف أن ظاهرة الأصولية اليهودية يتم التعتيم عليها لصالح تضخيم ظواهر الأصولية الإسلامية وما تسببه من مخاطر لحوض المتوسط ، حيث أضحت إسرائيل تقدم على أنها واحة الديمقراطية في وسط عالم عربي تسوده الدكتاتورية والعنف والارهاب. ولذا فإن الباحثة تحذر من أن هذا التعتيم المتعمد على مخاطر الأصولية اليهودية -التي تتشدد تجاه عملية السلام - يضع المنطقة ومستقبلها بكل ما فيها من مشاريع موضع الخطر الحقيقي.

ومن ناحية أخرى ، حذرت الباحثة - وهى فى صدد تحليل المسألة الثقافية فى المتوسط - من خطر آخر ، هو فرض نموذج آخر للتحديث فى المنطقة يتعارض مع التراث وضرورة أن يتم تطوير النموذج التحديثى الجديد تطويرًا ذاتيًا وليس نقله من الغرب أو فرضه بواسطة الغرب . ولقد جاء هذا التحدير عقب مناقشة الباحثة لقضايا معرفية هامة تقع فى صميم الجدل بين المنظور العلمانى والمنظور الإسلامى ، مثل التحديث الغربى ، التحديث الإسلامى ، التداخل المضارى .

ولذا وعلى ضوء هذا التحذير المعرفى نتساءل كيف تتوافق معه دعوة الباحثة للشمال المساعدة في سد (الفجوة) الثقافية بين جانبي المتوسط، وذلك من خلال تعاون ثقافى، فالسؤال هنا هو التعاون وفق منظور من، ونحو منظور من، إذا كانت الباحثة تهتم بالتحذير

من مخاطر فرض نموذج معرفى تحديثى على جنوب المتوسط ؟ إذن كيف نحل المعضلة بين الدعوة إلى حوار وإلى تعاون وبين التحذير في نفس الوقت بين هيمنة معرفية .

٢ - أن هذا التحدير من هيمنة معرفية غربية - في سياق مناقشة الباحثة الأبعاد من الجدال بين المنظور العلماني والمنظور الإسلامي - إنها يشارك فيه الباحثة آخرون أسهموا بدلوهم في هذا المضهار الأكاديمي من زوايا عدة ، وهي وإن لم تصل بالطبع مباشرة بالشراكة أو بالعلاقات المتوسطية ، فهي تتصل بالإطار الأوسع الذي يحيطها جميعًا .وفي قلب هذا الإطار يأتي انتقاد أو معارضة أو رفض المركزية الغربية المعرفية والثقافية والفكرية (والنابعة من المركزية على الصعيد السياسي والاقتصادي) لما في هذه المركزية من مخاطر الهيمنة والاستلاب للخصوصيات المعرفية والثقافية والحضارية لآخرين، وذلك تحت مسمى وحدة التاريخ العالمي ووحدة الحضارة العالمية ووحدة التراث الإنساني والثقافة العالمية(١١). ولذا قد لا تقف الانتقادات عند مجرد الانتقاد أو المعارضة أو الرفض، بل تمتد إلى البحث عن بديل ، أي إحياء منظورات بديلة سبق وتراجعت أمام موجات التحديث الفكرية الغربية ومن أهمها «منظور إسلامي للعلوم » . ومما لاشك فيه أن هذا المصطلح ليثير كثيرًا من التساؤلات والانتقادات من البعض ، كما يجد الميررات والأسانيد والمنطلقات لدى البعض الآخر ويدون الدخول في تفاصيل هذا الجدل على الساحة العربية المسلمة ، يكفى القول أنه يقدم مؤشرات على إمكانيات أو قيود « الحوار الثقافي » بأوسع معانيه ، فهو لا يقتصر على مجالات معرفية أوعلمية محددة ، ولكنه يمتد إلى الإطار الثقافي للمجتمع ككل . هذا ويجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت الأدبيات غربية عديدة قد اعترفت - على صعيد علم العلاقات الدولية مثلاً ١٢١ - بأن ما نقدمه هو منظور غربي وأن هناك منظوررات أخرى تحتاج لدراسة مشيرة بذلك إلى منظورات من العالم الثالث والعالم الأول (قبل تفككه ) أو منظورات حضارات أخرى غير الحضارة الغربة.

٣ - ولو انتقلنا إلى نهاذج أخرى ، ولكن أكثر عمومية ، في النطاق - حيث لا تنصب على إطار الشراكة أو المتوسط أو المنظورات الأكاديمية للدراسة ولكنها تمثل اتجاها يتحدث عن حوار الثقافات أو الحضارات ، ولكن عن صدام الحضارات والثقافات وخطورة العولمة على الخصوصيات الثقافية والحضارية . حيث تواجه دول العالم هيمنة وهجمة الثقافة الغربية

بروافدها المختلفة ويعبر عن هذا الاتجاه تيار واسع من الأدبيات العربية التي لا تحلل ابتداء ما هي العولمة لتحدد طبيعتها كظاهرة وكعملية بقدر ماتتخذ مواقف منها وحيالها . فعلى سبيل المثال وليس الحصر نبدأ(١٣) من كتاب صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية عن إشكالية العلاقة الثقافية مع الغرب وهو مجموعة من المقالات تناقش كيف أضحي الصراع بين الثقافات أبرز مظاهر الصراع المعاصر بين الأمم والحضارات، وكيف أن التناقض بين مصالح الغرب ومصالح الأمة العربية قد دفع الغرب إلى معاداة مشروع القومية العربية . ثم ننتقل إلى عدد من الندوات والمؤتمرات والتي ناقشت نفس الموضوع مثل ندوة « صراع الحضارات » أم حوار الثقافات في القاهرة ١٠-١٢ مارس ١٩٩٧ ، والذي طرح المشاركون فيها قدرًا هامًا من الأفكار المتنافسة والمتكاملة حول العلاقة بين الهيمنة الأمريكية والعولمة وكيفية مواجهتها في سبيل الحفاظ على الهويات الثقافية التي هي عهاد الحواربين الحضارات في مواجهة محاولات المركز الأمريكي فرض ثقافته بالقوة (١٤). ثم ننتقل إلى عدد من المقالات أو التعليقات المنشورة أيضًا حول نفس الموضوع(١٥) وهي ليست إلا مجرد أمثلة من تيار متدفق يعبر عن رؤية عربية مسلمة تحمل رسالة ضمنية أو صريحة يمكن استخلاصها إجمالاً. ولقد عبر عن هذه الرسالة وبوضوح تمام المفكر المصري أ. جميل مطر في أحمد مقالاته وهي تتلخص في أننا دخلنا في المرحلة الراهنة مرحلة الصراع الحضاري والثقافي والديني مع الغرب وإسرائيل بعد أن خسرنا جولات الصراع العسكري والسياسي والتكنولوجي ، وهي معركة تبدور على عدة جبهات داخلية ( في الأوطان ) و إقليمية وغير إقليمية . إذن هي ليست حوارات حضارات وثقافات في أذهان الغيرب، ولكنها صراع مخطط الأدوات والأهداف والمراحل. ولا يتواجهه العيرب والمسلمون فقط ، ولكن تظهر تداعياته في كل أرجاء العالم . خلاصة القول أن هذا التيار من الأدبيات العربية هو تعبير عن التفاعل مع الحالة الراهنة لدراسة العلاقات الدولية في ظل منظور العولمة والتي من أهم سهاتها بروز أهمية الأبعاد الثقافية الحضارية الدينية ، كما سبقت الإشارة ، في مقدمة هذه الدراسة .

٤ – وإذا كانت النهاذج، في البند السابق، مباشرة يمكن تصنيفها في دائرة « المنظور القومي » ، فإن للمنظور الإسلامي سبق الإسهام حول البعد الثقافي القيمي في العلاقات بين الغرب والمسلمين بصفة عامة ، ومن أبرز من كتبوا على هذا الصعيد الأستاذ الأمريكي -

الكينى الأصل - د. على المزروعى ، أستاذ الإنسانيات ورئيس معهد الدراسات الثقافية العالمية والسياست العالمية » العالمية في جامعة نيويورك. ومن أبرز ما كتب « القوى الثقافية والسياست العالمية » (١٩٩٥) .

ولقدنشر مؤخرًا في دورية «الشئون الخارجية الأمريكية» في عددها الأخير أكتوبر ٩٧ مقالة تحت عنوان «القيم الإسلامية والغربية» (١٧). يناقش فيها وضعين متضادين: اتهام الغرب للمجتمعات الإسلامية بالتخلف على ضوء معاييرهم في التقدم المادى والتطور الديموقراطي، في حين أن قياس المسافة الثقافية بين الغرب والإسلام هي أعقد من ذلك بكثير على نحو يجعل هذه المسافة أضيق بكثير عما يعتقده الغرب. لأن القيم الغربية لا تقدم الإجابة اللازمة عن التساؤل حول الطريق نحو أفضل حياة للمسواطن، بل العكس، فإن القيم الإسلامية هي التي تقدم هذه الإجابة. ويوضح مقولته هذه على ضوء مناقشة مقارنة لأوضاع اجتماعية وقيم عدة ( وضع المرأة ، حقوق الإنسان ، الرقابة ، وحرية الرأى ، وضع الدين ليس فقط في المجتمعات والنظم الإسلامية ، ولكن أيضًا وجوده ووضعه في المجتمعات العلمانية بالعلمانية ، ماية الأقليات لذى الإسلام بأكثر عما هو قائم في ظل المجتمعات العلمانية الغربية ، التفرقة العنصرية ، العنف لتدمير الآخر » . ولهذا فهو يخلص إلى أنه إذا كان الغرب يتهم المسلمين بأنهم لم ينتجوا الأفضل ، إلا أن القيم الإسلامية قد حالت دون وقوع الأسوأ .

ومما لاشك فيه أنه إذا كانت الرؤية الإسلامية قد ناقشت ، كما سبق ورأينا ، إمكانيات وضرورات تطوير منظور إسلامي للمعرفة والظواهر ، فإن هذا البعد القيمي - الثقافي في تحليل العلاقات من أبرز تجليات هذا التطوير ، وإن كمان الاتجاه الذي يمثله المزروعي لا يعبر صراحة عن منطوق صراع الحضارات ، إلا أنه يعبر عن منطوق اختلاف القيم الناجم عن اختلاف الأطر المرجعية ، وهذا الاختلاف القيمي يقع بدوره في قلب كثير من الاختلاف الثقافية .

(ب) وأما بالنسبة للدائرة الرسمية العربية ( المصرية ) ، فإننى أقصد بها المسئولين عن إدارة مفاوضات الشراكة من الدبلوماسية المصرية ومن دبلوماسية الجامعة العربية . وهنا يمكن أن أقف عند ثلاث نقاط أو محاور يمكن من خلالها عرض ما أمكنني ملاحظته أو رصده من سلوك أطراف هذه الدائرة ، سواء القولي أو الفعلي ، حول البعد الثقافي . وهو مسبقًا قليل

الوزن عديم التكرار بالمقارنة بين البعدين السياسي والاقتصادى . فمن ناحية : بالنسبة للرؤية عن وضع البعد الثقاف – الاجتهاعي – الإنساني على صعيد مفاوضات الشراكة : فهناك كها عبر عن هذا السفير هاني خلاف ناثب مساعد وزير الخارجية المصرى للشئون الأوربية في معرض تقييمه لآفاق وتحديات العام الأول من المشاركة (١٨١) . هناك ازدواجية في المعايير المطبقة على اتفاقيات دول جنوب المتوسط ، خاصة فيها يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الملكية الأدبية والفكرية ، وحقوق المواطنين العاملين في دول الاتحاد الأوربي والمقيمين بصفة شرعية . ولقد بينت الدبلوماسية المصرية في أكثر من مرة الاختلافات بين الاتفاقية المصرية واتفاقيات أخرى (إسرائيل ، تونس ، المغرب ) حول هذه الأمور (١٩١) .

هذا وفى تقريره لوزير الخارجية المصرى عقب الجولة الشامنة من مفاوضات الشراكة المصرية الأوربية - أشار السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية والمسئول عن هذه المفاوضات - فيها يتصل بالبعد الثقافي الاجتهاعي - إلى الاهتهام بحقوق الجالية المصرية في الإقامة الكريمة وتحسين مرور الأفراد من الجانبين والاهتهام بالتراث الثقافي المصرى (فرعوني ، قبطي ، إسلامي ) وتنقية كتب التاريخ في أوربا مما يسي إلى الحضارة العربية والإسلامية . ولكن ماذا عن الرؤية حول العلاقة بين البعد الثقافي وبين البعدين الآخرين في الشراكة ؟

ومن ناحية ثانية: ظهرت مواقف حول دوائر التعاون الممكنة التي يمكن أن تقود إلى فهم متبادل ، أى التي تترجم الحوار الثقافي لتحسين الفهم المتبادل وتصحيحه ، وخاصة تصحيح الأفكار المغلوطة في الذاكرة الأوربية عن العرب والمسلمين . ولقد عبر عن ذلك ، على سبيل المثال ، الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية في ثلاثة ملتقيات عقدا في بروكسل وفي دبي وفي مارسيليا ، حول التعاون العربي الأوربي ، فبراير ثم إبريل ١٩٩٧ ، أي قبل وبعد انعقاد المؤتمر الثاني للشراكة الأوربية - المتوسطية .

ولقد كانت نظرة الغرب إلى المسلمين أو تصور الغرب للإسلام وحوار الحضارات ، أو الحوار العربى الإسلام ي الأوربى ، أو الفهم الصحيح من جانب الغرب للإسلام ، هى المفردات التى وصفت بها ( الصحافة المصرية ) اهتهامات هذه الملتقيات ( إلى جانب الاهتهامات السياسية والاقتصادية المعتادة ) . وإذا كانت هذه المفردات تدخل في نطاق البعد الثقافي للمتوسطية ، إلا أنه من الواضح أنها لا تعكس إلا رؤية دفاعية اعتذارية تبريرية حول

الإسلام والمسلمين تهدف إلى تحسين الصورة لدى الآخر ، ولكن لا تتطرق إلى ما يحيط بصورة هذا الآخر لدينا أيضًا . كما لم تتطرق (على ضوء ما هو منشور عنها) إلى العلاقة بين البعد الثقافي والبعدين السياسي والاقتصادي ، وكان المثال البارز على ذلك – ما تناقلته وسائل الإعلام – عن رد أمين الجامعة العربية – في مؤتمر مارسيليا حول آفاق التعاون الأوربي المتوسطي – على مداخلات نائبة فرنسية في إطار ورشة عمل بعنوان « الإسلام والغرب » الصدمة والثقافات وهي المداخلات التي أحدثت مغالطات شديدة تصدى لها بالتفنيد د. عصمت عبد المجيد وطالب خلالها من أوربا أن تمديدها إلى العالم العربي وأن تبذل جهذا إضافيًا لفهم العقلية العربية ، مشيرًا إلى خطورة أن يظل السياسيون والباحثون في أوربا يرددون مقولات ورثوها قديبًا ، في زمن الهيمنة ، على مقدرات الأمة العربية والإسلامية (٢٠٠). هذا وكان وزير الخارجية المصري عمرو موسى في الجلسة الختامية للمؤتمر الثاني للشراكة الذي عقد في فاليتا في منتصف بريل ٩٧ ، كنان قد دعا إلى عقد مؤتمر ثقافي يدعو إليه رسميون وساسة فاليتنا في منتصف بريل ٩٧ ، كنان قد دعا إلى عقد مؤتمر ثقافي يدعو إليه رسميون وساسة وأكاديميون لطرح التصورات وتبادل الآراء لتشجيع التواصل الفكري (٢١٠).

ومن ناحية ثالثة: وبالنسبة لقنوات الاتصال العربية – الأوربية بمبادرات عربية ، وعلى مستويات رسمية وشبه رسمية ، وتتجه إلى النخبة أو المواطن ، يمكن أن نذكر فيها يلى : مؤتمرات العلاقات العربية – الأوربية ، مثل التى عقدت فى بروكسل ودبى ومارسيليا خلال النصف الأول من ١٩٩٧ ، وحضرها أمين جامعة الدول العربية ، نشاط جمعيات الصداقة العربية الأوربية فى تعزيز العلاقات المشتركة ، ونشاط مراكز البحث والدراسات المهتمة بهذه العلاقات مثل مركز الدراسات العربى الأوربي فى لندن ، ولقد نبه البعض (٢٢٠) إلى أهمية نشاط مثل هذه المراكز وجمعيات الصداقة هذه لفتح آفاق جديدة للحوار . وعلى صعيد آخر ، اهتم منتدى البحر المتوسط فى سعيه لتدعيم العلاقات الاقتصادية الأوربية / المتوسطية بقنوات منتدى البحر المتوسط فى سعيه لتدعيم العلاقات الاقتصادية الأوربية / المتوسطية بقنوات أخرى تركز على أجهزة الإعلام والفنون المختلفة ، وعلى إعادة النظر فى المناهج الدراسية بمستويات التعليم المختلفة ، وخاصة فى التاريخ والجغرافيا(٢٣٠) . ويبقى أخيرًا أن نشير إلى جولة شيخ الأزهر فى عدة عواصم أوربية ، والتى صدر حولها كتاب تحت عنوان « الإسلام والغرب » وكذلك عقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ندوة حول الإسلام والغرب ، وأخيرًا تكوين الأزهر للجنة خاصة بالحوار بين الأديان .

إن هذه النهاذج الانتقائية والمختصرة عن تعبيرات رسمية عن الاهتهام بالبعد الثقافى لتظهر لنا أساسًا أن الهدف والغاية هو تحسين صورتنا لدى الآخر. ولكن يظل السؤال التالى قائمًا ، هل هذا هو كل المعنى الذى يثيره البعد الثقافى على الصعيد الرسمى: وبفرض قبول إمكانية الحوار الثقافى وفوائده ، فهل ما تم رصده يعد من قبيل الحوار ؟

وهنا ، لابد وأن نتوقف عند التقييم الذى قدمه السفير هانى خلاف لمسار ولمناهج معالجة ما يسمى أو يطلق عليه حوار الحضارات والثقافات (٢٤) وتتلخص رؤيته التقويمية فيايلى:

من ناحية: أن ما يسمى «حوار الحضارات أو الثقافات يعد بمثابة إحدى الموضات الفكرية فيها يتصل بعلاقة العرب بالعالم، أو علاقة الإسلام بالغرب. ولا يوجد تحت هذا العنوان أبعد من الطرح التبشيرى والدعاية المسطحة فيها يشبه المنولوج. في حين أن المقصود بالحوار لا ينبغى أن يقتصر على إيجاد مجالس وهيئات يؤمها رجال الدين المسيحى مع نظرائهم من علماء الإسلام، لاستعراض وجوه التسامح في الديانتين السهاويتين. أولاً ينبغي أن يقتصر على مناظرات أكاديمية تكشف مدى سبق كل من الثقافتين العربية والأوربية من حيث كل القيم والنظم الإيجابية.

ولذا ومن ناحية أخرى: فإن الحوار ينبغى أن يتصدى لرصد وتحليل نوعية الصور المرسومة عن الشعوب وحضاراتها فى أذهان الآخرين من حيث الأحجام والأبعاد والمؤثرات والآليات وقنوات الانتشار وإمكانيات التعديل والتطوير ووسائله، ثم تأتى بعد ذلك عملية طرح الصور البديلة أو الصحيحة والحوار بين الثقافات والحضارات ليس حوارًا سياسيًا بين أطراف ذات مصالح متعارضة، وإنها هو عملية تحليل متعمق وشامل تمتد لأكثر من جهة وأكثر من قطاع وأكثر من مستوى وأكثر من زمن: ولذا فهو يشمل رؤية كل منا للآخر، كها تبدو فى الأدب والفن والمواقف السياسية وبرامج الإعلام والدعاية ومقررات الدراسة والشروح الدينية، سواء فى الزمن الراهن أو عبر الصور الموروثة عبر الأجيال.

ولذا أيضًا فهو لا يقتصر على منتجى مواد الثقافة ولكن على مستهلكيها أيضًا في القواعد الشعبية ذات التفاعل غير المؤطر مع نظائرها ( السياحة ، التجارة ، الزواج ، المصاهرة ) .

ومن ناحية ثالثة: فإن الحوار لا ينبغى أن يستخدم كمدخل أو محاولة لإذابة الفوارق والخصوصيات الذاتية لأى من أطرافه ، ولا لعولمة تلك الثقافة أو تعديل أنساقها القيمية بها يتفق مع معايير وأنساق الآخرين. فإن الهدف من الحوار ليس إدماج الثقافات ، ولكنه تعويد الشعوب والمؤسسات على احترام الاختلاف وكيفية التعايش السلمى ، رغم الاختلاف .

ومن ناحية رابعة: وعلى ضوء الشروط المنهجية السابقة للحوار، فإنه توجد عدد من المهام الضرورية بالنسبة للحوار بين الثقافة العربية والثقافة الأوربية. وأول هذه المهام رصد صورة العربي في النهن الأوربي، وعناصر تشكيلها، وخاصة في ظل العناصر التالية: العلاقة بين العروبة والإسلام، الخلط بين الإسلام والارهاب، أثر الحروب الصليبية على التصور الأوربي، وضع المرأة في العالم العربي، البترول والعرب، الصراع العربي / الإسرائيلي، مظاهر التخلف المجتمعي في العالم العربي، والهجرة إلى أوربا وقدرات الاندماج العربي في العربي وحقوق الإنسان.

ومن الواضح أن هذه المهام المقترصة لإدارة الحوار الثقافي بين العرب وأوربا هي في حقيقتها عملية ذات وجهين: وجه يتصل بالصورة العربية في ذهن الأوربي، والوجه الآخر يتصل بالصورة الأوربية في الذهن العربي . وإذا كان تحليل الناذج السابقة – على الصعيد الأكاديمي أو على الصعيد السياسي – قد اقتربت ،بصورة أو بأخرى ، من أبعاد لهذين الموجهين ، فإن الجزء التالي من الدراسة يقدم رؤية ذاتية للباحث تتصل بأحد هذين الوجهين، وهو الصورة الأوربية في الذهن العربي .

ثانيًا - رؤية حول معطيات للصراع بين الثقافات: مدلولات تحليل الخبرة التاريخية بالنسبة للأبعاد الثقافية في العلاقات الأوربية/الإسلامية:

تنطلق هذه الرؤية من مقولة أساسية حول « المتوسطية » المعاصرة بصفة عامة وهي تتلخص كا لآتي (٢٥٠): « المتوسطية هي دائرة من الدوائر التي تحاول أن تجذب إليها العلاقات الدولية عبر العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشريين وعلى نحو يقطع توجه هذه العلاقات نحو الدائرة العربية والإسلامية ، أي على النحو الذي يهدد الهوية العربية والإسلامية للمنطقة

تحت دعاوى تحقيق المصالح المادية في نفس الوقت الذي تشهد فيه هذه الهوية تحديات هامة بقدر ما تشهد أيضًا المصالح العربية تحديات خطيرة ».

كها تستند هذه الرؤية عن البعد الثقافي إلى نتائج تحليل الدراسات المتوسطية الراهنة النقاط التالية: دوافع الطرفين الأوربي والعربي للاهتهام بالبعد المتوسطي ، طبيعة تأثير النقاط التالية: دوافع الطرفين الأوربي والعربي للاهتهام بالبعد المتوسطي ، طبيعة تأثير العوامل الإقليمية والعالمية على بروز أو حنو الاهتهام الأوربي بالبعد المتوسطي ، وأخيرًا أبعاء الاستمرارية والتغيير في مضمون السياسات الأوربية الجهاعية نحو المتوسط ومغزاها بالنسبة لإمكانية التعاون المستقبلية المقترحة . وتبين هذه النتائج مايلي : ومن ناحية أخرى كيف أنه بالرغم من توافر دوافع التعاون المشترك لدى الطرفين العربي والأوربي ، إلا أن المرحلة الراهنة لا تقدم فرصًا متساوية بالنسبة للطرفين لاختلافها في عناصر القوة . حقيقة يقدم المشروع المتوسطي للأطراف العربية فرصة للمناورة ضد طرف آخر ، ولكن هل سيقدم ما يشحله المتوسطي للأطراف العربية فرصة للمناورة ضد طرف آخر ، ولكن هل سيقدم ما يشحله الأوربي . ومن ناحية أخرى : كيف أن هذه السياسة الأوربية المتوسطية عبر العقود الشلاثة الماضية ، تبين أن المبادرة الأوربية نحو المتوسطية تبرز في قمة منحني صعود القوة الأوربية وعند منحني انحدار القوة العربية . فإن السياسة المتوسطية الجديدة وصولاً إلى مشوع الشراكة قد تبلورت في مرحلة تتناول فيها معاول الهدم فكرة القومية العربية ونظامها الإقليمي ، وكذلك يعرض الإسلام – قيمه وأفكاره – لهجمة شديدة .

ومن ناحية ثالثة: برز البعد الثقافى الحضارى فى مشروع الشراكة إلى جانب البعدين التقليدين فى السياسة الأوربية المتوسطية كتعبير عن منظومة المصلحة الغربية ورؤيتها لطبيعة التحديات والتهديدات للأمن الأوربى ، (وبعضها ذو طبيعة ثقافية) ولطبيعة الوسائل اللازمة لعلاجها ، ومن بينها (الحوار الثقافى) ، ولذا فإن الرؤية الأوربية ربطت بين البعد الثقافى والتعاون المتوسطى .

بعبارة أخرى ، فإن المقولة والنتائج التي تنطلق منها رؤيتنا وتستند عليها يطرحان التساؤلات التالية : هل يمكن - في ظل مدلولات تقويم فترة المتوسطية المعاصرة أن نتصور

إمكانية للحوار الثقافي كسبيل لدفع التعاون السياسي والاقتصادي المتوسطي (من منظور مصالح العرب) ؟ وهل يسمح الخلل في ميزان القوى الاقتصادية والسياسية بين طرفين بإمكانية لحوار ثقافي بمعناه الحقيقي ، أي الذي يؤدي ليس إلى تحسين صورتنا لدى الآخر فقط، ولكن أن نصل إلى أن نعرض على الآخر صورته في ذهننا ؟ وهل الصورة التي لم تتكون على ضوء الواقع الراهن فقط، ولكن على ضوء مدلولات خبرة تاريخية سابقة ، تبين كيف أن الأداة الثقافية - بأوسع معانيها - كان لها وزنها بين أدوات الغرب الأخرى في إدارة صراعه مع العرب والمسلمين في القرون الأخيرة ، أي منذ أن بدأ منحنى القوة الإسلامية في الهبوط، ومن ثم الأداة الثقافية ، سواء كأداة خادمة للأهداف السياسية والاقتصادية ، أو لغاية في حد ذاتها . الأداة الثقافية ، سواء كأداة خادمة للأهداف السياسية والاقتصادية ، أو لغاية في حد ذاتها . فلا يمكن أن نفصل بين الأسس الثقافية / الاجتماعية للتخلف أو التنمية ، وبين تأثيرات فلا يمكن أن نفصل بين الأسس الثقافية / الاجتماعية للتخلف أو التنمية ، وبين تأثيرات وكنها ستكون ذات مدلولات بالنسبة لتوضيح العوائق أمام حوار ثقافي حقيقي يدفع نحو ولكنها ستكون ذات مدلولات بالنسبة لتوضيح العوائق أمام حوار ثقافي حقيقي يدفع نحو تعاون متوسطي لصالح شهال وجنوب المتوسط في آن واحد .. كيف ؟

لأن خبرة التاريخ الحديث تبين كيف استغلت القوى الغربية العامل الثقافى بأوسع معانيه لتحقيق أهداف سياسية لم تكن تقدر الأدوات التقليدية على تحقيقها بمفردها ، بل كانت الأهداف الثقافية لا تفترق - لدى الغرب - عن أهدافه السياسية تجاه الشرق ، فلم تكن الأرض والثروات هي الغاية فقط ، ولكن أيضًا الثقافة والفكر .

(أ) وإذا كان احتلال الأرض قد مكن من التحرك نحو اختراق الفكر والثقافة ، إلا أنه كان للعملية جذور تمهيدية سابقة . فمنذ ما بعد الحروب الصليبية وما صاحبها من احتكاك عضوى مباشر ، بدأ الطرفان محاولات جدية للتعرف على أحوال الآخر وعقائده ونظمه وتاريخه . ومن ثم بدأت حركة الاهتمام الأوربى بالشرق الإسلامي تأخذ منحني جديدًا تعددت قنواته وسبله ولكنها تجسدت في تزايد الاهتمام بالدراسات الإسلامية التاريخية وغيرها . ولم تكن

هذه الدراسات - فى تيار الاستشراق - بدافع البحث العلمى فقط ، ولكنها تحت تأثير دوافع مختلفة دينية وسياسية وتجارية . وشكلت هذه الدوافع السياسات الاستعمارية فى تطورها ابتداء مما يسمى حركات الكشوف الجغرافية وحتى فرض الاستعمار التقليدى(٢٧).

(ب) وخلال القرنين ١٩، ١٩ وخاصة القرن ١٩ وحتى الحرب العالمية الأولى استغلت القوى الأوربية العامل العقيدى والمذهبي والقومي لتحقيق أهدافها في التعامل مع الدولة العثمانية: ونذكر باختصار رؤوس الموضوعات - دون التفاصيل - توظيف الصراع العثماني الصفوى ، مساندة حركات الاستقلال في البلقان عن الدولة العثمانية وتذكية العامل القومي العربي - المسيحي ضد التركي المسلم في مقابل مساعدة العثمانيين على إجهاض حركات الاستقلال الذاتي - في الولايات العربية العثمانية ، استغلال الامتيازات العثمانية في الشام لتنمية النفوذ الثقافي والاقتصادي ، مساندة الحركة العربية ضد الدولة العثمانية كتوطئة لهزيمة الأخيرة ، ثم احتلال الأراضي العربية في الشام ، مساعدة للحركة الصهيونية في تنفيذ مشروعها في فلسطين (٢٨).

ولقد كانت قضية الاصلاحات العثانية في عصر التنظيات وما قبلها من أخطر وأهم القضايا التي تبين من تحليل دوافعها وآلياتها ونتائجها ، كيف أنها لم تكن عملية اصلاح للقوة الإسلامية ، بل عملية استبدال للنموذج الحضارى الإسلامي ، فلم يكن النقل عن الغرب للاصلاح المادى إلا الإطار الذي انتقلت معه الأفكار والقيم والاتجاهات . بعبارة أخرى كان الفكر والعقل والثقافة في قلب هذه العملية التي لم تكن عملية داخلية بقدر ما كانت عملية دولية بين طرفين غير متكافئين في القوة المادية . ومن ثم لم يكن نقل الطرف الضعيف عن الطرف القوى سبيلاً للاصلاح ولكن سبيلاً للتصفية والاستبدال . ومنطلقًا نحو استكال حلقات الاستعار التقليدي (٢٩) .

(جـ) وفى ظل احتلال الأرض - وحتى الاستقلال - كان التأثير الثقافى للغرب فى تنام، وكانت الله الحضارية الإسلامية هى الثمن تحت مسميات التحديث والتطوير، ومن ثم بدأت مرحلة من مراحل العلاقة مع الآخر اتسمت بالتشتت والانقسام حول العلاقة بين الثقافة الغربية . ولقد تنامت هذه الظاهرة وتطورت واستمرت

حيث تعايش الآن طبعتها الراهنة . فإلى جوار الرافد التقليدى هناك الرافد الاصلاحى فضلاً عن الرافد التحديثى . وكل منهم يعبر من منطقة من مناطق ثلاثة تنقسم بينها قضية العلاقة بين « الأنبا والآخر » أو قضية نحن وهم . وهى القضية التى تمتد تعبيراتها وما بين السياسى والاقتصادى والاجتهاعى والثقافى. ويعبر هذا الانقسام حول هذه القضية عن الأزمة التى تمر بها المجتمعات المسلمة بحثًا عن الانتهاءات وعن الخيارات وعن البدائل طيلة ما يبزيد عن القرنين . أى منذ أن بدأنا ندير ظهرنا إلى تراثنا ( فكرًا وعارسة وتنظياً ) واتجهنا نحو الغرب وتأرجحنا ما بين الانبهار ومابين السعى نحو التوفيق وما بين الرفض والغضب لنعود من جديد و أو يعود أحد الروافد - لينظر مرة أخرى إلى التراث بحثًا عن إحياء الذاتية بعد أن فشل الحل الغربى حتى الآن في تحقيق هذا الاحياء .

ومن ثم فإن المرحلة الراهنة التي نعايش فيها الدعوة ، سواء من جانب « إعلان الشراكة» أو من « إعلانات رسمية عديدة من جانبنا » إلى حوار الثقافات وحوار الحضارات ، هذه المرحلة تمثل قمة الأزمة الفكرية في مجتمعاتنا بحيث لابد وأن يحيط الضباب بمعنى هذا الحوار وأهدافه نظرًا لهذا الخضم من اختلالات ميزان القوى ومن تعرض مصالحنا للخطر في ظل عالم العولمة .

ولهذا أو بالرغم من الاعتراف بأن « العولمة » ظاهرة وعملية هيكلية يعايشها النظام العالمي ، بل هي السمة الأساسية التي تتصف بها حالة التفاعلات النظمية العالمية ، إلا أن هذا لا يمنع من التساؤل عن العواقب أو الانعكاسات بالنسبة للمنطقة العربية. وهنا لابد وأن نتساءل أيضًا « هل هناك فرصة لحوار ثقاف » في ظل هذه العولمة . فإذا كانت الأبعاد الاقتصادية هي المنشأ في عملية العولمة وفي جوهرها ، فهل ستكون الأبعاد الثقافية - بمعنى المتصوصيات الثقافية ، وقد أصبحت تمثل خط الدفاع الأخير بعد الخسائر في الجولات السياسية والعسكرية والتكنولوجية - هل ستصبح هذه الخصوصيات ثمن الاندماج في هذه العملية تحت ستار «حوار الثقافات » الذي يدعو إليه البعض ، أم هو في الواقع « صراع العملية تحت ستار " حوار الثقافات » الذي يدعو إليه البعض ، أم هو في الواقع " صراع الثقافات والحضارات » كما قال البعض الآخر ؟

ومن ثم فإن الشراكة - وهي أداة ادماج المنطقة في الرافد الأوربي لعملية العولمة - لن تفسح لحوار ثقافي بقدر ما ستقود إلى هيمنة ثقافية .

ومن ناحية أخيرة ، يجدر القول أن اهتمامنا - وسط هذه الموجات من المقولات عن فضائل الحسوار الثقافي يطرح هذه الرؤية السابقة عن « معطيسات للصراع الثقافي » . إنها لاتعكس « نظرية المؤامرة » ولكنها تعكس الاعتراف بالتزايد في وزن تأثير الخارجي العالمي على الداخلي - الوطني ، في وقت تتقلص فيه قدرات هذا الأخير ، ومن ثم فإن هذه الرؤية تعكس أيضًا الاعتراف بأن نجاح المشروعات عبر الإقليمية - على غرار مشروع الشراكة - في دفع تعاون عبر إقليمي إنها لا ينطلق من «حوار ثقافى » لتحقيق فهم متبادل ، ولكن يجب أن ينطلق من تحسين موازين القوى عبر الإقليمية عبر خطوتين . أولاهما : تعاون إقليمي عربي . وثانيهما: تغيير في سياسات شمال المتوسط وبقدرما لابد وأن تنطلق الخطوة الأولى من تغيرات داخلية وطنية ، فبلا يمكن أن تتحقق الثانية بدون تأثير قبوى داخلية على سياسات البدول الأوربية . وهذه القوى في الشهال التي تؤمن حقيقة بأهمية تعاون متوسطى لصالح الجنوب هي التي يجب أن تكون هدفًا - ليس لحوار ثقافي فقط - ولكن لحوار مكثف من جانبنا يمكن أن نسميه هجومًا ثقافيًا . فهذه القوى تعرف أن المخاطر والتهديدات التي تواجه أمن أوربا وتجد مصدرها في جنوب المتوسط ليست بمنأى عن مسئولية شهال المتوسط. كما أنها تعرف أيضًا أن كل أوضاع عدم الاستقرار والعنف في هذا الجنوب سواء التي تحت بالإسلام أوغيره ليست إلا تعبيرًا عن اليأس والعزلة في ظل الأزمات الراهنة ، أي أنها تعبير عن الوقوف في مفترق تاريخي خطير بالنسبة لإيهان وهويات وانتهاءات شعوب هذه المنطقة . ومن ثم فإن هذه القوى تعرف أن الحلول ليست في يد هذه الشعوب بمفردها ، ولكن أيضًا في يد حكومات الشيال .

وتبقى ساحتنا ذاتها فى حاجة لهجوم من نوع آخر محوره التذكرة بها يلى: هل تحقيق التنمية يتطلب ليس فقط نقل الأبعاد الاقتصادية الحديثة ، ولكنه أيضًا نقل الأبعاد الثقافية والاجتهاعية عن الآخر ؟ وتقدم الانتقادات التى توجهها مدارس عديدة والتى تبين عدم التلاؤم بين النموذج التنموى الغربى وبين الأطر الوطنية المختلفة المنقولة إليها ، تقدم الإجابة الأولى على السؤال . في حين تقدم مدلولات التجربة الآسيوية في التنمية ( الإجابة الثانية ) . فهناك اتفاق على أن نجاح التجربة التنموية الآسيوية ليس مرجعه فقط نقل نموذج التنمية الغربى ، ولكن يرجع بدرجة كبيرة إلى اخترام الأسس الثقافية والاجتماعية للمجتمعات الآسيوية . بل كانت هذه الأسس عددًا أساسيًا من محددات هذا النجاح .

## الهـوامش

- (١) نادية محمود مصطفى: المشروع المتوسطى: الأبعاد السياسية في د. نادية محمود مصطفى (محرر ) مصر ومشروعات النظام الإقليمي الجديد في المنطقة. مركز البحوث والدراسات السياسية ،١٩٩٧ .
- (٢) انظر ،على سبيل المثال ، وليس الحصر مناقشة لهذه الإشكسالية في د . نادية محمود مصطفى : الأقليات المسلمة إطار مقارن للدراسة (في) مجموعة باحثين : قضايا إسلامية معاصرة (تحت النشر) .
- Gilles Kepel: Allah in the West : Islamic movements in America and انظر على سبيل المثال (٣) Europe. Cambridge M,A. Policy Press 1997.
- في محاضرة تحت عنوان «العولمة: تهديد أم صديق للمنظور الإسلامي » قدم أ. د . على المزروعي تحليلاً أفضى به في نهايته إلى نفس المقولة . وذلك في المحاضرة الختامية الأعمال ندوة منظور الفكر الإسلامي في تحليل العلاقات الدولية . مركز البحوث والدراسات السياسية ٢/ ١٢ / ١٩٩٧ .
- (٤) بالنظر إلى أدبيات دراسة العلاقات الدولية الغربية فى التسعينات نجدأن « العولمة » هى القاسم المشترك بين عناوينها ومضامينها . ولذا يمكن القول أن منظور العولمة هو الذى يسود على علم العلاقات الدولية فى نهاية القرن العشرين سواء من حيث التنظير للظاهرة وعملياتها ، وسواء من حيث تحليل انعكاساتها على مجالات مختلفة ليس السياسية والاقتصادية فقط ، ولكن أيضًا حول الثقافة ، الهوية ، المقيم ، الدين.
- (٥) هناك حاجة إلى دراسة منظمة مسحية لما يتصل بالبعد الثقافي في السياسات الأوربية والعربية كل منها تجاه الآخر بدوائرهما الرسمية والمدنية ، وأوجه من هنا الدعوة إلى المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة إلى تبنى مشروع لهذا الغرض .
- Paul Balta (ed.): La Meditéranneé réinventeé Réalités et espoirs de la cooperation, (7) 1992
- Centre Nord-Sud, Conseil de l'Europe, Programm Transmed. (V)
  - (٨) شاركت الباحثة في أعمال هذا الملتقى بورقة مكتوبة ، كما شاركت في صياغة تقريره النهائي.
- Dr. Jean Noel Ferrie: La Mediteranee imaginee: Jeux savants et enjeux politiques de (4) l'invention d'une aire culturelle. 7eme rencontres Franco-Egyptiennes de Politologue La reconstruction politique d'un Espace d'echanges: La Méditerranée. CPRS, CEDEJ. Janvier 1997.
- (۱۱) د . نيفين عبد الخالق : المشروع المتوسطى : الأبعاد الثقافية ( فى ) د . نادية محمود مصطفى ( محرر ) مرجع سابق .
- (١١) ليس هنا على حصر روافد أو مصادر هذا الجدل ، ولكن يكفى الإشارة إلى واحد من أحداثها : د . نصر عارف : في مصادر التراث السياسي الإسلامي ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ط ١٩٩٤ . ص ص ص ٥ ٥٠ .

ولعل من الأجدر الإشارة أيضًا إلى رافد أساسى من الروافد التى أسست لهذا الجدل منذ ما يزيد عن الاعلى من الروافد التى أسست لهذا الجدل منذ ما يزيد عن الاعلى القومى : انظر ،على سبيل المثال وليس الحصر ، د . حامد ربيع : التجديد الفكرى للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعى القومى ، دار الجليل ، دمشق ، ١٩٨٢ .

(١٢) انظر ،على سبيل المشال وليس الحصر ، مارسيل مارل: سوسي ولوجيا العلاقات الدولية. ترجمة د. حسن نافعة (١٩٨٦) المقدمة:

C. Kegley, E., Wittkopf: World politics: Trend and Transformation (1981).

Pledely Bull: New directions in the theory of International relations, International Studies, Vol. 14, No. 2, 1975.

- (١٣) مجموعة باحثين: إشكالية العلاقة الثقافية مع الغرب. مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ١٩٩٧.
- (١٤) انظر عرضًا لأعمالها في : مجلة المستقبل العربي ، أغسطس ١٩٩٧ . وفي الطريق ندوتان أخريتان عن العولمة في نهاية ديسمبر ٩٧ في بيروت وفي إبريل في القاهرة بتنظيم من المجلس الأعلى للثقافة .
- (١٥) انظر مشلاً: نحن والغرب وقراءة في التمركز الأوربي وتجليباته في المجال العربي الإسلامي . المستقبل العربي يونيه ١٩٩٥ .
  - العرب والعالم بين صدام الثقافات وحوار الثقافات .،المستقبل العربي ، يناير ١٩٩٦ .
- حوار مع برهان غليون : من إعداد قيس جواد ( في ) مجلة التجديد ، العدد الثاني ، ١٩٩٧ ، ص ص ص ١٤٦ ١٤٩ .
- محموعة مقالات لكل من د . إسهاعيل صبرى عبد الله ، د . صادق جلال العظم ، د . نبيل المرزوق في ملف تحت عنوان « ما هي العولمة » ، مجلة الطريق ، العدد الرابع ، السنة ٥٦ ١٩٩٧ .
  - (١٦) مداخلة جميل مطر في ملتقى حول توازنات القوى العربية/ الإسرائيلية إلى أين ؟
- Ali A Mazrui. Islamic and Western Values. Foreign Affairs Scp. Oct. 1997. (\\\) pp. 118-131.
- (١٨) ( في ) أحمد نافع: مستقبل المشاركة الأورومتوسطية : آفاق التعاون الأوربي المتوسطى ، الأهرام ١٨) ٥ / ٩٧.
  - (١٩) انظر مثلاً: الأهرام ٥/ ٣/ ٩٧.
- (۲۰) د. سعيد اللاوندى: الندوة الدولية الأورومتوسطية: آفاق التعاون الأوربي المتوسطى، الأهرام /۲) د . سعيد اللاوندي
  - (٢١) الأهرام ٢١/ ٤/١٩٩٧.
  - (٢٢) أحمد يوسف القرعى: نحو مزيد من قنوات الاتصال العربية الأوربية.
    - (٢٣) الأهرام ١٠/٧/١٩٩١.

- (٢٤) هاني خلاف: حوار الحضارات بين أوربا والعالم العربي .. رؤية في مناهج المعالجة ، الأهرام ٢٤/ ٩٧/٤
  - (٢٥) نادية محمود مصطفى : مرجع سابق ، ص ٤٢٢ ٤٢٣ .
    - (٢٦) المرجع السابق ، ص ٤٥٦ ٤٥٩ .
- (۲۷) انظر: نادية محمود مصطفى: مدخل منهاجى لدراسة التطور في وضع ودور العالم الإسلامي في النظام الدولى، الجزء السابع من مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، المعهد العالمي للفكر الإسلامي في ١٩٩٦، ص ٢١ ٧٠.
- (٢٨) نادية محمود مصطفى : العصر العثمانى : من القوة والهيمنة إلى بداية المسألة الشرقية ، الجزء ١١ من مشروع العلاقات الدولية في الإسلام .
  - (٢٩) انظر تحليلاً « عتدًا » لهذه القضية في : المرجع السابق .

# نظم التعاون الفرعية بين الدول العربية واحياء النظام العربي

إعـــداد د . حسن أبو طالب



#### تقديم:

منذ نشأة النظام العربى ، قبل أكثرمن نصف قرن ، هناك عدد من الإشكاليات النظرية والعملية التى تواجهه . ومن أوائل تلك الإشكاليات علاقة القطرى/ القومى . ومع تطور مسيرة النظام برزت إشكالية أخرى هى الإقليمي/ القومى ، التى عنت العلاقة ما بين التجمعات الفرعية والنظام العربى الكلى وإلى أى مدى يؤثر قيام تلك التجمعات الفرعية على أداء النظام العربى ككل ، ثم أخيرًا إشكالية العربى/ الشرق أوسطى ، أى النظام العربى الكلى في مواجهة النظام الشرق/ أوسطى .

وكل إشكالية تعبر عن درجة معينة من التحدي القيمي والمؤسسي ، وتعبر أيضًا عن مصادر متنوعة من التحديات التي تـؤثر على مسيرة العمل العربي المشترك تحت مظلة الجامعة العربية باعتبارها رمز النظام العربي ومؤسسته الجامعة . تحديات ذاتية المصدر ، أي تنبع من داخل النظام نفسه لاعتبارات تاريخية وقانونية ، كما تعبر عنها إشكالية القطر/ القومي(١) ، وأخرى تعبر عن تحديات خارجية ، أي من المحيط المباشر بالنظام العربي أو من البيئة الدولية أو كلاهما معًا . وتجسد إشكالية النظام الشرقي في مواجهة النظام العربي هذه النوعية من التحديات خارجية المصدر . والتي تتعلق بدرجة رئيسية بعمليات التفكيك وإعادة التركيب التي بوشر فيها في أعقاب حرب الخليج الثانية واستهدفت بناء منظومات وظيفية جديدة وفصل أطراف والحاق أخرى وفق تصور معين خاص بدور كل طرف إقليمي وعربي (٢). ويزداد الأمر تعقيدًا حين تتلاقى ، زمنيًا على الأقل ، إشكالية أو أكثر ، وبحيث تتجمع عدة اشكاليات يجب على النظام العربي أن يواجهها معًا ، أوعلى الأقل أن يتخذ منها موقفًا معينًا سلبًا أو إيجابًا في لحظة زمنية بعينها . ومسألة اتخاذ موقف بعينه تجاه قضية ما تتطلب مرجعية فكرية وسياسية ، وحين تغيب أو تتوارى مثل تلك المرجعية لسبب أو الآخر بعد اتخاذ الموقف المطلوب مسألة غير واردة على الصعيد الجماعي ، ونفس الأمر تقريبًا من حيث نتائجه العملية يتجسد في لحظة تعدد « المراجع الفكرية والسياسية » ، إذ في هذه الحالة يكون هناك أكثر من سياسة ممكنة سواء متوافقة أو متعارضة ، وبحيث يغيب عمليًا إمكانية اتخاذ موقف جماعي إزاء الحدث أو القضبة المطروحة. ويمكن القول أن إدراك هذه الاشكاليات وما تعبر عنه من تحديات كان موجودًا منذ فترة مبكرة ، لاسيا ما تنطوى عليه مجمل هذه الاشكاليات من تعميق للتجزئة وتفتيت المفاهيم والمصالح المشتركة لصالح أطر أخرى غير عربية . ولعل تعبير « المفهوم الجزئي المجزأ »(٣) الذي دشنه عبد المحسن زلزلة في عام ١٩٨٣ باعتباره المفهوم البديل الذي يراد به إحلال المظلة الخارجية للمظلة العربية الذاتية ، واستبعاد المضمون القومي التحرري للقومية العربية ، وتشكيل قاعدة مفهومية جديدة تجمع بين المصالح القطرية وأمن السلام والاستسلام مع الكيان الصهيوني والتبشير لنظام شرق أوسطى كبديل للنظام العربي ويعطى مساحة هيمنة متنامية لدول التخوم غير العربية ، ولتعميق انحسار العروبة والتشكيك في القومية ، خير تعبير عن إدراك درجة عالية من المخاطر لاحلال التجزئة ، كما تعبر عنها القطرية على التوحد والعمل المشترك ، كما تعبر عنها القومية والوحدة .

وفى اللحظة الراهنة تتجمع الاشكاليات الثلاث معًا ومن هنا خطورة التحدى ، والذى يلقى عبثًا مُضاعفًا على النظام العربى ويضع مستقبله على المحك ، بها فى ذلك الفكرة القومية ذاتها . ومن هنا فإن مسألة تفعيله – أى النظام العربى – فى إطار تجديد المشروع القومى العربى تكتسب أهمية قصوى . وبدرجة عالية من التركيز يمكن تعريف تجديد المشروع القومى العربى بأمرين متكاملين :

\* إحياء - مقابل حالة الانحسار الراهنة - الفكر القومى القائم على فكرة أن الوحدة العربية هي آلية العرب الوحيدة لزيادة قدراتهم - كدول ومؤسسات ومجتمعات - على تعبئة مواردهم وتعظيم مستوى حياتهم، ومشاركتهم بفاعلية في العلاقات الدولية .

\* التمسك بصيغة الجامعة العربية كمؤسسة للنظام العربى باعتباره الإطار المنظم والدافع للتفاعلات العربية العربية حتى إقامة الكيان العربي الواحد في المستقبل.

الأمران معًا يكمل أحدهما الآخر ، حيث أن أحدهما يتعلق بالفكر السياسى ( القومية العربية ) وقيمته العليا ( الوحدة العربية ) ، والثاني يتعلق بمؤسسة النظام العربي الكلي الجامعة العربية ( الإطار التنظيمي ) التي يُناط إليها الحفاظ على الروابط العربية الجاعية في كافة المجالات وتنمية الذاتية العربية وفق نسق تكاملي عضوى ، وصولاً إلى حالة الوحدة

العربية على المدى البعيد. وبهذا التعريف الإجرائى فإن التمسك بالجامعة العربية هو مرحلة وسيطة ما بين الحالة القطرية السائدة فى الوقت الراهن ، وبين حالة دولة الوحدة المتطلع إليها فى المستقبل . إذ ليس من المتصور أن تكون الجامعة ، من حيث بنيتها ووظائفها ، فى حال قيام دولة الوحدة هو نفسه الأمر الواقع حاليًا .

وبالتالى فإن تجديد المشروع القومى عليه أن يقوم بمهمتين فى آن واحد: إعادة الاعتبار لصيغ العمل العربى المشترك تحت مظلة الجامعة العربية ، ومواجهة التيار القطرى الذى يكرس التجزئة ، ويعوق إحياء الجامعة نفسها .

وبين هاتين المهمتين تقع مهمة تحديد موقف من التجمعات العربية الفرعية ، وإلى أى مدى يعبر وجودها وتراثها في العمل المشترك في نطاق جغرافي مناطقي محدد عن إضافة أو خصم من عملية تجديد المشوع القومي وإحياء عمل النظام العربي الكلى . والواقع أن الفكر القومي شهد جدلاً واسعًا حول علاقة التجمعات الإقليمية الفرعية بقضية الوحدة وبقضية العمل العربي المشترك منذ فترة مبكرة ، وقد تأثر الموقف القومي من هذه المحاولات بمدى قوة أوضعف الفكر القومي نفسه والتحديات التي كان يواجهها في كل فترة عن الأخرى . ومنذ أن أعلن قيام التجمع الخليجي في مايو ١٩٨١ ، ونهاية بإعلان دمشق مارس ١٩٩١ ، وهناك اتجاهان أساسيان في تقويم هذه التجارب من منظور علاقتها بهدف الوحدة العربية وتعظيم العمل الجهاعي والعمل المشترك وعلاقتها بالجامعة العربية . فالاتجاه الأول يؤيد قيام هذه التجمعات انطلاقًا من عدة اعتبارات:

١ - وجود سيات وصلات خاصة بين بعض أقطار الوطن العربى ، وأن الترابط بين هذه الأقطار من شأنه أن يسهل إقامة الوحدة العربية الكبرى التى ستكون حينذاك بين عدد أقل من الوحدات ، وبالتالى فإن هذه التجمعات الفرعية خطوة أو مرحلة على طريق هذا الهدف الكبر.

٢ - أن هذه التجمعات هي حل وسط - ربها مؤقت ومرحلي - بين اغراءات الاستقلال والتمسك بالسيادة ومخاطر واقع التجزئة من ناحية ، وصعوبة إلغاء التقسيمات القطرية التي تلت فترة الاستقلال ، من ناحية أخرى .

٣ - أن هذه التجمعات هي تجسيد لأسلوب التقارب الإقليمي الواقعي المتدرج ، وأنه
 مع نجاحها فسوف ينمو ويزداد تيار وحدوى جديد في الوطن العربي كله.

الاتجاه الثانى رافض لهذه التجمعات ، فيرى أنها تحمل مخاطر توسيع نطاق التفتت من تجزئة قطرية إلى تجزئة إقليمية ، وأنها تؤكد على الخصوصيات والتباين الاجتماعى والاقتصادى بين أقطار الأمة العربية ، ومدخلاً لترسيخ العزلة والانقسام وتقسيم الوطن العربى إلى نواد مغلقة على أعضاء بعينهم كالتجمع النفطى .

وبين هـذين الاتجاهين اتجاه وسط لا يرى إمكانية إلغاء القـومى مـا هو محلى وليس لـه مصلحة فى ذلك ، وأنه يجب تقبل الفكرة مع وضع ضوابط لها لكى تكون هـذه التجمعات وحدات محلية مندمجة تؤدى إلى الوحدة ، وليس أن تكون عقبات فى سبيلها(٤).

والواضح أن تعدد النظر إلى هذه التجمعات ، تأييدًا أو رفضًا أو تحفظًا ، نابع - فى جزء منه على الأقل - من غياب المعيار أو المعايير المحددة التى يتم على أساسيها تقويم تلك التجارب فى علاقتها بالهدف الأعلى للفكر القومى ، أى الوحدة . أو بمؤسسة النظام العربى ، بمعنى اغناء عمل الجامعة العربية كمرحلة وسيطة مابين القطرى والوحدوى . وبحيث يكون الحكم على هذه التجمعات من خلال دورها فى توظيف الخصوصيات المناطقية لكى تكون مرحلة وسيطة ما بين القطرى الشديد التجزئة إلى الإقليمى المناطقى الأقل تجزئة ، إلى العمل العربى المتكامل الأقرب إلى الوحدة ، ثم إلى الوحدوى الكلى الناقض للتجزئة ولكل مظاهرها ويتجاوز مشكلاتها المختلفة ، ويقرب هذه الوحدة ، فمن الصحيح القول أنها إضافة للفكر القومى واحياء له عمليًا ، وتسهيل للوحدة العربية ، وإغناء للجامعة العربية على صعيد المارسة ، والعكس بالعكس صحيح .

واستنادًا إلى ما سبق ، يمكن طرح افتراضين متقابلين يشكلان أساس هذه الدراسة :

الفرضية الأولى: أن هذه التجمعات الفرعية قامت أصلاً كتعبير عملى عن أزمة النظام العربى الكلى . ومن ثم فهى العربى الكلى وسيادة لمنطق القطرية والخروج من عباءة النظام العربى الكلى . ومن ثم فهى امتداد لهذه الأزمة الكلية ، وأن تراثها العملى لا يخرج عن نفس الإطار الذى قدمته الجامعة

العربية ، وبالتالى فإن التعويل على هذه التجمعات الفرعية لكى تكون إضافة للعمل العربى واحياء الفكر القومى يعبر عن تناقض ذاتى ، إذ كيف يكون التعبير العملى لأزمة النظام العربى الكلى هو نفسه أساس الاحياء والتجديد للمشروع القومى بشقيه الفكرى/ الأيديولوجى والمؤسسى ؟

الفرضية الثانية: أنه رغم ظروف نشأة كل تجمع على حدة وارتباطها بأزمات معينة أو تحديات خارجية ، فإن خبراته الذاتية في مواجهة هذه الأزمات وحجم ما أنجزه بالفعل يمكن أن يشكل – وفق تعديلات معنية – أساسًا لاحياء النظام العربي وتجديد المشروع القومي .

وكل من هاتين الفرضيتين تستند إلى منطق فكرى ذاتى ، الأولى منطق التشكيك بالاعتبارات القومية لهذه النظم الفرعية ، والثانى منطق الربط الوظيفى لهذه النظم الفرعية بمنطق قومى عربى تطويرًا لأدائها الذاتى من ناحية ، ودعمًا للنظام العربى الكلى ، من ناحية أخرى .

والاختبار هاتين الفرضيتين ، سوف تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء كالتالى:

١ - الجوانب التنظيمية والمؤسسية .

٢ - المنجزات الوظيفية في الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية .

٣ - مقارنة وتقويم.

## أولاً - الجوانب التنظيمية والمؤسسية:

يقصد بهذا الجانب أمران: الأول بناء المؤسسات الجماعية التى ورد ذكرها فى الوثائق المختلفة ، فهو استحداث مؤسسات وأجهزة لم ينص عليها فى الوثائق الأساسية نظرًا لاعتبارات خاصة بدواعى التكامل الوظيفى وتطوره فى مجال أو أكثر.

ففى تجربة مجلس التعاون الخليجى يتكون الهيكل التنظيمى من: المجلس الأعلى ، وهيئة فض المنازعات ، والمجلس الوزارى ، والأمانة العامة . ويتكون المجلس الأعلى من رؤساء الدول الأعضاء ، ويعقد دورتين عاديتين كل سنة. وهو الذي يضع السياسة العليا للمجلس ويناقش التوصيات والقوانين واللوائح التي تعرض عليه تمهيدًا لاعتهادها ويشكل هيئة فض المنازعات . والأخيرة تتبع المجلس الأعلى وتتولى فض المنازعات التي تنشأ بين الدول وتعد

المرجع الأساسى فى تفسير النظام الأساسى للمجلس. أما المجلس الوزارى فيتألف من وزراء الخارجية للدول الأعضاء ويضع النظام الأساسى للأمانة العامة ويضع التوصيات والسياسات والمشروعات التى تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء. وبالنسبة للأمانة العامة فتتكون من أمين عام ويعاونه أمناء مساعدون وجهاز فنى وإدارى. وتتحدد اختصاصاته فى إعداد الدراسات ومتابعة تنفيذ التوصيات والتقارير الدورية عن أعمال المجلس، ومشروعات اللوائح المالية والإدارية التى من شأنها أن تجعل الجهاز متطورًا ومواكبًا نمو المجلس نفسه (٥).

فيا يتعلق بمجلس التعاون المغاربي ووفقًا لمعاهدة الاتحاد ، والمكونة من ١٩ فصلاً نالت أجهزة الاتحاد منها عشرة فصول ، أسارت إلى الأجهزة الآتية : مجلس الرئاسة ويضم رؤساء الأقطار المغربية الخمس ، ويتناوب كل منهم رئاسة الاتحاد كل ستة أشهر ، وهو الهيئة الوحيدة المخولة في اتخاذ القرارات وينبغي أن تصدر بالإجماع . ومجلس رئاسة الوزراء واللجان الوزارية المتخصصة وتعمل على استشراف إمكانات التكامل بين بلدان الاتحاد وعرض دراساتها على مجلس الرئاسة ولها أن تستعين بلجان فرعية أخرى . ثم مجلس وزراء الخارجية ويتكون من وزراء الدولة للشئون المغربية . أما الأمانة العامة فهي جهاز متفرغ لإدارة شئون الاتحاد والإشراف عليها . وأما مجلس الشورى فيعمل كهيئة برلمانية تتكون من عضوين من كل كل دولة عضو وله صلاحيات استشارية . وأخيرًا هيئة قضائية تتكون من عضوين من كل دولة أني المعاهدة بالتوضيحات العملية بشأن اختصاص الجهاز ولا قواعد عمله ولا دورية ولا تأتي المعاهدة بالتوضيحات العملية بشأن اختصاص الجهاز ولا قواعد عمله ولا دورية اجتماعاته . وعلى أنه قد ورد بعض التوضيحات بشأن تركيب كل جهاز وانعقاد دوراته ، وبخاصة فيا يتعلق بصلاحياته . وقد عكس ذلك فلسفة القادة المغاربة ، حيث ترمي إلى وبخاصة فيا يتعلق بصلاحياته . وقد عكس ذلك فلسفة القادة المغاربة ، حيث ترمي إلى وبخاصة فيا يتعلق بصلاحياته . وقيل الاتكال على المهارسة () .

وبالنسبة إلى «إعلان دمشق » فلا تنطبق عليه معايير بناء النظم الفرعية في شقها المؤسسي ، إذ ليس له أية أجهزة خاصة به ، وهو يمثل بذلك أقصى درجات المرونة المؤسسية ، حيث تولى وزارة الخارجية للبلد المتكفل باستضافة اجتهاع وزراء الخارجية لدول الإعلان الثهانية كافة الجوانب التنظمية الخاصة بالاجتهاع المعنى . وليست هناك أية جهة مخولة متابعة تنفيذ ما

قد يتم الاتفاق عليه . والظاهر أن ما يتم الاتفاق عليه يخضع لمعيار التوافق العام بين الوزراء ، ولعملية تنقيح وتغيير مستمرة وصولاً إلى الحد الذي يقبله الجميع . ولذلك فهو لا يخضع للمقارنة المؤسسية مع النظامين الفرعيين الآخرين السابق ذكرهما .

وبالنظر إلى الهياكل المؤسسية للتجمعين الخليجي والمغاربي يتضح أنها قريبان من حيث الخطوط العامة لتنظيمها ، فهناك جهاز أعلى يتولى القيادة وإتخاذ القرار ، ويتكون من رؤساء الدول ، وفيه مسئولية رئاسة التجمع دورية بين القادة كل فترة زمنية تحددت بستة أشهر . ويها ثل ذلك جهاز القمة العربية في النظام العربي الكلى . بيد أن أجهزة القمة في التجمعين الخليجي والمغاربي جزء أساسي من البناء التنظيمي ، ولها اختصاصات محددة منصوص عليها في الوثائق المنشئة لكل تجمع . وذلك على عكس الحال فيها يتعلق بآلية القمة العربية التي لاينص عليها في ميثاق الجامعة ، وتخضع في انعقادها لاعتبارات سياسية عديدة ، وليست لها قواعد ثابتة .

وتظهر المقارنة أيضًا في التجمع المغاربي الذي يتميز بوجود هيئتين ليس لهما نظيرر في التجمع الخليجي ، وهما مجلس الشورى والهيئة القضائية . لكن التجمعين معًا يفتقران إلى وجود الأجهزة من جنس غير رسمي في الميادين المهنية والحرفية والتربوية والثقافية ، والتي تنشىء بدورها النسيج من التنظيات الأفقية المنظمة للروابط الوظيفية المستمرة (٨).

وتتيح المقارنة بين الهياكل المؤسسية لهذين التجمعين القول بأن:

١ - أن المجالس لم تأت بقواعد تصويت جديدة عما هو قائم في الميثاق الحالي لجامعة الدول العربية .

٢ – استمرار الغموض والمرونة فى التكليفات المفوضة بها مختلف مستويات المنظات الإقليمية العربية. وباستثناء ما جاء باتفاقية إعلان المغرب العربى من تشكيلات مؤسسية جديدة ( مجلس الشورى والهيئة القضائية ) ، فإن هذه المجالس لم تواكب التشريعات فى مشروعات التكامل الإقليمى ، وهى عند نفس درجة الجمود التشريعى الذى استمر به ميثاق جامعة الدول العربية من حيث تعذر التحويل التدريجى للوظائف والأدوار من الدول الأعضاء المكونة إلى المؤسسة أو المنظمة الإقليمية (٩).

وربها يكون مفيدًا للنظام العربى الاستفادة من عملية تقنين دور أجهزة القمة ، كها وردت في تجربة التجمعين الخليجي والمغاربي ، ونعني هنا – في سياق تطوير ميثاق الجامعة العربية – أن توضع فقرات خاصة تحدد دور مؤتمرات القمة العربية وتقنن اجتماعها الدوري وتصيغ العلاقة بين هذه المؤسسة العليا وباقي الأجهزة الفنية والإدارية والوكالات المتخصصة للنظام العربي .

في إطار الشق الثانى الخاص باستحداث آليات لمؤسسة الوظائف المستحدثة وفقًا لدواعى تطور التكامل الوظيفى في مجال أو أكثر ، فيلاحظ أن التجمعين الخليجى والمغاربى قد قاما باستحداث آليات جديدة لم ينص عليها في الوثائق المنشئة . فمن المعروف أن صياغة البند ١٤ من معاهدة مراكش المنشئة للاتحاد المغاربي جاءت مقتضبة تمامًا ، حيث اعتبر أن كل عدوان ضد إحدى الدول الأعضاء الأخرى ، وفي محاولة لتجاوز نواقص هذا البند ، أقر المجلس الرئاسي للاتحاد في دورته العادية بتونس فبراير المجال مبدأ استحداث مجلس للدفاع المشترك ، وهو هيئة تدميج في داخلها وزراء الدفاع والخارجية للدول المغاربية (١٠). غير أن حصيلة عمل هذا المجلس ليست معروفة .

كذلك فإن مجلس التعاون الخليجى استحدث آلية لم تنص عليها الوثائق المنشئة له. ففى عام ١٩٩٥ ونظرًا للتحديات التى برزت في العلاقة مع الاتحاد الأوربى الذى هدد بفرض ضريبة الكربون على الدول المصدرة للنفظ وبينها الدول الخليجية ، قرر مجلس التعاون الخليجية في إطار تدعيم وتنسيق سياساته الخارجية بلورة «آلية لتنسيق السياسة الخارجية الخليجية » تمثلت في تشكيل ترويكا وزراء خارجية دول المجلس والتي تضم وزير خارجية الدولة التي ترأس الاتحاد والدولة السابقة في الرئاسة والدولة الذي سترأسه ، وذلك على غرار الترويكا الأوربية . ويشير تطور العلاقات الأوربية الخليجية إلى استقرار هذه الآلية (١١). وفي المجال الأمنى تم استحداث «منصب الأمين العام المساعد للشئون العسكرية » ، وذلك بهدف رفع مستوى الأمانة العسكرية في الأمانة العامة في المجلس ، والعمل على زيادة التعاون الدفاعي بين دول المجلس (١٢) ، وجاء ذلك مواكبًا للضغوط العسكرية والأمنية التي تولدت بعد حرب الخليج الثانية والتي أبرزت الحاجة إلى آليات لتدعيم التعاون في المجالات العسكرية بين دول المجلس .

أما إعلان دمشق فيخلو تمامًا من هذه الصفة .

وهكذا يتميز كل نظام فرعى بتجربة مؤسسية خاصة به، أحدها وهومجلس التعاون يعد ذا بناء تنظيمى محكم وفقًا لما نصت عليه الوثائق الأساسية ، والتجمع المغاربي فيتميز بهيكل تنظيمي مرن فضفاض ، لم يخضع للتجربة العملية العريضة الممتدة ، أما إعلان دمشق فيفتقر إلى وجود هيكل تنظيمي أصلاً .

## ثانيًا - المنجزات الوظيفية:

تقوم النظم الإقليمية الفرعية بعدد من الوظائف في مجال أو أكثر حسب طبيعة النظاء الفرعي نفسه وطموحاته في الشمول أو في الاقتصار على وظيفة بعينها . ويلاحظ أن النظم الفرعية الثلاث محل الدراسة قد جمعت بين أكثر من مجال وظيفي ، وشمان التكامل في المجال الاقتصادي والتعاون والتنسيق في المجال الأمنى وفي مجال السياسة الخارجية ، إضافة إلى طموحات أخرى للامتداد إلى وظائف اجتماعية وثقافية وغيرها . ويختلف الوزن النسبي لكل مجال وظيفي من نظام فرعي إلى آخر ، فإعلان دمشق احتل فيه المجال الأمنى مكانًا بارزًا في بداية إعلانه ، ثم تطور الأمر إلى أن يصبح مجرد تنسيق المواقف الخارجية هو الوظيفة الرئيسية . أما التجمع الخليجي فقد احتل فيه الاقتصاد والأمن ومجال السياسة الخارجية أوزانًا متقاربة وفقًا للوثائق المنشئة وللإنجاز العملي . وبالنسبة للتجمع المغاربي فإن تجربته العملية لا تتيح حكًا محددًا سوى أن المجالات الوظيفية المختلفة لم تخضع للاختبار ، وإن كان بدا المجال الاقتصادي – حسب الوثائق المنشئة وبدايات التحرك – على قمة الأولويات ، يليها التنسيق في السياسة الخارجية .

## ١- الأمن:

يعد الأمن أحد المجالات الوظيفية الهامة التي تميز نظامًا فرعيًا عن آخر ، ويقصد به اتخاذ خطوات متدرجة تهدف إلى تنسيق السياسات الدفاعية بين أكثر من طرف ، وصولاً إلى تبنى سياسة دفاعية موحدة تقوم على تقدير موحد لمصادر التهديد وسبل مواجهتها ، بكل ما ينتج عن ذلك من إعادة بناء الجيوش ، وهيكلتها بطريقة تتناسب مع العمل الجهاعي في حالة الردع والدفاع. وكلها كانت التقديرات الاستراتيجية للدول الداخلة في نظام فرعي أكثر تجانسًا ،

ونشأت آليات ومؤسسات تواكب هذا التجانس، كلما كان التكامل في المجال الأمنى أكثر ثباتًا وتطورًا تحقيقًا لأهدافه المرجوة، وكما يمكن أن يلعب النظام الفرعي دورًا أفضل في تحقيق تعاون عسكرى عربى، فإنه يمكن أن يكون عائقًا أمام أي عمل عربي موحد في هذا النطاق الحساس والذي يثير دائمًا هواجس حقيقية أو مصطنعة، وثمة شروط لكى يكون النظم الفرعي مفيدًا للنظام العربي الكلي أهمها: أن يخدم النظام الفرعي المصالح العربية العليا، وأن يكون قادرًا على التعاون مع الأقطار العربية الأخرى خارج التجمع، وألا يكون أداة في حل الخلافات العربية بفرض إرادة طرف على آخر، وأن يكون ذا فائدة خاصة في مواجهة أحد الصراعات الإقليمية مع دول الجوار (١٣).

ولقد لعبت الدوافع الأمنية دورًا رئيسيًا في تشكيل كل من التجمع الخليجي وإعلان دمشق، وبدرجة أقل كثيرًا في تشكيل التجمع المغاربي . فوفقًا لرأى أحد الباحثين الخليجيين، فإن دوافع قيام التجمع الخليجي في مطلع الثم نينات تبلورت في « أزمة النظام العربي في السبعينات، وظهور ما سمى بالفراغ العسكري والأمني في الخليج في مطلع السبعينات، وبوادر عدة من الدول الكبرى للعودة خوفًا على مصالحها، وحداثة دول المجلس ومؤسساتها القانونية والمدستورية وعدم قمدرتها للصمود منفردة في وجه التهمديدات المستمرة والأطماع المتكررة بعد رحيل بريطانيا (١٤) . وقد تعزز الدافع الأمني بفعل التطورات اللاحقة كإندلاع الحرب العراقية الإيرانية ، ثم حرب الخليج الثانية ، وبالتغيرات المدولية والإقليمية المتسارعة التي ترافقت مع انهيار الحرب الباردة ونظام القطبية الثنائية . وكان المأمول أن يقوم المجلس بصياغة نظام فعال للأمن الجماعي لدول الخليج. على أن هذا المفهوم للأمن الجاعي لم يتضمن إعادة صياغة لسياسات الأمن القطرية ، بل ضمان للإمكانيات الدفاعية القائمة والتي نشأت عن هذه السياسات ، وبالتالي فقد مثلت صياغة الأمن الجاعي التي تبناها المجلس في واقع الأمر تكريسًا لسياسات الأمن القطرية القائمة(١٥) . ولم يكن تشكيل قوة ردع محلودة تحت مسمى « درع الجزيرة » ، بحيث تعمل كمكمل للضمانات الأمريكية لدول المجلس ، ليغير من هذا الواقع القطرى للأمن في الخليج شيئًا . وعاد ذلك في الأساس إلى استمرار بناء الجيوش الخليجية بنفس الطريقة التي تتميز بها كل دولة دون مراعاة لمقتضيات التكامل أو التنسيق المتدرج مع الجيوش الخليجية الأحرى ، ولم تساعد الاجتماعات الدورية لرؤساء أركان الجيوش الخليجية على تطوير الوضع أكثر في اتجاه تنسيق عمل الجيوش الخليجية.

وقد بدا فشل هذه السياسة في حرب الخليج الثانية بارزًا ، حيث فشلت دول المجلس في ردع « الهجوم » العراقي ، أو تعطيله بصورة مناسبة ، كإفشلت قوة « درع الجزيرة » في تحقيق مراميها التي لم تكن تصل إلى أبعد من الدفاع التمهيدي حتى يقترب الردع الأمريكي من التأثير المباشر على ساحة العمليات المحتملة . وحتى قبل أن تكتمل فصول الحرب ، وفي قمة اللاوحة ديسمبر • ٩ حدث إجماع على ضرورة رفع درجة الاكتفاء الذاتي الدفاعي لمجموع دول الخليج ، واكتسب شعار الاعتهاد الدفاعي الجماعي على الذات أهمية فائقة لدى دول الخليج ، وقد شكلت قمة الدوحة لجنة أمنية عليا برئاسة السلطان قابوس . ويعد الاقتراح العهاني بتشكيل قوة ردع خليجية رادعة قوامها • • ١ ألف جندي هو حجر الزاوية في الخطة الأمنية التي انتهت إليها اللجنة . وقد أوضح وزير الإعلام العهاني أن هدف هذه القوة هو حماية أمن المنطقة وحماية أبنائها ، وأن الاقتراح لا يهدف إلى وضع حصص معينة لكل دولة خليجية أو إقامة حلف عسكري ، بل حماية استقرارها ، وأن القوة ستكون ضد أي أخطار خارجية في المنطقة وحماية أبن المنافي عسكري ، بل حماية استقرارها ، وأن القوة ستكون ضد أي أخطار خارجية في وبدا من الاقتراح العهاني أنه مع قوة كبيرة الحجم تعمل بشكل مستقل وليست تابعة للجيوش الوطنية لدول المجلس ، على أن تستوعب دروس أزمة الخليج وعجز القوى الذاتية وقوة ردع الجزيرة (٢٠٠) .

ونظرًا لطموح الاقتراح العهاني، وتصادمه مع كثير من المسلمات التي تحكم توجهات دول المجلس بشأن التعاون العسكري، فقد ظهرت الخلافات حول التفاصيل، فيها يتعلق بتنظيم وقيادة القوات المشتركة وأسلوب نشرها في دول الخليج المختلفة. ولاريب أن الأساس الأعمق لهذه الخلافات هو خشية الدول الصغيرة الأعضاء في مجلس التعاون من احتمال أن يؤدى التكامل أو الاندماج الدفاعي إلى فقدانها استقلالها الفعلي على المدى البعيد، في الوقت الذي ألهبت فيه الأزمة الغيرة على الاستقلال الوطني لهذه الدول، حتى إزاء منظمة إقليمية جماعية خليجية الهوية (١٧).

مع زيادة الضغوط الأمنية ، والتي بدا أن الاعتباد الكلى على ضهانات أمن خارجية ليس كافيًا وحده لردعها ، وإنها يتطلب أيضًا وجود حد أدنى من التنسيق بين الجيوش الوطنية ، كنوع من الاستفادة من الخبرة السلبية التي حفلت بها حرب الخليج الشانية ، وبعد تعثر دام أربعة أعوام ، بدأت ملامح رؤية خليجية موحدة حيال إيجاد منظومة دفاعية رادعة تعتمد على البناء الذاتي للقوات المسلحة لكل دولة في إطار رؤية مشتركة واستراتيجية موحدة . كها أكدت ضرورة تطوير قوات « درع الجزيرة » ودعم قواتها الدفاعية ، وتعزيز البناء الداخلي عن طريق معالجة موضوع العهالة الأجنبية ، وإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطن الخليجي .

تمثلت الخطوات المؤسسية فيها يتعلق بالأمن ومواجهة التهديدات خارجية المصدر في :

\* انتظام اجتهاعات بين ررؤساء أركان جيوش دول المجلس ، على أن يتم فيها وضع تصور نهائى للاستراتيجية الخليجية في مجال الدفاع . وفي اجتهاعات الرياض التي جرت في إبريل ٩٥ تم إرساء ثلاث مسائل رئيسية : ضرورة العمل على تطوير قوات درع الجزيرة من حيث الحجم والتسليح ، دراسة مشروع نظام السيطرة والإنذار المبكر الذي يستهدف ربط دول المجلس بمنظومة شبكة رادارية موحدة بهدف حماية حدود الدول الخليجية الست .

\* استحداث منصب الأمين العام المساعد للشئون العسكرية وذلك بهدف رفع مستوى الأمانة العسكرية في الأمانة العامة للمجلس.

\* إيجاد علاقة ترابط وظيفى بين القدرات العسكرية لدول المجلس ، ذلك أن إنشاء الشبكة الداخلية للإنذار المبكر والمراقبة والدفاع الجوى والتى تقوم على تطوير مستوى التنسيق بين أنظمة الدفاع الحالية المملوكة لدول المجلس ووضع نظم لتبادل المعلومات ، وصولاً إلى صيغة عماثلة للأنظمة الدفاعية والإقليمية المتعارف عليها ، ساهم فى تبلور نوع من أنواع تقسيم العمل بحيث يكون نظام الدفاع الجوى السعودى « درع السلام » الجزء الرئيسى فى النظام الخليجى ، وتكون أنظمة الدفاع الجوى الأخرى بمثابة عناصر إمداد وإسناد له ، وإعطاء دولة الامارات دورًا حيويًا فى نظام السيطرة والمراقبة . وهناك توصيات اتخذت فى اجتهاعات وزراء الدفاع لدول المجلس اشتملت على زيادة فعالية قوات درع الجزيرة وتحويلها إلى فرقة مشاة كاملة ، وإجراء تدريبات مشتركة وإقامة مراكز عمليات مشترك فى مجال الدفاع

الجوى وشبكة اتصالات موحدة تبلغ تكلفتها ٣٠ مليون دولار. وقد تبنت قمة مسقط ديسمبر ١٩٩٥ هذه التوصيات وحددت أول إبريل ٩٦ لتحويل قوات درع الجزية إلى فرقة مشاة آلية تتكون من وحدات مختلفة من جيوش دول الخليج على أن يتراوح عددها بين ١٨ إلى ٢٠ ألف مقاتل (١٨).

غير أن هذه القرارات لم تنفذ كاملة ، لاسيا تحويل قوات درع الجزيرة إلى فرقة مشاة كاملة. ففى نوفمبر ٩٦ وفى اجتماع وزراء الدفاع لدول المجلس تم إقرار الخطط الخاصة بتدعيم قوات درع الجزيرة ، وتم تخفيض العدد المقترح إلى ١٥ ألف مقاتل فى المرحلة الأولى ، على أن يتم التنفيذ فى خلال عامين ، وهو ما أقرته فيها بعد قمة الدوحة ديسمبر (١٩١). وهو ما يعنى أن قرار تحويل قوات درع الجزيرة إلى فرقة كاملة ، كما تحدد له أول إبريل ٩٦ لم يتم الالتزام به، وأعطيت له فسحة عامين تبدأ بعد ديسمبر ١٩٩١.

وتكشف هذه الخطوات، رغم جديتها وسعيها إلى تحقيق تنسيق جماعى أعلى، في إطار الحفاظ على القدرات الذاتية لكل طرف، إلى أن التوجه العام هو العمل الجاعى في إطار الحفاظ على الخصوصية العسكرية لكل طرف. والواضح أن مستوى الالتزام في المسائل الدفاعية رغم عمليات المأسسة التي تحدث ببطء أنه يعانى من مشكلات عديدة ليس أقلها تحفظات بعض الدول على جانب آخر، والنزاعات الحدودية بين عدد من الدول في المجلس، وكذلك لأن «محدودية التوجه الخليجي لإقامة تعاون عسكرى على مستوى عال يعود إلى دخول كل دولة من دوله في اتفاقيات عسكرية ودفاعية مع الدول الكبرى بها يضمن لها بشكل ما غطاء دوليًا يوفر لها مواجهة أي مخاطر أو تهديدات تتعرض لها، بديلاً عن أي تعاون جهوى أثبتت حرب الخليج مدى محدودية دوره بالإضافة إلى وجود عوائق عديدة تقف حائلاً دون النظر في تنفيذ المقترح الخاص بإنشاء جيش خليجي موحد لعل أهمها انخفاض أعداد مكان دول المجلس »(٢٠٠).

أن الدلالة الأساسية لمحدودية العمل الجهاعي في الإطار الخليجي هي نفسها الدلالة الرئيسية وراء الإخفاق الذي واجه إعلان دمشق في شقه الأمنى . فرغم الباعث الأمنى الجوهري وراء تشكيل هذا الإعلان ، فإن عملية تحويله إلى آلية مؤسسية لم تر النور أبدًا ، بل حدث ما يشبه التراجع عن أحد أهم بنوده التي ظهرت في صياغته الرسمية الأولى في ٢ مارس ١٩٩١ .

تضمن الإعلان الذى وقعته كل من دول مجلس التعاون ومصر وسوريا جملة من المبادئ سميت بمبادئ التنسيق والتعاون الأمنى ،ثم تحديدًا لأهداف التنسيق والتعاون في المجالين السياسي والأمنى والمجال الثقافي والاقتصادى ، وفي مجال مؤسسات العمل العربي المشترك . وهو بذلك شكل أساسًا نظريًا قويًا لاصلاح النظام العربي الكلي وتجاوز محنته التي ظهر عليها إبان حرب الخليج الثانية ، على أن تلعب الدول الثمانية دور القاطرة لعملية الاصلاح هدله .

فيها يتعلق بالتنسيق في المجالين الأمنى والسياسى ، فقد اعتبر المشاركون في الإعلان بعد الإشارة إلى المادة التاسعة من ميثاق الجامعة العربية ، أن وجود القوات المصرية والسورية على أرض المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى في منطقة الخليج تلبية لرغبة حكوماتها بهدف الدفاع عن أراضيها يمثل نواة لقوة سلام عربية تعد لضهان أمن وسلامة الدول العربية في منطقة الخليج ونموذجًا يحقق فعالية النظام الأمنى العربي الدفاعي الشامل . وقد اعتبر الاتفاق في حينه على تشكيل هذه القوة بأنه الآلية العملية التي اعتمدتها الدول الخليجية ومصر وسوريا في الترتيبات المستقبلية لأمنها . وأن ذلك بمثابة تكيف مع المتغيرات التي حملها الهجوم العراقي على الكويت واستيعاب لنتائجه المختلفة ، لاسيها التداخل بين دوائر الأمن الوطنية لدول الإعلان وتشابكها(٢١) .

غير أن التطورات اللاحقة أفضت إلى التراجع عن هذه الفكرة تمامًا. وقد بدا أن هناك صراعًا مكتومًا بين منظورين للأمن في الخليج قيام كل منها على افتراض ضرورة دمج النظام الأمنى في الخليج في نظام أمنى أشمل. أحدهما المنظور العربي، والثاني المنظور الغربي الأمريكي. ووفقًا للصياغة الأولى للإعلان بدا أن المنظور العربي لأمن الخليج له فرصة معقولة في التعبير عن نفسه. وفي حين كانت مصر وسوريا تعدان الاتفاقيات والبروتوكولات التنفيذية لمضمون الإعلان، راجعت دول الخليج موقفها، وطرحت فكرة جديدة مؤداها إمكانية الاستعانة - وفقًا لحاجة دولة خليجية على حدة - بالدعم الدفاعي من جانب كل من مصر وسوريا دون الالتزام بنشر أي قوات في أراضي الدول الخليجية. وجوهر التحول يكمن في التراجع عن فكرة تشكيل قوة عربية تكون أساسًا للردع الفوري إلى فكرة الردع في الأفق في التراجع عن فكرة تشكيل قوة عربية تكون أساسًا للردع الفوري إلى فكرة الردع في الأفق الدول الخليجية.

ويمكن تفسير هذا التراجع من قبل دول مجلس التعاون بأسباب عدة كل منهادعم الآخر . وهي مزيج من أسباب تتعلق بالتوازنات الداخلية لدول المجلس ، وبضغوط خارجية إقلىمية بالأساس، وإعادة قراءة للنتائج العسكرية المباشرة وغير المباشرة التي تمخضت عنها الحرب(٢٢). والأرجح أنه وجدت معارضة من قبل قطاعات نافذة في الأسر الحاكمة في عدد من البلدان الخليجية ، وذلك بعد إعادة تقييم نتائج الحرب الاستراتيجية في المنطقة . كما تم الاستناد إلى أسباب اقتصادية بالأساس وتعذر الالتزام بها ورد في الإعلان حول إنشاء « برنامج خاص لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية » برأسمال قدره ٢٠ بليون دولار تسهم فيه دول الخليج بنحو ١٥ بليون دولار . أما الاعتبارات السياسية والاستراتيجية فيأتى على رأسها المعارضة الشديدة من قبل إيران للإعلان ، والتي نظرت إليه باعتباره يستبعد الدور الإيراني من قضية حيوية ، ويجعل الأمن تابعًا لدول من خارج الإقليم . رافق ذلك مراجعة دول الخليج لسياستها العربية ، وإعادة النظر في طبيعة الدعم الذي قدمته كل من مصر وسوريا للدول الخليجية أثناء الحرب، والتأكيد على أنه نابع من مصالح هاتين الدولتين وليس تعبيرًا عن موقف مبدئي لرفض العدوان العراقي على الكويت ، ومن ثم فلا توجد ضرورة للارتباط الاستراتيجي بين الطرفين الخليجي وكل من مصر وسوريا وعدم تفضيل الارتباط المسبق بترتيب التحالفات الاستراتيجية الضرورية لدعم أمنها الذاتي، وترك الأمور تبعًا لتطور كل حالة على حدة.

كذلك أعيد تقييم نتائج تدمير القوات العراقية أثناء الحرب، وحجم وخطورة التهديدات المحتملة، والنظر إليها كمبرر لعدم قبول دعم دفاعى مصرى سورى مقيم، والاكتفاء بمبدأ الاستعانة بهذا الدعم عند الضرورة، وبالتالى تم تحويل الإعلان إلى تحالف سياسى فضفاض. ولقد ظهر النزوع الخليجى قويًا نحو اعتبار أن السياسات الأمنية الإقليمية أقل أهمية وقيمة من الضهانات الأمنية الأمريكية تحديدًا والغربية عامة، وبالتالى صار التفضيل الخليجي هو ضهانات الأمن الدولية وليست العربية (٢٣).

أن الخيار العربى الذى تمثل بإعلان دمشق لم يظهر كإطار فاعل على مستوى معين يوفر ضمانة أمنية وردعية ، ويبدو أنه لم تكن هناك قناعة كافية أو شاملة بالدور الأمنى الردعى للإعلان ليس كبديل بالضرورة من الضمانة الدولية ، ولكن كمستوى معين من الردع للتعامل

مع مصادر التهديد في الهيكل الأمنى الذي يتبلور في الخليج (٢٤) . وبالتحول الخليجي إلى ضهانات الأمن الدولية وعدم الاعتداد بدور عربى مباشر في هذه الضهانات ، يصبح من الصعب للغاية احياء النظام العربي وتحديثه ، ذلك أن جوهر فكرة النظام الإقليمي هو وجود آلية معينة للأمن فيه ، حتى لو كانت عرفية وسياسية أكثر منها مؤسّسِيّة وعسكرية . وقد فشل إعلان دمشق كمدخل لاحياء آلية فعالة للأمن العربي ، وفشلت معه تلقائيًا استراتيجية التحالف المصرى السوري الخليجي كمدخل لاحياء الأمن النظام العربي (٢٥)، وبفشل هذه الآلية الأمنية ، تعثرت أيضًا جوانب التعاون الاقتصادية المرافقة لها ، وكما أن السياسة تطرد الاقتصاد التكاملي العربي من جهة ، فإن المقايضة بين السياسة والأمن تطرد الاقتصاد التكاملي أيضًا (٢٦). وبحيث لم يبق من إعلان دمشق شوى شقه السياسي المتعلق بتنسيق المواقف بين دول الإعلان ، وهـ ما سنشير إليه لاحقًا ، مع محاولات قـامت لاحقًا وسعت إلى تنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الإعلان . لكن ما يهمنا هنا أن التعاون الأمني الجماعي لم يعد هدفًا للإعلان ، وحسب قول الشيخ فاهم بن سلطان أمين عام مجلس التعاون الخليجي فإن الجوانب الدفاعية للإعلان سيتفق بشأنها بشكل ثنائي وليس بالضرورة بصورة جماعية (٢٧). لكن هذا لم يمنع من طرح فكرة صياغة بروتوكول أمنى بين دول الإعلان يهدف إلى مواجهة أى عدوان على أية دولة عضو فيه ، وهو ما نوقش بالفعل في اجتماعات وزراء الخارجية لدول الإعلان في اللاذقية يونيه ١٩٩٧ (٢٨).

### ٢ - الاقتصاد:

يشكل التكامل في المجال الاقتصادي قاعدة رئيسة في نظم التعاون الإقليمية ، وعادة ما تبدأ دورة هذا التكامل في حدود دنيا تتطور لاحقًا إلى أعلى حديتمثل في إنشاء سوق مشتركة تتمتع فيها عناصر الإنتاج (سلع ، وخدمات ، عالة ، ورأس مال ) بحرية الانتقال بين الوحدات المشكلة لهذا النظام الإقليمي . وبدرجات مختلفة كانت الدواعي الاقتصادية وراء إنشاء النظم الفرعية الثلاث . ووفقًا للوثائق المنشئة للتجمعين الخليجي والمغاربي ، فإن هدف التكامل الاقتصادي كان بارزًا سواء للحفاظ على الثروة المحلية وتنميتها كما في حالة التجمع المغاربي الذي الخليجي ، أو لمواجهة تهديدات اقتصادية خارجية حالة كما في حالة التجمع المغاربي الذي كان يستهدف مواجهة ضغوط الوحدة الأوربية بشكل جماعي . وفي الحالتين كان الإدراك

الضمنى المضمر أن التنمية القطرية لن تنجح وحدها ، وأن المطلوب هو تنمية بشكل جماعى تكاملى نظرًا لأن قضايا التنمية هى أطروحة إقليمية وحدوية وليست قضايا قطرية (٢٩) على أن توظف لذلك العوامل البنائية المشتركة عبر إنشاء المشروعات المشتركة وإعداد برامج نوعية وعامة فى الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من المجالات الاقتصادية (٣٠).

وفي حين تبدو تجربة مجلس التعاون الخليجي في المجال الاقتصادي أكثر رسوخًا مقارنة بتجربة الاتحاد المغاربي ، فإن الجوانب الاقتصادية في إعلان دمشق كما تحددت في صيغته الأولى والتي عبرت في بعض أبعادها عن تعاون اقتصادي وفق صيغة جماعية تم التراجع عنها تمامًا . وهناك محاولة مصرية لتفعيل بعض جوانب التعاون الاقتصادى بين دول الإعلان في القاهرة حول التعاون الاقتصادي ركز أساسًا على تنفيذمشروعات لا تخضع لسلطة صناديق التنمية العربية ، مع تأكيد مبدأ ابعاد التعاون الاقتصادي عن الخلافات السياسية التي تثور بين الدول (٣١). وبعد مشاورات استمرت حتى نهاية ديسمبر ١٩٩٥، أمكن الاتفاق على تصور مشترك تحت مسمى « وثيقة إطار العمل العربي المشترك» ، فيه شق خاص يتعلق بالتنسيق والتعاون في المجالات الاقتصادية . وتحددت أسس هذا التنسيق في : احترام مبدأ سيادة كل دولة عربية على مواردها الطبيعية والاقتصادية ، تحقيق التنسيق والتعاون للصالح المشترك على أسس اقتصادية سليمة وحرة ، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية على أسس اقتصادية سليمة وتنمية الموارد البشرية واكتساب وتطوير التقنية والتكنولوجيا الملائمة ، و إقامة منطقة تجارة عربية حرة (٣٢) . وفي هدى هذه المبادئ تقدمت مصر وسوريا في اجتماع وزراء دول المجلس بدمشق يونيه ٩٧ بورقة مشتركة تهدف إلى إقامة سوق عربية مشتركة تكون نواتها دول إعلان دمشق ، وتهدف إلى التطبيق الفورى لمشروع منطقة تجارة حرة ، مع التحرير الكامل للسلع خلال فترة لا تتجاوز ٤ سنوات ، مع اكتهال مراحل قيام السوق المشتركة خلال فترة زمنية تتراوح بين خمس وعشر سنوات(٣٣).

وتظهر هذه التطورات أن هناك سعيًا لتأسيس تعاون اقتصادى بين دول الإعلان الثهانية ، بحيث يكون نواة لتعاون عربى أكثر شمولاً في مرحلة لاحقة . غير أن بطء التوصل إلى تصورات مشتركة يجعل مسألة التطبيق في فترات زمنية مناسبة مشكوك فيها ، أو على الأقل سوف تحتاج مراحل زمنية طويلة ، وهو ما لا يساعد من الناحية العملية في احياء النظام العربي وفق مراحل زمنية معقولة .

إذا انتقلنا إلى تجربة الاتحاد المغاربي، ونظرًا لما أصابه من جمود في أعماله بعد حوالي العامين من قيامه لاعتبارات سياسية بالأساس ، فليست هناك أصلاً تجربة تعاون اقتصادى -بمعايير نظم التعاون الفرعية - قابلة للـدراسة واستخلاص النتائج . فبعد مرور ست سنوات على قيام الاتحاد لم تخرج الاتفاقيات الأساسية في المجال الاقتصاى مثل المعاهدة الجمركية الموحدة ومنطقة التبادل التجاري من طور الأماني (٣٤). وقد بدا هناك بعض التطور في أعمال الاتحاد عام ١٩٩٥ ، وإن كان محدودًا جدًا قياسًا لمجالات التعاون الاقتصادي المنصوص عليها في وثائق الاتحاد ، عندما اجتمع بعض الخبراء المغاربة في خمس لجان هي : الكهرباء ، والتخطيط العام ، والموارد النفطية والغازية والطاقات المتجددة والمعادن والجيولوجيا ، وذلك للتحضير الجتهاع وزراء الطاقة والنفط الذي عقد الاحقاً في تونس سبتمبر ٩٥ ، وفي هذه الاجتهاعات تم بحث إمكانات قيام سوق مغاربية للطاقة ، والدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة في تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادى بين بلدان الاتحاد المغاربي ، ومشروعا أنابيب الغاز الطبيعي الجزائري إلى أوربا عبر المغرب وتونس. وفي يوليه من نفس العام دخل الاتفاق الخاص بنقل السلع والعبور عبر الطرقات حيز التنفيذ ، وصدقت البدان المغاربية على اتفاقية تخص نقل المسافرين والسلع والوقاية من حوادث السير . ويجرى حاليًا تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين أربع دول مغاربية ومصر حيث سينتهي في نهاية العام ١٩٩٧ ، كما اتفقت الدول المغاربية على مشروع القطار المغاربي السريع ومشروع الاتوستراد المغاربي . لكن هناك بعض عقبات خاصة بالتمويل يجرى بحثها مع مؤسسات اقتصادية دولية و إقليمية (٥٥).

ورغم أهمية مثل هـذه المشروعات الفنية والاتفاقات الخاصة بنقل السلع وتأمين عبورها عبر الطرقات، إلا أنها تعـد حصيلة ضئيلة قياسًا لحجم الطموحات التي رافقت بناء قيام الاتحاد، وقياسًا أيضًا لحجم التهديدات الاقتصادية الخارجية والداخلية معًا. ولا تشكل في مجموعها تجربة تكامل اقتصادي مغاربي. ذلك أن اختلاف المدارس الاقتصادية في كل بلد مغربي وضعف حجم المبادلات بين الأقطار المغاربية، مقارنة بحجم المبادلات مع دول المجموعة الأوربية وأسيا، من العوامل التي لم تسهل الاندماج المؤسساتي (٣٦) المغاربي، كذلك فإن افتقار الاتحاد إلى استراتيجية شاملة بشأن علاقاته الاقتصادية الخارجية أسهم كذلك فإن افتقار الاتحاد إلى استراتيجية شاملة بشأن علاقاته الاقتصادية الخارجية أسهم

بدوره في ضعف المردود الاقتصادي رغم وجود أسس يمكنها أن تسهم في بناء تعاون اقتصادي مغاربي كفء شرط الدراسة الجيدة والتنفيذ الأمثل (٣٧).

يختلف الوضع بالنسبة للتعاون الاقتصادى في إطار مجلس التعاون الخليجي ، فهناك خطوات كبرى تم اتخاذها منذ فترة مبكرة ، حيث تمت الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس في ١ مارس ٨٣ . والمبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية تنصرف إلى التكامل عبر تحرير التجارة بدءًا من المدعوة لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين دول الاتفاقية ، أو إقامة اتحاد جمركى يشتمل على تعريفة جمركية موحدة تجاه دول العالم الخارجي . والملاحظ أن الاتفاقية رغم شمولها لجميع أوجمه التعاون الاقتصادي والتخطيطي والمالي والنقدي والتجاري، إلا أنه قد تمت صياغتها بروح التوجه نحو إقامة سوق خليجية مشتركة عبر المراحل المعروفة في نظرية التكامل الاقتصادي ( منطقة تجارة حرة ، اتحاد جمركي ، سوق مشتركة ، الاندماج الاقتصادي) بيد أن هياكل الإنتاج في دول المجلس المتشاجة والمتماثلة لا تقدم فرصًا كبيرة لنجاح تحرير التجارة ، كما أن مستوى التنمية في بلدان المجلس لا تويد نهج التكامل بالتجارة : فهناك ضعف خطير لقاعدة التنمية الزراعية ، وتركيز دول المجلس على استراتيجية التصدير والموجهة للأسواق الخارجية ، والصناعات القائمة على إحلال الواردات مصممة لمواجهة احتياجيات السوق المحلى في كل بلد على حدة ، وعدم توافر عنصر التكامل في النشاطات الإنتاجية (٣٨) . كذلك فإن ضآلة التجارة البينية بالمقارنية بإجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس يشبر إلى محدودية المقترب التجاري للاندماج بين أقطار المجلس. والسبب الرئيسي لضآلة التجارة البينية هـو التشابه في الهياكل الاقتصادية واعتمادها الجماعي شبه المطلق على النفط وضعف القطاعات السلعية في الاقتصاد وتعرضها للآثار السلبية لسيادة النفط كمصدر للدخل والثروة (٣٩) ، فضلاً عن أن السياسات الصناعية لدول المجلس تعتمد في مجملها على مؤثرات خارجية ، وهي غير مرتبطة بالتراث الإنتاجي المحلي ، وتتم بمعزل عن عملية التغيير الاجتماعي (٤٠).

بدا عدم نجاح هذا النهج واضحًا بعد مرور ١٤ عامًا لم يتم فيها التوصل إلى اتفاق خاص حول التعريفة الجمركية ، وعجز القمة عن اتخاذ قرار بشأنها طوال هذه المدة الطويلة . فالموضوع مطروح منذ قمة البحرين عام ١٩٨٢ . وفي قمة الدوحة ٩٦ اكتفى قادة دول

المجلس بالإشارة إلى استكهال تصنيف السلع للأغراض الجمركية إلى ثلاث فئات (معفاة وسلع أساسية دون بقية السلع ) وتوجيه وزراء المالية والاقتصاد لمتابعة بحث الإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس. ويعود صعوبة التوصل إلى تعريفة موحدة إلى وجود تفاوت كبير بين الدول الخليجية في مستويات التعريفة الجمركية التي تتراوح بين ٣٪ و ٢٠٪. وقد شهد عام ٩٦ تحريك هذه العقدة إثر تبني مقترحات سعودية سعت إلى تحديد جدول زمني للتوصل إلى نبوع من توحيد الرسوم الجمركية على الواردات وفق النسب الثلاثة ، حيث حددت سلع معفاة وأخرى ستفرض عليها جمارك في حدود ٤٪ وسلع أخرى في حدود ٨٪ ، مع ترك الحرية للدول في توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول العالم الأخرى بالنسبة إلى تبادل الاعفاءات الجمركية ، وتأخذ المقترحات السعودية في الاعتبار بالتوجهات الاقتصادية العالمة التي أساسها اتفاقيات الجات وأوضاع السوق في دولة الإمارات خاصة امارة دبي (١٤) .

يمثل التسويق في السياسة الخارجية بجالاً هامّا من بجالات التعاون بين أطراف النظم الفرعية ، وتتوقف فعالية المواقف الجهاعية على بعدين أولها مأسسة عملية التنسيق نفسها ، أى إنشاء آلية منتظمة يتم من خلالها اعهال التشاور وتبادل المعلومات والمواقف وبلورة السياسات المشتركة . الثاني الالتزام الجهاعي بها يتم الاتفاق عليه . ولا يعنى وجود آلية للتشاور وبلورة المواقف الجهاعية شيئًا حال عدم الالتزام بها يتم التوصل إليه جماعيًا . وحين يصير كل طرف قطرى مستعد للتنازل عن اعتبارات ذاتية ، ومتمسك بالقرار الجهاعي ، يؤدي ذلك إلى مزيد

من تماسك البناء الجماعي في مستوياته المختلفة والعكس بالعكس صحيح.

٣ - قضايا السياسة الخارجية:

فهناك في تجربتى التجمع الخليجى وإعلان دمشق آليات منتظمة للتنسيق في مواقف السياسة الخارجية ، وهو ما يفتقده التجمع المغاربي عمليًا ، حيث توقفت أعمال مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد كجزء من التوقف العمام الذي أصاب هيئات الاتحاد نتيجة الخلافات السياسية التي برزت بين أطرافه إزاء قضايا عديدة عربية وغير عربية . وقد بدا هذا الافتقاد بارزًا إثر اندلاع أزمة الكويت أغسطس ١٩٩٠ ، حيث اتخذت كل دولة مغربية موقفًا مختلفًا (٢٤٠) وازداد الأمر سوءًا مع التزام دول الاتحاد قرارات مجلس الأمن التي فرضت حصارًا اقتصاديًا على الجماهيرية الليبية منذ عام ١٩٩٣ فصاعدا ، وقد وضع هذا الحدث الحكومات المغاربية

والقوى البوطنية في المغرب العبريي في موقف دقيق للغايبة ، فالطرف المتضرر هـذه المرة عضو مؤسس وفاعل في الكيان المغاربي ، وعاشت الأنظمة السياسية في حيرة وتردد ، بين أن ترضى ولاءها المغاربي الذي تنتمي إليه أو ترضى التـزاماتها وارتباطاتها الدولية(٤٣). ولما جاء الاختيار إلى جانب الالتزامات الدولية ، وضع أعمال الاتحاد في مأزق كبير ، لاسيها حين طلبت ليبيا تجميد أعمال الاتحاد والامتناع عن تـولى رئاسـة أمانتـه في مطلع عـام ١٩٩٥ ، احتجاجًا على موقف الدول المغاربية وإعطائها الأولوية للالتزامات الدولية على حساب التزامات الاتحاد.

كما لعبت الخلافات المغربية الجزائرية التي اندلعت من جديدعام ١٩٩٣ فصاعدًا إزاء أزمة الصحراء دورًا كبيرًا في تعطيل هذه الآلية ، آلية تنسيق السياسة الخارجية، وبحيث بدا الاتحاد المغاربي فاقدًا للحد الأدنى من التشاور والتنسيق الذي تفترضه وثائق الاتحاد.

يختلف الـوضع فيها يتعلق بمجلس التعاون الخليجي ، حيث آلية تنسيق السياسة الخارجية - سواء قمم المجلس أو اجتماعات وزراء الخارجية- تعمل بكفاءة وانتظام ، فهناك حرص على الاجتماعات الدورية ، وتنسيق المواقف ولو في حدها الأدني . غير أن اتخاذ المواقف الجماعية ليس أمرًا حتميًا ، كذلك فإن الالتزام بها يواجه بعض العقبات لاسيم إزاء القضايا التي تتباين فيها مصالح بعض الأطراف عن مصالح الآخرين. ففي أثناء الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت معظم عقد الثانينات برزت أهمية اتخاذ مواقف اجتماعية خليجية ترفض استمرار الحرب وتدعو إلى وقفها ، ومع ذلك كانت هناك تباينات في حجم التأييد الذي تعطيه كل دولة لأي من الطرفين المتحاربين. وفي حين تمادت الكويت في تأييد العراق ، وبدرجة أقل السعودية ، راعت دولة البحرين وقطر عدم استفزاز إيران . أما عان فقد سلكت مسلكًا توازنيًا بين الطرفين المتحاربين. وقد بدا أن هذه التنويعة من المواقف ، رغم ما فيها من خلافات وتقديرات ومصالح متضاربة ، إلا أنها عكست قدرًا من توزيع الأدوار ، وبها يوفر قنوات اتصال مع طرفي الحرب حسب المقتضيات والظروف لكي تخدم المصالح الخليجية العامة . وبحيث بدا المجلس الخليجي في إجماله متوازنًا وليس منحازًا لطرف ضدآخر.

هذا الأمر يبدو « متكررًا » إزاء القضايا التي برزت بعد حرب الخليج الثانية ، وهي

قضايا الموقف من العراق وإيران وعملية التسوية السياسية للصراع العربى/الإسرائيلى والتطبيع مع إسرائيل، فهناك تباينات بين دول المجلس وبعضها، وذلك على الرغم من المواقف الجهاعية التي قد تتسم بشيء من التشدد مثلها تظهر في بيانات القمم الخليجية (32). بعبارة أخرى أن هناك مستويين في السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون: أحدهما جماعي يبدو في كثير من الأحيان متشددًا وغير مرن، وأيضًا غير مُلزم في حرفيته، والآخر ذاتي يتتبناه كل دولة على حدة وفقًا لرؤيتها الخاصة وما تمليه عليها مصالحها النذاتية، وهوما يحرص عليه المجلس من حيث ترك مساحة لكل دولة لكي تتبني ما تشاء من سياسات. أي أننا أمام إشكالية المجلى والفردي، وهي إشكالية قريبة من إشكالية القطري والقومي في حالة النظام العربي والجامعة العربية.

فيها يتعلق بتنسيق السياسة الخارجية بين دول إعلان دمشق ، فتشير تجربة السنوات الست أنها قريبة من تجربة بجلس التعاون . فهناك انتظام في الاجتهاعات التي يجريها وزراء الخارجية لدول الإعلان، وهناك رؤى يتم التعبير عنها في البيانات الختامية لهذه الاجتهاعات، ولكنها تسمح بدرجة من التهايز بين سياسات ومواقف الدول كل على انفراد ، وبين المضمون الذي تم التعبير عنه في إطار البيان الختامي . وقد بدا الموقف الجهاعي لدول الإعلان مفتقدًا الذي تم التعبير عنه في إطار البيان الختامي . وقد بدا الموقف الجهاعي لدول الإعلان مفتقدًا أثناء أزمة الحرب الأهلية اليمنية صيف ١٩٩٤ ، حيث ظهرت مواقف متعارضة بين ثلاثة اليمنية . وشانيها رفض هذا المسعى وحاول توظيف علاقاته اليمنية من أجل التوسط ووقف المنية . وثالثها رفض هذا المسعى وحاول توظيف علاقاته اليمنية مع الحكومة اليمنية من أجل التوسط ووقف ضد الحزب الاشتراكي وأعلنت التزامها بقراري مجلس الأمن ٤٢٤ و ٩٣١ . وتبدو التباينات مذد الحزب الإعلان جلية إزاء قضية التطبيع مع إسرائيل والموقف من المصالحة مع العراق في ظل بين دول الإعلان جلية إزاء قضية التطبيع مع إسرائيل والموقف من المصالحة مع العراق في ظل الإعلان في أكتوبر ٤٤ ، حين تحركت قوات عراقية صوب الحدود مع الكويت ، وما تلاه من رد فعل خليجي مباشرة صوب الولايات المتحدة ، ومتجاوزًا بذلك مصر وسوريا ، الأمر فعل خليجي اتجه مباشرة صوب الولايات المتحدة ، ومتجاوزًا بذلك مصر وسوريا ، الأمر الذي تبعه رد فعل مصري وسوري غاضب ، أمكن احتواؤه لاحقًا حين استجابت الدول

الخليجية لدعوة مصرية للاجتماع في القاهرة لبحث الموقف واتخاذ قرار مناسب وفقًا لما يقتضيه الإعلان من تشاور وتنسيق في الأمور التي تمس الأمن لأحد أعضائه.

وفى فترة مبكرة كان هناك تباين بشأن إيران ، بيد أن التطورات الإيرانية الداخلية الأنحيرة بعد تولى الرئيس محمد خاتمى أغسطس ١٩٩٧ ، وحدوث انفراجات فى العلاقات العربية الإيرانية ، اختفت تلك التباينات السابقة .

ويظل موقف دول الإعلان من مسألة التطبيع مع إسرائيل وعلاقاتها بالتطورات الجارية في عملية التفاوض مسألة تمس الجامعة العربية جنبًا إلى جنب كونها مسألة خلافية بين دول الإعلان نفسه . وبدا التأثير السلبي لهذه المسألة واضحًا حين قررت دول الخليج إنهاء المقاطعة عير المباشرة – من الدرجتين الثانية والثالثة لإسرائيل في أكتوبر ١٩٩٤ ، معتبرة إياه يعكس التقدم في مفاوضات السلام في الشرق الأوسظ(٥٤) . وعلى الرغم من أن التطبيق الخليجي للمقاطعة غير المباشرة اتسم بالمرونة منذ خمس سنوات ، إلا أن إصدار قرار واضح بهذا الشكل دون الرجوع إلى الجامعة العربية أو التشاور مع طرفي الإعلان – سوريا ومصر – كشف أن المصالح الخاصة هي أعمق تأثيرًا في توجيه المواقف ، أكثر من أي ارتباط جماعي آخر .

### ثالثًا - مقارنة وتقييم:

يتضح من خبرات النظم الفرعية الثلاثة ، مزيج من التشابهات والتباينات ، سواء على الصعيد المؤسسى أو خبرات التكامل الوظيفى فى المجالات المختلفة ، وتظهر أبرز التباينات فى بجال المؤسسية ، حيث يظل لمجلس التعاون الخليجي هيكلاً مؤسسيًا أكثر تماسكًا إذا مانظر إليه من منظور استمرارية عمل هياكل المجلس المختلفة وانتظامها ، وذلك مقارنة بهياكل عمل الاتحاد المغاربي التي أصابها الجمود لاعتبارات سياسية . أما إذا نظرنا إلى المؤسسية من زاوية استحداث آليات عمل تناسب التطور وما تقتضيه المستجدات فالخبرة المغاربية تبدو محدودة اقتصرت على استحداث آلية خاصة بشئون الدفاع . وكذلك الخبرة الخليجية التي تبدو محدودة وتقتصر على جزئية استحداث آلية عمل الترويكا الخليجية لتوجيه المفاوضات مع الاتحاد الأوربي ، واستحداث منصب الأمين العام المساعد للشئون العسكرية . وتبدو عملية المقارنة صعبة بالنسبة لإعلان دمشق ، الذي لم ينص على هيكل العسكرية . وتبدو عملية المقارنة صعبة بالنسبة لإعلان دمشق ، الذي لم ينص على هيكل

مؤسسى معين ، ولكن قد ينظر إلى توتر وانتظام اجتماعات وزراء خارجية دول الإعلان باعتبارها مؤشرًا على قدر من التماسك المؤسسى ، بالمعنى الذى لا يتجاوز « تنظيم التنسيق المستمر » .

وعند الوضع فى الاعتبار أن المؤسسية فى الإطار التعاون الخليجى تعنى استحداث مؤسسات فوق قطرية تقوم بوظائف معنية تتنازل عنها طواعية الدول المشكلة للنظام الفرعى، فإن خبرات النظم الفرعية الثلاثة لا تقدم جديدًا سواء فى المجالات الأمنية أو الاقتصادية أوالسياسية والاجتهاعية، وهى بذلك تتساوى مع خبرة النظام العربى الكلى.

وفيها يتعلق بمعيار الالتزام الجهاعي بها يتم الاتفاق عليه ، فمن الواضح أن هناك خطوطًا عامة تجمع بين دول كل نظام فرعي إزاء عدد من القضايا ، ولكنها تصطدم بالتفاصيل ، وحين تجتمع التباينات في الخطوط العامة وفي التفاصيل معًا ، يصبح أمر النظام الفرعي كله على المحك، وهنا تختلف خبرات النظم الفرعية الثلاثة . فالتجمع المغاربي أثبت عدم قدرته على التعايش مع مثل هذه التباينات إزاء قضايا جوهرية ، ولم يسع إلى تطوير واستنباط مبادئ تطور قدرة التعايش هذه ، وصار الاتحاد نفسه ضحية لهذا الغياب في مبدأ التعايش مع الخلافات التي تظهر بين أعضائه. وبدلاً من أن يكون الاتحاد وسيلة للتخلص من التراكبات التاريخية السابقة – نموذج الخلافات حول مستقبل الصحراء الغربية – تأثر عمله بها ، إلى الحد الذي ساهم في تعطيل أعهاله .

وذلك على عكس التجمع الخليجى الذى أثبت قدرته على التعايش مع التباينات التى تشور بين أعضائه بين الحين والآخر . صحيح أن بعض هذه القضايا ، لاسيها الحدودية ، لم يقترب منها مجلس التعاون الخليجى . حيث تم تغييب المجلس عن معالجة الخلافات الحدودية المتفجرة بين أعضائه حرصًا من بعضهم على عدم وضع قواعد ملزمة تحل على أساسها كافة المنازعات. وحتى هيئة تسوية المنازعات التى نصت المادة السادسة من النظام الأساسى للمجلس روعى تشكيلها في كل حالة على حدة .

ورغم وجود نظام أساسي لتلك الهيئة ، إلا أنها لم تقم بأى دور في معالجة النزاعات

الحدودية (٤٦) . فالنزاع الحدودى بين قطر والبحرين الذى أخذ في التصاعد منذ ١٩٩٦ ، تم فصاعدا ، والنزاع السعودى القطرى الذى ارتفعت حدته بين سبتمبر وديسمبر ١٩٩٧ ، تم التعامل معها وفق آليات بعيدة عن المجلس . فالأول خضع لوساطة سعودية ساعدت على تهدئته لبعض الوقت ، ولكنها لم تحل دون سعى قطر إلى طرح النزاع أمام محكمة العدل الدولية ، أما النزاع السعودى القطرى فقد سوى بوساطة مصرية التى أكدت بدورها حاجة المجلس للتواصل إلى محيطه العربى . كما أكدت ذلك أيضًا الوساطة السورية بين دولة الامارات وإيران التى أتاحت تهدئة أزمة جزيرة أبو موسى من خلال إعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه تقريبًا قبل الإجراءات الإيرانية التى قامت بها صيف ٩٢ (٤٤).

هذه الخلافات الحدودية أشرت بالطبع على تماسك المجلس وعلى أدائه للعديد من وظائفه وعلى عدم قدرته على تحقيق أهدافه التى نص عليها النظام الأساسى للمجلس، لكى يظل للمجلس قدرته على التعايش مع الخلافات بين أعضائه .وقد بدت هنا كدعوة سعودية غير مباشرة عبر عنها الملك فهد لأن يكون للمجلس دور في حل القضايا الثنائية العالقة بين بعض أعضائه ، وذلك في التقرير الذي قدمه إلى القمة الخليجية الخامسة عشر التى عقدت في المنامة ديسمبر ١٩٩٤ . وجاءت أهمية هذه الدعوة من أنه جاء من الملك فهد عاهل أكبر دولة خليجية والتى لها علاقة بمعظم الخلافات الحدودية في الخليج ، فإن لم تكن طرفًا فهي وسيط (١٤٠).

ويبدو وضع مجلسي التعاون الخليجى والاتحاد المغاربي شبيها بالنظام العربي الكلى ، حيث الحساسيات بين الدول الكبيرة والدول الصغيرة وأزمة الثقة وقضايا الحدود ، فضلاً عن المسألة الأمنية التي كانت أكثر الموضوعات إثارة للخلافات والجدل بين دول المجلس .

وإذا نظرنا إلى المؤسسية من زاوية العلاقة بين العمل المشترك واعتبارات السيادة ، فسوف نجد أن خبرات النظم الفرعية لا تختلف عن خبرة النظام العربى الكلى ، حيث تعطى الأولوية لاعتبارات السيادة والحفاظ عليها . ففى إحدى الدراسات الرائدة حول التجارب الوظيفية العربية ومن خلال تحليل مناقشات الوفود في المجلس الاقتصادى والاجتهاعى في الفترة ما بين ديسمبر ٧٤ إلى سبتمبر ٧٨ ، انتهت الدراسة إلى الخصائص التالية : عدم حماس

الحكومات العربية الحقيقى والفعال تجاه مشروعات العمل العربى المشترك، وأن كل الأقطار العربية الفقيرة والغنية تفضل المعونة المباشرة أو برامج عمل على المستوى الثنائى وليس مشروعات التكامل الجهاعى والتمسك بعدم إصدار توصيات أو قرارات تمس بأى صورة سيادة الدولية أو خطط الحكومات وبراجها الاقتصادية ، وأنه لا تأثي لأى فكر أيديولوجى فى المناقشات التى تمس مشروعات التكامل الوظيفى والتنمية القومية بشكل عام ، وأن الخلافات السياسية تلعب دورًا وتفرض نفسها على سلوك الوفود وتؤثر تأثيرًا مباشرًا على فعالية المجلس ومناقشاته (٤٩).

بعبارة أخرى تفضيل كل ما هو ثنائي على كل ما هو جماعي مشترك . وتشترك هذه السهات الأساسية النابعة من تجربة الجامعة العربية مع سهات العدل الوظيفي في إطار تجارب التعاون الخليجي والمغاربي وإعلان دمشق على النحو الذي سبق ذكره تفصيلاً. وربها يبدو التراجع عن آلية الأمن الجاعي وآلية التعاون الاقتصادي الجاعي ، كما عبرت عنها الصياغة الأولى لإعلان دمشق خير تعبير عن هذه الاشكالية . إلى جانب أولوية الالتزامات الدولية التي طغت على التزام دول الاتحاد المغاربي إزاء ليبيا عضو الاتحاد ، وكذلك - وإن بدرجة أقل من حيث الدلالة - معارضة الامارات لاتفاقية التعريفة الجمركية بين دول الخليج ، ومعارضة الكويت للاتفاقية الأمنية بين دول المجلس ، ومعارضة السعودية استخدام هويمة خليجية واحدة . وكل هذه الأمثلة تعبر بوضوح عن أولوية اعتبارات السيادة ، وتفضيل الأطر الثنائية عن أي أطر جماعية . ولما كمان جوهر التعاون الإقليمي همو الأطر الجياعية ، فإن تجارب النظم الفرعية العربية الثلاثة تبدو فاقدة لأهم سمة من سات الإقليمية . أو بعبارة أخرى أننا أمام نهاذج مصغرة من مشكلات وتعقيدات العمل العربي المشترك الذي تواجهه الجامعة العربية منذ أكثر مننصف قرن . وهكذا فإن فكرة أن هذه النظم الفرعية كانت بمثابة رد فعل على إخفاق النظام العربي الكلي تبدو غير مسلحة بحقائق ووقائع ، حيث أن أداء هذه النظم الفرعية لم يتجاوز الحد الـذي كان يحقق النظام العربي الكلي . كذلك فإن فكرة إن النظم الفرعية يمكنها أن تكون أكثر فائدة نظرًا لاعتبارات التماثل البنيوي بين أطراف هـذه المنطقة، لا تبدو بالضرورة معيارًا للنجاح ، إذ تلعب بعض اعتبارات نفسية وتاريخية دورًا معوقًا أكبر من

اعتبارات التهاثل البنيوى . فضلاً عن اعتبارات التهاثل البنيوى في المجال الاقتصادى هي نفسها معوق أصيل للتكامل بين مجموعة أطراف لديهم نفس الظروف والسياسات وأوجه الضعف والقصور .

وهنا تبدو هذه التجارب الفرعية غير قادرة على إفادة النظام العربي الكلى ما لم تتخلص من هذه المشكلات ، وفي هذه اللحظة يمكن النظر إليها باعتبارها إضافة تصب في صالح تجديد المشروع القومي العربي .

ويظل الأمر الأكثر أهمية هو العلاقة مع النظام العربى الكلى ، وحجم الإضافة أو الخصم الذى يمكن أن تقدمه هذه الخبرات لتجديد المشروع القومى بشقيه إحياء الفكر القومى والتمسك بصيغة الجامعة العربية والعمل على تطويرها.

على الصعيد الوثائقى فإن التجمع الخليجى يرى نفسه فى إطار « يخدم الأهداف السامية للأمة العربية »، ويتهاشى مع ميشاق جامعة الدول العربية الداعى إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى . وتعتبر تصريحات مسئولية المجلس « مقدمة حقيقية للوحدة العربية الشاملة . وهكذا طرح الخليجيون تجمعهم استنادًا إلى ثلاث قواعد قومية : الأولى ، أن قيامه يوافق ميثاق الجامعة العربية ؛ الثانية ، أنه خطوة على طريق الوحدة الشاملة ؛ والثالثة ، هى تقديم نموذج للأعهال العربية الوحدوية الناجحة »(٥٠) .

أما الاتحاد المغاربي فيرى نفسه حسب ما جاء في ديباجة معاهدة إنشائه «سبيلاً لبناء الوحدة العربية الشاملة ومنطلقاً أوسع يشمل دولاً عربية أخرى عربية وأفريقية ». ولم يرد ما يشير إلى صلة الاتحاد بميثاق الجامعة العربية . وبالنسبة لإعلان دمشق فقد حرص في صياغته الأولى والثانية على تأكيد الاحترام لمبادئ ميثاق الجامعة العربية والالتزام بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية والعزم على العمل المشترك لضيان أمن وسلامة الدول العربية .

ووفقًا لهذه الرؤى تتضح فروقات جمة بين رؤية كل نظام فرعى لدوره وعلاقته بالنظام الكلى ومؤسسته الجامعة . فكل من مجلس التعاون وإعلان دمشق يؤكدان على صلة خاصة

بالجامعة العربية والمعاهدات التي نشأت في ظلها ، ولكنها لم يذكرا صلة معينة بهدف الوحدة العربية . أما معاهدة الاتحاد وإن تجاهلت الإشارة إلى دور معين بالجامعة العربية ، فإنها أشارت إلى أن الاتحاد هو سبيل لبناء الوحدة العربية الشاملة ، وفي الوقت نفسه ربطت انفتاح العضوية لدول عربية وأفريقية أخرى . الأمر اللذي يشير إلى تناقض داخلي . هذه الرؤى تعنى أن كل نظام فرعي يمكن أن يمثل إضافة نظرية في أحد جوانب تجديد المشروع القومي. أما على الصعيد العملي فالأمر مختلف تمامًا . فالواضح أن عمل كل نظام فرعى يتم تمامًا بمعزل كامل عن التنسيق مع أجهزة الجامعة العربية . كذلك فإن خطط التنمية الاقتصادية - إن وجدت - أو مشروعات القوانين والاتفاقيات والمعاهدات التي يتم التوصل إليها في إطار نظام فرعى تكون بمعزل أيضًا عن الجامعة العربية. وربها يأتي التشديد الذي حملته وثيقة إطار العمل العربي المشترك على علاقة دول إعلان دمشق بالنظام العربي ككل عبر العمل بميثاق الجامعة والقدرات المشتركة للدول العربية ككل، وكذلك المبادرة المصرية السورية بشأن إقامة سوق عربية مشتركة تكون نواتها دول الإعلان ، خطوة في الاتجاه المرغوب من حيث ربط أحد أبرز النظم الفرعية بـآليات عمل وطمـوحات النظـام العربي الكلي . غير أن التنفيـذ يظل هو المحك في الأول والأخير، وتبدو المرحلة الأولى والأهم في التخلص من عيوب النظم الفرعية، ومن تقديم نموذج عملي تفوق فيه مساحة الالتزام الجاعي عن مساحة التمسك باعتبارات السيادة والنظرة الفردية للأمور والقضايا.

وهنا فإن تنشيط إعلان دمشق والسعى إلى مأسسته وربطه بالجامعة العربية ، كما وضح ذلك فى وثيقة إطار العمل العربى المشترك يمثل بداية جيدة لصالح إحياء وتجديد المشروع القومى ، غير أنه يحتاج بالفعل إلى قوة دفع حقيقية ربها تتمثل فى « القبول الطوعى للقيادة الثلاثية لأكبر أعضائه وتوسيعه بإطراد عبر المشاركة العربية الأوسع »(١٥).

### الهـوامش

- (۱) انظر تحليلاً لهذه الاشكالية من منظور علاقتها بالتكامل الاقتصادى العربى في : عبد المنعم السيدعلى ، «الاقتصاد السياسي للمداخل الإقليمية للتكامل الاقتصادى العربي » ، المستقبل العربي ، المعدد ١٣٢ ، فراير ١٩٩٠ ، ص ص ٢٠ - ٧٢ .
- (٢) انظر في ذلك التحليل الوارد في : سيار الجميل ، « المجال الحيوى للشرق الأوسط إزاء النظام الدولي القادم من مثلث الأزمات إلى مربع الأزمات « تحديبات مستقبلية » . المستقبل العربي ، العدد ١٨٤، يونيو ١٩٤٤ ، ص ص ٢٣ ٢٧ .
- (٣) عبد المحسن زلزلة ، « الدور الاقتصادى للجامعة العربية » ، في : مجموعة من الباحثين ، جامعة الدول العربية : الواقع والطموح ( ندوة ) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ١٩٨٣ ، ص ٥٩ .
- (٤) محسن عوض «محاولات التكامل الإقليمي في الوطن العربي »، المستقبل العربي، العدد ١٢١، مارس ١٤٨٠ ، ص. ص ٨٦- ٨٤ ( بتصرف ) .
- (٥) د . عمد الرميحى ، « بجلس التعاون : تقييم تجربة عربية » ، التعاون ( فصلية تصدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية » ، العدد ٩ ، يناير ١٩٨٨ ، ص ص ١١٣ ١١٦ ( بتصرف ) .
- (٢) محمد خالد الأزعر اتحاد المغرب العربى: قضية استكمال الهياكل والحاح الخبرة الأوربية » مستقبل العالم الإسلامى ( فصلية تصدر عن مركز دراسات العالم الإسلامى بهالطا )، السنة الثانية ، العدد ٨ ، خريف ١٩٩٢ ، ص ٢٢٠ ٢٢١ .
- (٧) مصطفى الفيلالى «آفاق اتحاد المغرب العربي »، المستقبل العربي، العدد ١٣٢، فبراير ١٩٩٠، ص
  - (٨) المصدر السابق، ص٥٠.
- (٩) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٨٨ ، القاهرة ، ١٩٨٩ ، ص ٢٦١ .
- (١٠) عبد الله ساعف ، « اتحاد المغرب العربى الهوية والتفاعلات » ، السياسة الدولية ، العدد ١٠٨ ، إبريل ١٠٨ عبد الله ١٩٩٢ ، ص ٣٣ .
- (١١) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجي ، التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٥ ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة ١٩٩٠ ، ص ٢٦٨.
  - (١٢) المصدر السابق، ص ٢٧٢.
- (١٣) طلعت مسلم، التعاون العسكرى العربى ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ١٩٩٠ ، ص ٢٣٠ ( بتصرف ) .

- (١٤) د . محمد الرميحي ،مصدر سابق ، ص ١٠٩ ١١٢ ( بتصرف ) .
- (١٥) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٨٧ ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة ١٩٨٨ ، ص ٢٩٠ .
- (١٦) حسن أبو طالب، «تصورات دول مجلس التعاون الخليجي لقضايا الأمن في الخليج بعد الحرب»، في د . مصطفى على ( عرر )، مصر وأمن الخليج بعد الخرب، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد، القاهرة ١٩٩٤، ص ١٤٢.
- (۱۷) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٠ ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة ١٩٩١ ، ص ٢٦٤ .
- . (١٨) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، التقرير الاستراتيجي العربي ، ١٩٩٥ ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة ١٩٩٥ ، ص ص ٢٧٧ ٢٧٣ .
- (١٩) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٦ ، ملأسسة الأهرام ، القاهرة ١٩٩٧ ، ص ١٩٤٠ .
  - (٢٠) المصدر السابق، ص ١٩٤.
  - (٢١) حسن أبو طالب ، مصدر سابق ، ص ١٣٥ ١٣٦ ( بتصرف ) .
- (۲۲) حول تحولات المواقف الخليجية إزاء مفاهيم وسياسات الأمن بعد الحرب وتأثير هذه التحولات على الموقف الخليجي من إعلان دمشق انظر تفصيلاً في محمد السعيد إدريس « رؤى عهان والامارات وقطر والبحرين لأمن الخليج » ، في : د . عبد المنعم المشاط ( محرر ) . أمن الخليج العربي : دراسة في الإدراك والسياست ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، كلية الاقتصاد ، القاهررة ١٩٩٤ ، ص ص ١٤٨ -
- (۲۳) التقرير الاستراتيجي العربي ۱۹۹۰ ، مصدر سابق ، ص ص ٢٦٦ ٢٦٧ ، وحسن أبو طالب ، مصدر سابق ، ص ١٣٦ .
- (٢٤) د. ناصيف حتى ، ورقة عمل الحلقة النقاشية : العرب وثورة التناقضات في المفاهيم القومية والإقليمية ، والعالمية ، المستقبل العربي ، العدد ٢٠٠٠ ، أكتوبر ١٩٩٥ ، ص ١٩٠ .
  - (٢٥) التقرير الاستراتيجي العربي ، ١٩٩٠ ، مصدر سابق ، ص ٢٦٨ .
    - (۲۲) د . ناصيف حتى ، مصدر سابق ، ص ۱۹ .
      - (٢٧) الأهرام ١/ ٢/ ١٩٩٤.
      - ( ٢٨) الأهرام ٢٦/ ٢/ ١٩٩٧ .
- (٢٩) انظر على سبيل المثال المادة الشالشة ،عبد الله يعقوب بشارة ، « التعاون الإقليمى خطوة على طريق الوحدة العربية » المولية العربية » ، في فهد الفائك ( عرر ) ، الدولة القطرية و إمكانيات قيام دولة الوحدة العربية ، منتدى الفكر العربي ، عان ،١٩٨٥ ، ص ص ٥٠ ٩١ .

- (٣٠) انظر على سبيل المثال المادة الثالثة من معاهدة إنشاء المغرب العربي حول أهداف الاتحاد وأغراضه ، في ص المعاهدة ، مستقبل العالم الإسلامي ، السنة الأولى ، العدد ٣ ، صيف ١٩٩١ ، ص ١٩٩١ .
  - (٣١) الأهرام ٥/ ٢/ ١٩٩٥.
  - (٣٢) انظر نص الوثيقة في الحياة ٢٩/ ١٢/ ١٩٩٥ .
    - (٣٣) الأهرام ٥٦/٦/ ١٩٩٧.
- (٣٤) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٥ ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة ١٩٩٦ ، ص ٢٧٤ .
  - (٣٥) المصدر السابق عص ٢٧٤ ( بتصرف ).
- (٣٦) ميلود المهذبي وأحمد عبد الحكم دياب « اتحاد المغرب العربي والمجموعة الأوربية في استراتيجية العلاقات الدولية آفاق عام ٢٠٠٠ »، المستقبل العربي، يونيو ١٩٩٤، ص ٦٠.
- (٣٧) انظر في ذلك البعد عبد اللطيف بن اشنهو « التعلم من التجربة الأوربية في بناء الوحدة المغربية » ، المستقبل العربي ، العدد ١٣٩ ، سبتمبر ١٩٩ ، ص ص ٢٣ ٢٤ .
  - (٣٨) التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٨٧ ، مصدر سابق ، ص ٣٠٢ ( بتصرف ) .
    - (٣٩) المصدر السابق، ص ٣٠٣.
- ( ٤ ) عبد الله حمد المعجل « استراتيجية التنمية الصناعية في منطقة الخليج العربية » ، التعاون ، السنة الثالثة ، العدد التاسع ، يناير ١٩٨٨ ، ص ١٢٥ ( بتصرف ) .
  - (٤١) التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٦ ، مصدر سابق ، ص ١٩٣ ( بتصرف ) .
- (٤٢) انظر فى ذلك السيد عوض عثمان « الاتحاد المغاربي ومشكلة التوافق » ، السياسة الدولية ، العدد ١٠٢، أ أكتوبر ١٩٩٠ ، ص ص ٥٥ – ٦٠ ،
  - (٤٣) ميلود المهذبي وأحمد عبد الحكم ، مصدر سابق ، ص ٦٣ .
- (٤٤) انظر فى تفاصيل هذه التباينات : التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٥ ٧ مصدر سابق ، ٢٧٠ ٢٧١ ، والتقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٦ ، مصدر سابق ، ص ص ١٩١ - ١٩٢ .
- (٤٥) عبد المنعم على حسن « قرار مجلس التعاون الخليجي ومصير المقاطعة العربية لإسرائيل »، السياسة الدولية، العدد ١١٩ ، يناير ١٩٩٥، ص ص ١٧١ ١٧٢ .
  - (٤٦) التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٢ ، مصدر سابق ، ص ص ١٩٦ ١٩٧ .
    - (٤٧) المصدر السابق ،ص ١٩٨.

- (٤٨) صلاح سالم « القمة الخليجية السادسة عشر في مسقط » ، السياسة الدولية ، العدد ١٢٤ ، إبريل ١٨٤ ، ص ١٦٣ .
- (٤٩) جميل مطر « التجارب الوحدوية الوظيفية : الجامعة العربية » ، في : مجموعة من الباحثين ، القومية العربية في الفكر والمارسة ( ندوة ) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ١٩٨٠ ، ص ص ٤٨٨ ٤٩٤ .
  - (٥٠) محسن عوض ، مرجع سابق ،ص ٨٤.
- (۱۰) د. محمد السيد سعيد، مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج ، سلسلة عالم المعرقة ، رقم ١٥٨، الكويت، فبراير ١٩٩٢، ص ٢٩٠٠.

خديث آليات العمل العربى المشترك كمدخل للتعامل مع الترتيبات الإقليمية المطروحة في الشرق الأوسط

إعسداد د أحمن الرشيدي

خديث آليات العمل العربى المشترك كمدخل للتعامل مع الترتيبات الإقليمية المطروحة في الشرق الأوسط

إعسداد د أحمن الرشيدي

#### تمهيد:

لاشك في أن استمرار الحالة الراهنة في نطاق العلاقات العربية / العربية لم يعد أمرًا مقبولاً على وجه العموم ، ليس من وجهة النظر المتعلقة بالمصالح العربية العليا فحسب ، بل وأيضًا من زاوية ضرورات المحافظة على المصالح « الوطنية » الضيقة للدول العربية فرادى . فالمشاهد ، أن ما يعانى منه « النظام العربي » من أزمات في الوقت الراهن ، ومنذ نشوب أزمة حرب الخليج الأخيرة ، ١٩٩١ / ١٩٩١ تحديدًا ، يكاد يفوق من حيث خطورته ومداه كل الأزمات التي تصدى لها هذا النظام في السابق. فنحن الآن إزاء أزمة – أو أزمات – من نوع جديد تمامًا ، حيث أنها أضحت تهدد النظام العربي في وجوده ذاته .

وقد أخذت هذه الأزمة تعبر عن نفسها في صور وأشكال شتى ، فهناك ، بداية ، ماسهاه البعض بظاهرة تراجع « القيم العربية » أمام الصعود المطرد « للقيم الوطنية أو القطرية » في عموم لأقطار العربية ، سواء على مستوى الخطاب السياسي الرسمي أو على مستوى الثقافات السياسية السائدة . وهناك ، من جهة أخرى ، الصورة المتمثلة في إخفاق مشروعات التكامل الاقتصادي العربي كنتيجة أساسية لعدم القدرة على فهم ضرورات العمل العربي الاقتصادي المشترك بمعزل عن الاعتبارات السياسية بمفهومها .

والواقع ، أننا قد لا نكون بحاجة شديدة للتوكيد هنا على خطورة ما آل إليه العمل العربي المشنرك في المجالات الاقتصادية بالنسبة إلى منظومة العلاقات العربية/ العربية في مجملها ، وخاصة في ضوء الحقائق الآتية :

الحقيقة الأولى: وهى تلك التى تتمثل فى كون أن عصرنا الحالى قد أضحى ، وبحق ، عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى: الاسيان ، النافتا ، الاتحاد الأوربى ، الأوبك . ومؤدى ذلك ، أنه لم يعد ثمة من سبيل أمامنا – نحن العرب – إلا أن نشرع على الفور وبجدية فى وضع أسس نظام عربى جديد يتيح لنا ليس فقط عدم الخضوع لهيمنة أى من هذه التكتلات أو بعضها ، وإنها أيضًا الوقوف إزاءها موقف الند إن لم يكن منافستها .

وأما الحقيقة الثانية: التي تجعلنا نشدد على ضرورة التعاون العربي في المجالات كافة - وبالذات في المجالات الاقتصادي - فتتمثل في تحدي « الثورة الصناعية الثالثة » وما سيرتبه -

إن عاجلاً أو آجلاً - من علاقات تبعية لا فكاك منها من جانب المتخلفين عن السير في ركب هذه الثورة للقوى الكبرى والمتقدمة صناعيًا وتكنولوجيًا .

وثمة حقيقة مهمة ثالثة: تجدر الإشارة إليها في هذا الخصوص، ومؤداها أن البحث في مستقبل العمل العربي المشترك وتحديث آلياته سياسيًا واقتصاديًا لم يعد يمثل ترفًا فكريًا يشغل به البعض منا وقتهم. فأمام ما يمثله التحدي الذي تطرحه الأفكار المختلفة المثارة الآن بشأن مشروعات التعاون الإقليمي في المنطقة، وبالذات تلك التي يروج لها في الوقت الحاضر تحت مسميات: «الشرق أوسطية»، «المتوسطية». نقول بأنه أمام ذلك كله صار البحث عن، وفي صياغة جديدة، للعمل العربي المشترك، مسألة حياة أو موت، خاصة وأن مكمن الخطر في مثل هذه المشروعات على اختلاف مسمياتها، هو أنها مفروضة من الخارج، وبالتالي فلم تراع فيها المصالح العربية، سواء القومية منها أو القطرية.

والواقع ، أنه إذا كان من الممكن مناقشة مستقبل الترتيبات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على منظومة العلاقات العربية/ العربية ، حاضرًا ومستقبلاً من جوانب عدة ، إلا أنه قد يكون من المفيد التركيز في هذه الورقة على الجانب الخاص بتحديث آليات العمل العربي المشترك ، وذلك بالنظر إلى حقيقة أن أي تجمع دولي فعال ، إنها يستند في المقام الأول إلى مؤسسات أو هياكل تنظيمية قوية وفعالة .

وتقديرنا ، أن البحث في هذا الموضوع ينبغى أن يولى أهمية خاصة لعدد من العناصر المهمة ذات الصلة الوثيقة بتحديث آليات العمل العربي المشترك ، ومنها على وجه الخصوص ما يلى :

أولاً: استكمال أوجه النقص في البنية المؤسسية للعمل العربي الجماعي.

ثانيًا: الحاجة إلى بناء علاقة صحيحة بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبعضها البعض الآخر، بما يكفل حدًا مناسبًا من التنسيق وعدم تضييع الوقت والجهد.

ثالثاً: تطوير آليات صنع القرارات في نطاق هذه المؤسسات ، بها يزيد من فاعليتها ويرفع من مستوى أدائها.

رابعًا: تفعيل نظام الأمن الجاعي العربي وآليات التسوية السلمية للمنازعات.

خامسًا: تطوير دور الأجهزة الإدارية وتعزيز فكرة الوطنية العامة العربية.

ويعرض التحليل ، فيها يلى ، لكل واحد من هذه العناصر الخمسة ، وباعتبار أنها جميعًا تشكل مداخل مهمة لتحديث آليات العمل العربي المشترك(١).

### أولاً - استكمال النقص في الأطر المؤسسية:

لاشك أن الدارس لمنظومة العمل العربى المشترك، يمكنه أن يلاحظ، منذ البداية، حقيقة أن البنية المؤسسية للنظام العربى ما يزال يغيب عنها بعض الأجهزة التى يازم وجودها، ليس من أجل استكمال هذه البنية المؤسسية فحسب، وإنها أيضًا من أجل إمكان الحديث عن تطوير العمل الجماعى وتعزيزه.

وتقديرنا ، أن أى محاولة جادة للخروج بالعمل العربى المشترك من أزمته الراهنة ، ينبغى أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن يضاف إلى مؤسسات هذا العمل – وبعد تطويرها – جهازان مهان على الأقل ، وهما : الجهاز القضائى أو محكمة عدل عربية ، جهاز ( مؤتمر ) القمة .

### ١ - الجهاز القضائى: محكمة العدل العربية:

تجدر الإشارة ، بداية ، إلى حقيقة أن الإدراك بوجود قصور فى منظومة العمل العربى المشترك كنتيجة لعدم تضمن الأطر المؤسسية التى يقوم عليها هذا العمل جهازًا قضائيًا، وخاصة بالمقارنة ببعض التجارب التنظيمية الدولية الأخرى ، إنها يعد من بين الأسباب المهمة التى دفعت بالعديد من الباحثين ، ومنذ فترة مبكرة ، إلى تضمين دراساتهم وأبحاثهم توصيات ومقترحات عديدة بشأن ضرورة الاتفاق على إنشاء محكمة عدل عربية فى نطاق الجامعة وتخويلها الاختصاصات اللازمة (٢) .

والواقع ، أنه إذا كانت الحاجة إلى إنشاء مثل هذا الجهاز القضائى فى نطاق جامعة الدول العربية - كركيزة أساسية للعمل العربى المشترك - تستمد أهيتها ودلالاتها من كون أنها ستقود ولاشك إلى استكال البناء القانونى لهذه الجامعة ، حيث من المعلوم أن أية منظمة دولية عامة تحتاج إلى جهاز قضائى بنفس الدرجة التى تحتاج فيها إلى جهاز تشريعى وآخر تنفيذى وثالث إدارى ، إلا أن مثل هذه الخطوة تستمد أهميتها - كذلك - من حقيقة أن الجهاز القضائى يضطلع بالعديد من الوظائف التى لا غنى لأية منظمة دولية عنها . وإضافة إلى

ما تقدم ، فإن وجود جهاز قضائى فى نطاق الجامعة يعتبر فى نظرنا ضروريًا للغاية ، إذا أردنا بحق تطوير هذه المؤسسة العربية القومية والارتقاء بأدائها القومى . ولعل الدور الفعال الذى تضطلع بسه محكمة العدل الأوربية فى مجال دعم خطوات التكامل الإقليمى - بل والاندماجى - فيها بين دول الاتحاد الأوربى ، يمكن أن ينظر إليه بوصفه مشالاً يحتذى فى هذا الخصوص .

وبصفة عامة ، يمكننا القول بأن ثمة مجالات متعددة تستطيع محكمة العدل العربية من خلالها أن تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك . ومن هذه المجالات ، وعلى سبيل المثال ، ما يلي (٣) :

### (أ) مجال التسوية السلمية للمنازعات:

فالثابت، أن ثمة إمكانية كبيرة لدور مهم يمكن لهذا الجهاز القضائى أن يضطلع به فى هذا الخصوص، وذلك بالنظر إلى حقيقة أن هناك أنواعًا أو طوائف من المنازعات الدولية عمومًا - ومنها المنازعات العربية - العربية - لا يصح التعامل معها أو تسويتها إلا من خلال أجهزة قانونية أو قضائية متخصصة، وهى المنازعات التى استقر الفقه على تسميتها بالمنازعات الثانونية (كمنازعات الحدود، والمنازعات المتعلقة بالخلاف حول تفسير الاتفاقات الدولية، والمنازعات الخاصة بتنازع الاختصاص بين بعض الأجهزة الدولية .. إلخ).

#### (ب) مجال الافتاء:

فإلى جانب دوره في مجال التسوية السلمية للمنازعات ذات الطابع القانوني التي تثور فيم الراء فيما بين الدول الأعضاء ، هناك - أيضًا - المجال الخاص بوظيفة الافتاء أو تقديم الآراء القانونية في الأمور الخلافية والتي قد تتباين بشأنها وجهات نظر هذه الدول أو وجهات نظر الأجهزة المعنية . فمن المسلم به لدى الباحثين في حقل التنظيم الدولي والعلاقات الدولية ، أنه كلما توثقت العلاقات المتبادلة فيها بين مجموعة من الدول ، سواء داخل إطارر تنظيمي معين أو خارجه ، زادت - بالتالى - الموضوعات التي يحتمل أن يثور خلاف بشأنها والتي يلزم لحلها الحصول على رأى أو مشورة قانونية من جهاز متخصص .

ولا شك أن مسألة التنسيق بين مؤسات العمل العربي المشترك وأجهزته المختلفة ، وكذا مسألة تنازع الاختصاص فيها بين هذه المؤسسات وتلك الأجهزة جميعها ، تعتبر من وجهة نظرنا من بين المسائل المهمة التي يمكن للجهاز القضائي أن يقدم بشأنها الآراء القانونية الصحيحة ، ومن ثم يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك . وإضافة إلى ما تقدم ، فإن دور محكمة العدل العربية يمكن أن يكون عظيم الفائدة - كذلك - في مجال السعى إلى توحيد القوانين والتشريعات العربية ، وذلك من خلال إبداء الرأى القانوني في المشروعات الخاصة مهذا التوحيد .

### (جـ) دور محكمة العدل الدولية في تفسير المواثيق العربية التأسيسية :

الوظيفة التفسيرية تمثل أيضًا إحدى الوظائف المهمة التى يمكن من خلالها للجهاز القضائى أن يؤكد على أهمية وجوده فى نطاق المنظات الدولية العامة ، بل وفى نطاق المنظات الدولية على وجه العموم . وتكمن أهمية هذه الوظيفة فى حقيقة أن تفسير الاتفاقات والمواثيق الدولية ، يعتبر مسألة ضرورية للغاية ومطلوبة تمامًا ، ليس فقط لأن بعض هذه الاتفاقات وتلك المواثيق يتضمن ألفاظًا أو عبارات غامضة أو ظنية الدلالة (كألفاظ: الحق ، القوة ، الاعتداء ، العروبة . . الواردة فى ميثاق جامعة الدول العربية )(٤) ، وإنها أيضًا لأن هذه المواثيق قد تسكت أحيانًا عن تحديد الحكم أو القاعدة واجبة التطبيق بالنسبة إلى مسألة معينة (كها هو الحال مثلاً بالنسبة إلى سكوت ميثاق الجامعة عن تحديد طريقة التصويت التى يصدر عبلس ( الجامعة ) بواسطتها قراره بقبول انضهام العضو الجديد ، وعها إذا كان قرار المجلس فى مثل هذه الحالة يصدر بالإجماع أو بالأغلبية )(٥) .

#### ٢ - جهاز (مؤتمر) القمة:

بداية ، ليس هناك خلاف كبير بين الباحثين في حقل العلاقات الدولية على حقيقة أن دبلوماسية القمة أو الدبلوماسية الرياسية ، قد أضحت - في ظل ظروف النظام الدولي المعاصر ومتغيراته - من بين الأدوات أو الوسائل المهمة التي يعول عليها كثيرًا في إدارة هذه العلاقات وتسوية المنازعات التي قد تثور في نطاقها ، حيث لم تعد تجدى بالدرجة الكافية الأناط التقليدية للتعامل الدبلوماسي . فرجال الدبلوماسية المعاصرون أصبحوا ، ومنذ وقت

ليس بالقصير ، في وضع لا يمكنهم من اتخاذ القرارات الحيوية التي تتعلق بدولهم على نحو ما كان يفعل سابقوهم .

وتكشف الخبرة التاريخية للعمل العربي المشترك، منذ إنشاء جامعة الدول العربية، عن حقيقة أن اجتهاعات القمة العربية - أو ما يعرف بدبلوماسية القمة العربية - قد تطورت لتصبح أحد العوامل الأساسية التي يعول عليها أحيانًا في معالجة بعض الخلافات العربية المستعصية، إن لم يكن بواسطة المؤسسات الجهاعية المعنية ذاتها - كجامعة الدول العربية أو مجلس التعاون الخليجي مثلاً - فعلى الأقل في إطارها أوتحت مظلتها(١).

ومع ذلك ، فإن الحديث عن تطوير مؤسسات العمل العسربي المشترك والارتفاع بمستوى أدائها ، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة إيلاء دبلوماسية القمة العربية الأهمية التي تستحقها. ومرد ذلك ، إلى أنه على الرغم من الفوائد الكبرى التي يمكن لهذا النوع من النشاط الدبلوماسي الجهاعي أن يحققه ، إلا أن الملاحظ هو أن ثمة عيوبًا كثيرة تشوبه ، وخاصة إذا ما قورن بهاعليه الحال في نطاق بعض التنظيمات الدولية الأخرى . ويظهر ذلك ، وبشكل خاص ، فيها يلى (٧):

(أ) فأولاً ، يؤخذ على اجتهاعات القمة العربية أنها لا تزال إلى اليوم بعيدة عن الإطار المؤسسى الكامل ، إذ ما زال الجدل قائمًا بشأن إمكان اعتبارها تمثل إضافة جديدة لمؤسسات العمل العربى المشترك ، أم أنها مجرد ظاهرة عرضية . وبعبارة أخرى ، فإنه يؤخذ على هذه الاجتهاعات أنها لا تتم بشكل دورى كها هو الحال مثلاً في إطار منظمة الوحدة الإفريقية ، أو في إطار دول الاتحاد الأوربي . وعليه ، فقد آن الأوان لإعادة النظر في هذه المسألة لحسم هذا الجدل القائم بشأن الوضع القانوني لمؤترات القمة العربية وعلاقتها بمؤسسات العمل العربي المشترك ، وبخاصة جامعة الدول العربية ، وكذا من أجل النص على انعقاد هذه المؤتمرات بشكل دورى مرة كل سنة على الأقل .

(ب) كذلك ، فإنه يؤخذ على اجتهاعات (مؤتمرات) القمة العربية هذه تغيب عدد ، ليس بالقليل ، من الملوك والرؤساء العرب عن المشاركة فيها ، الأمر الذي يقلل كثيرًا من مصداقيتها ، وذلك بعكس الحال بالنسبة إلى اجتهاعات قمة دول الاتحاد الأوربي أو اجتهاعات القمة الإفريقية . وإزاء ذلك ، فإننا نرى ضرورة أن تتضمن المقترحات الخاصة بتطوير

مؤسسات العمل العربى المشترك وتحديثها التشديد على وجوب أن تكون اجتهاعات القمة اسمًا ومعنى وليست اسمًا فقط. والأمل معقود على أن يدرك رؤساء الدول في عموم الأقطار العربية أهمية دورهم في هذا الخصوص، ومن ثم يحرصون تمامًا على المشاركة في هذه الاجتهاعات وعدم التذرع بأية حجج للتغيب عنها.

(جـ) وهناك ، من جهة ثالثة ، وإضافة إلى ظاهرتى عدم الدورية والتغيب من جانب عدد من الملوك والرؤساء العرب عن حضور اجتهاعات القمة ، حقيقة أن الطابع الدعام كثيرًا ما تكون له الغلبة في تحديد مواقف الدول العربية إزاء مشاركتها في القمة أو رغبتها في استضافتها ، وذلك بصرف النظر عن أى تقدير جدى لمدى أهمية النزاع أو الموضوع الذي اجتمعت هذه القمة خصيصًا لمعالجته. لذلك ، فقد أضحى متعينًا - والحال كذلك - أن تتضمن مشروعات تطوير العمل العربي المشترك إشارة صريحة ليس فقط إلى دورية اجتهاعات القمة العربية في إطار الجامعة ، وإنها أيضًا إلى مكان انعقادها ، وبحيث يشار إلى أنه في حالة عدم الاتفاق على ذلك تجتمع القمة في المقر الدائم للجامعة بالقاهرة .

# ثانيًا - حاجة مؤسسات العمل العربى المشترك إلى علاقة قانونية صحيحة تقوم فيما بينها:

مما هو غنى عن البيان، أن منظومة العمل العربى المشترك تتكون الآن من أربع مجموعات رئيسية من المؤسسات أو الهيئات المشتركة. وهذه المؤسسات الجهاعية الأربع هى: جامعة الدول العربية ، التنظيمات أو التجمعات العربية الإقليمية أو الجزئية (مجلس التعاون الخليجى ، الاتحاد المغاربي) ، المنظمات العربية المتخصصة (كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ومنظمة العمل العربية ) ، والهيئات والتنظيمات العربية غير الحكومية (كاتحاد المحامين العرب ، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان).

وتقديرنا، أن علاقة التنسيق بين أطراف هذه المجموعات الأربع من المؤسسات العربية الجماعية، إنها هي علاقة واهنة للغاية، بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأننا لانكاد نرى وجودًا لها في الخالب من الأحوال، وذلك فيها عدا تلك الإشارات الباهتة في مقدمات بعض المواثيق

المنشأة (^). والواقع ، أن غياب التنسيق فيها بين هذه المؤسسات جميعًا هو الذي يعزى إليه - وباتفاق الآراء تقريبًا ومن غير أن نقلل من تأثير العوامل الأخرى - عجزها عن تحقيق حد أدنى مناسب من التكامل الوظيفي غيها بينها .

ولما كانت جامعة الدول العربية هي التي تشغل - وبحق - مركز الصدارة بالنسبة إلى خريطة المؤسسات التي ينهض عليها النظام الإقليمي العربي ، لذا فإن هذه المؤسسة العربية الأم هي التي يجب أن تكون الطرف الأصيل في أية علاقة تنسيق قانونية يقترح قيامها مع أية مؤسسة أو هيئة عربية أخرى . وبعبارة أخرى ، فإن علاقة التنسيق هذه ينبغي أن يكون طرفاها: جامعة الدول العربية من جهة ، وكل مجموعة من المجموعات الثلاث سالفة الذكر - أي التجمعات العربية المحدودة والمنظات العربية المتخصصة والتنظيات العربية غير الحكومية - من جهة ثانية .

# ١- حول ضرورة التنسيق بين جامعة الدول العربية والتجمعات العربية الجزئية أو المحدودة:

لعلّه يكون من قبيل تحصيل الحاصل التوكيد، بداية ، على حقيقة أنه لا يوجد ثمة تعارض بين وجود جامعة الدول العربية على قمة التنظيم «الدولى » العربي ، وبين وجود تجمعات أو تنظيات عربية جزئية أو محدودة كتجمع دول مجلس التعاون الخليجي أو اتحاد دول المغرب العربي ، أو بين أية تجمعات أو اتحادات عربية أخرى قد تنشأ في المستقبل . فإضافة إلى كون أن ميثاق جامعة الدول العربية يحث صراحة على إنشاء تجمعات أخرى فيها بين عدد من الدول العربية متى كان من شأن ذلك أن يقود إلى خلق روابط أقوى وأوثق بين هذه الدول وبعضها البعض الآخر(٩) ، والمعروف أن بعض التجمعات قد يأتي انتشارها استجابة طبيعية لاعتبارات الجغرافيا والتهايز التاريخي والسياسي لعدد من الدول .

وما دام الأمر كذلك ، فإنه من المرغوب فيه إذا قدر لمسألة تعديل ميثاق جامعة الدول العربية أن تتم وأن يؤخذ بها عملاً ، أن يراعى في ذلك ضرورة تقنين علاقة قانونية جديدة وصريحة بين الجامعة وبين هذه التجمعات العربية المحدودة . ونرى أن من الأهمية أن تضمن هذه العلاقة المتصورة النص على مايل على وجه الخصوص :

(أ) النص على تشجيع قيام التجمعات المذكورة - كلٌّ فى نطاق اختصاصه المكانى أو الجغراف - بالوظائف المنوطة به فى مجال التسوية السلمية للمنازعات التى تشور فيها بين أعضائها، وذلك على غرار ما هو مشار إليه فى الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة (١٠).

(ب) ويتصل بذلك ، من جهة أخرى ، ضرورة النص على إعطاء الأولوية في التحرك العربي لتسوية نزاع معين ينشب بين دولتين عربيتين عضوين في أحد التجمعات العربية المحدودة ، ينبغي أن تعطى لهذا التجمع وليس إلى جامعة الدول العربية .

(ج) كذلك ، فإنه من المهم جدًا أن يراعى في حالة الموافقة النهائية على إنشاء محكمة العدل العربية - كجهاز قضائى رئيسى في إطار الجامعة - أن تخول التجمعات العربية المحدودة صلاحية أو الحق في التقدم إلى هذه المحكمة لطلب الفتاوى بشأن المسائل القانونية التى تثور في نطاق اختصاص كل منها . كما أنه من المهم ، أيضًا ، أن ينظر إلى هذه المحكمة بوصفها «محكمة استئناف» عربية تستأنف أمامها الأحكام التى تصدر عن الأجهزة القضائية التابعة لهذه التجمعات المحدودة إذ اقدر لها أن تقوم .

(د) كها أنه قد يكون من المهم جدًا أن تتضمن العلاقة القانونية المقترحة بين جامعة الدول العربية وبين التجمعات العربية المحدودة نصًا يشير إلى وجوب ألا تنتهج هذه التجمعات سياسة خارجية تتناقض في مجملها وبشكل صريح مع السياسات الخارجية التي تتنهجها الدول العربية في إطار الجامعة . ومؤدى ذلك ، في عبارة أخرى ، أن أي محاولة لإعادة بناء جامعة الدول العربية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن هذه التجمعات العربية لا يمكن أن تكون بديلاً عن هذه الجامعة بأي حال من الأحوال .

### ٢ - جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة:

يمكن القول ، بصفة عامة ، بأن الملامح الأساسية للشكل المقترح للعلاقة القانونية التى يتعين أن تقوم بين جامعة الدول العربية ، وبين المنظات العربية المتخصصة التى نشأت في إطارها أو تعمل بالتعاون معها ، إنها تتمثل بحسب رأينا في الآتى :

(أ) فنقطة البدء، في هذا الخصوص، تكمن في وجوب المبادرة إلى الاتفاق على شكل موحد لهذه العلاقمة يستفيد عما استقر عليه العمل في إطار بعض تجارب التنظيم الدولي

الأخرى، وخاصة تجربة التنسيق فيها بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة الموصولة بها من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

(ب) وثانيًا: نرى أنه من اللازم الاعتراف للمنظمات المتخصصة التى نشأت فى إطار الجامعة بالشخصية القانونية الدولية المستقلة ، لأن الحديث عن وجوب تعزيز العلاقة بين الجامعة وهذه المنظمات لا ينبغى أن يكون على حساب الشخصية القانونية المستقلة لهذه الأخيرة . وعلى ذلك ، فإن إبرام « اتفاقات وصل » بين المنظمات العربية المتخصصة - كل على حدة - وبين جامعة الدول العربية ، يمكن أن يكون مفيدًا في صياغة علاقة قانونية جديدة بينها .

(ج) كذلك ، وكما أشرنا ، في حالة التجمعات العربية المحدودة ، فإنه قد يكون من المرغوب فيه تمامًا أن تخول المنظمات العربية المتخصصة سلطة التقدم إلى محكمة العدل العربية - حال قيامها - لطلب الفتاوى منها بشأن المسائل القانونية التي تثور في نطاق مباشرة كل منها لاختصاصاتها ، وكذا فيها يتصل بالعلاقات المتبادلة فيها بينها .

(د) وأخيرًا، وربها ليس آخرًا، فإنه من الضرورة أن يعاد النظر في توزيع مقار المنظات العربية المتخصصة، وبحيث ينص في أى تعديل يتم إدخاله على الشكل القانوني الحاكم لعلاقتها بالجامعة على وجوب ألا تستضيف الدولة العربية الواحدة أكثر من منظمتين فقط من هذه المنظات.

### ٣ - الحاجة إلى علاقة واضحة بين جامعة الدول العربية وبين المنظمات العربية غير الحكومية :

بات من المسلم به ، في الوقت الراهن ، أن المنظمات والهيئات الحكومية عمومًا - الوطنية منها والدولية على حد سواء - تضطلع الآن بدور مهم وفي مختلف المجالات ، وبخاصة تلك التي تتعلق منها بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقضايا حقوق الإنسان (١١) . وإضافة إلى ذلك ، وحيث أن الاقتراب الوظيفي في دراسة قضايا التكامل الإقلييمي هو الذي أصبح يعوّل عليه اليوم بدرجة كبيرة عن ذي قبل ، لذا فإننا نخلص إلى القول بأن تحديث مؤسسات العمل العربي المشترك يستلزم - ولا شك - ضرورة إيجاد علاقة قانونية واضحة بين جامعة

الدول العربية بوصفها المنظمة العربية الأم من ناحية ، وبين المنظات العربية غير الحكومية من ناحية أخرى .

ويمكن لهذه العلاقة أن تقوم على التصور التالي:

(أ) فأولاً: من المفيد أن ينص في ميثاق جامعة الدول العربية - حال الاتفاق على تعديله أو إعادة النظر فيه - على آلية معينة للتشاور بين الجامعة وبين المنظات العربية غير الحكومية ، وذلك فيها يتصل بالمسائل التي تدخل في نطاق الولاية العامة للجامعة .

(ب) واتصالاً بالجامعة إلى آلية التشاور هذه ، فإن منح المنظمات العربية غير الحكومية أو الاعتراف لها « بوضع المراقب » لدى الجامعة وفيها يتصل بالموضوعات ذات الاهتهام المشترك ، إنها يصير أمرًا جديرًا بالتفكير فيه بجدية ، حيث أن من شأن ذلك أن يتيح الفرصة لتنسيق المواقف والسياسات إزاء هذه الموضوعات .

(جـ) ومن ناحية ثالثة ، فإننا نرى أنه وإن كانت خبرة الأمم المتحدة - من خلال جهازها القضائى الرئيسى وهو محكمة العدل الدولية - إنها تكشف بوضوح عن حقيقة أن نص المادة ٧١ من ميشاقها لم يسوغ للمنظات الدولية غير الحكومية التمتع بالحق في طلب الفتاوى من المحكمة المذكورة (١٢) ، إلا أن ذلك لا يحول دون إمكان القول بأن الجهاز القضائى لجامعة الدول العربية ينبغى أن ينص في نظامه الأساسى - حال الاتفاق النهائى على ذلك - على أحقية المنظات العربية غير الحكومية في التقدم إلى هذا الجهاز لطلب الفتاوى منه بشأن المسائل القانونية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص أي منها .

(د) ثم إن تعزيز دور المنظهات العربية غير الحكومية في إطارر منظومة النظام العربي، يستلزم أيضًا أن تبادر الجامعة من جانبها وقدر المستطاع إلى تقديم الدعم المالي لهذه المنظهات ذات الموارد المحدودة أصلاً. ولا شك في أن أهمية هذا الدعم إنها تتمثل بالأساس في تخفيف الضغوط السياسية التي قد تتعرض لها المنظهات المذكورة من جانب هذه الدول العربية أو تلك، مما يعطيها – أي المنظهات العربية غير الحكومية – قدرًا أكبر من حرية الحركة. والواقع أن المدعم الذي يمكن أن تقدمه جامعة الدول العربية في هذا الخصوص ليس مقصورًا على الجوانب المالية ، وإنها من المتصور أن يأخذ أشكالاً أخرى إضافة إلى العون المالى. ومن ذلك ،

مثلاً ، القيام بنشاطات مشتركة أو دعوة المنظات المذكورة لمارسة بعض أنشطتها - عند الضرورة - في مقر الجامعة ، حتى ولو كان ذلك على سبيل الاستثناء .

# ثالثًا - تطوير آليات صنع القرارات في مؤسسات العمل العربى المشترك كمدخل لزيادة فعاليتها ورفع مستوى أدانها:

غنى عن البيان أن السمة الغالبة فيها يتعلق بآليات صنع القرارات في مؤسسات العمل العربى المشترك تكمن في حقيقة أن القرارات المهمة التي تصدر عن هذه المؤسسات ، إنها تصدر بالتطبيق لقاعدة الإجماع (١٣). وقد أضحى من المسلم به الآن أن هذه القاعدة ليست ملائمة لنجاح أية محاولة للتعاون أو التكامل فيها بين مجموعة من الدول ، وذلك لسبين :

الأول، ومؤداه أن الأخذ بقاعدة الإجماع هذه يتناقض ولا شك ومقتضيات العمل الجماعى، ومع الحاجة إلى إدارة العلاقات الدولية المتبادلة بطريقة ديمقراطية. وأما السبب الثانى، فيتمثل في حقيقة أن الأخذ بقاعدة الإجماع كأساس لصدور القرارات في المنظمة الدولية، إنها ينال إلى حد كبير من إرادتها الذاتية وبالتالى من قدرتها على التحرك والمبادرة في مواجهة الدول الأعضاء.

وواقع الأمر، أنه وإن كان العدول - في إطار مؤسسات العمل العربي - عن قاعدة الإجماع إلى قاعدة الأغلبية سواء البسيطة أو الموصوفة لن يكون بأى حال هو العصا السحرية التي يمكن أن تقيل هذه المؤسسات من عثرتها(١٤) ، إلا أننا نرى - مع ذلك - أهمية المبادرة إلى تعديل المواثيق العربية التأسيسية للأخذ بالقاعدة الثانية المشار إليها ، وذلك لضهان قدر أكبر من حرية الحركة والفعالية لهذه المؤسسات .

وبعبارة أخرى ، أن المبادرة إلى تعديل المواثيق العربية التأسيسية بها يسمح بإحلال قاعدة الأغلبية محل قاعدة الإجماع ، مع النص على عدم قصر القرارات التى تتمتع بقوة النفاذ الفورى والمباشر في مواجهة الدول الأعضاء على المسائل الإجرائية أو ذات الأهمية المحدودة ، ربها يكون من شأنه - ولا شك - دعم العمل العربي المشترك وتعزيزه ، ومع عدم التقليل في الوقت ذاته من دور الإرادات السياسية للدول العربية في هذا الشأن .

### رابعًا - تفعيل نظام الأمن الجماعي العربي وآليات التسوية السلمية للمنازعات:

هنا ، أيضًا ، يمكننا القول بأن تجديد النظام العربى للأمن الجهاعى وتطوير آليات تسوية المنازعات العربية / العربية ، ينبغى النظر إليهها باعتبارهما يشكلان مدخلين مهمين، ليس فقط لتحديث مؤسسات العمل العربى المشترك والارتفاع بمستوى أدائها ، وإنها أيضًا لحهاية المصالح العربية في مجملها القومية منها والقطرية على حد سواء .

فها هي حدود التطوير الممكنة بالنسبة إلى هذين المجالين: الأمن الجهاعي من ناحية ، والتسوية السلمية للمنازعات من ناحية أخرى ؟

### ١ - نظام الأمن الجماعي العربي:

كما هـ و معلـ وم ، فإن الإطار المرجعى لنظام الأمن الجماعى العربى يتمثل في الحكمين اللذين أوردتهما المادة السادسة من ميثاق الجامعة ، والمادة الثانية من معاهدة الدفاع العربى المشترك (١٥) . أما المادة الأولى – المادة السادسة من الميشاق – فتنص على أنه : «إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة أو تخشى وقوعه ، فللدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة المجلس ( مجلس الجامعة ) لملانعقاد فورًا . ويقرر المجلس التدابير الملازمة لمدفع هذا الاعتداء . ويصدر القرار بالإجماع ، فإذا كان الاعتداء من إحمدى دول الجامعة لا يمدخل في حساب الإجماع رأى المدولة المعتدية » . وأما نص المادة الشانية من الجامعة لا يمدخل في حساب الإجماع رأى المدولة المعتدية » . وأما نص المادة الثانية من اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر أو على قواتها يعتبر اعتمداء عليها جميعًا . ولذلك ، فإنها – عملاً بمبدأ الدفاع الشرعى الفردى والجماعي عن كيانها – تلتزم بأن تبادر إلى مساعدة فإنها – عملاً بمبدأ الدفاع الشرعى الفردى والجماعي عن كيانها – تلتزم بأن تبادر إلى مساعدة الدولة أو الدول المعتدى عليها ، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لمديها من وسائل بها في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابها » .

والمشاهد، أن هذه الأطر المرجعية تنطوى على بعض العيوب التي ينبغي العمل بجدية من أجل تلافيها حتى يتسنى تفعيل نظام الأمن الجاعي العربي. ومن هذه العيوب مثلا:

(أ) أن نص المادة السادسة من ميشاق جامعة الدول العربية مازال قاصرًا على إيراد

تحديد واضح للمقصود «بالعدوان» الذى قد تتعرض له إحدى الدول الأعضاء. ولا شك أن ذلك من شأنه أن يفتح الباب واسعًا أمام التفسيرات المختلفة التى قد تتسبب فى النهاية فى شل حركة الجامعة وعجزها عن الاضطلاع بالمهام المنوطة بها فى هذا الخصوص.

(ب) كذلك ، فإنه ليس بخاف أن صيغة الإجماع التي وردت في المادة السادسة سالفة المذكر – بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها للتصدي لعدوان معين واقع على إحدى الدول العربية عضو في الجامعة – قد يكون من شأنه الحد من فعالية الجامعة وبالتالي تعطيل تطبيق النص الوارد في هذه المادة برمته . ولعل حالة الغزو العراقي لدولة الكويت في الثاني من أغسطس ١٩٩٠ خير شاهد على مخاطر الابقاء على صيغة الإجماع ، حيث لم يكن في مقدور مجلس الجامعة – سواء على مستوى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم يومي ٢ و ٣ أغسطس ١٩٩٠ أو على مستوى القمة العربية الطارئة في اجتماعها يومي ٩ و ١٠ من الشهر نفسه – الارتكان إلى نص المادة السادسة المذكورة وذلك لتعذر الحصول على الإجماع المطلوب .

(جـ) ثم أن هناك ، أيضًا ، العيب المتمثل في حقيقة أن جامعة الدول العربية لا تستطيع - من خلال مجلسها - أن تبادر من تلقاء نفسها إلى التدخل لمواجهة عدوان معين واقع على إحدى دولها ، وذلك على خلاف الحال بالنسبة إلى منظمة الأمم المتحدة التي يستطيع مجلس الأمن فيها - إعهالاً لنص المادة ٣٩ من ميثقاها - أن يتدخل تلقائيًا في الأحوال التي يتهدد فيها السلم والأمن الدوليان .

(د) ومن جهة رابعة ، هناك العيب المتمثل في غموض النص بشأن التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل دفع العدوان الذي قد تتعرض له إحدى الدول العربية الأعضاء في الجامعة ، هذا ناهيك عن أن نص المادة السادسة ، سالفة الذكر ، قد تحدث عن « التدابير » التي يتعين اللجوء إليها لحمل الدولة المعتدية على الانصياع لقواعد الشرعية العربية دون أن يشير إلى الجهاز الذي تناط به متابعة تنفيذ مثل هذه « التدابير » .

وتقديرنا، أن مثل هذا القصور الذي انطوى عليه نص المادة السادسة من ميثاق الجامنعة ينبغي العمل على تصحيحه على النحو الذي يتيح للجامعة حرية حركة أوسع تستطيع بموجبها أن تتدرج في فرض الجزاءات بحسب ظروف كل حالة على حدة، ودون الحاجة إلى عقوبة الفصل أو الطرد مرة واحدة. وبعبارة أخرى، فقد يكون من المفيد التوكيد هنا على حقيقة أن أية محاولة جادة لإعادة بناء جامعة الدول العربية - كركيزة أساسية للعمل

العربى المشترك - بهدف الارتقاء بأدائها وبالدات على صعيد دعم قدراتها في مجال الأمن الجماعي والتصدى للعدوان الذي قد تتعرض له إحدى الدول العربية ، ينبغي أن تأخذ - أي مثل هذه المحاولة - بعين الاعتبار ضرورة إعادة النظر في نظام الجزاءات التي توقع على الدولة المعتدية .

والواقع ، أنه إذا كانت معاهدة الدفاع العربى المشترك قد اعتبرت - وبحق - بمشابة خطوة مهمة على صعيد دعم الأمن الجاعى على المستوى العربى ، خاصة إذاما قورنت بميثاق جامعة الدول العربية ، إلا أن هذه المعاهدة للأسف ماتزال مجمدة ومقصورة على الجانب النظرى وحده .

### ٢ - نظام التسوية السلمية للمنازعات:

هناك إجماع يكاد يكون عامًا على حقيقة أن النظام العربى لتسوية المنازعات العربية - العربية ، وعلى المستويين الجماعي والمحدود ، إنها هو نظام قاصر منذ البداية ولا يزال كذلك إلى اليوم(١٦).

والواقع، أنه حيث أن المقام لا يتسع للبحث في تقدير مدى فعالية النظام العربى في إدارة المنازعات التي تشور في إطار العلاقات بين أطرافه، وبطريقة إيجابية تحفظ على هذا النظام تماسكه وتبقى على قوة دفعه في مواجهة التحديات التي تعترضه، لذا فقد يكون من المفيدأن نعكف هنا على مناقشة بعض الأفكار التي من شأنها معالجة أوجه القصور في هذا النظام واعطائه المزيد من قوة الدفع التي تمكنه من الاضطلاع بوظيفته في مجال التسوية السلمة للمنازعات.

### وتشمل هذه الأفكار ، بحسب رأينا ، ما يلي بالأساس:

(أ) فبداية ، ثمة ضرورة حالة لأن ينص ميثاق جامعة الدول العربية على أهمية أن يُمكّن مجلس الجامعة من الاجتماع على وجه السرعة ، وذلك أسوة بها عليه الحال بالنسبة إلى مجلس الخامعة من الاجتماع على وجه الشرعة ، وذلك أسوة بها عليه الحال بالنسبة إلى مجلس الآمن التابع للأمم المتحدة (١٧) . ولا شك أن إتاحة الفرصة لمجلس الجامعة للتحرك المبكر من أجل تسوية نزاع معين بين دولتين عربيتين قد يكون مها للغاية في الحيلولة دون تطوره أو تصعيده .

(ب) كذلك ، فإن من بين الأفكار الجديرة بالمناقشة فيها يتعلق بتحديث آليات تسوية المنازعات في إطار منظومة العلاقات العربية – العربية ، ما سبق أن أشرنا إليه بشأن اجتهاعات القمة العربية . فكها سلف القول ، فإن خبرة العمل العربي المشترك تكشف بوضوح عن حقيقة أن دبلوماسية القمة العربية – الشاملة أو المحدودة ، يمكنها أن تضطلع بدور أساسي في معالجة بعض الخلافات المستعصية ، إن لم يكن بواسطة المؤسسات ذاتها المعنية بالعمل العربي المشترك ، فعلي الأقل في إطارها أو تحت مظلتها ، وخاصة إذا ما رُوعيت فيها الشروط المعمول بها في العديد من التجارب التنظيمية الإقليمية الأخرى كشرط الدورية في الاجتهاعات والشروط الخاصة بمستوى التمثيل ومكان الانعقاد .

(جـ) كما أننا نرى أن أى تعديل يقترح إدخاله على الوثائق التأسيسية التي ينهض عليها النظام العربي لتسوية المنازعات، ينبغي أن يسقط وسيلة التحكيم من هذه الوثائق دون تردد. ومرد ذلك - وإذا ما أخذنا ميثاق جامعة الـدول العربية كمثال - إلى حقيقة أن الدول العربية المتنازعة تستطيع في أي وقت ، وحتى من دون الحاجة إلى وجود اتفاق سابق بينها ، أن تقرر اللجوء إلى التحكيم كوسيلة قانونية لتسوية نزاعاتها متى رأت ذلك ملائمًا . وإضافة إلى ماتقدم ، فإن التحكيم هو من حيث الأصل نظام قانوني متكامل ، ومجلس جامعة الدول العربية - وغيره من الأجهزة الماثللة - هو بحكم طبيعة تشكيله وبوصفه جهازًا سياسيًا لايمكنه أن يقوم بدور هيئة التحكيم بالمعنى الدقيق الذي استقر عليه العمل الدولي . ولكن ، لا مانع من الابقاء على النص كما هو عليه ، وذلك متى كان القصد من الإشارة إلى التحكيم في المواثيق العربية التأسيسية - وأسوة بها هو عليه الحال في المادة ٣٣/ أ من ميثاق الأمم المتحدة - هو مجرد ذكر للوسائل السلمية التي تستطيع الدول المتنازعة أن تلجأ إليها لتسوية ما قد يثور بينها من منازعات ذات طابع قانوني . ومتى كان ذلك هو المقصود ، فإن الحديث - مرة أخرى - عن ضرورة وجود جهاز قضائي - أو إن شئت فقل أجهزة قضائية - في إطار مؤسسات العمل العربي المشترك ، إنها يصير أمرًا لازمًا ، وذلك للاعتبارات التي سلف بيانها بشأن حدود الدور الذي يمكن لمثل هذا الجهاز أن يضطلع به في مجال دعم النظام العربي لتسوية المنازعات.

### خامسًا - تطوير دور الأجهزة الإدارية وتعزيز فكرة الوظيفة العامة العربية :

ربها يكون من المناسب ، ونحن نتحدث عن تطوير مؤسسات العمل العربى المشترك ، أن نؤكد على حقيقة أن أى محاولة جادة للنظر في هذا التطوير ينبغى أن يولى أهمية خاصة للجهاز الإدارى في نطاق كل واحدة من هذه المؤسسات ، ومع الأخذ بعين الاعتبار التعاظم المطرد في دور الأمانات العامة في نطاق المنظات الدولية على وجه العموم .

ومن الأفكار المهمة والجديرة بالمناقشة في هذا الخصوص ، نشير إلى ما يلي :

۱ - فهناك ، أولاً ، الفكرة المتمثلة في ضرورة المبادرة إلى وضع توصيف قانوني صريح وواضح لمفهوم « الوظيفة العامة العربية » . وينبغى أن يراعى في هذا التوصيف توفير العناصر اللازمة لإيجاد « الموظف القومي العربي » ، الذي يقدم ولاءه القومي أو ولاءه للوظيفة العامة العربية القومية على ولائه الوطني أو القطرى ، عند اللزوم.

٢ - كذلك ، فإن البحث في سبل تطوير أداء الأجهزة الإدارية في نطاق مؤسسات العمل العربي المشترك ، يتعين أن يكون أحد منطلقاته الأساسية هو أن يقسوم - قدر الإمكان - على «مبدأ التوزيع الجغرافي العادل » عند اختيار الموظفين العاملين في هذه الأجهزة . كما يتعين أن يكون الاختيار ، في جميع الأحوال ، مبنيًا على اعتبارات الكفاءة والنزاهة والموضوعية وليس اعتبارات المجاملة .

٣ - وهناك ، أيضًا ، الفكرة التي نطرحها في هذا الخصوص ، والتي تقوم على أهمية الأخذ بقاعدة التداول في المناصب القيادية العليا في مؤسسات العمل العربي المشترك ، وبحيث تتاح الفرصة لمواطني عموم الدول العربية - ومن دون الافتئات على معايير الكفاءة والاقتدار والموضوعية - لشغل بعض هذه المناصب العليا(١٨).

٤ - كذلك ، ومع تسليمنا بأن الأدوار المهمة التي يضطلع بها بعض شاغلي الوطائف العليا في الأجهزة الدولية عمومًا - كوظائف الأمناء العامين ، والأمناء العامين المساعدين - إنها تعتمد بالدرجة الأولى وبالأساس على القدرات الذاتية لدى الأشخاص المعنيين ، إلا أننا نرى - مع ذلك - ضرورة إعادة النظر في النصوص التأسيسية والمبادرة إلى تعديلها بها يكفل

تخويل شاغلى المناصب المذكورة سلطات واختصاصات أكبر ، ليس فقط فيها يتعلق بتسيير العمل الإدارى اليومى ، وإنها أيضًا - وبصفة خاصة - فيها يتصل بالقضايا ذات التأثير الكبير على أداء مؤسسات العمل العربى المشترك .

٥ - وأخيرًا ، فإننا نرى أن محاولة الإفادة من تجربة المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في تطوير المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية - على نحو يجعل منها أداة قادرة بحق على توفير الضمانات القانونية التى تكفل حسن اضطلاع الموظف العام العربي بواجباته الوظيفية باستقلال تام ودونها خوف أو تهديد ، سواء من جانب دولته أو من جانب دولة المقر ، أو حتى من جانب قياداته الإدارية الأعلى - إنها تصير في واقع الأمر مطلبًا أساسيًا .

غاية القول ، إذن ، وفى ضوء ما سبق ، نخلص إلى أن التصدى بقوة للأفكار المطروحة الآن بشأن صياغة شرق أوسط جديد أو نظام إقليمى جديد فى المنطقة ، سيظل مرهونًا فى التحليل الأخير بقدرتنا - نحن العرب - على إحداث تطوير حقيقى فى آليات العمل العربى المشترك . ومن هنا ، نرى أنه من الأهمية أن تبادر الدول العربية إلى التحرك بخطوات حثيثة وجدية من أجل إعادة تقويم نظرتها السياسية لدور المؤسسات العربية التى ينهض عليها هذا العمل .

### الهـوامش

- (۱) راجع لمزيد من التفصيل وللباحث نفسه: تحديث مؤسسات العمل العربى المشترك، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى العاشر للبحوث السياسية (۷-۹ ديسمبر ۱۹۹۲)، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة.
- (۲) ومن ذلك مثلاً: د. السيد محمد المدنى، الحاجة إلى إنشاء محكمة عدل عربية فى إطار جامعة الدول العربية، المجلة المصرية للعلوم السياسية، يوليو، ١٩٧٠، د. محمد عزيز شكرى، محكمة العدل العربية المبلقة، مجلة شئون عربية، يونيو ١٩٨١، أحمد الرشيدى، حول ضرورة الجهاز القضائى فى نطاق جامعة الدول العربية، مجلة شئون عربية، سبتمبر ١٩٨٩.
  - (٣) المرجع السابق مباشرة ، ص ص ٢٧-٢٦ .
  - (٤) راجع مثلاً نصوص المواد : ١ ، ٥ ، ٦ من ميثاق جامعة الدول العربية .
    - (٥) راجع نص المادة الأولى من ميثاق الجامعة .
- (٦) انظر ، مثلاً ، في هذا الخصوص : أحمد الرشيدي ، دور دبلوماسية القمة في تسوية الخلافات العربية ضمن إطار الجامعة ، مجلة شئون عربية ، ديسمبر ١٩٨١ ، ص ص ٢٩ وما بعدها .
- (٧) راجع فى إشارة لذلك: ثناء فؤاد عبد الله، مؤتمرات القمة العربية بين الإنجاز والاخفاق، مجلة المستقبل العربي، أكتوبر ١٩٩٦.
- (٨) انظر على سبيل المثال مقدمات الاتفاقات المنشئة لكل من: مجلس التعاون لدول الخليج العبية والاتحاد المغاربي.
  - (٩) راجع نص المادة ٩ من ميثاق الجامعة .
  - (١٠) نص المادة ٥٢ من ميثاق الأمم المتحدة.
- (١١) في إشارة إلى الدورر المتزايد للمنظات غير الحكومية الوطنية منها تقرير الأمة في عام ، القاهرة : مركز الدراسات الحضارية ،١٩٩٤ .
  - (١٢) راجع نص المادة ٧١ من ميثاق الأمم المتحدة .
  - (١٣) نص المادة ٦ من ميثاق جامعة الدول العربية مثلاً ، وكذا نص المادة ٥/ ١ من عهد عصبة الأمم .
- (١٤) انظر مثلاً: د. أحمد عبد الونيس شتا، اتجاهات وموضوعات تطوير جامعة الدول العربية، في: جميل مطر، د. على المدين هلال ( محرران )، جامعة الدول العربية: الخبرة التاريخية ومشروعات التطوير، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، ١٩٩٣، مص ص ٢٥-٣١.

- (١٥) أحمد الرشيدى ، وظيفة جامعة الدول العربية فى مجال التصدى للعدوان ، مجلة شئون عربية ، سبتمبر ١٩٩١ ، ص ص ١٦ وما بعدها .
- (١٦) راجع أيضًا للباحث بشأن ملامح النظام العربى لتسوية النزاعات ، وخماصة في نطاق جامعة الدول العربية : وظيفة جامعة الدول العربية في مجال التسوية السلمية للمنسازعات : محاولة للتقويم ، في : جميل مطر ، د . على الدين هلال ( محرران ) ، مرجع سابق ، ص ص ص ١٢٩ وما بعدها .
  - (١٧) راجع نص المادة ١/٢٨ من ميثاق الأمم المتحدة .
- (١٨) لاحظ مثلاً أن أيًا من الأمناء العامين في المنظات الدولية الآتية: الأمم المتحدة ، منظمة الوحدة الإفريقية ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، لم ينتخب من بين مواطني دولة المقر.

- 02 . -

تعقيبات .. ومناقشات الخصور السياسي والثقافي

تعقيبات ،، ومناقشات الخصور السياسي والثقافي

### مناقشات الحلسة الخامسة

#### أ. سعيد على نور:

أتصوران علينا تحديد مفهوم الثقافة وفق السياق التاريخي للحوار بين الشمال والجنوب وأعنى بالثقافة المرجعية في الفكر العربي أو المتوسطى مقابل فكر شمال المتوسط. وفي ذلك ، علينا أن لا نلتزم بالكيفية التي يحددها الآخر لفهم الثقافة ، مفترضين حسن نية الآخر وسوء نيته أيضاً . وهناك أتساءل ، كيف تفشت هذه الدعوة (للحوار . .) مع ما ينسب للعرب حول الإرهاب وما يقال عن العدو البديل ؟ . هل ينبغي الحوار الثقافي دعم فرص التعاون السياسي والإقتصادي ؟ .

من الواضح أن المتغيرات التى حدثت بين شمال المتوسط وجنوبه على صعيد العلاقات لم تهز الثوابت إن ما تغير لم يكن على المستوى الكافى لتغيير العلاقة ، بل أنه ثبت فى ذهن الآخرين عقلية الغالب .

## أ. حلمي شعراوى :

أوجّه النظر إلى أن الثقافة المياسة تطرح فكرة الحوار في مفهوم أوروبا إنطلاقًا من مفهومهم للدولة . نحن نوافقهم كثيرًا على أنهم في طريق الإتحاد ، بينما هم لا يوافقون على مفهوم الثقافة السياسية عندنا على أساس وحدة عربية . إلخ . وقد ينبغى وضع ذلك كعنوان بالنسبة لورقة الدكتورة نادية مصطفى .

العنوان الآخر ، يتعلق بفكرة ثقافة السلام كمجال للحوار . . ففى النهاية هناك ملامح لما يشبه بين قوسين «المؤامرة» ، هناك توجه لدفع فكرة ثقافة السلام من جانب البعض كأسبانيا واليونسكو . . وهذه مسألة جديرة بالمناقشة .

## أ. إمام غريب:

سؤالى يتصل بحق اللاجئين فى العودة . إذا طبق هذا الحق ، هل سيعود الفلسطينيون الموجودون بالفعل فى البلاد العربية وأوروبا ؟ . . أشك فى ذلك ، وتحديداً أعتقد أن الفلسطينيين فى مصر لن يقبل كثيرون منهم بالعودة ، خاصة وأن لديهم إرتباطات مادية ، وقد رتبوا أوضاعهم على الاستقرار فى مصر .

لقد ذكر أ. الأزعر في ورقته ، ضمن الخلفيات التاريخية لقضية اللاجئين أن «حسني الزعيم» و «نورى السعيد» ، تحدثوا عن توطين اللاجئين ، وأن الزعيم عرض توطين ٢٥٠ ألف لاجئ في سوريا . . وأتصور أن هناك دومًا مغالطة . . إننا كثيرًا ما نعتمد على المراجع العربية ، ولا نعود للمراجع الأجنبية ، فكيف يعرض حسنى الزعيم ٢٥٠ ألفًا ، بينما الوثائق الأمريكية تقول إنه في عام ١٩٥٥ ، كان عدد اللاجئين في سوريا لا يتعدى ٥٠ ألفًا ؟.

وفى كتاب «باتريك سيل» عن «الصراع على سوريا» ، ذك أن هدف حسنى الزعيم ، هو لقاء «بن جوريون» زعيم إسرائيل . . هناك إذن أعمال مخالفة لنيات الحكام . وقد كانت سوريا آخر من وقع الهدنة مع إسرائيل سنة ١٩٤٩ .

# أ. ميرفت غزال:

لا أتفق مع أ. الأزعر في موضوع الشتات حيث أنه ذكر عدم إستحسانه لمفهوم الشتات الفلسطيني مفضلاً مفهوم اللاجئين . . لأنه إذا أخذنا الشتات بمعنى التفرق ، فالفلسطينيون شعب مبعثر في كل الجهات ، ولا يمكن إلغاء فكرة الشتات عن الشعب الفلسطيني .

# رد أ. محمد خالد الأزعر:

- ۱ هناك فرق بين إقرار حق العودة والسماح به . . فحتى لو بلغ الأمر بخروج الفلسطينين كلهم من فلسطين ، فلابد من إقرار حريتهم فى ذلك ، وحريتهم فى العودة . أما مسألة إختيار البعض ، لسبب أو آخر ، عدم ممارسة هذا الحق فقضية أخرى . والفلسطينيون اللاجئون عمومًا بين حالتين : إما أولئك الذين يعانون إعسارًا ماديًا وهم الأغلبية العظمى ، وإما أولئك الذين أثروا ثراء معينًا بنضال مرير فى الحياة لكن كليهما معرض للإضطهاد فى لحظة معينة . لقد جرى التخلص من فلسطينى الكويت فى إطار أزمة معينة (١٩٩١ ١٩٩١) خلال فترة محدودة .
- ٢ كون سوريا كانت تستضيف ٥٠ ألفًا فقط من اللاجئين في العام المذكور (١٩٥٥)
   لا يعنى عدم استعدادها لتوطين ٥٠ ٢ ألفًا ، بتحويل لاجئين إليها من أماكن أخرى .

- هذه مسألة منطقية والعدد ليس هو المحدد للموقف السياسي من قضية التوطين قبولاً أو رفضًا .
- ٣ فيما يتعلق بمفهوم الشتات . يدور في ذهني وأنا أفضل إستخدام مفهوم اللاجئين ، أن هذا المفهوم الأخير ينطوى على وصف حالة سياسية قانونية . الشتات لا يعنى بالضرورة هذا المضمون . فقد تكون أسرة معينة مشتتة دون أن يعنى ذلك إطلاقا أنها أسرة لاجئين . اللجوء واللاجئون لهما وضع محدد في القانون الدولى ، وكذا في القوانين التي أقرتها بعض النظم الإقليمية . . . عربياً مثلاً ، هناك بروتوكول معاملة اللاجئن الفلسطينين في البلاعد العربية المقر عام ١٩٦٦ .
- ٤ إختلاف مواقف الفلسطينيين في مصر عنهم في سوريا أو الولايات المتحدة . . إلخ ، هذا الإختلاف في وجهات النظر ، تبعًا للظروف الموضوعية ، هو تعبير عن إتجاهات . . التعدد سمة من سمات الشعب الفلسطيني ، مع وجود ثوابت بالطبع . الأسرة الواحدة قد تعرف هذه الإتجاهات . وهذا في حقيقة الأمريؤكد أن الفلسطينين شعب كأى شعب آخر . فيه المقاتلون وفيه غير المقاتلين ولا تنسحب صفة معينة على الجميع بسهولة . ويعنى ذلك أيضًا أن المطلوب هو «أنسنة» الشعب الفلسطيني ومن ثم أن يعيش كأى شعب آخر .

## رد د. نادیة مصطفی :

- ١ بالنسبة لمفاهيم الثقافة السياسية وثقافة السلام وغيرها ، يلاحظ أنني لم أتوقف عند قضايا بعينها وإنما قدمت إطارًا عامًا .
- ٢ الغرب ليس كتلة واحدة جامدة . هناك قوى كثيرة سياسية ومدنية ، ما يعنى ضرورة ألا نعمم المقولات لنطبق على الغرب كله ، هناك قوى غربية يمكن الحوار معها .
- ٣ هناك ثقافة غربية يمكن أن أتجه إليها لأقرأ أو أتعلم . . ولكنى لا أقول إنها الثقافة الوحيدة . ومن الضرورى رفض المركزية الثقافية . . أنا أرتضى ثقافة الآخر وأتعامل معها ، وأرفض الهيمنة أو إلغاء الخصوصية السياسية ذات الأطر المعرفية المختلفة .

#### مناقشات الجلسة السادسة

#### د. أحمد ثابت:

تحدث د. حسن أبوطالب بادئًا بفرضية هي أنه رغم وجود مشاكل في كل تجمع على حدة ، وإرتباطه بأزمات ، فإن هناك شكوكًا في قدرة التجمعات على دعم المشروع القومي العربي . أعتقد أنه كان ينبغي التركيز على هذه الفرضية ، بحيث تتخلل مختلف معالجات البحث .

لقد ركز البحث على الجوانب المؤسسية والوظيفية . وكنت أتصور تحديد مفهوم تجديد المشروع القومى العربى لدى مختلف الإتجاهات الرسمية ، الذى يختلف عن الإتجاهات الفكرية .

أيضًا أعتقد أن بحث د. حسن ساوى بين «إعلان دمشق» والتجمعات الآخرى ، الخليجى والمغاربى ومجلس التعاون ، بين أن هناك معطيات معينة ، جيوبوليتيكية لنشأة التجمعين المغاربى والخليجى ، والأنظمة المتقاربة التى تفرض الإختلاف ، بينما إعلان دمشق ، فأعتقد أنه محور نشأ فى ظروف إنحسار فى المزاج والواقع العربى . . لذلك فقد كرس هذا الإعلان هذا الواقع . . لأنه نشأ لتحقيق مهمة أمنية ، لحماية منطقة الخليج فى مواجهة العراق . وفيما يتعلق ببحث الدكتور الرشيدى ، أتصور أن المجتمع المدنى العربى لابد أن يمثل فى كل وفد رسمى عربى .

#### أ. مختار شعيب :

قراءة العمل العربى المشترك عبر نصف قرن ، بما فى ذلك التجمعات العربية المختلفة ، تبين أن النظام الإقليمى العربي لم يستطع حتى هذه اللحظة حسم قضية الهوية ، فلا يوجد فى ترتيبات الجامعة العربية ما يعبر عن هذه الفكرة من المشكلات التى أدت إلى إختلاف طبيعة الموظف العربي ، الأخذ بالفكر الليبرالي أو الإشتراكي . . فقد إنعكس ذلك على عمل الموظف داخل الجامعة العربية وعكس نفسه على طبيعة المؤسسات ، بما أفقد النظام العربي فكرة المساءلة ومن الواضح أن هذه الإشكالية سوف تزداد تعقيداً مع بروز ترتيبات إقليمية أخرى كالشرق أوسطية أو المتوسطية .

### أ. راندا النابلسي :

على مشارف القرن الحادى والعشرين ، أليس من المخجل أن تعانى الجامعة العربية من العسر المالى الشديد ، في وقت الحديث عن تصعيد العمل العربي المشترك ؟ . الهيئة التي تشرف على هذا العمل مشرفة على الإفلاس ، ولا تدفع رواتب الموظفين .

فهل الدول العربية معنية حقاً باستمرار هذه الهيئة ؟. إذا كانت الإجابة بنعم فلماذا لا تدفع الحكومات مستحقاتها المالية ؟. هذا في الوقت الذي يتولى شخص واحد دفع مليار دولار لدعم الأمم المتحدة ، ونجد «مسكوفيتش» يدفع ملايين الدولارات لتهويد حي في القدس ، ويفاخر أحد العرب بشراء حطام سيارة الأميرة ديانا ، أو التبرع لحديقة الحيوان في أحد العواصم الأوروبية .

تذكرني أزمة الجامعة المالية ، بأزمة «الأونروا» (وكالة غوث الاجئين الفلسطينين) المالية التي يراد لها التصفية ، وإيجاد بدائل عنها لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين .

### أ. سعيد نور:

تحدث د. حسن أبو طالب عن البعد المؤسسى للتجمعات العربية . . وذكر د. ناصف حتى ، أن هذه التجمعات تقوم على لحظات تفاؤل وأضيف بأن هذه التجمعات تقوم على أساس مصالح طبقية لا علاقة لها بعمل عربى مشترك . . بدليل أنها غير متفقة في إطار كل تجمع واحد ، فهناك مواقف مختلفة لأعضاء كل تجمع ، وعلينا أن نلاحظ أن هذه التجمعات لا تقبل على غيرها ممن لا يدخل في إطارها الجغرافي أو المصلحي .

# أ. كريم العانى :

ملاحظتي الأولى على بحث د. الرشيدي خاصة بإنشاء محكمة عدل عربية . لقد حان الوقت للتفكير في إنشاء بعض الآليات غير التقليدية لمواجهة المأزق .

ملاحظتى الثانية ، ، تتعلق بالتجمعات الإقليمية ، إذ أرجو التفريق بين التجمعات والمنظمات المتخصصة . لا أعتقد أن واضعى المادة ٩ من ميثاق الجامعة كانوا يقصدون بالذات إنشاء التجمعات الإقليمية ، وإنما يقصدون تعزيز التجمعات والتعاون بين الدول العربية التي تقوى الجامعة العربية ، لكننا لاحظنا أن التجمع الخليجي جار على دور

الجامعة ، وسحب من رصيدها الفقير . لقد دخل التجمع مثلاً كمنافس للجامعة في موضوع الحوار العربي الأوروبي . .

#### أ. محمد عبدالهادى :

سقط من ورقة د. حسن المثلث المصرى السورى السعودي ، ودوره في مواجهة التحديات العربية الراهنة .

أتوقف أمام مجلس التعاون الخليجي وأتساءل إلى أى مدى يمكن لهذا المجلس دعم العلاقات العربية العربية ، طالما أنه هو نفسه يعيش صراعات بين أعضائه ، كمشكلات الحدود والتعريفة الجمركية والدفاع المشترك .

وطالما أن هذه التجمعات لم تحقق طموح العمل المشترك ، فلا بد من تفعيل دور الجامعة العربية .

#### د. سليمان المندرى:

هناك وثيقة أمريكية دعت إلى قيام تجمعات جغرافية على غير أساس عروبي . هذا هو المنطلق الذي نجح منذ عام ١٩٨١ في الخليج . .

وبالنسبة لإعلان دمشق ، فمن المعروف أن الشق الأمنى لم يتحقق ، والشق الإقتصادى يفتقر إلى آليات التنفيذ . ولا أعتقد أن هذا الإعلان سيتطور إلى نوع من التجمعات الإقتصادية . وأشك في أن يتحول إلى نواة لسوق عربية مشتركة .

# رد د. حسن أبو طالب :

- ١ لكى نتعرف على ما يمكن أن تقدمه التجمعات العربية للمشروع القومى العربى ، ينبغى النظر فى مجمل هذه التجربة ، وليس الإقتصار فقط على جوانبها السلبية من هنا نظرنا فى الأبعاد المؤسسية والمجالات الوظيفية ، والوثائق . . كيف ترى هذه التجمعات نفسها وعلاقتها بالجامعة العربية ، وكيف تطور نفسها ، وما هى حصيلة التجربة ، لكى نؤسس عليها خبرات مفيدة .
- ٢ أتصور أن وجود فرضية ونقيضها في العمل البحثي ، يساعد على عدم الإنحياز منذ
   اللحظة الأولى . إذ يصبح لدى الباحث بدائل في التفكير .

- ٣ لا نستطيع أن نقول أن عام ١٩٨٩ شهد لحظة تفاؤل فقد قام مجلس التعاون العربى وفي عام ١٩٩١ شهد لحظات تشاؤم فقام إعلان دمشق . إن كل تجربة لها خصوصيتها ، وفي كل منها لحظات تفاؤل وتشاؤم وأزمات .
- أتفق مع القول بالحاجة إلى مزيد من الدراسات التجمعات العربية ، كى نكتشف ما إذا
   كان لديها ما تسحق به فكرة إحياء الجامعة العربية ومسألة تقنين العلاقة بينها وبين
   الجامعة (النظام العربي) تصب في هذا الإتجاه .

# رد د. أحمد الرشيدى :

- ١ شغلت منذ فترة مبكرة بالجامعة العربية وبالتحديات التي تواجه العالم العربي . فنحن مستهدفون الآن في هويتنا ووجودنا نفسيهما . كل الدول في العالم لا ترى لها مصيرًا إلا في العمل معًا عبر تكتلات . وعلينا كمثقفين أن نوجه الرسالة نفسها إلى صناع القرار العربي .
- ٢ علينا أن نلاحظ أنه حتى لو فكرنا بصورة قطرية ، فإن مصلحتنا كمصريين مثلاً العمل في إطار عربي مشترك . ميثاق الجامعة العربية ينص على إمكانية تعديله بثلثى الأصوات . . إذن ما المشكلة في تجميع ١٦ صوتًا لإنشاء محكمة عدل عربية ؟ . هذا في حين أن ميثاق الأم المتحدة لا يمكن تعديله إلا من خلال آليات شبه مستحيلة .
- ٣ قد تكون فكرة السيادة ، وخوف الدول العربية حديثة الإستقلال على سيادتها من مشكلات العمل العربي . علينا كباحثين أن نسلط الأضواء على التطورات الهائلة حول مفهوم السيادة وأن نقول لصانع القرار إن سيادتك لن تتحقق الآن إلا في الإطار العربي ، إلا إذا عملنا سويًا . ماجدوى أن يكون للدولة علم ونشيد أؤ عملة أو جيش وطني . . وفي النهاية تكون محترقة من جميع الإتجاهات ؟ .
- ٤ القناعات الذاتية للموظف العربي في دفع العمل المشترك . ولكن علينا إعطاء الموظف العربي حقه والتفكير في الضمانات وهنا أفرق بين الموظف العربي وبين مندوب الدولة لدى الجامعة العربية . فكمندوب للدولة (مشلاً) من حقى أن أدافع عن مصالحها . . لكن كمصرى يعمل في الجامعة علي أن أناضل من أجل أن تكون كلمة العرب جميعًا هي العليا .

### ملاحظات أ. جميل مطر :

تتصل ملاحظاتي بالجلستين الخامسة والسادسة ( المحور السياسي والثقافي ) .

١ - أشار د. أحمد الرشيدى إى ضرورة التفاعل الإيجابى بين الجامعة العربية والمجتمع المدنى العربى . أتصور أن هناك مشكلة فى تعريف المجتمع المدنى . يقال لنا أن هذا المجتمع غير موجود عربيا ، ويجب إنشاؤه . هناك حملة عالمية لإنشاء ما يسمى بمجتمع مدنى عربى . مع أن هذا المجتمع موجود قبل الجامعة العربية وقبل إنشاء النظام العربى . المنظمات العربية المتخصصة كانت موجودة قبل الجامعة العربية . المنظمات العربية عابرة حدود المدنية كانت موجودة . ويبدو أن مايحدث الآن هو تجميع قطع متنافرة أغلبها مستورد من الخارج لإقامة ما يسمى بمجتمع مدنى عربى جديد . . وهذا ما أحذر منه . المشكلة هى فى تعامل الجامعة العربية والدول العربية مع هذا المجتمع الموجود أصلاً ، وليس إنتظار ما يقدمه الغرب .

٢ - في علاقة الإقليمية بالعولمة: هتاك رأيان في سؤالين: هل تمثل الإقليمية عقبة في طريق العولمة؟. أم أن الإقليمية خطوة في سبيل العولمة؟. هناك نماذج تعمل لصالح الإتجاهين، كالإتحاد اأوروبي، فشمة من يرى أنه خطوة في طريق العولمة، لأن الإقليمية تسهل عمليات التفاوض الجماعي في الشؤون التجارية والمالية. ولكن ثمة أقاليم، كجنوب آسيا، يمكن مناقشة دورها إزاء العولمة.

الصدام الإقتصادى الذى حدث أخيراً (الأزمة المالية في شرق آسيا) ، يؤكد أن هذا التجمع كان عقبة في طريق العولمة ، لذلك حدث الصدام ، باعتباره صداماً حضاريًا - إقتصاديًا ، مشكلة جنوب شرق آسيا ، أنهم سقطوا في حبائل الديون قصيرة الأجل ، التي يطالب صندوق النقد بسدادها فوراً ، مما يحدث أزمة .

٣ - أثيرت مسألة البحث عن عدو من جانب الغرب . وهى قضية جوهرية الولايات المتحدة الآن لا تجد عدواً . وبذلك فنحن مهددون والسؤال ، لماذا نحن ؟ العالم ملىء بالأعداء ، لماذا العرب والمسلمون ؟ . من التحليلات في هذا الإطار . . أن أمريكا مهددة من الداخل بالتعددية الحضارية ، مما يشل قدرتها ، وأنها تتجه إلى ماحدث مع الإتحاد السوفيتي ، التفكك . ومن هنا كان البديل هو طرح عدو من العالم النامي ،

كالإرهاب ، وأسلحة الدمار الشامل . . هذا ما طرحه هانجتون وهناك طرح لعالم سياسة إنجليزي نشر فكرته في السنة الماضية .

تقول الفكرة إن الدول ثلاثة أقسام: دول مابعد الحداثة، ودول حديثة، ودول ما قبل الحداثة، الأولى، إنتقلت من السيادة إلى مابعد السيادة، والثانية دول لاتزال تتمسك بالسيادة كأوروبا القرن ١٩ والثالثة، مثل الصومال وفلسطين، وهناك خوف من الدول الثانية والثالثة. فالدول الحديثة دول قوية، عدوانية وتوسعية، فهي تمثل خطرًا على دول مابعد الحداثة، والدول الثالثة، دول فوضوية وفي حالة إرتباك شامل. وأي مجموعة إرهابية منها يمكن أن تهدد العالم المتقدم.

نحن في النظام الإقليمي العربي نجمع هذين الصنفين الأخيرين . مما يجعلنا في موضع أعداء الغرب . ومن هنا كانت فكرة العداء لنا .



# المحاضرة الختامية

مستقبل الترتيبات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على الوطن العربي (نظرة نقدية مقارنة)

> إعـــداد أ. د. سمعان بطرس فرج الله

# المحاضرة الختامية

مستقبل الترتيبات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على الوطن العربي (نظرة نقدية مقارنة)

> إعـــداد أ. د. سمعان بطرس فرج الله

منذ مطلع التسعينات، والجدل لا ينقطع حول مشروعين رئيسيين لاقامة ترتيبات إقليمية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وهما: مشروع «الشرق أوسطية» ويسند إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ومشروع «الشراكة الأوربية / المتوسطية» ويسند إلى الاتحاد الأوربي، وبالتحديد إلى بعض دوله الواقعة على الشاطئ الشيالي الغربي للبحر المتوسط. ويرجع الاهتمام المتزايد بهذين المشروعين إلى اختلاف الرأى حول مدى تأثيرهما - سلبًا أو إيجابًا - في النظام العربي التاريخي القائم في المنطقة، والذي استقر مؤسسيًا بإنشاء جامعة الدول العربية في ٥٤١٥، وهو النظام الذي يشخصه كثيرون الآن بأنه يمر بحالة «اهتراء» تجعله عرضة لاختراق مباشر من جانب قوى خارجية - أساسًا الولايات المتحدة وإلى حد ما بعض دول أورب الغربية فرادى أو مجتمعة - أو من جانب دول إقليمية من خارج النظام - أساسًا إسرائيل وتركيا - بدعم من تلك القوى الخارجية.

وينبغى التأكيد منذ البداية على أنه لا يجوز علميّا الاكتفاء بإطلاق الأحكام المرسلة التى تعنى بتسجيل المواقف السياسية والإيديولوجية التى تستند أساسًا إلى الانتهاء القومى العربى . فمن غير المجدى مناصبة مشروع أو آخر العداء لمجرد التأكيد على أن كلاً منها يهدف إلى تقويض النظام القومى العربى . فإن الانتهاء العربى الحقيقي لا يعنى معارضة مبدئية لكل ما هو غير عربى المنشأ ، وإنها يقوم على إدراك واع للعوامل المادية والمعنوية - القائمة - والمستجدة - التى تؤثر في تفاعلها في مستقبل المنطقة ككل ، والعمل على تطوير النظام العربى بالقياس إلى تلك العوامل بحيث يصبح قادرًا على الصمود أمام أية محاولة خارجية الاختراقة ، والتعامل مع مفردات المحاولة بقدر أكبر من الفعالية .

وأيًا كانت المنطلقات النظرية لتحليل العلاقة بين النظم الإقليمية والنظام العالمي من حيث درجة تأثير كل منها على الآخر ، فلا يشك أحد في عمق تأثر النظم الإقليمية بالنظام العالمي السائد ، وضرورة تكيفها مع الحقائق العالمية الجديدة . ولا يشذ النظام الإقليمي العربي في ذلك عن المنظمات الإقليمية الأخرى ، بل قد يكون أكثرها تأثرًا بالنظام الدولي السائد نظرًا للاهمية القصوى - استراتيجيًا وسياسيًا واقتصاديًا - التي يتمتع بها ذلك النظام في إطار النظام الكوني ككل . وتتم عملية التكيف بفعل ضغوط دولية قوية ، وأيضًا بتأثير عوامل إقليمية ومحلية خاصة بكل إقليم على حدة تعمل إما على تطوير النظام الإقليمي القائم

وتحقيق مزيد من التهاسك بين أعضائه في ظل الظرف العالمية والإقليمية المتغيرة ، أو مواجهة مصير التفكك والاندثار ، وإفساح المجال بالتالى أمام ترتيبات إقليمية بديلة ، تفرضها دول خارجية ، قد تهدر المصالح الآنية للشعوب العربية ، وتحجر على تطلعاتها المستقبلية.

وأول اشكالية تصادف الباحث في هذا الصدد تتعلق بتحديد المفاهيم الكلية المرتبطة بالظاهرة ، أو الظواهر ، المراد تحليلها . ونقصد بذلك على وجه التخصيص تحديد مفهوم «النظام الدولي الجديد» الذي يهيمن إلى حد كبير على تحديد مفهوم مشروع «الشرق أوسطية» ، ومفهوم مشروع «الشراكة الأوربية/ المتوسطية» . لقد قيل إن المشروعين ولدا في رحم عملية السلام بين العرب وإسرائيل التي بدأت في مؤتمر مدريد في ١٩٩١ . وهذا صحيح . ولكن عاولة التوصل إلى هذا السلام المنشود هي إحدى مردودات «النظام الدولي الجديد» في المنطقة، ومن ثم فإنه على ضوء تحديد مفهوم هذا النظام يمكن عقد مقارنة بين المحاور الرئيسية لمشروعي «الشرق أوسطية» و «الشراكة الأوربية/ المتوسطية» ، بالقياس إلى مستقبل النظام المرجعي التاريخي القائم وهو النظام العربي .

# مفهوم النظام الدولي الجديد:

إن المقصود بالنظام الدولى ، في مفهومه العام ، هو نمط العلاقة المنتظمة وآلياتها ، بين القوى الفاعلة الرئيسية على الساحة العالمية بالقياس إلى توازن القوى فيها بينها ، بالإضافة إلى المبادئ والقيم التي تحكم تلك العلاقة .

وتتغير الخصائص الهيكلية والوظيفية للنظام ، كما تتغير أسسه القيمية بالقياس إلى تغير قدرات أعضائه الفاعلين فيه . بهذا المعنى ، مر النظام الدولى ، عبر العصور ، بعدة تغيرات اختلف نمط العلاقة فيها ، على المستوى الهيكلى ، وعلى المستوى القيمى ، من مرحلة إلى أخرى .

وعلى المستوى الهيكلى، تميز النظام الدولى الذى قام كأحد مردودات الحرب العالمية الثانية، بوجود قطبية ثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي يستأثر كل منها بالهيمنة الكاملة - أيديولوجيًا وسياسيًا، واقتصاديًا وعسكريًا - على الدول التي يشملها المعسكر التابع له، والتنافس فيها بينها على التواجد والنفوذ في باقي أرجاء المعمورة، ومنها

منطقة «الشرق الأوسط». وقد تأجج هذا النظام مابين «حرب باردة» تحولت أحيانًا إلى مواجهات عسكرية ساخنة (مثل حصار برلين ، وحرب كوريا ، وحرب فيتنام ، وأفغانستان ، وأنجولا ...) ، و «تعايش سلمى » ذا طبيعة سلبية ، أو «وفاق محدود » له مظاهر إيجابية نوعية محددة من حيث المكان ومن حيث الزمان .

ولكن اعتبارا من ١٩٨٩، تداعى هذا النظام الثنائى تحت وقع بوادر تفكك الاتحاد السوفييتى من الداخل، وما ترتب على ذلك من انهيار المعسكر السوفييتى في أوربا الوسطى والشرقية، وحل محله نظامًا دوليًا آخر أطلق عليه مصطلح «النظام الدولي الجديد» اختلفت الآراء في بيان طبيعته ومردوداته.

وقد ارتبط شعار « النظام الدولى الجديد » باسم الرئيس الأمريكى السابق ( جورج بوش ) في سياق إدارته لأزمة الخليج الثانية ( تحرير الكويت من الاحتلال العراقي ) في بوش ) في سياق إدارته لأزمة الخليج الثانية ( تحرير الكويت من الاحتلال العراقي ) في الأذهان المؤرة ، فإن تطور تلك الأزمة ، والنهاية التي وصلت إليها ، قد رسخت في الأذهان بشكل واضح نهاية « الحرب الباردة » ، والتعاون الدبلوماسي المكثف بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ودول أوربا الغربية و إلى حد ما الصين ، في معالجة القضايا الإقليمية الهامة التي تهدد السلم والأمن الدوليين .

وفى الحقيقة ؛ فإن عناصر « النظام الدولى الجديد » بدأت فى التكوين منذ مطلع الثمانينات على الأقل بتأثير الثورة العلمية التكنولوجية الشاملة فى البلاد الصناعية الغربية وفى اليابان ، بالإضافة إلى تغيرات مجتمعية عميقة كانت تحدث أيضًا ، بفعل تلك الثورة ، فى بنية المجتمعات الاشتراكية ، وفى مجتمعات دول « العالم الثالث » التى كانت تسابق الزمن فى اللحاق بطفرة التقدم التكنولوجى ، وتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية متكاملة .

وقد جاء الحديث صراحة عن ضرورة إقامة « نظام جديد » في سياق الخطة الاصلاحية للرئيس السوفيتي السابق (ميخائيل غورباتشوف) في ١٩٨٥ (البيريسترويكا). فقد استخدم مصطلح «النظام العالمي الجديد» لأول مرة في سياق الحديث عن « العالم الواحد» ، وما يترتب على هذا المفهوم من احلال الوفاق والتعاون محل التنافس والمواجهة بين الدول . ( إن مفهوم « العالم الواحد » يرجع على المستوى الفكرى إلى الستينات على الأقل . فقد تحدث Raymonde ، في كتابه « السلام والحرب بين الأمم » عن « العالم الكامل » (Le Monde fini) .

وأيًا كانت النشأة التاريخية لمصطلح « النظام الدولى الجديد » ، فإن طبيعة ذلك النظام ليست محل اتفاق محدد ، سواء فيما يتعلق بالأسس الهيكلية والقيمية التى يقوم عليها ، أو فيما يتعلق بالأسس الهيكلية والقيمية التى يقوم عليها ، أو فيما يتعلق بالياته . ولاشك أن إدراك طبيعة النظام لابد وأن تنعكس على إدراك وتقييم الترتيبات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط . وحيث أن « النظام الدولى الجديد » يمر الآن بمرحلة البناء التى يصعب استشراف مصيرها على وجه اليقين ، فإن «الشرق الأوسط» كذلك ، وهو جزء من هذا النظام ، لابد وأن تسرى عليه بالضرورة تبعات متغيرات النظام ، وبالتالى يكون من العسير التكهن بآل المحاولات الجارية التى ترمى إلى إعادة ترتيب أوضاعه في إطار نظام عالمي لم يستقر بعد .

هناك شبه إجماع على أن « النظام الدولى الجديد » يبرز دور الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الفاعل الرئيسي في السياسة العالمية في الوقت الحاضر. ولكن الخلاف يدور حول طبيعة ذلك الدور. فهناك مؤشرات - مثل حرب تحرير الكويت ، ومحاولة تسوية الصراع العربي/ الإسرائيلي ، تدل على انفرد الولايات المتحدة حاليًا في التحكم الكامل في إدارة الأزمات الدولية الحادة ، وعلى رأسها الأزمات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط ، وأصبح كثيرون ، خاصة في الوطن العربي ، يتحدثون بشكل نمطى تقريبًا عن نظام دولي جديد «أحادي الأقطاب » تسيطر عليه الولايات المتحدة سيطرة تامة .

ولكن توجد شواهد أخرى تـؤكد عدم هيمنة الولايات المتحدة على «النظام الدولى الجديد»، لاسيا على الصعيد الاقتصادى . فقد تراجعت مكانة الولايات المتحدة نسبيًا فى الاقتصاد العالمى ، على مستوى حجم الإنتاج والمعاملات الدولية ، أمام قـوى اقتصادية أخرى، مثل الاتحاد الأوربى واليابان . وأصبح التنافس بين هذه الأقطاب الصناعية الكبرى سمة من سات العلاقات الدولية طوال العقدين الأخيرين . هذه الملاحظة تنعكس على مستقبل الترتيبات الإقليمية المزمع إقامتها في منطقة الشرق الأوسط في شقها الاقتصادى . فلاشك أن التنافس قائم بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربى فيها يتعلق بالتعامل الاقتصادى مع دول المنطقة ، كما سيتضح من مقارنة مشروع « الشرق أوسطية » بمخطط الشراكة الأوربية/ المتوسطية » . يكفى أن نسجل في هذا المقام استنتاجًا منطقيًا للتنافس بين هذين القطبين الاقتصاديين : حيث أن دول الشرق الأوسط ، على صعيد الاستثهارات والتبادل

التجارى، أكثر ارتباطًا بتطور الأوضاع الاقتصادية في القارة الأوربية عن ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي، فإنه يصبح من المنطقي توقع تقبلاً أكبر لمشروع «الشراكة الأوربية/المتوسطية» عن تقبل مشروع «الشرق أوسطية» في شقه الاقتصادي، هذا إذا افترضنا، بطبيعة الحال، وجود تعارض مطلق بين المشروعين في شقها الاقتصادي، وهو تعارض مشكوك فيه، في رأينا، سواء بالنظر إلى الأطراف، أو من حيث المضمون. فالمشروعان يضهان نفس الأطراف الرئيسية تقريبًا، ويستبعدان من نطاقها، على الأقل في المرحلة الراهنة، دولاً إقليمية هامة مثل إيران والعراق وليبيا. ومن حيث المضمون، فإن المشروعين يتبنيان نمط اقتصاديات السوق الحرة. والعراق وليبيا. ومن حيث المضمون، فإن المشروعين يتبنيان نمط اقتصاديات السوق الحرة. أي تسيد الاقتصاد الرأسيالي على الاقتصاد العالمي. ومن ثم يمكن القول بأن «النظام الدولي أي تسيد الاقتصاد الرأسيالي على الأقطاب أو متعدد الأقطاب، سوف يؤدي بالضرورة إلى هيمنة «الشيال» المتقدم على «الجنوب» المتخلف الذي يضم منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك فنحن لا نوافق على هذا الرأى في صورته المطلقة. وربها يكون من الأصوب التفرقة في هذا الصدد بين العلاقات الاقتصادية من جانب، والعسلاقات السياسية والاستراتيجية من

فعلى صعيد العلاقات الاقتصادية ، ارتبطت هيمنة «الشيال » على «الجنوب » - ولا زالت - بالفجوة الكبيرة بين التقدم الاقتصادى في الشيال ، مقارنة بتخلف اقتصاد الجنوب. هذا التفاوت يؤدى بالضرورة إلى تبعية الاقتصاد المتخلف للاقتصاد المتقدم . ولكن الانطلاق من هذه الحقيقة الثابتة إلى القول بهيمنة «الشيال » ككل على جميع دول الجنوب - ويعنينا منها هنا الدول العربية - هو استنتاج مبنى على افتراض وحدة الشيال في مواجهة دول الجنوب وبالتالى أصبحت هذه الأخيرة تفتقد حرية الحركة في التعامل الاقتصادى مع تكتل دول الشيال .

هذا الافتراض لم تثبت صحته حتى الآن ، بل العكس قلد يكون هو الأصح . فإن تعدد الأقطاب الاقتصادية المتنافسة في ظل الرأسهالية العالمية يترك قدرًا من حرية الحركة للدول المتخلفة في التعامل مع هذه الأقطاب . ولكن حرية الحركة هذه لا تنفى علاقة التبعية في حد ذاتها : فلا يهم أن تكون دول الجنوب تابعة للاقتصاد الأمريكي ، أو للاقتصاد الأوربي ، أو للاقتصاد الياباني . فعلاقة التبعية الاقتصادية ، وما يصاحبها من نفوذ سياسي ، باقية

لامالة كما كانت من قبل. ولن يغير «النظام الدولى الجديد» من هذا الوضع. من هذا المنظور، فإن تفعيل مبدأ التعاون الاقتصادى العربى، واحياء فكرة «السوق العربية المستركة»، تصبح ذات جدوى في الحد من علاقة التبعية للشيال المتقدم، سواء في إطار مشروع «الشرق أوسطية» أو في إطار «الشراكة الأوربية/المتوسطية». وعلى أية حال، فإن التعاون الاقتصادى العربى، الذي لا يختلف أحد على ضرورته بالرغم من العقبات الموضوعية والسياسية التي تعرقل مساره، من شأنه أن يعزز، كما سنرى، المركز التفاوضي للدول العربية عند تعاملها مع الأقطاب الاقتصادية الكبرى.

وقد يكون الأمر مختلفًا إلى حدما على صعيد العلاقات السياسية والاستراتيجية . فإن نهاية « الحرب البياردة » أدت دون شك إلى تراجع التناقيض الإيمديولوجي بين الليرالية والاشتراكية ، وما ترتب على هذا التناقض من اختلاف في نظم الحكم . وقد كان هذا التناقض الإيديولوجي من أخطر مصادر الصراعات الإقليمية بين دول « العالم الثالث » . ومن هذا المنظور ، فإن نهاية « الحرب الباردة » تعتبر في حد ذاتها مكسبًا لتلك الدول . ولكن من ناحية أخرى ، توجد مجموعة متنوعة من المصادر المولدة للصراع في أقاليم العالم الثالث ، ربها يكون أكثرها شيوعًا هو المنازعات على الحدود. ولا يشذ الإقليم العربي عن هذا الوضع. فقد تندفع بعض الدول الإقليمية إلى استخدام العنف العسكري لتعديل التوازنات الإقليمية القائمة لصالحها ، وتوسيع قاعدة نفوذها الإقليمي . وقد حدث ذلك في حالة الحرب العراقية/ الإيرانية ، وفي حالة الغزو العراقي لدولة الكويت . كما حدث ، ولا زال يحدث ، في سياسة إسرائيل العدوانية المطردة ضد جاراتها العربية ، وفي تدخل تركيا المتكرر في شيال العراق في السنوات الأخيرة بحجة القضاء على قواعد التمرد الكردي في جنوب شرقي البلاد. وفي ظل « الحرب الباردة » ، كانت هذه الصراعات تتسم باستمرارية نسبية ، ولم يتم تسكينها ، أو احتوائها ، إلا بالقدر الذي كان يسمح به التوازن الاستراتيجي العام بين القطبين العالمين . أما في ظل « النظام الدولي الجديد » ، وإنهيار القطبية الثنائية ، فقد أصبح في الإمكان إدارة هذه الصراعات، وتسويتها، بما يتفق وصالح الدولة الكبرى التي ترى أن لها مصالح حيوية في إقليم معين لا يمكن الانتقاص منها . وحيث إن إقليم المشرق العربي ، ومنه منطقة الخليج العربي ، يمثل قيمة استراتيجية وسياسية عليا بالنسبة للولايات المتحدة ، وحيث أن هذا

الإقليم لا يمثل قيمة عليا بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي إلا بالقياس إلى تدفق البترول والتجارة والاستثارات الدولية ، فقد أصبحت الولايات المتحدة هي المهيمنة بالفعل على إدارة وتسوية الصراعات السياسية التي يذخر بها هذا الإقليم ، والإشراف الكامل على ترتيبات الأمن الخاصة به . وبهذا المعنى ، يمكن الحديث عن هيمنة دولة كبرى بالذات على الشئون الإقليمية في منطقة جغرافية محددة ، وفي ظروف تاريخية معينة . وهذا ما يفسر الدور الهامشي الذي يقوم به الاتحاد الأوربي في عملية السلام الجاريسة بين العرب وإسرائيل ، ودوره المحدود في الاستراتيجية الأمنية العامة في المشرق العربي وفي حوض البحر المتوسط ، لاسيا في جزئه الشرقي ، وهي الاستراتيجية التي تتحدد من خلال حلف الأطلنطي الذي لا يزال خاضعًا لاشراف الولايات المتحدة بسبب تواجدها البحري المكثف في مياه البحر المتوسط ، وبسبب عضوية تركيا واليونان فيه . ولعل أبرز مظهر لذلك رفض الولايات المتحدة ، حتى الآن ، أن يتولى القيادة الجنوبية للحلف قائد من غير مواطنيها .

من ناحية أخرى ، فإن إقليم « المغرب العربى » يمثل قيمة استراتيجية وسياسية حيوية بالنسبة للاتحاد الأوربى ، لاسيها بالنسبة لدوله المشاطئة للبحر المتوسط . وهذا ما يفسر اهتهام هذه الدول المتزايد بالأوضاع الأمنية في ذلك الإقليم ، مقارنة باهتهام أقل من جانب الولايات المتحدة التي يتركز اهتهامها فيه في الجانب الاقتصادي في المقام الأول .

أما على المستوى القيمى ، فنلاحظ توافق فى الآراء حول المبادئ التى يجب أن يقوم عليها « النظام الدولى الجديد » ، ومن أهمها : الحرية الاقتصادية ، والديمقراطية التعددية ، واحترام حقوق الإنسان ، والشرعية الدولية . . إلخ . ومن هذا المنظور ، فإن التشابه قائم بين مشروع « الشرق أوسطية » ومشروع « الشراكة الأوربية/ المتوسطية » . كها أن هذا التوجه أصبح يحظى بتقبل عام من جانب شعوب دول « العالم الثالث » ، ومنها الشعب العربى . ولكن هذا التوافق لا يتجاوز مستوى العموميات. أما المضمون الفعلى لتلك المبادئ فليست محل اتفاق حتى الآن .

فإن « النظام الدولى الجديد » يؤكد على اعتبار الرأسمالية طريقًا أمثل لتطوير البشرية . وهذا قاسم مشترك بين مشروع « الشرق أوسطية » ومشروع « الشراكة الأوربية/ المتوسطية » . ولكن هذا التوجه لا يحظى بقبول مطلق من جانب الدول الأخرى ، ومنها الدول العربية . فهى

ترى أن النموذج الرأسالي ، خاصة في صورته الأمريكية المتحررة في كافة القيود ، قلد يكون معوقًا لتنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية . والدليل على ذلك عدم إحراز تقدم يذكر في دول أوربا الوسطى والشرقية التي تحولت إلى نظام اقتصاديات السوق منذ ما يقرب من ثمانية أعوام. والأخطر من ذلك ، أن هذا التحول قد تسبب في مضاعفة الاضطرابات الاجتماعية التي كثيرًا ما نزعت إلى استخدام العنف ، الأمر الذي يهدد الديمقراطية الناشئة فيها. وقد امتدت نفس الظاهرة إلى اتحاد الجمهوريات الروسية ، وإلى الجمهوريات الآسيوية التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق ، كما امتدت إلى معظم دول « العالم الثالث» . يضاف إلى ذلك أنه حتى بعض دول شرق وجنوب شرقى آسيا التي أحرزت تقدمًا مذهل في مجال النمو الاقتصادى بحيث أصبح يطلق عليها اسم « النمور الآسيوية » ، فهي تعانى الآن من أزمة مالية حادة تهدد ليس فقط بتوقف عملية النمو الاقتصادي فيها ، ولكن تهدد أيضًا بالقضاء على إنجازاتها السابقة . من ناحية أخرى ، فإن هذه التجربة الآسيوية تشير بوضوح إلى أن هذه الدول لم تعد تملك السيطرة الكاملة على مواردها القومية ومن ثم على مستقبلها الاقتصادى والاجتهاعي ، وأن مصير شعوبها أصبح رهن إرادة شركات عالمية عملاقة عابرة للجنسيات والتي تسعى إلى تحقيق الربح الوفير دون أدنى اعتبار للمصالح القومية للشعوب . فإن هذه الشركات تنقل أنشطتها من بلد إلى آخر تبعًا لمعيار الربحية فقط ، ومن ثم تفقد الدول المقدرة الفعلية على التخطيط الاقتصادي الشامل الذي يحقق استمرارية في تنمية مجتمعاتها. وحيث أن هذه الشركات تنتمي أساسًا إلى العالم الرأسهالي المتقدم ، فإنها تمثل خطورة سياسية لهذا التوجه الرأسهالي غير المنضبط ، خماصة وأن الولايات المتحدة تدعى لنفسها حق الوصاية على انتشار الرأسمالية في العالم والقدرة على حمايته بالقوة إذا لزم الأمر. ولذلك فإن هذا الادعاء هو عل اعتراض من جانب دول « العالم الثالث » التي تتخوف بحق من أن هذه الدعوة إلى رأسهالية طليقة العنان ، وإلى الديمقراطية الليبرالية الكاملة ، ما هي إلا صورة جديدة من صور الهيمنة ، وإخضاع دول « الجنوب » لهيمنة المراكز الصناعية الكبرى ، وهيمنة الولايات المتحدة بالتحديد. وقد عبرت دول « العالم الشالث » ، ومنها الدول العربية ، عن هذه المخاوف في مؤتمرات مجموعة الدول غير المنحازة ، بدءًا بمؤتمر (أكرا) في ١٧ سبتمبر ١٩٩١ ، والذي عقد تحت شعار «عالم يتحول من انحسار المواجهة إلى تنامي التعاون». فقد جاء في

الإعلان الذي صدر عن هذا المؤتمر أن إشاعة الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق على نحو أكمل إلا في مناخ من «العدالة الاقتصادية والاجتهاعية» والتي لا يمكن أن تتحقق بدورها إلا إذا حدث تغير جوهرى، في هيكل الاقتصاد العالمي ، والاعتراف بحقوق اقتصادية متميزة للدول النامية والمتخلفة بها يخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتهاعية فيها، بعيدًا عن مظاهر سيطرة وهيمنة الدول المتقدمة الكبرى. وهذه دعوة قديمة لدول «العالم الثالث»، تبنتها الأمم المتحدة في السبعينات التي دعت إلى إقامة «نظام اقتصادي عالمي جديد» يقوم على مبدأ «المعاملة التفضيلية» لدول «العالم الثالث». ويشهد التاريخ على أن هذه الدعوة قد تعثرت في تنفيذها ، ثم جمدت تمامًا ، بسبب مقاومة الدول الصناعية الكبرى لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. فكأن دول «العالم الثالث» ترى أن إطلاق العنان لرأسهالية بلا قيود لن يحقى نتيجة حقيقية لمجتمعاتها كها أثبتت تجربة العقد المنصرم: فإن شيوع الرأسهالية في العالم لم يسفر عن تضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، فإن شيوع الرأسهالية في العالم لم يسفر عن تضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، بل زادها عمقًا واتساعًا .

وثمة ملاحظة أخرى في هذا الصدد، وهي أن الوصاية التي تدعيها الولايات المتحدة لنفسها على مسار الاقتصاد الرأسالي في العالم، لا تحظى بقبول تام من جانب الدول الرأسهالية الكبرى الأخرى، وأهمها دول الاتحاد الأوربي واليابان، التي تنافس الولايات المتحدة في المجال الاقتصادى، كها ذكرنا، ومن هذا المنظور، قد نلمس بعض الفوارق بين مشروع « الشرق أوسطية »، ومشروع « الشراكة الأوربية/ المتوسطية »، كها تبرزها الأوراق المقدمة إلى هذه الندوة – وبحوث أخرى سابقة – حول المحور الاقتصادى للترتيبات الإقليمية المقترحة في منطقة الشرق الأوسط، يضاف إلى ذلك ما يدعيه البعض أن مشروع «الشراكة الأوربية/ المتوسطية »، وإن كان يتبنى في الأساس نمط التنمية الرأسهالية ، إلا أنه يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتهاعية للتنمية أكثر مما هو وارد في مشروع «الشرق أوسطية».

من ناحية أخرى ، وعلى المستوى القيمى أيضًا ، فقد تبلورت اتجاهات جماهيرية واسعة أثرت في أسلوب الحياة في المجتمعات الرأسهالية المتقدمة ذاتها . فقد ظهرت قائمة بموضوعات ومشاكل جديدة تؤكد ضرورة ارتباط حياة البشر بالقيم الثقافية والدينية ، وتحررها من القيم المادية الصرف المصاحبة لنمط التنمية الرأسهالية: « فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان » . فإن

تقدم الإنسان لا يقتصر على إشباع حاجاته المادية ، كما في المجتمع الاستهلاكي ، ولكن يجب أن يشمل أيضًا إشباع حاجته إلى الانتهاء الروحي والثقافي ، في إطار خصوصية المجتمع الذي يعيش فيه . وقد أدى ذلك إلى شيوع الإيديولوجيات القومية ، والحركات الأصولية على كافة مشاربها ، وما ترتب على اختلاف القيم الدينية والحضارية والقومية من صراعات بين المجتمعات ، بل وداخل المجتمع الواحد . وتصدق هذه الملاحظة بصفة خاصة على دول العالم الإسلامي - ومنها الدول العربية - حيث أدى انتشار القيم الرأسمالية العلمانية والمادية الخالصة ، وما ترتب عليها من تماييز طبقى صارخ ، إلى نشأة تيارات من المعارضة الإسلامية أطلقت على نفسها ، ويطلقون عليها ، وصف «الأصولية الإسلامية» ، أو «الإسلام السياسي». وهكذا فإن القول بأنه لغة السياسة أصبحت تقوم ، في ظل « النظام الدولي الجديد » ، على تبادل المصالح وتوازنها ، وليس عبر اللغة الإيديولوجية - علمانية كانت أم دينية - هـ وقول مبالغ فيه ، ومشكوك في مصداقيته . فيا زالت لغة الإيديولوجية تحتفظ بأهميتها كعنصر من عناصر التعاون، أو الصراع، على الصعيدين الداخلي والدولي. وبالتالي فإن الأمنية التي تراود أصحاب مشروع « الشرق أوسطية » ، أو مشروع « الشراكة الأوربية/ المتوسطية » بتقويض النظام العربي القائم ، وأزاحته من الوجود كلية ، لكي يقوم مقامه نظام بديل آخر يتجاهل الانتهاء الفعلى لشعوب المنطقة إلى إيديولوجية القومية العربية ، هي أمنية لا تنسجم وواقع الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في هذه المنطقة الحيسوية من العالم. وتدعونا هذه الملاحظة إلى القفز إلى الاستنتاج النهائي الذي سنصل إليه في ختام هذه المحاضرة : فإن استمرار النظام العربي لأكثر من نصف قرن ، وبالرغم من الهزات العنيفة التي تعرض لها ، وبالرغم من كبواته العديدة ، هو خير دليل على انسجامه مع حقائق الواقع المجتمعي العربي لأنه يعبر مؤسسيًا ، ولوبشكل جزئي ، عن إيديولوجية القومية العربية التي لا يمكن القضاء عليها بمجرد العمل على إقامة ترتيبات إقليمية جديدة تتجاهل الروابط الاجتاعية والثقافية والقيمية الموضوعية والمكثفة بين الشعوب العربية . وهذا ما يبرر التحفظات العديدة التي أبدتها الأوساط الفكرية العربية ، والحكومات العربية أيضًا ، على مشروعي « الشرق أوسطية » و « الشراكة الأوربية/ المتوسطية ». نستنتج من الملاحظات العامة السابقة ، أن مشروعي « الشرق أوسطية » و « الشراكة الأوربية/ المتوسطية » لا يتجاوزان حتى الآن مستوى التصور الذي يواجه مقاومة مباشرة ، أو ضمنية ، من جانب شعوب المنطقة وحكوماتها على السواء . وبالتالى فإن قيامها بالفعل لا يتمتع بعد بدرجة اليقين ، وأن التوجه السائد في العالم العربي الآن ، وفي المستقبل القريب على الأقل ، هو الابقاء على « النظام العربي » القائم ، مع ضرورة العمل على إعادة صياغته وتطويره وتدعيمه بها يتفق والتحولات الكبرى التي يشهدها عالم اليوم ، وإن اختلف الرأى حول مضمون وآليات هذا التكيف المنشود كها سنرى . وهذا ما يدعونا إلى إجراء تقييم عام ، وعلى أساس مقارن ، لمشروعي « الشرق أوسطية » و « الشراكة الأوربية/ المتوسطية » اللذين تطرحها دول من خارج المنطقة العربية كبديلين للنظام العربي القائم. وتقوم هذه المقارنة أولاً على التعرف على الجزء الجغرافي لكل من المشروعين ، ثم حول المحاور الرئيسية الثلاثية لكل منها : المحور الأمني ، والمحور الاقتصادي ، والمحور السياسي/ الثقافي ، مع التأكيد على الترابط والتداخل الحتمي بين هذه المحاور الثلاثة .

# المفهوم الجغرافي « للشرق أوسطية » و « الشراكة الأوربية/المتوسطية » :

إن مفهوم «الشرق الأوسط» ليس مفهومًا مستحدثًا، فهو يرجع إلى عدة قرون مضت، وينسب تاريخيًا إلى وضع منطقة بالقياس إلى منطقة أخرى، وهي منطقة أوربا الغربية بالتحديد، ثم أصبح ينسب إلى الغرب عمومًا الذي يضم الولايات المتحدة وكندا، أو مايطلق عليه أحيانًا مصطلح «المجتمع الأطلسي». ففي ظل الامبراطورية الرومانية، كان الحديث عن الخطر القادم من الشرق المتمثل في امبراطورية الفرس. ومع انتشار الإسلام ابتداء من القرن السابع، كان الحديث يدور في دول أوربا الغربية المسيحية عن هذا الخطر القادم من الشرق. وقد تجسد الصراع بين أوربا المسيحية (الغرب) والشرق المسلم في الحروب الصليبية. كذلك فإن المحاولات المتواصلة لإقامة تنظيم أوربي والتي انتهت في مطلع القرن التاسع عشر إلى قيام «المؤتمر الأوربي» لم تهدف فقط إلى تنظيم العلاقات بين الدول الأوربية ذاتها، ولكنها هدفت أيضًا إلى مواجهة دولة الخلافة العثمانية في الشرق. ولأن الحديث، منذ منتصف القرن التاسع عشر، عن «المسألة الشرقية» يعني الصراع بين الدول الأوربية حول

اقتسام ميراث الدولة العثمانية المتداعية . وقد استخدمت بريطانيا مصطلح « الشرق الأوسط » صراحة في إطار مسارح العمليات العسكرية ضد دول المحور في الحرب العالمية الثانية ، فأنشأت « قيادة الشرق الأوسط » (Middle East Comumand) التي تولاها قائد بريطاني ، وقد امتدت تلك القيادة لكي تشمل الشمال الإفريقي . وبعد الحرب العالمية الثانية ، لم ينقطع الحديث عن « الشرق الأوسط » وذلك من خلال مقترحات غربية عديدة ، خاصة من جانب بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن إقامة ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في المنطقة كانت تهدف أساسًا إلى احتواء الاتحاد السوفيتي من جانب ، والعمل على إدماج إسرائيل في المنطقة ، أو على الأقل ضهان أمنها ، في الجانب الآخر .

وإن كان مصطلح «الشرق الأوسط» هـ و مصطلح قديم جديد، فإن الصعوبة تكمن في تحديد حيزه الجغراف. وترجع هذه الصعوبة إلى عاملين رئيسيين: الأول، هو دور القوى الخارجية في تحديد شكل الإقليم بها يتفق واستراتيجيتها العامة ؛ والثاني، هـو أن كل إقليم يتمتع، عبر التاريخ، بديناميكية خاصة به. ولذلك لاحظ كثيرون أن استعراض التعريفات المختلفة لمفهوم «الشرق الأوسط» ينتهي إلى نتيجة لا خلاف عليها، وهي انعدام الاتفاق العام حول هذا المفهوم ، وأن تحديد حيزه الجغرافي مرهون أولاً وأخير بتقديرات الجهة صاحبة التعريف، وأن هذه التقديرات لا تتقيد دائم بعامل الجغرافيا الطبيعية – وإن ظل هذا العامل عددًا رئيسيًا للبناء الإقليمي – ولكنها تأخذ في الاعتبار أيضًا الأبعاد الوظيفية للأقليمية المراد عدود ومكونات «الشرق الأوسط» ترتبط بهذه الأبعاد ، فيتم إدخال دول ، واستبعاد أخرى ، من إطار الإقليم ، بصرف النظر عن موقع تلك الدول على خارطة الجغرافيا الطبيعية .

فها هى الدول الواقعة فى نطاق مشروع « الشرق الأوسط » فى مفهوم الولايات المتحدة صاحبة المشروع ، أو فى مفهوم إسرائيل التى ينسب إليها أيضًا هذا المشروع ؟ فإن الجدل يدور حول نسبة مشروع « الشرق أوسطية » : هل هو مشروع أمريكى يحقق المصالح الإسرائيلية ، أم أنه مشروع إسرائيلى بدعم أمريكى ؟ وقد أخذ هذا الجدل شكلاً بيزنطيًا عقيمًا لأنه ينتهى عادة بالتأكيد على تطابق المفهومين الأمريكى والإسرائيلى ، أو إن شئت فقل أنه نتاج زواج أمريكى / إسرائيلى ، وفى رأينا ، فإنه توجد بالفعل إشكالية منهاجية فى هذا الصدد : هل

أمريكا تنفذ سياسة إسرائيل في المنطقة ، أوالعكس فإن أمريكا تستخدم إسرائيل كأداة لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة ؟ هذه الاشكالية تحتاج بالفعل إلى بحث متعمق نتوقع أن يسفر عن نتيجة مختلفة عن الأقوال المرسلة الشائعة حتى الآن ، وهي عدم وجود تماثل تام بين الاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية الإسرائيلية .

لقد نشأ مشروع «الشرق أوسطية » في كنف عملية السلام بين الدول العربية وإسرائيل التي بدأت في مدريد في أكتوبر ١٩٩١ . وتتضمن آلية صنع السلام في الشرق الأوسط شقين : مفاوضات ثنائية بين إسرائيل من جانب ، والأطراف العربية المعنية مباشرة بعملية السلام (السلطة الفلسطينية بمقتضى اتفاق غزة - أريحا في سبتمبر ١٩٩٣ ، والأردن ، وسوريا ، ولبنان ) من الجانب الآخر . ومفاوضات جماعية ، تضم هذه الدول ودولاً أخرى من داخل وخارج المنطقة ، تهدف إلى إقامة ترتيبات إقليمية جديدة في المنطقة وتتعلق بالحد من التسلح والأمن الإقليمي ، وتسوية قضية اللاجئين ، ومعالجة قضية توزيع المياه ، وقضايا البيئة ، والتعاون الاقتصادي بصفة عامة .

والمتتبع لمسار هذه المفاوضات الجهاعية يلاحظ تعدد مستوياتها العملية . فدول « الاتحاد المغاربي » لا تشترك بجدية في المفاوضات الخاصة بالأمن وتحديد التسلح الإقليمي إلا بالقدر الذي يهمها فقط . كها أنهالا تشترك في المفاوضات الخاصة باللاجئين أو بالمياه . ولكنها تشترك في المفاوضات الخاصة بالتعاون الاقتصادي ، وإلى حد ما في مجال البيئة - وهكذا يختلف الوعاء الجغرافي للشرق أوسطية باختلاف نوعية الترتيبات الإقليمية المراد إقامتها . وأكثر المفاوضات الجهاعية شمولاً هي التي تتعلق بالتعاون الاقتصادي ، وتتمثل في عقد « المؤتمر الاقتصادي نوعية أربع مؤتمرات له حتى الآن: الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشهال أفريقيا » . وقد تم عقد أربع مؤتمرات له حتى الآن: مؤتمر الدار البيضاء في ١٩٩٤ ، ومؤتمر عان في ١٩٩٥ ، ومؤتمر القاهرة في ١٩٩٧ ، ومؤتمر الدوحة في ١٩٩٧ ،

إن استخدام واو العطف في تسمية المؤتمر - الشرق الأوسط وشهال أفريقيا - يفيد ازدواجية الحيز الجغرافي لمشروع « الشرق الأوسط » في نظر واضعيه . فهو يتكون من إقليم « الشرق الأوسط » بمفهوم ضيق ، ويضم الدول الواقعة بين الخليج العربي شرقًا ومصر غربًا ،

وبين تركيا شهالاً وبحر العرب جنوبًا . أما الحيز الثاني فهو يضم إلى جانب الدول السابقة دول الشهال الإفريقي .

وحتى هـذه التفرقة المبسطة بين الحيز الضيق والحيز الواسع لمفهوم « الشرق أوسطية » لا تخلو من غموض . فدول مجلس التعاون الخليجي تخضع لترتيبات أمنية خاصة بها ، وهي ترتيبات أمريكية خالصة تقريبًا ، بينها الترتيبات الأمنية في باقى الإقليم بالمفهوم الضيق فتشترك فيها بشكل إيجابي دول إقليمية غير عربية هي تركيا وإسرائيل. ويزداد الوضع غموضًا باستبعاد دولتين لا يشك أحمد في انتهائهما لإقليم الشرق الأوسط استراتيجيًا وسياسيًا واجتماعيًا، وهما العراق وإيران . ويمتد استبعادهما إلى كافة المستويات ، وذلك من منطلق ما يسمى باستراتيجية « الاحتواء المزدوج » التي تتبناها الولايات المتحدة حاليًا . والواقع أن هذه الاستراتيجية المواهية التي تتجاهل الاهتهامات الإقليمية لهاتين المدولتين يفسح المجال لاستمرار حالة عدم الاستقرار والمزيد من التوترات في المستقبل ، ليس فقط في منطقة الخليج العربي ولكن أيضًا في المنطقة ككل. فلا يجب أن ننسى أن إيران لها تأثيرها الفاعل في حركات سياسية قوية رافضة للأمر الواقع ( لبنان ، السودان ، مصر ، الجزائر ) ، كما أنها تنافس تركيا (وأيضًا باكستان) بشدة في جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية . أما العراق فهو مؤهل - بعد تجاوز محنته الحالية - كما كان دائمًا للقيام بدور رئيسى في جميع التفاعلات الإقليمية في المستقبل. ويكفى للدلالة على ذلك أن البنود الأمنية في معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل ف ٢٦ أكتبوبر ١٩٩٤ ، وكذلك اتفاق التعاون العسكرى بين تركيا وإسرائيل في ٢٣ فبرايس ١٩٩٦ ، تهدف في المقيام الأول إلى تكوين محور عسكري في مواجهة إيران والعراق اللتين تعتبرهما إسرائيل ، وكذلك تركيا ، مصدرى التهديد الرئيسي لها ، بالإضافة إلى سوريا . فالعراق وإيران هما الطرفان الغائبان الحاضران في المفاوضات الجماعية في الشرق الأوسط. ويذكرنا هذا الوضع باقصاء روسيا البلشفية وألمانيا عن مفاوضات الصلح في باريس التي أعقبت الحرب العالمية الأولى في ١٩١٨-١٩١٩ . وقد ترتب على هذا الاقصاء انهيار جميع التسويات الإقليمية في أوربا ، وإشعال نيران الحرب العالمية الثانية في ١٩٣٩ . وكذلك فإن إغفال العراق وإيران في المفاوضات الجماعية سوف يؤدى حتمًا إلى فشل التوصل إلى اتفاق حول الترتيبات الإقليمية الجديدة المنشودة ، أو إلى انهيار تلك الترتيبات في المستقبل حتى مع افتراض إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأنها الآن .

أضف إلى ما تقدم أن سوريا ولبنان تعلقان اشتراكها فى المفاوضات الجماعية على شرط التوصل إلى تسوية عادلة ونهائية للنزاع بينهما وبين إسرائيل . أكثر من ذلك ، فإن دولاً عربية كثيرة ومهمة ، ومنها مصر والسعودية ، رفضت المشاركة فى مؤتمر الدوحة الاقتصادى الأخير ، احتجاجًا على سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تعمل جاهدة على إجهاض مسار التسوية العادلة بينها وبين السلطة الفلسطينية ، أو بينها وبين كل من سوريا ولبنان .

هذا الاستبعاد ، أو الابتعاد ، لابد وأن يؤثر بالسلب في إمكانية قيام « الشرق أوسطية » الجديدة بالفعل ، ويؤثر في مستقبلها في حالة افتراض قيامها أصلاً .

كذلك فإن الوعاء الجغرافي لشروع « الشراكة الأوربية/ المتوسطية » لا يقل غموضًا وهلامية عن الوعاء الجغرافي للشرق أوسطية . فإن حوض البحر المتوسط ليس وحدة إقليمية كاملة ومتكاملة ، ولكنه وعاء جغرافي يضم أقاليم متها يزة بين شهال وجنوب ، وشرق وغرب . وهدا التباين لا ينفى الانقسامات داخل كل إقليم منها . فالسمة البارزة للدول المشاطئة للبحر المتوسط هي الانقسام إلى تجمعات إقليمية مختلفة تضم دولاً متباينة من حيث التكوين البشرى ، ومن حيث مستوى النمو الاقتصادى ، ومن حيث النظم السياسية ، ومن حيث الانتهاء العقائدى ، والتهايز الفكرى والثقافي ، هذا إلى بالإضافة إلى اختلاف مصالح الدول الفردية بصرف النظر عن انتها ثها إلى تلك التجمعات من عدمه . ولذلك فإن حوض البحر المتوسط يتأثر باتجاهات متعارضة وهامة . ومع ذلك ينبغى التأكيد على أن هذه الاختلافات لا تولد بالضرورة صراعات بين الدول المشاطئة ، فيمكن أن تتحول هذه الخلافات إلى عنصر للتعاون عندما تدرك الدول المتوسطية أن لها أيضًا اهتهامات مشتركة تفرض عليها البحث عن حلول جماعية للمشاكل التي يفرزها الجوار الجغرافي والحيز المائي الذي يتوسطها . وهذه الاحتهالات المشتركة قد تكون عامة مثل ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ، وإن اختلفت الدول حول طبيعته ووسائله . وقد تكون اهتهامات نوعية مثل حماية البيئة البحرية ، والتعاون في استغلال الموارد البحرية الحية وغير الحية .

من هذا المنطلق ولد مشروع «الشراكة الأوربية/المتوسطية» في كنف اللجنة الأوربية التي أصدرت وثيقة ، في ديسمبر ١٩٨٩ ، تقترح فيها «إعادة توجيه السياسة المتوسطية للجهاعة الأوربية بشأن سياسات التعامل للجهاعة الأوربية بشأن سياسات التعامل مستقبلاً مع الدول الواقعة في جنوب المتوسط بالنظر إلى تغير موازين القوى ، والأسس الجديدة للسياسة الدولية بانتهاء الحرب الباردة مع سقوط حائط برلين ، وتوجه ألمانيا الموحدة إلى شرق أوربا ، وبعد أن تم توسيع النطاق الجغرافي للجهاعة الأوربية بانضام ثلاث دول متوسطية جديدة إلى الجهاعة هي : اليوانان في ١٩٨١ ، وأسبانيا والبرتغال في ١٩٨٦ . فقد كان هذا التوسع حافزًا لصياغة سياسة متوسطية أكثر شمولاً ، خصوصًا وأن حوض البحر المتوسط أطبح يتمتع بقيمة متزايدة بالنسبة لفرنسا وإيطاليا وأسبانيا على وجه التحديد ، مقابل تمتع ألمانيا الموحدة بمكانة متميزة في وسط وشرق القارة الأوربية . « فالشراكة الأوربية/ المتوسطية ما زالت خارجة عن الإجماع الأوربي ، وتثير انقسامات بين دول الاتحاد حول التوجهات العامة والأولويات . وهكذا بدأت القضايا السياسية والأمنية تحتل مكانًا محوريًا إلى جانب القضايا الاقتصادية والشرة .

وإذا تأملنا في الحيز الجغرافي لمشروع « الشراكة الأوربية/ المسوسطية » في نظر واضعيه، نلاحظ أن مؤتمر برشلونة في ٢٧ و ٢٨ نوفمبر ١٩٩٥، وهو نقطة انطلاق المشروع ومرجعيته ، لم يضم جميع الدول المشاطئة للبحر المسوسط. فقد استبعدت الدول الواقعة على الشاطئ الشرقي لبحر الادرياتيك ، وكذلك الدول المحيطة بالبحر الأسود ، بالرغم من أن الادرياتيك هو امتداد طبيعي للبحر المتوسط ويتمتع بأهمية قصوى خاصة بالنسبة لإيطاليا ، بينها الدول المحيطة بالبحر الأسود – وهو بحر مغلق عند المضايق التركية – لها مصالح حيوية في البحر المتوسط اعترفت بها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢. ولعل أبرز دليل على ذلك هو سعى روسيا الدائم إلى الوصول إلى مياه البحر المتوسط الدافئة بحيث أصبح النظام القانوني للمضايق التركية عنصرًا جوهريًا من عناصر الاستراتيجية الأمنية في شرق البحر المتوسط . هذا الاستبعاد يمكن تفسيره على أساس أن هذه الدول تدخل تاريخياً في نطاق أوربا الشرقية أكثر من كونها متوسطية .

ولكن الأمسر الذى لا يمكن تفسيره مسوضوعيًا هو استبعاد ليبيا من « الشراكة الأوربية/ المتوسطية ». وهو استبعاد – على غرار استبعاد إيران والعراق من مشروع « الشرق أوسطية » – لا يستند إلا إلى اعتبارات سياسية ليست منبتة الصلة عن عداء الولايات المتحدة الأمريكية لتلك الدولة الرافضة للسياسة الأمريكية في المنطقة ، والمتهمة بتورطها في أعمال إرهابية عديدة .

من ناحية أخرى ، فإن مشروع « الشراكة الأوربية/ المتوسطية » يضم دولاً غير متشاطئة للبحر المتوسط ، وذلك لاعتبارات اقتصادية ( موريتانيا كمراقب ) ، أو سياسية ( الأردن ) . وفي هذه الحالة الأخيرة ، فإن تأثيرًا للصلح الأردني/ الإسرائيلي يظهر بوضوح .

وحتى في إطار هذا الحيز الجغرافي غير المحدد لمشروع المتنوسطية ، فإن أولويات أصحاب المشروع تختلف من منطقة إلى أخرى باختلاف نوعية الترتيبات الإقليمية المراد إقامتها . فا لمتوسطية تمتد إلى شرقى البحر المتوسط في المجال الاقتصادى والبيثى ، بينها لا تعنى بصفة أساسية بقضايا الأمن العام في تلك المنطقة ، أو في مياه البحر ، التى تركت لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، وإن كان ذلك على مضض من جانب فرنسا بالتحديد . أما في منطقة جنوب - غرب المتوسط ، أى دول الشهال الإفريقى ، فإن المتوسطية تولى اهتهامًا بالغًا للجوانب السياسية والاقتصادية والاجتهاعية والثقافية الداخلية . ومرجع الاهتهام بهذه الجوانب ليس الاعتراف بهوية عربية إسلامية تتميز بها شعوب الشهال الإفريقى ، ولكن بسبب إدراك شعوب الدول المشاطئة لشهال البحر المتوسط لنوعية الخطر القادم من الجنوب والمتمثل في شعوب الدول المشاطئة لشهال البحر المتوسط لنوعية الخطر القادم من الجنوب والمتمثل في المجرة المتنامية ، شرعية كانت أو غير شرعية ، وما يرتبط بها من امتداد التيار الراديكالى الإسلامي إلى أوربا ، ومعالجة أسباب التطرف والارهاب المرتبطة به بالعمل على معالجة جدوره المتحرة إلى الشهال وما يتعلق بها من مشاكل عنصرية عديدة تهدد الأمن الاجتهاعي الداخل في دول المهجر .

وحتى في المجال الاقتصادى ، فإن دول شهال المتوسط ، وإن كانت تستند في تعاملها مع الدول الواقعة على شواطئه الجنوبية والشرقية إلى مرجعية سياسة الاتحاد الأوربي ، فإنها تتعامل

مع هذه الدول على أساس فردى يختلف من حالة إلى أخرى . وهكذا فإن مضمون المشاركة الأوربية - المغربية يختلف عن المشاركة الأوربية / الإسرائيلية ، أو المشاركة الأوربية / الأردنية ، أو المشاركة المزمع إقامتها مع كل من مصر وسوريا ولبنان . . إلخ .

خلاصة القول ، أنه لا يمكن الحديث عن ترتيبات إقليمية نمطية فى مجمل حوض البحر المتوسط ، ولكن تختلف نوعية تلك الترتيبات من منطقة إلى أخرى ، وأحيانًا من دولة إلى أخرى، وهي نفس الملاحظة التي انتهينا إليها فيها يتعلق بالوعاء الجغرافي لمشروع « الشرق أوسطية » .

وحيث أن نوعية الترتيبات الإقليمية تختلف من إقليم إلى آخر من حيث المضمون ، ومن حيث المورد ، ومن حيث الأولويات ، فإن هذا ينقلنا إلى تقبيح مقارن للمحاور الثلاثة اللرئيسية التى يدور حولها مشرروع « الشرق أوسطية » ومشروع « الشراكة الأوربية/ المتوسطية » للتعرف على أوجه الشبه والخلاف بينها ، ومحاولة التوصل إلى إجابة عن التساؤل الذي يطرحه كثيرون حول مدى استقلال كل مشروع منها عن الآخر ، أو مدى تداخلها وتكاملها .

## 🗷 المحور الأمني:

تؤكد وثائق مدريد على مبدأ تعزيز الأمن الإقليمى عبر مفهوم رئيسى هو ضبط التسلح في المنطقة ككل بها يحقق زيادة مستوى الأمن لكل طرف بأدنى مستويات التسلح . وتشمل عملية ضبط التسلح ، إزالة القدرات التي تمتلكها دول المنطقة من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية - وتقييد قدرات إنتاجها في المستقبل .

ولكن المتبع للمفاوضات متعددة الأطراف من خلال دورات انعقاد « لجنة الحد من التسلح والأمن الإقليمي »، وكذلك من خلال المفاوضات بشأن تمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، لابد وأن يلاحظ اختلاف مواقف الدول العربية عن الموقف الإسرائيلي/ الأمريكي إلى حد كبير حول مضمون مفهوم « ضبط التسلح » فيها يخص أسلحة الدمار الشامل ، لا سيها السلاح النووي . فإسرائيل ، وهي الدولة النووية الوحيدة في المنطقة ، وإحساسًا منها بالتفوق في هذا الميدان ، تصر على ضرورة المحافظة على احتكار السلاح

النووى من بين جميع دول المنطقة ، وذلك حتى بعد التوصل إلى تسوية سلمية دائمة مع العرب. وقد أجمعت البحوث التى قدمت إلى هذه الندوة والمناقشات التى دارت حول هذا الموضوع على أن حفظ السلم فى المستقبل ، من وجهة نظر إسرائيل ، لن يتحقق إلا عن طريق القوة ، وأهمها بالنسبة لإسرائيل الردع النووى . ولا يختلف الموقف الأمريكي عن الموقف الإسرائيلي فى هذا الشأن بحجة أن إسرائيل تمثل حالة خاصة نظرًا لصغر حجمها وقلة عدد سكانها مقارنة بالدول العربية المحيطة بها . فكأن تدابير ضبط التسلح النووى تسرى ، مواجهة الدول العربية – وأيضًا فى مواجهة إيران – ولا تنطبق على إسرائيل أو على تركيا بحك أن هذه الأخيرة عضو فى حلف الأطلنطى فهى ملزمة باستقبال قوات الحلفاء على أراضيها وهى قوات تتضمن عناصر نووية .

أما موقف الدول العربية فهو يؤكد على ضرورة تجنب الأسلوب الانتقائى فى التعامل مع أسلحة الدمار الشامل. ولذلك فقد توقفت لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمى عن العمل منذ إبريل ١٩٩٦ بسبب إصرار إسرائيل على عدم إدراك مسألة الأسلحة النووية على جدول أعهال اللجنة. وإذا كانت مصر، وغيرها من الدول العربية، قد وافقت فى نهاية المطاف على التمديد اللانهائى لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فقد رفضت التوقيع على معاهدة حظرر الأسلحة الكيميائية على أساس الربط بين التوقيع على هذه الاتفاقية، وبين إزالة السلاح النووى فى منطقة الشرق الأوسط، والسعى لإنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة التى تضم أيضًا حوض البحر المتوسط.

ولم يقتصر الأمر على التباين في المواقف عند مستوى أسلحة الدمار الشامل ، ولكنه امتد أيضًا إلى ضبط الأسلحة التقليدية التي يخضع بدوره لازدواجية المعايير . فإن خفض التسلح الحالى والحد منه في المستقبل يسرى في مواجهة الدول العربية دون إسرائيل وتركيا . وحتى بالنسبة للدول العربية ، فإن ضبط التسلح يسرى بطريقة انتقائية . فبينا تفرض الولايات المتحدة قيودًا صارمة على توريد السلاح لدول معينة مثل العراق وسوريا وإيران ، فإنها هي المورد الأساسى للسلاح لدول مجلس التعاون الخليجي ، بل إنها تشجع هذه الدول على تكديس الأسلحة فيها ، ليس من منطق تدعيم قدراتها الدفاعية الذاتية في مواجهة عدوان

خارجى ( فإن هذه الدول عاجزة ، بسبب ضعف مكونها البشرى وتدنى مستواها التقنى ، عن استيعاب هذا الكم الضخم من الأسلحة التقليدية المتطورة ) وأن أمن تلك الدول هو مهمة أمريكية خالصة ، كما ذكرنا ، ولكن من منطلق اقتصادى فى الأساس : فإن صفقات الأسلحة بمليارات الدولارات تعود بالربح الكبير على الشركات المصدرة للسلاح . وهذا ما يفسر التنافس بين الشركات الأمريكية والشركات البريطانية ، بالرغم من التوافق التام بين الولايات المتحدة وبريطانيا حول استراتيجية الأمن فى الخليج .

خلاصة القول، فإن أنظمة ضبط التسلح كما ونوعًا فى الشرق الأوسط، وبالرغم من أن هدفها السياسى المعلن هو حفظ السلم وتأكيد النوايا السلمية لدول المنطقة، هى فى الحقيقة مجموعة من القواعد تفرضها الدول الكبرى – الولايات المتحدة بالتحديد – من أجل السيطرة على سياسات الدول المتلقية للسلاح، بحيث أن التطبيق الانتقائى لهذه القواعد لا يؤثر، فى نهاية المطاف، فى المحافظة على توازن عسكرى فى المنطقة لصالح إسرائيل، فى مواجهة أى تجمع عربى ضدها فى المستقبل.

وعلى أرض الواقع ، فإن شعار تحقيق الأمن الإقليمى عن طريق ضبط التسلح ليس هو الآلية المفضلة من جانب إسرائيل ، خاصة فى ظل حكومة الليكود الحالية ، أو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية . فإن الترتيبات الأمنية الجارية حاليًا تتمثل فى إبرام اتفاقات أمنية الولايات المتحدة على غرار تلك التى أبرمتها الولايات المتحدة مع بعض دول مجلس التعاون الخليجى كأحد مردودات «حرب الخليج الشائية » ، أو الاتفاق الاستراتيجي الأمريكي / الإسرائيلي ، وهو يرجع إلى عدة سنوات مضت . ولعل من أبرز الترتيبات الأمنية الجديدة فى المنطقة ، والتى تتعارض مع المفهوم العام للأمن الإقليمي الجهاعي كها حدده مؤتمر مدريد لعام ١٩٩١ ، هو تكوين محور عسكرى بين إسرائيل وتركيا بمقتضى الاتفاق المبرم بينهها فى ٢٣ فبراير ١٩٩٦ . ويعتبر هذا المحور قاعدة الاستراتيجية الأمنية الأمريكية فى المنطقة ، ولذلك فقد حظى ويعتبر هذا المحور قاعدة الاستراتيجية الأمنية الأمريكية فى المنطقة ، ولذلك فقد حظى الاستراتيجي الثلاثي يهدف إلى تشكيل قوة ردع مشتركة موجهة أساسًا ضد سوريا والعراق وإيران ، وضدما يسمى «بالخطر الإسلامي » الصاعد فى المنطقة ، كما أنه يدعم هيمنة إسرائيل وإيران ، وضدما يسمى «بالخطر الإسلامي » الصاعد فى المنطقة ، كما أنه يدعم هيمنة إسرائيل وإيران ، وضدما يسمى «بالخطر الإسلامي » الصاعد فى المنطقة ، كما أنه يدعم هيمنة إسرائيل

العسكرية على المنطقة ككل ، بالإضافة إلى تدعيم موقف تركيا حيال العراق وسوريا بشأن أزمة اقتسام مياه نهرى دجلة والفرات ، وحيال التنافس التركي/ الإيراني في جهوريات آسيا الوسطى الإسلامية ، فضلاً عن القضية الكردية .

ما هو أخطر من ذلك من منظور الأمن القومى العربي ، أن المحور العسكرى الإسرائيل/ التركي قابل للامتداد لدول أخرى . والدولة المرشحة للانضام إلى هذا المحور هي الأردن . فإن معاهدة الصلح الأردنية/ الإسرائيلية ، في ٢٦ أكتوبر ١٩٩٤ ، قد تجاوزت مستوى الترتيبات الأمنية المتبادلة بين الطرفين ، إلى مستوى " تعزيز أمن المنطقة » و " إقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام » . وبناء على ذلك ، نصت المعاهدة على التزام كل طرف بعدم الدخول في أي ائتلاف أوتنظيم ذي صفة عسكرية مع طرف ثالث ضد الطرف الآخر . كها يلتزم الطرفان بمنع دخول أو إقامة أو عمل قوات عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود إلى طرف ثالث على أراضيهها في أحوال يمكن أن تخل بسلامة الطرف الآخر . وأخيرًا نصت المعاهدة على تعهد الطرفين " بإنهاء أية التزامات دولية أو أية تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة على تعهد الطرف العربية لعام • ١٩٥ ، وبالتالي اجهاض أي نظام للأمن الإقليمي يقوم على دور عربي متكامل ، لاسيها استبعاد أي تحالف أردني/ سوري/ عراقي يكون موجهًا ضد إسرائيل في حال إصرار هذه الأخيرة على رفض التسوية السلمية العادلة للقضية الفلسطينية ، إسرائيل في حال إصرار هذه الأخيرة على رفض التسوية السلمية العادلة للقضية الفلسطينية ،

نخلص مما تقدم ، إلى أن الخطورة الحقيقية لترتيبات الأمن الجارية في المنطقة ، سواء عن طريق الانتقائية في عملية ضبط التسلح ، أو عن طريق الاتفاقات الأمنية الثنائية ، هي أنها تتم قبل التوصل إلى تسوية فعلية وعادلة لجوهر الصراع العربي/ الإسرائيلي على أرض فلسطين ذاتها ، أو على المسارين السورى واللبناني . فكأن المحور الأمني لمشروع « الشرق أوسطية » ، كما يتم تنفيذه على أرض الواقع ، إنها يهدف في نهاية المطاف إلى تكريس ودعم التفوق العسكرى الإسرائيلي . فالأمن الإقليمي المقصود هو أمن تلك الدولة بالتحديد ، وليس أمن دول المنطقة ككل . وأن السلام في الشرق الأوسط يعني سلام إسرائيل الذي يتحقق عن طريق

القوة الرادعة، وليس عن طريق الاتفاق السياسي الذي يأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية لجميع دول المنطقة . ويعتبر هذا في حد ذاته سببًا رئيسيًا لرفض الدول العربية الفاعلة في المنطقة ، وعلى رأسها مصر وسوريا والعراق والسعودية ، بالإضافة إلى إيران ، لهذا المشروع .

والسؤال الآن هو: هل يختلف مشروع « الشراكة الأوربية/ المتوسطية » عن مشروع «الشرق أوسطية » في هذا الصدد ؟

لقد نصت وثيقة برشلونة على سعى الشركاء إلى تعزيز الأمن الإقليمى في البحر المتوسط عبر تطوير علاقات التعاون فيها بينهم بها يسمح ببناء الثقة المتبادلة ومعالجة قضايا المنطقة المتأزمة ، وكذلك اتخاذ الخطوات العملية « لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ومنع تراكم الأسلحة التقليدية ».

قد يوحى هذا النص بأنه ينطبق على جميع الدول المتوسطية ، الأطراف في عملية المشاركة. ولكن عمومية النص لا تعنى أنه ينطبق على جميع الدول المتوسطية . فهو لا ينطبق بالقطع على الدول الأوربية/ المتوسطية » . فمنها دولة نووية - وهي فرنسا - لن تقبل بداهة التخلي عن ترسانتها النووية . والأمر كذلك بالنسبة لإيطاليا وأسبانيا والبرتغال بحكم عضويتها في حلف الأطلنطي الذي تعتمد استراتيجيته الأمنية العامة في القارة الأوربية وفي البحر المتوسط على المكون النووى . فكأن المقصود بعبارة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل هو دول جنوب وشرقى المتوسط. وحتى في هذا النطاق الجغرافي المحدود، فإن التأكيد ينصب أساسًا ليس على نزع أسلحة الدمار الشامل ، ولكن على « منع انتشارها » ، دون إشارة صريحة أو ضمنية إلى إسرائيل كدولة نووية بالفعل. فكأن التوجه الأوربي في صميمه لا يختلف في هذا الشأن عن التوجه الأمريكي . ففي المنطق الأوربي ، كما في المنطق الأمريكي ، فإن مصدر الخطر الأساسي على أمن المنطقة إنها يأتي من امتلاك الدول العربية ، وليس إسرائيل ، لأسلحة الدمار الشامل ومن ثم ينبغى منع هذه الدول من امتلاك هذه النوعية من الأسلحة . معنى ذلك تكريس الخلل القائم بين الدول العربية وإسرائيل لصالح هذه الأخيرة ، الأمر الذي يتعارض مع هدف « بناء الثقة » بين جميع الأطراف ، ويمثل خطورة حقيقية على الاستقرار والأمن في المنطقة . وقد أشارت إلى ذلك جميع الحكومات العربية التي طالبت بضرورة ادخال إسرائيل ضمن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، ووضع جميع مؤسساتها النووية تحت الرقابة الدولية .

كذلك ينبغى التنويه إلى أن هذه المحاباة الفعلية لإسرائيل كانت أحد سببين رئيسيين (السبب الثانى ، والأهم ، هو الدور السلبى لأوربا في احياء عملية السلام بين العرب وإسرائيل بعد الجمود الذي أصابها منذ ١٩٩٦ ) لاخفاق مؤتمر وزراء خارجية الدول المتوسطية ، الذي عقد في إبريل ١٩٩٧ في فاليتا (مالطا) ، في التوصل إلى قرارات إيجابية تدفع « الشراكة الأوربية/ المتوسطية » إلى الأمام .

صحيح أنه قد بذلت محاولات، خاصة من جانب فرنسا، « لأوربة » الاستراتيجية الأمنية لحلف الأطلنطى لاسيا في البحر المتوسط، ومن هذا المنطلق، يشير البعض إلى وجود تنافس أوربى/ أمريكى في المنطقة. هذا القول يفتقد إلى المصداقية. فإذا كان حلف الأطلنطى قد أقر رسميًا، في اجتماع القمة التي عقدت في برلين في يونيو ١٩٩٦، بهوية أوربية متميزة فيها يتعلق بشئون الدفاع، فإن هذا التوجه لم يكن منفصلاً عن موقف الولايات المتحدة التي تسعى إلى تخفيف أعبائها المالية عن طريق خفض قواتها المتمركزة في القارة الأوربية، ولكن دون التخلى عن القيادة السياسية والعسكرية للحلف. كذلك فإن توسع مهام الحلف شرقًا يشير إلى أن الدول الأوربية لا تسعى إلى القيام بدور أمني مستقل والتخلى عن الاعتهاد العسكرى على الولايات المتحدة. فالاعتقاد بأن هناك اختلافات جوهرية جوهرية بين السياسة الأمنية للاتحاد الأوربي ، خاصة في عيط البحر المتوسط، وبين الولايات المتحدة، التي لازالت تقود حلف الأطلنطى، هو اعتقاد خاطئ. فإن محاولة « أوربة » الاستراتيجية الأمنية للحلف، تقود حلف الأطلنطى، هو اعتقاد خاطئ. فإن محاولة « أوربة » الاستراتيجية الأمنية للحلف، والولايات المتحدة بقدر ماتجسد تناسقًا في المصالح وتنسيقًا في الحركة بين حلف الأطلنطى والولايات المتحدة بقدر ماتجسد تناسقًا في المصالح وتنسيقًا في الحركة بين حلف الأطلنطى والولايات المتحدة بقدر ماتجسد تناسقًا في المصالح وتنسيقًا في الحركة بين حلف الأطلنطى والولايات المتحدة بقدر ماتجسد تناسقًا في المصالح وتنسيقًا في الحركة بين حلف الأطلنطى والتخاد الأوربي من خلال « اتحاد غرب أوربا » (West European Union) .

من ناحية أخرى، ومن المنظور الأوربى، فإن الحركات الأصولية الإسلامية تمثل خطرًا داهمًا على الأمن الأوربى، بل وعلى مجمل الحضارة الأوربية من خلال تدفق اللاجئين من شهال أفريقيا إلى دول أوربا الغربية. ولذلك فإن الدول المتوسطية الأعضاء في الاتحاد الأوربى - فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، والبرتغال - تسعى إلى القيام بدور محدد لمواجهة ذلك الخطر. وبناء على ذلك، فقد تم تشكيل قوتين عسكريتين في ١٩٩٥ هما: «قوة الانتشار السريع الأوربية (European Maritime)، و « القوة البحرية الأوربية الأوربية في دول (Force-Eurofor)، مهمتها التدخل المباشر في الأزمات والصراعات الداخلية في دول

جنوب المتوسط والتي تنطوى على جوانب إنسانية لساعدة الأجانب والمواطنين الذين يحتاجون للدفاع عنهم.

لا حاجة بنا إلى إثبات أن التدخل لاعتبارات إنسانية ، خاصة من جانب الدول فرادى أو مجتمعة ، وليس من خلال المنظات الدولية ، هو مجرد ذريعة لتحقيق أهداف سياسية بالعمل على دعم ، أو تقويض ، نظام حكم قائم تبعًا للتوجهات السياسية لذلك النظام . كما أن المقام لا يتسع لمناقشة شرعية مثل هذا التدخل بالقياس إلى المبدأ القانوني الشابت الذي يقضى بمنع التدخل في الشئون الداخلية للدول . ما يهمنا في هذا المقام هو التأكيد على أن هذا الدور الأمنى المحدد الذي تسعى الدول المتوسطية الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى القيام به في جنوب المتوسط ليس مستقلاً عن ، أو متناقضًا مع ، الأهداف الأمريكية في المنطقة. فإن القوات الأوربية الخاصة للتدخل في الجنوب قد تشكلت في كنف « اتحاد غرب أوربا » ، وهو تنظيم أمنى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحلف الأطلنطي ، ويعتبر حلقة وصل مؤسسية بين الحلف والاتحاد الأوربي . يضاف إلى ذلك أنه يحق لهذه القوات الأوربية الخاصة الاستعانة بإمكانات حلف الأطلنطي للقيام بمهامها في جنوب المتوسط .

خلاصة القول: لا يوجد انفصام أو تناقض بين الدور الأمنى الأوربى والدور الأمريكى، سواء فى الشرق الأوسط أو فى البحر المتوسط. فكلاهما يستهدف فى الحقيقة فرض أوضاع أمنية معينة على الدول العربية بها يتفق والمصالح الغربية، ومصلحة إسرائيل التى ترتبط عضويًا بالمصالح الغربية. ومن ثم فإن المفاضلة، من المنظور الأمنى، بين مشروع «الشرق أوسطية» ومشروع «الشراكة الأوربية/المتوسطية» تعتبر غير ذات موضوع.

#### ■ المحور الاقتصادى:

لا يتسع المقام لمناقشة تفصيلية للشق الاقتصادى لمشوع « الشرق أوسطية » ، وبيان عناصره المختلفة والمتداخلة . وقد تناولت دراسات عديدة الموضوع بشكل متعمق وتفصيلى . اختلفت الآراء ، والسياسة العملية ، بشدة حول توصيفه ومردوداته . ويكفى أن نسجل فى هذا المقام حصيلة ذلك الجدل الممتد ، خاصة فيها يتعلق بمحاوره الرئيسية .

لقد حدث خلاف في الرأى ، على مستوى الفكر ، حول توصيف الشق الاقتصادى الشروع « الشرق أوسطية » . فقد وصفه البعض بأنه محاولة لإنشاء « سوق مشتركة شرق

أوسطية» تسمح لإسرائيل بالاندماج في المنطقة كدولة إقليمية أصيلة ، وما يترتب على ذلك من إنهاء عزلتها عن المحيط العربي . ويرى البعض الآخر أن الترتيبات الاقتصادية الجديدة تتجاوز رغبة إسرائيل في الاندماج الفعلي في الإقليم الشرق أوسط الدى تنتمى دوله إلى شريحة الدول « النامية » أو « المتخلفة » . فإن إسرائيل مندمجة بالفعل في العالم الرأسهالي المتقدم ، وتتطلع بحكم صلاتها الوثيقة بدوائر رأس المال العالمي ومراكز التقدم التكنولوجي ، إلى القيام بدور « الدوسيط » ، أو « الوكيل المعتمد » لتلك الدوائر والمراكز في النطاق الإقليمي العربي الذي يشمل منطقة الخليج والذي يمثل سوقًا متسعة للتجارة العالمية ويحتوى على العربي الذي يشمل منطقة الخليج والذي يمثل سوقًا متسعة للتجارة العالمية ويحتوى على الكبري ووفرة اليد العاملة منخفضة الأجور . بل أن هذا الدور الإسرائيلي يمتد ، عبر النطاق الشرق أوسطي إلى البلدان الآسيوية الناهضة . فاستراتيجية إسرائيل الاقتصادية ، وبالاتفاق مع الولايات المتحدة ، هي « استراتيجية كونية » وليست « استراتيجية إقليمية ».

ونحن لا نرى تعارضًا حقيقيًا ، على مستوى الفكر ، بين هذين التوصيفين . فإن تطلع إسرائيل إلى القيام بدور « الوكيل المعتمد » للشركات الرأسهالية العالمية ، لا ينفى رغبتها فى الاندماج فى الإقليم الشرق أوسطى ، وهى رغبة قديمة ترجع إلى الأصول الأيديولوجية للصهيونية ذاتها ولكن حال دونها الصراع العربي/ الإسرائيلي حول فلسطين . وعلى أية حال ، فإن غالبية الدراسات العربية ، رغم اختلاف التنظير ، تنتهى إلى نتيجة واحدة تؤكد على أن تنفيذ الشق الاقتصادى « للشرق أوسطية » سوف يؤدى إلى قيام إسرائيل ، بحكم تقدمها التكنولوجي وكفاءة مؤسساتها المالية والإدارية واتصالاتها الخارجية ، بدور الدولة القائدة للمنطقة ، ومن ثم السيطرة على مواردها الاقتصادية والمالية ومصادرالياه فيها ، و « مشروعات الربط الإقليمي » من طرق برية وشبكات كهربائية وأنابيب لنقل البترول والغاز من منطقة الربط الإقليمي » من طرق برية وشبكات كهربائية وأنابيب لنقل البترول والغاز من منطقة أوسطية الاقتصادية ستكون من نصيب الاقتصاد الإسرائيلي على حساب اقتصاديات الدول العربية . فضلاً عن ذلك ، فإن هيمنة إسرائيل الاقتصادية ستكون دعامة قوية لفرض هيمنتها السياسية على المنطقة . لا عجب إذن أن ينعقد إجماع المشاركين في هذه الندوة ، وغيرهم كثيرون على ضرورة رفض الشق الاقتصادي لمشروع « الشرق أوسطية » رفضًا كاملاً جملة وتفصيلاً . وإذا كنا نتفق مع هذا الرأى ومنطقه ، فإن الرفض لا يجب أن يأخذ شكل مقاطعة المفاوضات وإذا كنا نتفق مع هذا الرأى ومنطقه ، فإن الرفض لا يجب أن يأخذ شكل مقاطعة المفاوضات

الجهاعية في هذا المجال شريطة أن تكون المشاركة في المفاوضات ليس البحث عن حلول وسط وتقديم التنازلات ، ولكن بهدف المجاهرة بالموقف العربي الرافض لهذه الترتيبات الاقتصادية المقترحة ، وتقديم مقترحات بديلة تعكس المصالح القومية العربية ، بعيدًا عن أي مظهر من مظاهر تكريس الوجود الاقتصادي الإسرائيلي على اتساع الشرق الأوسط. وقد حدث هذا بالفعل ، ولو بشكل جزئي ، في مؤتمر القاهرة الاقتصادي لعام ١٩٩٦ . ففي هذا المؤتمر، وبفضل التنسيق بين الدول العربية كأحد مردودات « القمة الاستثنائية العربية » التي عقدت في القاهرة في يـونيو ١٩٩٦ ، نجحت الوفود العربية في فرض فكرة إمكانية قيام تعاون عربي / عربى ، والقيام بمشروعات اقتصادية بينية دون حاجة لوجود إسرائيل ضمن هذه الترتيبات ، وإمكانية التعاون العربي مع الدول الأجنبية بها فيها إسرائيل على قدم المساواة وبالتالي معاملة إسرائيل مثل أية دولة أخرى لا تتمتع بدور محورى في عملية البناء الاقتصادي للمنطقة . وفي هذا الصدد ، ينبغي الإشارة إلى أن مقاطعة عدد كبير من الدول العربية ، وعلى رأسها مصر والسعودية ، لمؤتمر الدوحة الاقتصادي الذي عقد في نوفمبر ١٩٩٧ لم تكن تعني رفض المشاركة في المفاوضات الاقتصادية الجاعية من حيث المبدأ ، ولكن كانت بمثابة الاحتجاج السياسي على تجميد عملية السلام بين إسرائيل من جانب، والسلطة الفلسطينية وسوريا ولبنان في الجانب الآخر بسبب التعنت والصلف الإسرائيلي . وهذا يقودنا إلى نقطة محورية أخرى تتعلق بالربط بين العملية السلمية بين العرب وإسرائيل من ناحية ، والترتيبات الاقتصادية الإقليمية من ناحية أخرى.

عندما تقبلت الدول العربية فكرة التسوية السلمية للصراع العربي/ الإسرائيلي ، أكدت في نفس الوقت على اعتبار التسوية السلمية شرطًا أساسيًا لخلق المناخ الملاثم للتعاون الاقتصادى بين دول المنطقة . بعبارة أخرى، فإن التوصل إلى تسوية سلمية للصراع بين العرب وإسرائيل يجب أن يسبق أى اتفاق حول التعاون الاقتصادى بين الطرفين .

ولكن صياغة مؤتمر مدريد للسلام عام ١٩٩١ ، كانت تسمح بالتزامن بين العملية السلمية والاتفاق حول ترتيبات اقتصادية تعاونية إقليمية وذلك على أساس أن التعاون الاقتصادى بين الفرقاء سوف يعجل التوصل إلى سلام شامل وعادل فيها بينهم . فكأن مسار التعاون الاقتصادى والعكس صحيح : فهها متوازيان يؤازر كل منهها الآخر ويدعمه . وبدا الأمر وكأنه ممكن الحدوث . وبناء على ذلك ، استضافت

المغرب مؤتمر الدار البيضاء في ١٩٩٤ الذى وضع حجر الأساس للتعاون الاقتصادى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتم الاتفاق على عقد المؤتمر بصفة دورية سنويًا وبذلك يتحول إلى آلية هامة للتفاعل الإقليمي في المستقبل.

وتحت وهم فكرة التزامن بين المسارين السياسي والاقتصادي ، «هرولت» بعض الدول العربية ليس فقط إلى إنهاء مقاطعتها الاقتصادية لإسرائيل ، ولكن أيضًا إلى إقامة علاقات ثنائية وثيقة معها . ولكن مع تعثر مسار التسوية السلمية ، واحتهال تجميدها إلى أجل غير مسمى ، فقدت فكرة الترابط الزمني بين المسار السياسي والمسار الاقتصادي مصداقيتها . وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة تروجان لفكرة الفصل التام بين المسارين . وهكذا أصبح المحور الاقتصادي للمشروع الشرق أوسطى هو محاولة لإدماج إسرائيل اقتصاديًا في المنطقة ، بل وهيمنتها عليها ، حتى في ظل توقف عملية السلام وعدم اكتهال حلقاتها . وهذا ما يفسر مقاطعة الأطراف الرئيسية في الصراع العربي/ الإسرائيلي ( فلسطين ، سوريا ، لبنان ، بجانب مصر والسعودية ) لمؤتمر الدوحة الاقتصادي ، كها ذكرنا .

والفكرة المحورية الثالثة التي ينبغي طرحها في هذا المقام هي فكرة "خصخصة السلم". وهي فكرة شائعة في الأدبيات الأمريكية بصفة خاصة ، ووثيقة الصلة بمفهوم الترابط بين مسار التسوية السياسية السلمية ومسار التعاون الاقتصادي بين العرب وإسرائيل . وتقوم هذه الفكرة على منطق محدد مفاده أن دوائر الأعمال العربية تتوق إلى تحقيق ربح وفير بالنفاذ إلى الشركات العالمية الكبرى من خلال مشروعات مشتركة مع دوائر الأعمال الإسرائيلية التي لها الشركات وثيقة بالإدارات العليا في تلك الشركات . وهذا ما يفسر المشاركة المكثفة "لقطاع الخاص" في أعمال المؤتمرات الاقتصادية والأربعة سالفة المذكر والتي دعت إلى عقدها منظمتان غير حكوميتان (وإن كانتا على صلة وثيقة بالدوائر الحكومية الغربية والأمريكية بصفة خاصة ) هما : مجلس العلاقات الخارجية بأمريكا ، ومنتدى دافوس العالمي بسويسرا . ومن هذا المنطلق ، فإن بناء شبكة من المصالح المباشرة بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم من الإسرائيليين ، تتجاوز قنوات الدبلوماسية الرسمية ، يمكن أن يشكل أداة ضغط قوية على المحكومات لحملها على استكمال عملية السلام .

ونرى أن المنطق من وراء «خصخصة السلم» هو منطق مغلوط وخطير في نفس الوقت . فقد أثبتت تجربة العقد الماضي أن «خصخصة الاقتصاد » على نحو مطلق وشامل دون رقابة

حازمة من الدولة، ليست هي المدخل السليم لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية ومطردة للشعوب لأن سعى القطاع الخاص إلى الربح قد يتعارض مع المصلحة العامة للشعب. ومن ناحية أخرى، وفي مجال العلاقات الخارجية، فإن سعى بعض دوائر الأعمال العربية إلى الربح الوفير عن طريق توثيق صلاتها مع دوائر الأعمال الإسرائيلية وإقامة المشروعات المشتركة فيما بينها، قد يتعارض مع المصالح القومية العربية العامة، خاصة في حالة غياب التنسيق بين دوائر الأعمال العربية والحكومات العربية. وهنا تظهر خطورة «خصخصة السلم» لأنها تهدف، في المنطق الإسرائيل / الأمريكي، إلى التفاف حول مسار التسوية السياسية للصراع العربي / الإسرائيلي بتسريع التطبيع والتعاون الاقتصادي الوثيق مع إسرائيل، ومن ثم فرض واقع اقتصادي جديد في المنطقة يحمل الحكومات العربية على الرضوخ لمطالب إسرائيل المجحفة بالنسبة للشعب العربي الذي لا يزال يعاني من الاحتلال وغطرسة القوة الإسرائيلية.

وأخيرًا، فقد تم طرح تكوين « مجموعة الثيانى دول الإسلامية » كأحد بدائل الترتيبات الإقليمية الاقتصادية في المنطقة . وتضم هذه المجموعة ثلاث دول شرق أوسطية هما تركيا ومصر وإيران ، بالإضافة إلى باكستان ، وبنجلاديش ، وماليزيا ، وأندونيسيا ونيجيريا . ولكن هذا البديل تعترضه عدة عقبات تفقده مصداقية حقيقية . فهو يرجع في نشأته إلى مبادرة تركية في ظل حكومة أربكان ذات التوجه الإسلامي والتي لم تستمر في الحكم إلا لعام واحد ، وحلت علها حكومة يمينية علمانية ذات توجهات غربية ثابتة صدرت عنها بعض التصريحات التي تفيد احتمال صرف النظر عن هذا التجمع الاقتصادي الإسلامي . ومن ناحية أخرى ، فإن هذا التجمع يضم دولاً جد متباينة من حيث مستوى نموها الاقتصادي ، ومن حيث نظمها الاقتصادية والاجتماعية ، ومن حيث توجهاتها السياسية العامة ، فضلاً عن تباعدها جغرافياً . يضاف إلى ذلك أن تكوين هذه المجموعة يثير اشكالية علاقتها بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

أما بالنسبة للشق الاقتصادى لمشروع « الشراكة الأوربية/ المتوسطية » ، فقد سبق أن أشرنا إلى أنه أكثر تقبلاً من الدول العربية من الشق الاقتصادى لمشروع « الشرق أوسطية » وذلك نظرًا لكثافة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جميع البلدان العربية ، وبصفة خاصة دول الشيال الإفريقى ، وبين دول الاتحاد الأوربى . فالبرنامج الاقتصادى « المتوسطى » ، على خلاف نظيره « المشرق أوسطى » ، ليس خلقًا لواقع اقتصادى جديد ، ولكنه تطوير لعلاقات اقتصادية تاريخية وثيقة .

ومن ناحية أخرى ، وفى مجال المفاضلة بين « المتوسطية » و « الشرق أوسطية » ، فإنه ينبغى الإشارة إلى موقع إسرائيل فى كلا المشروعين . فقد رأينا أنه فى إطار « الشرق أوسطية » ، تحتل إسرائيل موقعًا محوريًا ، وتتمتع بدور قيادى فى إدارة الترتيبات الاقتصادية فى المنطقة بها يسمح لها بالهيمنة عليها . أما تواجد إسرائيل فى النطاق المتوسطى فإنه لا يخولها أية ميزة خاصة بها : فهى دولة ضمن دول عديدة منضوية تحت لواء المشروع دون أن تحتل بالضرورة موقعًا محوريًا ، أو تقوم بدور قيادى ، يحقق لها الهيمنة على اقتصاديات الدول العربية المشاركة فى المشروع المتوسطى .

وبناء على ما تقدم ، فإن قرارات القمة العربية الاستثنائية التى عقدت فى القاهرة فى يونيو المراكبة على مندوع « الشراكبة العصمنت دلالبة واضحبة على تفضيل الحكومات العربية المشروع « الشرق أوسطية » .

ولكن من منظور آخر ، إذا افترضنا بأن التوجه المتوسطى هو خيار استراتيجى هام للبلدان العربية المتوسطية ، وأنه يقدم لها فرصًا حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتهاعية والتكنولوجية ، فكلاهما فإن ذلك لا يعنى أن هذا المشروع مختلف كلية عن جوهبر المشروع «الشروة أوسطى». فكلاهما يقوم على نموذج الاقتصاد الليبرالى الرأسهالى الذى حقق انتشارًا عالميًا ، واحتلت فيه المؤسسات الاقتصادية والمالية الحاصة والعابرة للجنسيات دور الفاعل الرئيسى فى العلاقات الاقتصادية المدولية وليس الدول . ومن ثم يمكن القول بأن كلاً من مشروع «الشرق أوسطية» ومشروع «المتوسطية» يهدف إلى استيعاب اقتصاديات دول الوطن العربى ، وإن كان بوسائل مختلفة ، فى النظام الرأسهالى العالمي المعاصر . وإذا كان هناك اختلاف بين المشروعين ، فإنه يتمثل فى النظام الرأسهالى العالمي المعاصر . وإذا كان هناك اختلاف بين المشروعين ، فإنه يتمثل فى النافس بين الشروعين وهو أن كلاً منها يقوم على تجزئة بلدان الوطن العربي إلى مناطق اقتصادية منفصلة ، الأمر الذى يضعف موقفها التفاوضي مع تكتل الدول المتقدمة ، سواء كانت منفصلة ، الأمر الذى يضعف موقفها التفاوضي مع تكتل الدول المتقدمة ، سواء كانت الولايات المتحدة من جانب ، أو دول الاتحاد الأوربي فى الجانب الآخر . وهذا يسوقنا إلى مناقشة نقطة هامة تتعلق بشروط استفادة الدول العربية من انتهائها إلى «المشروع المتوسطى» .

يهدف « المشروع المتوسطى » إلى إدماج تدريجى لاقتصاد البلدان العربية المطلة على الشواطئ الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط فى الفضاء الاقتصادى الأوربى بحيث يفضى إلى قيام منطقة للتبادل التجارى الحربين الدول السبع والعشرين المشاركة فى المشروع بحلول عام ٢٠١٠

ولكن هذا الهدف يطرح الاشكالية الأساسية التي ألمحنا إليها من قبل والتي تتعلق بحقيقة حرية التبادل التجاري بين دول تختلف اختلافًا بينًا من حيث مستويات تقدمها الاقتصادي والتكنول وجي . فإن واقع العلاقات الاقتصادية بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية الفقيرة يدحض أسطورة الحرية الاقتصادية التي تتشدق بها دول الغرب المتقدمة. فإن منطقة التبادل التجاري الحرف النطاق المتوسطى لن تكون سوى آلية جماعية لتكريس وتدعيم سيطرة شهال المتوسط المتقدم على جنوب وشرق المتوسط الأقل تقدمًا . ولـذلك فإن استفادة الـدول العربية منا لمشروع المتوسطي تتوقف في نهاية المطاف على أمرين: أولاً ، السياسات الداخلية التي تتبعها هذه الدول للاصلاح الاقتصادي بها يدعم القدرة التنافسية لمنتجاتها في السوق الأوربية / المتوسطية ؛ وثانيًا، أن تدخل الدول العربية مشروع «الشراكة الأوربية/ المتوسطية » وهي مجتمعة ( ينطبق نفس المنطق على مشروع « الشرق أوسطية » ) . فإذا استمر الوضع القائم حاليًا الذي يغلب عليه طابع العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوربي من جانب ، وبين كل دولة عربية متوسطية على حدة من الجانب الآخر ، فإن ذلك سوف يضعف الموقف التفاوضي للدول العربية التي تتعامل فرادي مع الاتحاد الأوربي ، كما أنه يرجح المصالح الآنية لدول عربية معينة على حساب مصالح دول عربية أخرى . ولذلك فإن المدخل الوحيد للتقليل من سلبيات المشاركة العربية الأوربية على المستويين القطرى والقومي ، وتعظيم الفوائد المتولدة من هذا التجمع الاقتصادي الأكبر، هو التجمع الاقتصادي العربي أولاً. وهذا ما أكدته القمة العربية الاستثنائية في إبريل ١٩٩٦ التي دعت إلى ضرورة قيام منطقة تجارة حرة بين الدول العربية وفقًا لبرنامج عمل وجدول زمني محدد . وقد أعلن وزراء المال والاقتصاد العرب ، في فبراير ١٩٩٧ ، عن قيام هذه المنطقة ابتداء من أول يناير ١٩٩٨ . وهذا التجمع العربي لا يجب أن يقتصر على الدول العربية المشاطئة للبحر المتوسط ، ولكن يجب أن يشمل أيضًا البلدان العربية غير المشاركة في « المشروع المتوسطى » ، وعلى رأسها بلدان مجلس التعاون الخليجي النفطية التي في استطاعتها أن تدعم الموقف التفاوضي العربي مع الاتحاد الأوربي بحكم إمكاناتها المالية وتحكمها في تدفق النفط العربي إلى الدول الأوربية .

وأخيرًا ترتبط بالمحور الاقتصادى قضية هامة فى حد ذاتها ، وهى قضية استخدامات الميساه التى تعتبر عصب الحياة فى جميع دول المنطقة . وإذا كان مشروع « الشراكة الأوربية/ المتوسطية» قد أدرج موضوع المياه ضمن خططه المستقبلية ، فإن الترتيبات الإقليمية

لاستخدامات المياه تخص أساسًا مشروع « الشرق أوسطية » ، ولا تعنى بشكل مباشر دول الشيال الإفريقي ( أن قضية استغلال مياه نهر النيل منفصلة عن الترتيبات الإقليمية الجارية في المنطقة ) .

وفي هـذا الحيز الإقليمي ، فإن قضية المياه لها وجهان متميزان : أولها يتعلق بالأنهار الدولية ، والثاني يتعلق بالمياه الجوفية .

وقضية استخدام الأنهار الدولية في غير أغراض الملاحة هي قضية عامة مشارة منذ زمن بعيد بصرف النظر عن الترتيبات الإقليمية العامة الجديدة التي يتضمنها مشروع « الشرق أوسطية ». وتخضع هذه القضية لاعتبارات فنية واقتصادية عديدة ، وتحكمها قواعد قانونية دولية تضمنتها عدة اتفاقات دولية من أهمها وأشملها الاتفاقية الدولية للأنهار الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا في عام ١٩٩٧ . وتقضى هذه القواعد بضرورة الاتفاق بين الدول التي تقع في حوض نهر دولي - دول المنبع ودول المجرى والمصب - على توزيع مياه النهر فيما بينها ، وكيفية استخدام هذه المياه ، دون الحاق أضرار جسيمة بأي طرف من الأطراف. فلا يحق إذن لدولة ، أو دول المنبع ، القيام بأعمال ومشروعات انفرادية في ذلك الجزء من النهر الذي يقع في إقليمها يكون من شأنها التأثير في كمية المياه المتدفقة إلى دول المجرى والمصب ، أو التأثير في سرعة تدفقها ، أو تغيير خواصها الطبيعية الكيميائية والبيولوجية . فالنظام القانوني للأنهار الدولية هو نظام اتفاقى يتأثر في مضمونه بطبيعة الحال بتوازن القوة ومكانة الدول الواقعة في حموض النهر الدولي . وهنا يظهر بوضوح تأثير الترتيبات الإقليمية الجديدة في المنطقة . فإن هذه الترتيبات ، في مجملها ، تهدف إلى تدعيم وتعظيم مكانة إسرائيل وتركيا في المنطقة على حساب مكانة الدول العربية . وقد شهد تطور الأحداث في السنوات الخمس الماضية درجة عالية من التنسيق والتوافق بين مواقف ومشروعات هاتين الدولتين - وبدعم من الولايات المتحدة - لفرض سيطرتها على مصادر المياه النهرية في المنطقة . ومع ذلك لا يمكن الجزم بأن قضية المياه يمكن حسمها بشكل نهائي على أرض الواقع. فإن التسوية النهائية للقضية لن تتم دون مشاركة العراق وهي دولة مستبعدة من إطار « الشرق أوسطية » ، ودون مشاركة سوريا ولبنان اللتان تقاطعان المفاوضات الجماعية في هذا

الشأن ، ليس من باب رفض مبدأ التعاون الإقليمي في مجال المياه في حد ذاته ، ولكن لأنها تشترطان ضرورة التوصل أولاً إلى سلام عادل وشامل ودائم بين العرب وإسرائيل .

أما مشكلة المياه الجوفية فهى عنصر أساسى فى النزاع الفلسطينى/ الإسرائيلى. وقد نص برتوكول التعاون الاقتصادى والمالى الملحق بإعلان المبادئ الإسرائيلى/ الفلسطينى على التعاون بين الطرفين فى مجال تنمية المياه، وإدارتها فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وحقوق كل طرف فى تلك المياه. ولكن نلاحظ هنا أيضًا أن سياسة فرض الأمر الواقع تسبق التسوية الاتفاقية. ومن الواضح أن قضية المياه فى هذه الجزئية الخاصة تصطدم بسياسة الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية والتى استعصت حتى الآن على التسوية السلمية.

#### 🗷 المحور السياسي والثقافي :

إن المحور السياسى والثقافى متعدد الجوانب ويتعذر مناقشته ، حتى بشكل مبسط ، فى حدود محاضرة واحدة تتناول أبعادًا مختلفة للترتيبات الإقليمية الجديدة التى تستهدف « الوطن العربى » . ويمكن إجمال هذا المحور فى مفهوم « الهوية » . وقد نال هذا المفهوم قدرًا كبيرًا من الاهتهام فى الأدبيات العربية . وتدور المناظرة بشأنه حول المفاضلة بين التوجهين « الشرق أوسطى » و « المتوسطى » بالقياس إلى معيار « القومية العربية » .

ومن المقولات الشائعة فى الأدبيات العربية فى هذا المقام ، أن مشروع « الشرق أوسطية » ، فى نظر واضعيه ، إنها يستهدف القضاء على أيديولوجية « القومية العربية » لتحل محلها فكرة «الهوية الشرق أوسطية » التى تعتد بعنصر الجوار الجغرافى فقط ، دون اعتبار للفوارق الثقافية والحضارية بين العرب من جانب ، وشعوب أخرى تقطن نفس الحيز الجغرافى . بينها مشروع « الشراكة الأوربية/ المتوسطية » لا يتعارض كلية مع الهوية العربية/ الإسلامية ، ولكن يدعو إلى الحوار بين الثقافات والأديان المختلفة لشعوب حوض البحر المتوسط . وقد انعكست هذه المفاضلة فى البحثين اللذين قدما إلى هذه الندوة وفى بحوث كثيرة سابقة .

ولاشك أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل نموذجًا واضحًا لمحاولة طمس الهوية البوطنية الفلسطينية . فقد اعتبرت هذه القضية ، في إطار مشروع « الشرق أوسطية » ، قضية

إنسانية تخص السلاجئين الفلسطينيين كأفراد، وليست قضية قومية تخصهم «كشعب» يناضل من أجل العودة إلى موطنه الأصلى في فلسطين. وللذلك فإن دعوة «الشرق أوسطية» تتلخص في تغيير بيئة اللجوء الإقليمي بها من شأنه استيعاب اللاجئين في مواطن إقامتهم الحالية، بعبارة أخرى، فإن المدخل الاقتصادي هو الأسلوب العملي لتسوية هذه القضية تسوية نهائية دون المساس بالهوية اليهودية الخالصة لدولة إسرائيل، والمحافظة في نفس الوقت على التوازن السكاني بين هذه الدولة وبين الكيان الفلسطيني الحالى في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو دولة فلسطين في حالة إقرار قيامها في المستقبل.

إن هذا الطرح يتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية التى أقرتها عشرات القرارات التى صدرت عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظهات الدولية منذ ١٩٤٨، والتى تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم الأصلى في فلسطين . ومن ناحية أخرى ، لا ريب أن طرح قضية السلاجئين كقضية إنسانية سوف يثير العديد من المشاكل سواء بالنسبة للدولة المضيفة أو بالنسبة للسلطة الفلسطينية . فكها أكدنا من قبل ، فإنه يستحيل طمس الهوية الوطنية للاجئين الفلسطينيين بمجرد العمل على تحسين أحوالهم المعيشية في مواقع اللجوء . ولذلك فإنه ليس من المتوقع أن يتجاوب الشعب الفلسطيني مع طرح قضية اللاجئين على النحو السابق لأنه يتجاهل حقهم في العودة إلى وطنهم في فلسطين . فالمشكلة الحقيقية في موضوع اللاجئين لا تتعلق بالاشباع الاقتصادي فقط ، ولكنها تتعلق أكثر باشباع الانتهاء إلى هوية وطنية عميقة الجذور . بالإضافة إلى ذلك ، فإن دعوة مشروع " الشرق أوسطية " إلى إدماج هوية وطنية عميقة الجذور . بالإضافة إلى ذلك ، فإن دعوة مشروع " الشرق أوسطية " إلى إدماج اللاجئين الفلسطينيين في بيئة اللجوء الحالية بوصفهم " عربًا " يعيشون بين عرب ، تتناقض مع الفكرة الأساسية لذلك المشروع والتي تقوم على إنكار وحدة الوجود القومي العربي .

ولكن من الانصاف القول بأن طرح قضية اللاجئين باعتبارها قضية إنسانية وليست قضية وطنية / قومية ، ليس بدعة منوطة بمشروع « الشرق أوسطية » . فإن استعراض تطور هذه القضية يفيد بأن هذا الطرح كان سمة بارزة لمشروعات غربية / إسرائيلية عديدة سابقة لتسوية هذه القضية في الإطار الإقليمي . كما أنه على صعيد السياسة العملية ، من الملاحظ أن رسالة وكالة غوث السلاجئين الفلسطينيين قد تحولت تدريجيًا ، وبتأثير من الولايات المتحدة ، إلى

برامج التشغيل والتأهيل وتسكين اللاجئين في معسكرات اللجوء الحالية على حساب جانب الإغاثة . كذلك من الانصاف القول بأن الحكومات العربية ، والسلطة الفلسطينية ذاتها ، قد تجاوبت إلى حدما مع الطرح الإنساني لقضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب الطرح السياسي/ القومي للقضية . صحيح أن الدوائر العربية الرسمية لا زالت تعلن تمسكها بحق اللاجئين في العودة إلى وطنهم. ومع ذلك فإن المواقف العربية تشير أيضًا ، على صعيد السياسة العملية ، إلى تراجعات عن التمسك « بحق العودة » بوصفه مبدءًا ثابتًا ومرجعيًا لا يجوز إغفاله عند تسوية قضية اللاجئين. ولا حاجة بنا في هذا المقام إلى التذكير بهذه السوابق . وتكفى الإشارة في هذا الصدد إلى « اتفاق أوسلو » ( اتفاق غزة/ أريحا ) في سبتمبر ١٩٩٣ بشأن « إعلان المبادئ لترتيبات الحكم الذاتي الفلسطيني » . صحيح أن مرجعية هذا الاتفاق هو القرار رقم (٢٤٢) الذي صدر في مجلس الأمن في أعقاب حرب ١٩٦٧ . وقد نص هذا القرار على « تسوية عادلة » لقضية اللاجئين . ولكن العمومية المقصودة في صياغة هذا النص الذي سمحت بتفسيره على نحو متجاهل « حق العبودة » المنصوص عليه في القرار رقم (١٩٤) الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٩٤٨ . فإن مفهوم « العدالة » لا يتها ثل بالضرورة مع مفهوم « الحق » . ويؤكد هذا الاتجاه أن « اتفاق أوسلو » ، وإن كان قد أرجأ تسوية قضية اللاجئين إلى مرحلة التفاوض على الوضع النهائي للكيان الفلسطيني ( المادة ٥ فقرة ٣) ، فقد اختص بالذكر مشكلة « النازحين » الفلسطينيين بسبب حرب ١٩٦٧ . فقد نصت المادة (١٢) من الاتفاق على تشكيل « لجنة دائمة » لتقرر بالاتفاق السياح للأشخاص النازحين من الضفة الغربية وقطاع غزة عام ١٩٦٧ بالعودة ، أخذًا في الاعتبار «ضرورة منع الفوضى والاضطراب » . هذا النص يتجاهل تمامًا قضية اللاجئين الفلسطينيين الحقيقية والتي تعود إلى ١٩٤٨ . وحتى بالنسبة «للنازحين » من الضفة الغربية وقطاع غزة ، فإن هذا النص هو من الغموض بحيث يترك الإسرائيل حرية تحديد عدد المقبولين للعودة ونوعيتهم بحيث بحيث لا تؤثر عودتهم على أمن « الإسرائيليين » ( المقصود هو أمن سكان المستعمرات الإسرائيلية ) ، أو أمن دولة إسرائيل ( التوازن السكاني بين إسرائيل والكيان الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ). واستنادًا إلى موقف إسرائيل خلال مناقشات « لجنة اللاجئين» المنبئقة عن «المفاوضات متعددة الأطراف» في إطار مشروع « الشرق أوسطية »، فإن مجموع ما يمكن أن تسمح لهم إسرائيل بالعودة من نازحي عام ١٩٦٧ لن يتجاوز ١٠٪ من عدد اللاجئين الفلسطينيين خارج الأرض المحتلة. ولذلك يمكن القول بأن نص « اتفاق أوسلو » على السياح بعودة نازحي عام ١٩٦٧ إنها يهدف في الحقيقة إلى تهدئة معارضة قطاع كبير من الشعب الفلسطيني لهذا الاتفاق. فالمجاهرة « بحق العودة » قد أصبح مجرد شعار يمكن للسياسة العملية أن تتجاوزه.

من ناحية أخرى ، لاشك أن مشروع « الشراكة الأوربية/ المتوسطية » يمثل اقترابًا أكثر شمولاً للمنطقة من اقتراب مشروع « الشرق أوسطية » . فقد اهتم « المشروع المتوسطى » اهتهامًا ملحوظًا بالأبعاد الثقافية والاجتهاعية والسياسية ، إلى جانب البعد الاقتصادى ، لإعادة ترتيب الأوضاع بين دول شهال المتوسط من جانب ، والدول الواقعة على شواطئه الجنوبية والشرقية من الجانب الآخر . فقد دعت وثائق برشلونة إلى محاربة العنصرية والتعصب العرقى أو الدينى ، وإلى احترام تنوع الثقافات والتقاليد بين شعوب حوض البحر المتوسط ، وأن الحوار بين الأديان والثقافات هو السبيل إلى المحافظة على الاستقرار والسلام فى المنطقة ، كها أن التعاون الاقتصادى هو السبيل إلى تقدم وازدهار جميع الشعوب المتوسطية .

من هذا المنظور العام، فإن الدعوة المتوسطية ليست محل اعتراض إذا كان المقصود منها هو تعرف كل طرف على الآخر، وتصويب الصور المشوهة التى تكونت على مر العصور فى أذهان الشعوب ذات الأديان والثقافات المختلفة. فلا شك أن الحوار هو المدخل السليم لتلافى النزاعات ذات الطبيعة الأيديولوجية، لأن تعويد الشعوب والمؤسسات الرسمية والمدنية على احترام الاختلاف والفهم المتبادل يسهم فى « التعايش السلمى » فيها بينهم رغم الاختلاف. من هذا المنظور العام، يمكن القول بأن « المتوسطية » تتميز عن «الشرق أوسطية» في أنها لا تتعارض مع الهوية العربية / الإسلامية ، ولكن هذا القول لا يجب أن يؤخذ على علاته.

فمن الواضح أيضًا ، على صعيد السياسة العملية ، أن هذه الدعوة ليست منزهة تمامًا من الأغراض السياسية التى تهدف إلى حماية القيم والمصالح الأوربية ، على حساب قيم ومصالح شعوب جنوب وشرق المتوسط . فقد اقترنت الدعوة إلى الحوار الثقافي بدعوة أخرى إلى ضرورة

الاصلاح السياسى فى جنوب وشرق المتوسط . والمدخل إلى التحديث السياسى هو إقرار وتوطيد الديمقراطية التعددية وفقًا للنمط الأوربى ، واحترام حقوق الإنسان ، إلى جانب العمل على التحديث الاقتصادى والنمو الاجتماعى المتوازن والمتواصل.

وبصرف النظر عن مدى ملائمة الديمقراطية التعددية كمدخل لتحقيق الاستقرار السياسي ( فإن التجربة الجزائرية تدل على غير ذلك ) ، فإن الدعوة إلى الاصلاح السياسي والاقتصادى ، تعكس في الحقيقة الإدراك الجماعي الأوربي لمصادر تهديد أمن أوربا النابعة من الجنوب ومن الشرق ، وهي مصادر تتصل بانتشار حركات « الأصولية الإسلامية » والعنف الذي يقترن بمارسات بعضها ، وتداعيات ذلك على المجتمعات والنظم الأوربية من خلال الهجرة من الجنوب والشرق إلى الشمال. وقد أشرنا إلى هذه الاشكالية من قبل والتي تعد من أكثر المشكلات الحاحًا في الوقت الراهن بالنسبة للأمن والاستقرار في دول أوربا الغربية .كل ما نريد أن نـؤكده في هذا المقام ، وهو تأكيـد يستند إلى مجمل الأدبيات الغربيـة التي تناولت هذا الموضوع بالتحليل ، هو أن الدعوة إلى « الحوار » بين الثقافات والأديان ، وإلى الاصلاح السياسي والتحديث الاقتصادي ، إنها تعبر عن رغبة أوربية أكيدة في فرض نموذج للتحديث في الدول المتوسطية العربية الإسلامية يتعارض مع تراثها التاريخي وتقاليدها الاجتماعية ، ويؤدي إلى ادماج شعوبها في مجتمع متوسطى تهيمن عليه الدول الأوربية بحكم عدم توازن عناصر القوة بين الشمال والجنوب. وهذا ما يفسر التحفظات العديدة التي أبدتها الدول العربية المتوسطية على مشروع « الشراكة الأوربية/ المتوسطية » في شقها الثقافي والسياسي ، وهي تحفظات تضاف إلى تحفظاتها على الشق الاقتصادي للمشروع. وقد تجلت هذه التحفظات بوضوح في الرؤية المصرية للتعاون بين شعوب البحر المتوسط كما بمدت في طرحها لمشروع « منتدى المتوسط » . بالإضافة إلى ذلك فإن اهتهام الدول الأوربية بالأوضاع في الشهال الإفريقي على وجه التحديد في ظل ضعف القدرة العربية الفردية والجاعية ، سوف ينتهي إلى الحاق المغرب العربي بأوربا وانفصاله عن بقية الكيان العربي .

خلاصة القول ، أنه إذا كان هناك تمايزًا ، من حيث الأولويات ومن حيث الآليات ، بين مشروع « الشراكة الأوربية / المتوسطية » ومشروع « الشرق أوسطية » ، فإن هذا التمايز لا يعنى النناقض بين المشروعين فيها يتعلق بأهدافهها النهائية . فكلاهما يتضمن ترتيبات إقليمية تهدف

فى النهاية إلى تجزئة الوطن العربى ، والتعامل مع الدول العربية فرادى ، وإحكام قبضة «الغرب» على الامتداد الإقليمي العربي أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا ، بل وثقافيًا أيضًا .

وعلى أية حال ، ودون تبنى وجهة نظر بعض أنصار «التيار الإسلامى »التى تقول بأن «الشرق أوسطية » و «المتوسطية » هما مبادرتان من قبل «الشيال المسيحى اليهودى» للتصدى للصحوة الإسلامية ، فإن المحور الثقافي والسياسى لكلا المشروعين لم ينل نصيبه حتى الآن من الاهتهام الكافى في الأدبيات العربية . ولـذلك فإن طرح الموضوع في هذه الندوة هو دعوة إ! إجراء مزيد من الدراسات التحليلية في إطار أكثر شمولاً يتناول علاقات التفاعل بي الحضارة العربية / الإسلامية والحضارة الغربية بها يسهم في التقارب بين الشعوب ، وبنا جسور ثقة حقيقية بين المؤسسات الحكومية والمدنية . فمع انعدام الثقة المتبادلة تسقط جميع المبادرات الخاصة باعادة هيكلة العلاقات في المنطقة ، أيًا كان مصدرها .

رغم اختلاف التقييم ، على مستوى الفكر وعلى مستوى السياسة العملية ، لمحاولات إقامة ترتيبات إقليمية جديدة في المنطقة ، فإن هناك شبه إجماع على وجود سلبيات عديدة تقترن بمشروعي « الشرق أوسطية » و « الشراكة الأوربية / المتوسطية » بالقياس إلى مرجعية النظام العربي التاريخي الذي تجسده مؤسسيًا جامعة الدول العربية . فإن اندماج الأقطار العربية فرادى في هذه الترتيبات الإقليمية الجديدة سوف ينعكس بالسلب على مستقبل النهضة الشاملة التي تصبو إليها البلدان العربية وعلى النظام القومي العربي . ولذلك فإن الكل يتسائل ما العمل ؟

ينبغى علينا بادىء ذى بدء أن نستبعد رأيًا نادت به قلة من المفكرين العرب ، وهو رأى انبثق من حالة الاحباط الشديد الذى انتشر فى الوطن العربى بسبب الغزو العراقى لدولة الكويت فى ١٩٩٠ ، والتداعيات المدمرة لذلك الغزو على مجمل العلاقات العربية التى أكدت عجز النظام العربى عن مواجهة أكبر تحد تعرض له منذ انشائه فى ١٩٤٥ .

فقد نادى البعض [السيديس، مقدمة التقرير الاستراتيجى العربى لعام ١٩٩٦، القاهرة ١٩٩٧، ص ٢٧] بضرورة التخلص من « الوهم » الذى ينطلق من الخطاب القومى العربى التقليدى، والذى مبناه أن القطرية هى سبب المشكلات والمصائب التى حاقت بالنظام العربى. والواقع التاريخي يثبت أن هذا الخطاب القومى التقليدي تجاهل خصوصيات كل قطر عربى، وافترض خطأ أن المجتمع العربى هومجتمع متجانس على أساس الإطار

الدينى الواحد، وعوامل التاريخ المشترك، وأن الخبرة التاريخية المتشابهة كفيلة بأن تـؤدى بصورة حتمية إلى الوحدة .. على العكس فإن أولى خطوات التصحيح هو اعتبار القطرية اللبنة الأولى الأساسية في المشروع القومى .

ومن نفس المنطلق، يؤكد مفكر عربى آخر [د. شفيق الغبرا، «رؤية استراتيجية للسلام العربى/ الإسرائيلى »، السياسة الدولية، العدد ١٢٤، إبريل ١٩٩٦، ١٩٩٦ على أنه بعد «فشل الخيار القومى الشمولى »، وبعد «أخطار الخيار الإسلامى المتطرف »، أصبح الخيار الأصح هو «بناء الدولة القطرية .. وفق فهم عصرى للإسلام والعروبة والإنسان ووفق آراء تتهيأ للانفتاح على العالم لا الانغلاق عنه » .. وأن بناء الدولة العربية الحديثة على هذا النحو هو «الأساس في المرحلة القادمة ».

لا يشك أحد فى أن الدول العربية فى حاجة ماسة إلى العديد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتهاعية الداخلية . كما لا يشك أحد فى أن نهضة الأقطار العربية هى عنصر أساسى لتحقيق فاعية أكبر للعمل العربى المشترك . فاعتراضنا على هذا الرأى إنها ينصرف إلى تفضيله لمنطق التجزئة على منطق التجمع العربى . ونستند فى ذلك إلى الحجج التالية :

الحجة الأولى: تستند إلى بطلان المنطق النظرى الذى يستند إليه هذا الرأى. فالنظام القومى العربى الراهن، كما تجسده مؤسسيًا جامعة الدول العربية، ليس مبنيًا على مفهوم القومة الاندماجية للأقطار العربية، إنها هو نظام يقوم على مفهوم التنسيق والتعاون بين دول ذات سيادة من أجل تحقيق مصالح مشتركة يعتبرها أطراف التنظيم أن لها أهمية خاصة بالنسبة لهم جميعًا. وإذا كان التنسيق والتعاون لا يتعارضان مع مبدأ السيادة الوطنية، فإنها يفرضان قيودًا على عمارسة السيادة بها يحقق المصالح المشتركة للدول الأعضاء في التنظيم. ومن ثم فإن الأولوية تكون للمصالح الجاعية، وليس للمصالح القطوية الآنية، وإلا انتفت الحكمة من إقامة التنظيم في الأساس. بعبارة أخرى، فإن تفضيل منطق التجزئة على منطق التجمع العربي يتعارض مع ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول العربية.

الحجة الثانية: ترتبط بالحجة الأولى وتستند إلى واقع الحياة المجتمعية فى العصر الحديث. فإن واقع الترابط بين الشعوب يفرض حتمية العمل الجماعى فى عملية بناء الأقطار. فبناء الدولة العربية العصرية لا يمكن أن يتم بمعزل عن العمل الجماعى العربي. بعبارة أخرى، فإن المقابلة بين « القطرية » و « العمل العربي المشترك » ، وإن كانت قائمة بالفعل، ، فإنه

لا ينبغى أن تتجاهل علاقات التفاعل بين « الجزء » و « الكل » ومن ثم فإن السلبية تجاه العمل الجماعي العربي سوف تعيق عملية البناء الداخلي في الأقطار العربية .

الحجة الثالثة: مستمدة من تاريخ العلاقات العربية المعاصرة. فإن كثرة المنازعات الحدودية وغيرها بين الدول العربية، واختلاف توجهاتها الخارجية، وظهور محاور تنافسية فيها بينها، وتطلع بعض الحكام العرب إلى عارسة دور الزعامة والقيادة، كل ذلك أدى إلى انعدام الثقة بين الحكومات العربية والذى أثر بالسلب على فاعلية الجامعة العربية كآلية للتنسيق والتعاون بين أعضائها. فالعقيدة القطرية، التي لا زالت تحتفظ بقدسيتها في البلدان العربية هي بالفعل أهم سبب لتراجع النظام العربي. وتقودنا هذه الملاحظة إلى السؤال المطروح على الساحة العربية: ما العمل ؟

لقد حاول بحثان مقدمان إلى هذه الندوة الإجابة عن هذا التساؤل ، من منظور جزئى ومن منظور كلى ، وذلك من خلال دراسة نظم التعاون الفرعية بين الدول العربية ( مجلس التعاون الخليجى ، والاتحاد المغاربى ، وإعلان دمشق ) ومدى مساهمتها في إحياء النظام العربى القومى من جانب ، واقتراح تحديث آليات العمل العربى المشترك من جانب آخر .

لقد تعددت الاقترابات في موضوع « تجديد المشروع القومي العربي » بحيث يصبح قادرًا على التعاون مع الترتيبات الإقليمية المطروحة حاليًا على ساحة الوطن العربي ، والحيلولة دون محاولات اختراقه من الخارج . وكل ما نستطيع قوله في هذا المقام هو مجرد تسجيل موقف مبدئي في حاجة إلى تأصيل أعمق وأشمل يأخذ في الاعتبار تأثر النظام الإقليمي العربي بالتطورات العميقة والمتلاحقة التي يمر بها عالم اليوم .

نحن نرفض من حيث المبدأ الفكر الذى يعبر عن موقف مثالى مفرط فى التفاؤل والذى يعبر عن موقف مثالى مفرط فى التفاؤل والذى يدعو إلى إقامة مشروع قومى عربى جديد كلية يحل محل جامعة الدول العربية المتهالكة . فإن هـذا المشروع القومى الجديد يتجاوز منطق الدولة القطرية ، والشروع فى إرساء أسس دولة قومية عربية كبرى من خلال تفاعلات شعبية تتخطى حواجز السياسات الحكومية الرسمية .

من ناحية أخرى ، لا نعتقد أن مجرد ادخال اصلاحات هيكلية على مؤسسات الجامعة العربية كفيل بتفعيل العمل العربى المشترك. فلا يكفى الموافقة على إنشاء محكمة عدل عربية ، أو المطالبة بالعدول عن قاعدة الإجماع في اتخاذ قرارات الجامعة العربية ، أو فرض جزاءات على الدول التي لاتلتزم بتلك القرارات .. إلخ . فإن فاعيلة العمل العربى المشترك منوطة في نهاية

المطاف بضرورة توفر الإرادة السياسية الجهاعية من منطلق الإدراك الواعى بحقيقة المصالح القومية العربية . فإن السيولة الكاملة التي تتميز بها علاقات كل حكومة عربية على انفراد مع دول غير عربية من داخل المنطقة أو من خارجها من شأنها أن تحدث تغيرات سريعة في نمط الترتيبات الإقليمية بالمنطقة قد تؤدى إلى تلاشى رابطة العروبة . ونحن من المؤمنين بأن رابطة القومية العربية هي صهام الأمان في تفاعلات المنطقة لما لها من خصوصية مستمدة من واقع تفاعل التاريخ والجغرافيا والبنيان الاجتهاعي والثقافي للإنسان العربي. ومن ثم فإن الهوية العربية تمثل عنصر قوة في التعامل مع الآخرين لا يجوز التخلي عنها .

إن التمسك بالهوية العربية لا يعنى ، كما سبق تأكيده ، معارضة مبدئية لكل ما هو غير عربى المنشأ ، وإنها يقوم على إدراك واع للعوامل المادية والمعنوية القائمة والمستجدة التى تؤثر في تضاعلها في مستقبل المنطقة ككل ، والعمل على تكيف العمل العربى المشترك مع تلك العوامل بحيث يصبح قادرًا على الصمود أمام أية خططات أجنبية تستهدف الهيمنة على الامتداد الإقليمي العربى . فإنه يمكن لدول الوطن العربى أن يكون لها وزنًا كبيرًا في بناء المنطقة على أسس تتوائم مع مقتضيات النظام الدولي الجديد إذا تعاملت مجتمعة مع الترتيبات الإقليمية الجديدة في المنطقة . هذه القدرة على التكيف مرهونة بتوفر الإرادة السياسية الجاعية ، كما ذكرنا . ولن تتوفر هذه الإرادة إلا من خلال بناء المجتمعات العربية من الداخل على أسس أكثر ديمقراطية بها يحقق قدرًا معقولاً من المساركة الشعبية في عملية اتخاذ القرارات الصيرية. فإذا لم يتحقق ذلك ، وظل النظام الإقليمي العربي على جموده الحالي وتفككه ، فإن المصيرية. فإذا لم يتحقق ذلك ، وظل النظام الإقليمي العربي على جموده الحالي وتفككه ، فإن فشله في مواجهة قضايا المستقبل ومحاولات اختراقه من الخارج يصبح مؤكدًا . ولكن لن يكون فشله في مواجهة قضايا المستقبل ومحاولات اختراقه من الخارج يصبح مؤكدًا . ولكن لن يكون ذلك بسبب مؤامرة الآخريين ضده ، سواء أخذ هذا التآمر شكل « الشرق أوسطية » أو ذلك بسبب مؤامرة الآخرين ضده ، سواء أخذ هذا التآمر شكل « الشرق أوسطية » أو ذلك الشراكة الأوربية / المتوسطية » أو الفغلة

تعقيبات .. ومناقشات على الخاضرة الختامية

# تعقیبات ۱۰ ومناقشات علی الحاضرة الختامیة

## مناقشات الحاضرة الختامية

#### د. على الدين هلال:

لدى مجموعة ملاحظات عاجلة:

الملاحظة الأولى: أننا نمر بمرحلة إنتقالية ، المسروعات المطروحة كالشرق أوسطية والشراكة المتوسطية ، يعتريهما مثالب . كغموض الجغرافيا وإستبعاد عناصر لايمكن للمشروع أن ينهض بدونها على أسس سليمة . وهذه المشروعات تعكس مصالح وسياسات دول بعينها ، ومن ثم ، فإن فرص كليهما محدودة .

الملاحظة الثانية: إن بعض ما نتحدث به في هذه الأمور هو نبيذ قديم في زجاجات جديدة. فعديد من الأطروحات تم عرضها والرد عليها. الأستاذ المحاضر، عاد إلى العصور الوسطى والإمبراطورية الرومانية. لكن إذا عدنا إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. فسنجد أن الشرق أوسطية كانت مشروعًا مطروحًا من الدول الغربية على بلادنا العربية. أذكر في هذا الخصوص، بمشروع القيادة الرباعية الذي قدم للحكومة المصرية برئاسة مصطفى النحاس باشا، الذي رفضته مصر آنذاك. كذلك، نتذكر زيارة جون فوستر دالاس إلى المنطقة العربية (مايو - يونيو ١٩٥٣) ووثائق هذه الزيارة معلومة. والحوار الأساسى الذي قام به مع قيادة الثورة المصرية يتعلق بكيفية بحث أمن هذه المنطقة، وهل أمن هذا الإقليم مسؤولية بلاده أم الغرب ؟.

هناك سلسلة الإتفاقات الأمنية العسكرية الثنائية التي أبرمتها حكومة الثورة ، مصر/ سوريا ، مصر / الأردن ، مصر / السعودية . وفي الفترة نفسها ، طرحت فكرة المؤتمر الإسلامي وقيام منظمة إسلامية تجمع بلاد هذه المنطة ، وقد تبنتها باكستان ووزير خارجيتها «ظفرالله خان» ولأن المشروع إرتبط آنذاك بالولايات المتحدة فإنه لم يتم .

جوهر هذه الملاحظة ، أننا نتحدث في إطار دولي مختلف ، لكن كثيرًا مما ناقشه ، نوقش من قبل في سياقات مختلفة .

الملاحظة الثالثة : حسنا فعل د. سمعان فرج الله ، عندما وضع الحوار الذي نجريه في إطار ملامح نظام دولي جديد في مرحلة التشكيل . نذكر مثلاً «الجات» ، وهي النظام

الإقتصادى الدولى الجديد . . من يدخلها سوف تفرض عليه إلتزامات . وهي إلتزامات تشبه ما ترتبه الشرق أوسطية أو الشراكة المتوسطية بطرق أخرى . .

الملاحظة الرابعة: لا أعتقد أننا نختلف كثيرًا في المنحى الذى ذهب إليه المحاضر. قد نختلف حول بعض التفاصيل . . إنما يبقى السؤال الناقص: ما العمل ماذا يجب على هذه الدول العربية أن تقوم به . . فبعض نقاط ضعف المشروعات المطروحة ، لا يعنى أنها لن تنجح إذ يمكن أن تفرض رغم العيوب ، إذا لم يكن هناك تنظيم عربى قادر على (المواجهة والحياة) .

## أ. خالد بيومى :

أعتقد أنه من الضرورى أن نركز على تفهم ما يدور داخل أوروبا الموحدة الجديدة . عندما طرحت مسألة برشلونه (الشراكة المتوسطية) ، طرحت دول شمال أوروبا التعاون مع دول البلطيق . . وكان ذلك في إطار التنافس مع توسيع التعاون جنوبًا في إتجاه البحر المتوسط ، وتطرح ألمانيا التعاون مع دول الوسط . وهنا أرى أن نعى التناقضات بين دول أوروبا ، التي قد تؤثر في دور أوروبا المتوسطي .

من ناحية ثانية ، ألاحظ أنه في الفترة الإنتقالية في النظام الدولي ، التي تحدث عنها المحاضر ، من الضروري أن نفرق بين ما يمر به الجانب الأوروبي (الجانب الآخر) وما نمر به نحن العرب . نحن في حالة يمكن أن تسمى الأزمة المفتوحة منذ عام ١٩٦٧ . فقد كان هناك مشروع قومي للإنكسار الداخلي . وهناك مشروعات بديلة طرحت ، قومية وغير قومية . . إننا عمومًا نمر بمرحلة إنتقالية مختلفة المعالم . لدينا عدم وضوح . فمن الغريب مثلاً ، أن هناك توصيفات مختلفة للمنطقة ، مشرق عربي ، مغرب عربي ، . . . إلخ ، وهذا أمر غريب بالنظر لوجود جامع ثقافي حضاري موجود بين المحيط والخليج .

وهم في أوروبا الآن يتحدثون عن وهمية الشرق أوسطية . . باعتبار أنه شيء غير موجود . وهناك مصطلحات كثيرة نستخدمها لتوصيف المنطقة دون رد فعل مناسب من جانبنا .

#### د. هیشم کیلانی :

#### سأتحدث في نقطتين:

النقطة الأولى: أذكر د. سمعان أن الموضوعين اللذين تناولتهما الندوة وهما الشرق أوسطية والمتوسطية ، لا يزالان على شكل تصورات ولم يبلغا حد اليقين . أتساءل هنا ، ألا يمكن أن نطرح هنا أيضًا من قبيل البحث الأكاديمي ، أيضًا كتصور . ألا يمكن أن يكون لمفهوم النظام الإسلامي ما يدخل به إلى هذه المنطقة يُنظمها وفق تفكير معين . . أقول ذلك نتىجة ملمحين:

الملمح الأول ، حكم حزب الرفاه الإسلامي في تركيا لفترة وجيزة . لقد مر هذا الملمح وانطفأ بسرعة ، وكان يحكن أن يؤدي إلى نوع من التفجر داخل تركيا ، ولكن ماحدث هو العكس بالقضاء على هذا الحزب ، وعودة تركيا مرة أخرى إلى العلمانية ، ومع ذلك فثمة إحتمال لأن يعود هذا الملمح في تركيا.

الملمح الثاني ، خرج من إيران وبخاصة في المؤتمر الإسلامي الأخير (١٩٩٧) فقد حاول المؤتمر الإسلامي يومًا ما أن يبحث موضوع نظام دفاعي يشمل الدول الإسلامية ثم طوى . وقد يأتي في يوم من الأيام من يتحدث عن مشروع للنظام الإسلامي يدخل فيه المنطقة.

النقطة الثانية :ما منزلة المحور الإسرائيلي التركي ، وهو محور إستراتيجي . . يمتد إلى النواحي العسكرية ومجالات أخرى . إنه يشكل نوعًا من التحالف الإستراتيجي الذي يحصر الآن عددًا من الدول العربية ، خاصة العراق وسوريا ، وأيضًا إيران . ما منزلة هذا المحور المدعوم أمريكيا . هل نحن أمام تنظيم ثالث غير التنظيمين اللذين تحدثنا عنهما في الندوة . . هل فتح أمامنا طريق ينبغي الدخول إليه . . أم أنه محور مؤقت كي يخضع المنطقة ثم ينحل ؟ .

#### أ . إمام غريب :

طرح د. سمعان سؤالاً ، وذكر أن الوقت لا يسعف لمناقشته : هل الشرق أوسطية مشروع أمريكي أم إسرائيلي أم أمريكي إسرائيلي ؟ . هناك وثيقة أمريكية ، ذكر فيها أن المشروع بدأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، عام ١٩٤٧ ، على يد أحد اليهود الأمريكيين يدعى «برجمان» . . وفيه حديث عن إنشاء سوق شرق أوسطية ، مركزها إسرائيل ، من أجل أن تصبح مصنعًا للمنطقة ، والدول العربية مستهلكًا لإنتاجه .

من ناحية أخرى ، كنت أود من د. سمعان الإفاضة حول القوى الإسلامية ، لاسيما تركيا وإيران ، التى من المكن أن تكون عونًا لنا . وأقتبس جزئية من تاريخ الحروب الصليبية ، فقد استمرت طويلاً ، وجرى فيها إحتلال بيت المقدس وتحريره . . كان ذلك على يد القائد المسلم "صلاح الدين الأيوبى" الذي كان كرديًا مسلمًا ، وحقق أعظم إنجاز للمسلمين ، لماذا لا نتوقع أن يخرج إلينا قائد آخر مثله من تلك البقاع . ولنا في تجربة أربكان مثال . وكون تجربته فشلت ، لا يعنى التقليل من حجمها .

البعض منا يسارع بالهرولة نحو إسرائيل ولم ينقض على قيامها سوى نصف قرن ، بينما ظل الصليبيون مائتي عام . . لماذا تعجل النتائج ؟ . لماذا لا ننتظر ليخرج جيل آخر ، رجا يستطيع حل القضية حلاً يرضى العرب والمسلمين ؟ .

#### أ. محمد الشيباني:

#### ي لدى سؤالان:

السؤال الأول: كيف نؤهل النظام العربي للتعامل مع الترتيبات الإقليمية دون أن يقع البعض في موقف القبول والآخر في موقف الرفض، بما يحفظ على العرب مصلحتهم العامة؟.

السؤال الثاني : هل يصل التنافس بين أمريكا وأوروبا في مشروعيهما بما يؤدي إلى تغيير موازين القوى ، ويسمح للنظم الإقليمية بحركية معينة ؟ .

#### أ . سعيد نور :

يتضح من عروض د. سمعان و د. على الدين هلال ، أن هناك تحفظات على المشروعين الشرق أوسطى والمتوسطى ، فما هو النظام العربي البديل الذي يمكن الحديث عنه ؟.

#### د . على الدين هلال :

أود أن أعقب على كلام د. هيثم والأستاذ إمام ، في موضوعي التصور الإسلامي .

منهجيًا ، علينا أن نتذكر أن أساس الوضع الدولى القائم هو الدولة الوطنية ، أحببنا هذا الوضع أم لا . وهذه الدول لا تقدم على ترتيب معين ، إذا لم يقتنع قادتها بأن هناك مصالح أمنية أو إقتصادية لدولهم . السياسة ليست عملاً خيريًا أو إنسانيًا ، إنها قضية مصالح متبادلة في كل الأوقات .

رغم أهمية التاريخ ، لانريد أن نقع في مشابهات تاريخية ، فقد تغير العالم تغيراً كليًا . فحتى نهاية القرن ١٩ لم يكن هناك قانونًا للجنسية في أية دولة عربية . أجداد د . هيثم كانوا مواطنين عثمانيين وكذلك أجدادى . وكنا ننتقل داخل الدولة العثمانية دون جواز سفر . الآن أنا أحمل الجنسية المصرية ، ود . هيثم يحمل الجنسية السورية . . وهكذا . . . فإن قمم الإبداع في الإسلام لم يكونوا من العرب ، وكذا صلاح الدين ، كانوا جميعًا من المسلمين . وكانت طشقند وبخارى مراكز رئيسية للإبداع . . الآن أصبحت هذه المناطق جزءًا من دول مختلفة .

وإذا كان العرب وهم ٢٠ دولة ، وبينهم ما بينهم من روابط لم ينجحوا في خلق نظام إقليمي قومي . . هل يكون إصلاح هذا الوضع بتكوين إطار يجمع ٥٦ دولة مختلفة اللغات والطوائف ؟ .

إن جذور التنظيم الإسلامي موجودة في المؤتمر الإسلامي الذي إنعقدت دورته الثامنة في طهران. فالحديث يكون في إطار هذه المؤسسة. إنني رجل مسلم وفخور بديني، لكن مصائر الشعوب لايجب أن تخضع لأهواء أو إنفعالات، تركيا القومية كان لها حتى وقت قريب أطماع إقليمية في العراق، فهل تنسى ذلك من أجل كلمة حلوة قيلت هنا أو هناك؟.

وبلاد فارس أيضاً قومية لها أطماع . فقد زعمت أن البحرين جزء منها . ومن يذهب إلى الخليج يتنفس هواءًا إيرانيًا ، لإيران هناك نفوذ سياسي وإقتصادى . . فهناك أسر خليجية تتحدث الفارسية في بيوتها وهي تفخر بأصولها الفارسية رغم جنسيتها العربية . فهل ننسى ذلك لمجرد أن إيران كما يقول المصريون أعطتنا «ريقًا حلوًا» .

مصائر الدول لا تتغير بسهولة . نحن نسعى للتقارب مع إيران وإلى تحييد تركيا . لكن لايجب أن ننسى دروس التاريخ . هذه الدول كان لها مواقف وفى ذاكرتها الداخلية ومشروعاتها القومية تصورات عنا ، وعن دورنا .

ويبقى أخيراً ، أى ترتيب إقليمى يجب أن ينطلق من تصورات مشتركة لمصادر التهديد . في المجال الأمنى أو الإقتصادى أو السياسى . هل نريد مثلاً أن نصبح جزءاً من إطار يشمل أفغانستان ، ما الذى يجمع بيننا وبين النظام السياسى في طاجيكستان أو تركمانستان وهذه دول إسلامية أتصور أن النظام الإسلامي كبديل من النظام العربى ، مغامرة في المجهول ومغامرة بمصائر الشعوب ، أجد نفسى شخصيًا متحرراً منها .

أما إذا قصد أن يكون الإطار الإسلامي عنصر دعم وقوة باعتبار العرب سدنة الإسلام، إذا قوى العرب قوى الإسلام وإذا ضعفوا ضعف، فإن دعم منظمة المؤتمر الإسلامي مطروح على الساحة.

#### رد د. سمعان :

- ١ أبدأ بملاحظات د. على الدين . . ومنها إقرار لواقع هو أن مقدرة كل من المشروعين ، الشرق أوسطى والمتوسطى ، محدودة فى التحقق . وهذا حقيقى ، خاصة المشروع الأول الذى يلقى معارضة من جانب الدول المعنية ، أما مشروع الشراكة المتوسطية ، فربما يكون مقبولاً ، لكن بحذر شديد ، وقد يتحقق بشكل آخر لا يتجاوز النظام العربى القائم .
- ٢ بالنسبة للجات فهى منظمة قديمة . . هى أحد أضلاع مثلث أنشئ عام ١٩٤٤
   (صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والجات) ومع ذلك ، فهناك ضرورة لأن تعمل الدول العربية سويًا على نهضتها الإقتصادية بما يجعل موقفها بعد ذلك بداية من عام
   ١٠١ أكثر فاعلية .
- ٣- فيما يتعلق بما العمل ؟. العمل الوحيد هو محاولة إعادة النظر في النظام العربي القائم ، بحيث يكون أكثر قدرة على مواجهة القضايا الجديدة . المشكلة هنا ، كيف تتم معالجة هذا الموضوع ، وإصلاح النظام بما يحقق الأهداف المرجوة منه . . هنا تختلف الآراء بين سقف أعلى وآخر أدنى : السقف الأعلى يدعو فكريًا لعدم الإكتراث كليًا للنظام القائم وإقامة نظام عربى جديد كلية في كافة عناصره . هذا الإقتراب فيه جانب كبير من المثالية . باعتبار أنه يعتمد على مبادرات وتنظيمات شعبية وليس تنظيمات حكومية .

أما السقف الأدنى ، فهو يطالب بإصلاحات هيكلية في المؤسسات القائمة على نحو - ١٠٢ -

يجعلها أكثر فعالية . ومن ذلك ، إنشاء محكمة عدل عربية ، وتعديل نظام إتخاذ القرارات من الإجماع إلى الأغلببية ، وفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بقرارات الجامعة .

والحقيقة أننى لا أؤمن بالإصلاحات المؤسسية كمدخل لتحقيق لفاعلية ، ولنا في نظام الأمم المتحدة عبرة . إن الإصلاحات المطلوبة في النظام العربي موجودة في الأمم المتحدة . ومع ذلك لا يدعى أحد بأن نظام الأمم المتحدة حقق فاعلية كبيرة .

المدخل في نظرى هو في نقطة واحدة ، توفر الإرادة السياسية الجماعية لدول هذا النظام . . وهذه لن تتحقق إلا بإجراء إصلاحات جذرية داخل المجتمعات العربية ذاتها ، بالسماح للشعب بالمشاركة ، كطريق لترشيد القرارات . دون ذلك ، فإن فشل النظام العربي سيكون مؤكدا .

- خ من الصحيح أن مفهوم الشراكة الأوروبية المتوسطية ليس محل إجماع للدول الأوروبية . وبالنسبة لمفهوم الشرق أوسطية وغموضه ، من الملاحظ أن هذا الغموض هو في فكرنا نحنو . لذلك علينا أن نحدد هويتنا قبل مطالبة الآخرين باحترامها . وهويتنا محددة في القومية العربية ، والمشكلة هنا أن هذه القومية لا تلقى قبولاً من جانبهم .
- ٥ التحالف التركى الإسرائيلي ، ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية ، هما الترجمة العملية للترتيبات الإقليمية في المجال الأمني لهذه المنطقة ، وليس كما يقال هي في المفاوضات متعددة الأطراف . آلية تحقيق الأمن في هذه المنطقة هي في العمل على ضبط التسلح وذلك بالنسبة للدول العربية فقط . التحالف التركى الإسرائيلي في حقيقة الأمر ليس تنظيمًا مستقلاً عن الشرق أوسطية . لكنه إجراء عملي سيحكم لفترة من الزمن وقد يتطور في المستقبل لنظام أشمل .
- ٦ التنافس الأوروبي الأمريكي لايمكن أن يغير موازين القوى . . إنه تنافس في المجال الإقتصادي ولن يكون النظام قطبي الثنائية من الناحية الزمنية ، ولكن من المنظور الإقتصادي فقط .

#### ملاحظة للدكتور هيثم كيلاني :

أريد أن أصحح مفهوماً قد يكون فهم خطأ ، أنا لم أطرح النظام الإسلامي بديلاً من النظام العربي . . لكن ملاحظات د . على الدين هلال ذهبت بعيداً . لقد استعملت تعبير النظام الإسلامي بملمحين فقط هي الملمح التركي الذي انطفاً والإيراني الذي طرح .

#### د. على الدين هلال:

لقد تحرزت ولم أدع بأن د. هيثم قال ذلك مباشرة على الإطلاق.

#### كلمة ختامية للدكتور أحمد يوسف أحمد:

عندما يستعيد الإنسان التاريخ العظيم للدولة الإسلامية في وقت من الأوقات والمقومات المعنوية للإسلام ، يجد أن طرح البديل الإسلامي مسألة طبيعية للغاية بغض النظر عن موضوع العلاقة مع العروبة . . لكن ما يقلقني بشدة في هذا الطرح ، ما ألاحظه من بعض أبنائنا الشباب ، أنهم يطرحون المسألة وكأن الإسلام وغيرها مجرد أثواب نرتديها ببساطة .

أيها الأخوات والإخوة ، الذين يتحدثون عن النظام الإسلامي ، هذا حق أصيل ومشروع لهم ، لكن الطريقة التي تحدث بها د. على الدين هلال ، تبين مدى الحسابات المهمة التي يتعين على الإنسان أن يقوم بها كي يجعل مثل هذا الطرح طرحًا حقيقيًا ، بحيث يكون هو طرح للمستقبل البعيد . إننا نحتاج إلى أن تغير دولة كتركيا ، وأن تصل إلى صيغة في أفغانستان ، يقتل المسلمون فيها بعضهم البعض منذ سنوات . . نحتاج إلى أن تحل صراعات طاحنة كالصراع بين العراق وإيران الذي دام ثمانية أعوام . . هتاك في الحقيقة أهوال ما بعدها أهوال . . والكلام الذي قاله د . على الدين هلال ، أريد أن أضع تحته عشرة خطوط .

وفيما يتعلق بموقع القومية من الإسلام ، أنا كمسلم أقول لو أن إيران قادرة على إقامة دولة إسلامية حقيقية في منطقتنا ، فأهلاً وسهلاً . لكني لست واثقاً من أن إيران مسلمة فقط . إنها مسلمة ولها قوميتها الفارسية . . هذه الأمور لا ينبغي أن تؤخذ ببساطة شديدة . يقال مؤخراً مثلاً ، أن ثمة تحالفاً محتملاً بين إيران وأرمينيا واليونان في مواجهة

التحالف التركى الإسرائيلي الأذربيجاني ، دولتان مسلمتان مع دولة يهودية في مواجهة دولة إسلامية مع دولتين مسيحيتين! إذن قضية الدولة القرمية كمحور للحركة الدولية ما زالت قضية حقيقية .

تقلقنى أيضًا نقطة العودة إلى التاريخ لاستلهام الدروس على نحو معين . فهذه العودة مطلوبة نعم ، ومن خلاها يمكن إكتساب مقومات معنوية . . لكن ليس صحيحًا أن نتظر لخمسين أو مائة عام . . لأن الإنتظار يمكن أن يضع فلسطين وغير فلسطين . . في اللحظة التي نتحدث فيها الآن هناك إستيطان صهيوني فاعل في الأرض المحتلة . . نحن لا نعود للتاريخ لننتظر ولكن لكي نستلهم العبر والدروس .

التحالف التركى الإسرائيلي الأذربيجاني ، دولتان مسلمتان مع دولة يهودية في مواجهة دولة إسلامية مع دولتين مسيحيتين! إذن قضية الدولة القرمية كمحور للحركة الدولية ما زالت قضية حقيقية .

تقلقنى أيضاً نقطة العودة إلى التاريخ لاستلهام الدروس على نحو معين . فهذه العودة مطلوبة نعم ، ومن خلاها يمكن إكتساب مقومات معنوية . . لكن ليس صحيحاً أن نتظر لخمسين أو مائة عام . . لأن الإنتظار يمكن أن يضع فلسطين وغير فلسطين . . في اللحظة التي نتحدث فيها الآن هناك إستيطان صهيوني فاعل في الأرض المحتلة . . نحن لا نعود للتاريخ لننتظر ولكن لكي نستلهم العبر والدروس .

المشاركون فى الندوة و برنامج الندوة

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## المشاركون في الندوة

أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مجمعي (خبير في الشئون العربية) المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط صحفي بالأهرام صحفى بجريدة الجمهورية باحث وصحفي / موريتانيا إذاعة صوت العرب - الشئون السياسية الأمانة العامة لمجلس الشعب/ ج . م . ع صحفية بالأهرام ويكلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي / غزة أخصائي ثاني - جامعة الدول العربية مستشار في الشئون العربية - لندن عقید رکن / باحث عسکری وزير مفوض - مدير شئون مركز الأبحاث -وزارة الخارجية - القاهرة خبير عركز الدراسات السياسية بالأهرام مدير مركز البحوث العربية - القاهرة صيحفي محامر (الأردن) مستشار - مندوية فلسطين الدائمة لذي الحامعة العربية صحفية بمجلة الأهرام الاقتصادى مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

د. أحمد الرشيدي
د. أحمد ثابت
د. أحمد صدقى الدجانى
لواء د. أحمد عبد الحليم
أحمد نور الدين صبيح
الفاتح بن محمد ولد الشيبانى
إمام محمود غريب
أمجد خليل محمد الجباس
أميرة هويدى
إيهاب الفيشاوى
إيهاب مكرم محمد
تيسير الدباغ
جعفر محمد سعد
جيهان أمين

د . حسن أبو طالب حلمى شعراوى خالد عبد اللطيف رفعت شريف جميل شحاده رنده النابلس

زينب إبراهيم د . زينب عبد العظيم أحمد

أمين عام مساعد جامعة الدول العربية باحث/ الكويت مستشار بجامعة الدول العربية/مدير العلاقات العربية الآسيوية أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية صحفية بالجمهورية مركز الخليج للدراسات - القاهرة عضو مجلس النواب/ اليمن صحفى بالأهرام صحفي صحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط صحفي بمجلة أكتوبر مدير ثان - جامعة الدول العربية مدير المركز التربوي/ بصنعاء سفير بوزاة الخارجية - ج . م . ع صحفى يمنى صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط أستاذ قانون عام مساعد - جامعة فلادليفيا -عمان - الأردن الإدارة العامة لشئون فلسطين/ جامعة الدول صحفية بجريدة كل العرب مساعد وزير الخارجية - ج . م . ع جامعة الدول العربية مستشار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

د . سلمان أبو ستة

د . سليمان المنذري د . سمعان بطرس فرج الله سمة أحمد سلمان شيحاته محمد ناصر شعفل عمر حلمي صلاح سالم صلاح عزازي طارق حسين عبدالحميدالعرقسوسي د . عبد الرحمن حسن صبري عبدالله أحمد نعمان د . عبد الله الأشعل عبد الودود الموان على عطا د . غازی حسن صبارین غالب أحمد صالح فاطمة دياب فتحى الشاذلي فيصل أحمد التاجي كريم العاني كمال حبيب کو کب محمد حسن

سعىد كمال

صحفى بجريدة الشعب

صحفية بجريدة الجزيرة السعودية

باحث فلسطيني محمد خالد الأزعر صحف يمني محمد سعيد سالم مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية محمد السد أحمد مدير كلية الدفاع الوطني - أكاديمية ناصر لواء محمد محمد الغياري العسكرية مفكر عربي محمد يوسف أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مصطفى علوي مذيعة بالبرنامج العام بالإذاعة المصرية مي الشافعي أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية د . نازلي معوض أستاذ علاقات دولية - الجامعة الأمريكية د . ناصيف حتى بالقاهرة خبير استراتيجي لواء د . نبيل فؤاد سفير - مندوب العراق لدى الجامعة العربية د . نبيل نجم ملحق ثقافي بسفارة الكويت نواف خليفة مفرج الخليفة جامعة الدول العربية / رئيس تحرير مجلة هيثم الكيلاني شئون عربية باحثة - يمنية د . وفاء أحمد الخميري

# المشاركون في الندوة ( من باحثي معهد البحوث والدراسات العربية )

عبد العزيز صابون محمد راشد عبدالله نواف عبدالله غرايبه عبد الودود محمد عالم علاعلى حمادي عليان محمود نهد الفواعير عمر عبد الرحمن آدم سيدى محمد بن أحمد محمد بوطرفاس بن صالح محمد حسن عبد الحافظ محمد ربيع محفوظ باحشوان محمد شريف جاكو محمد على محمد حنيثي محمد ناصر أحمد مصطفى ديوب منار نزار يوسف الملكاوي منى الشلودي مير فت عاطف غزالي ناجى إبراهيم محمد ناصر محمد ناصر نزيعه خولصة نصر الدين خيار عبد الرحيم نضال زكريا النيني نضال على نمر أحمد عوده وليد عبد الهادي أحمد القويمر ياسر حسن محمد على

إبراهيم عبد المجيد عيسي روافده أحمد إبر اهيم أمين أمين أحمد اباد محمد محمود شتات أشجان أحمد عيد مسعود أمل سليمان آدم أمل محمد صقر إيناس محمد محمود جابر مأمون جنيد شافعي حميده جادي خالد عبد الرحمن محمد بيومي دعاء جمالي الملك رآفت محمد فرحان محافظ زهير قاسم زينب سيد أحمد زينب عبد العظيم محمد سامى محمد الزعان سعيد على نور شيخنا محمدي ولد الصعقة صالح أبو بكر على أحمد صلاح مصطفى غنايم عاصم المستوفي عاصم الكيلاني عيد الباسط الجزولي عيد الرحمن كان عبد الرحمن الكمالي

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهد البحوث والدراسات العربية

#### نسدوة

## مستقبل الترتيبات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على الوطئ العبربى ( القاهرة ۲۷ – ۲۹ ديسمبر ۱۹۹۷ )

# برنامج الندوة (\*)

□ اليوم الأول: السبت ٢٧ ديسمبر ١٩٩٧ (الحور الأمني)

السجيل ١٠,٠٠ مسجيل

۱۰,۱۰ – ۱۰,۱۰ افتاح

١٢,٠٠ - ١٠,١٥ الجلسة الأولى

رئيس الجلسة : د. سمعان بطرس فرج الله

الباحث ون : د . نبيل فؤاد

« الحد من التسلح والاستراتيجية الأمنية العامة في المنطقة

د . هيثم الكيلاني

، الاتفاقيات الثنائية ،

المعقبب: د . مصطفى علوى

۱۲,۰۰ استراحة شاي

٢,٣٠ – ٢,٣٠ الجلسة الثانية

رئيس الجلسة : السفير فتحى الشاذلي

الباحث ون: د. أحمد ثابت

« استبعاد العراق وإيران من الترتيبات الأمنية »

<sup>(\*)</sup> تعقد جميع فعاليات الندوة في قاعة جواهر بفندق شبرد

د . زينب عبد العظيم « البعد الأمنى في الشراكة الأوربية / المتوسطية ،

المعقبب: د . أحمد عبد الحليم

🗖 اليوم الثانى: الأحد ١٨ ديسمبر ١٩٩٧

١٢,٠٠ - ١٠,٠٠ الجلسة الثالثة

رئيس الجلسة : د. إبراهيم سعد الدين

الباحث ون: محمود عبد الفضيل

السوق الشرق أوسطية ،

د . عبد الرحمن صبرى

« البعد الاقتصادي في الشراكة الأوربية المتوسطية »

المعقب : د . إبراهيم سعد الدين

۱۲,۳۰ – ۱۲,۳۰ استراحة شای

١٢,٣٠ – ٢,٣٠ الجلسة الرابعة

رئيس الجلسة : د . محمد صبحى عبد الحكيم

الباحث: أ.مجدى صبحي

• الترتيبات الإقليمية لاستخدام المياه في الشرق الأوسط ،

المعقب : المهندس تيسير الدباغ

الباحث: د . نيفين عبد المنعم مسعد

، مجموعة الثماني دول الإسلامية ،

المعقبب: د . محمد عبد الشفيع عيسى

□ اليوم الثالث: الاثنين ١٩ ديسمبر ١٩٩٧ ( الحدور السياسي والثقافي ) اليوم الثالث: الاثنين ١٩٩٠ ديسمبر ١٩٩٧ من الخامسة

رئيس الجلسة: د. سلمان أبو سته

الساحث: أ. محمد خالد الأزعر

« الترتيبات الإقليمية لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين »

المعقيب: د . سلمان أبو سته

الباحث: د . نادية محمود مصطفى

البعد الثقافي في الشراكة الأوربية المتوسطية ،

المعقبب: د . أحمد زايد

۱۲,۰۰ – ۱۲,۳۰ استراحة شاي

٢٠٣٠ – ٢٠٣٠ الحلسة السادسة

رئيس الجلسة: أ . جميل مطر

البــاحثون: د . حسن أبو طالب

، نظم التعاون الفرعية بين الدول العربية ،

د . أحمد الرشيدي

· تحديث آليات العمل العربي المشترك ،

المعقب : د . ناصيف حتى

٨,٠٠ - ٦,٠٠ الجلسة الختامية

رئيسس الجلسسة : د . على الدين هلال

المحاضرة الختامية للأستاذ الدكتور سمعان بطرس فرج الله

، منسق المشروع ،

الآراء الواردة بهذه الندوة تعبر عن وجهة نظر أصحابها . . ولا تحمل بالضرورة وجهة نظر معهد البحوث والدراسات العربية ، أو أية جهة أخرى يرتبطون بها . .

رقم الإيداع ٣٦١ه/١٩٩٨ ISBN 977-5301-14-9



دار الأمين للطباعة والنشر والثوزيع المن الإلامالي (المعوزة) الجزة - ت/ فاكس . ٢٤٧٣٦٩ . ١ ثر مرحا من ش الزقائين (خلف قامة سد دروش) الدر مـ -

۱ ش سوهاح من ش الزقازيق ( خلف قامة سيد درويش ) الهرم - جيزة تليفون وفاكس ١٩٣٤٦٩٥ الآراء الواردة بهــذه الندوة تعبر عن وجهـة نظــر أصحابها . . ولا تحمل بالضرورة وجهة نظر معهد البحوث والدراسات العربية ، أو أية جهة أخرى يرتبطون بها . .

رقم الإيداع ٣٦١ه/ ١٩٩٨ ISBN 977-5301-14-9



دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع A ش أبر المال (المحرزة) الجيزة - ت/فاكس ، ٣٤٧٣٦٩١ ١ ش سوهاح من ش الزنازيق ( علف نامة ميد درويش ) الهرم - جيزة تلفرن وفاكس ١٤٢٩٩٩ ه